مجأبأ لمتخضّضة تُعنى بقضايا الدّينُ المجستمع والتجديث دالعربي الاستِ إلامي

ربيع وصَيف ١٩٩١ ه/١٤١٣ هـ

السنة الرابعتة

التددان ١٦/١٥

## الدولة وبسنية الدولة الحَدِيثِ والمعَاصِر (٤-٥) بامي زسيده فولكر برتسيس رضوان التبيد سي مصطغى لنسيغر صالح زهرالدين جهتادالترك بالجياهل رجب او مكي عب دنان حمود جورج المصسري

### داء الاحتماد



ار براز المعارسة المامي الماد وابرة المعارسة المامي

# الاجنواد

مجذة متخضصة تُعنى بقضايا الذيرج الجستيع والتجدسي والتبدالعربي الاسينبلاي

العَددان ۱۹/۱۵ السنة الرابعــــة ربيع وصَيف ۱۹۹۲ و/۱۶۱۳هـ

رَن بِيلُ السَّنِرِيْ الفضل شِيلَق ورضوات السِّسنِيد الفضل شِيلَق ورضوات السِّسنِيد

> مُددَّدَالتحرَّدُالمُسُؤُول مِحَدَّ السَّاكسِ

تاريخ سن ٢٠٠٠ ١١٠٨

تصدرعن:

**دار الاجتماد** للابحناث والترجيمة والنشر

ص.ب.: ۱۸۰۱/۱۱- بيروت - لبسنان - تلفون: ٢٦٦٦٦٨

1E 22300 04000 - 10

### التوزيع في الوطن العربي وكافة انحاء العالم:

### الثركة اللبنانية اتوزيع الصحف والمطبوعات



Compagnie Libanaise de distribution de la presse et des imprimés

Tix: 21058 LE - Beyrouth - LIBAN

#### الاشتراك السنوى:

ـ المؤسسات والجامعات والهيئات في أقسطار الوطن العـربي وسائر الدول الأجنبيةِ ١٠٠ دولار أمبركي .

ـ الافراد: في أقطار الوطن العربي ٥٠ دولاراً أميركياً خارج الوطن العرب ٧٠ دولاراً أميركياً تدفع أشتراكات الأفراد مقدماً ع

التسديد

١ ـ اما بشيك مسحوب على احد المصارف لامر ودار الاجتهاد للابحاث والترجمة والنشري

Dàr Al - Ijtihad For Research, Translation, and Publication

> ٢ ـ او بتحويل الى العنوان التالى: حساب والاجتهاده رقم ۲۲۹۵۷ ، ۲۰،۰ دولار امیرکی البنك السعودي اللبناني.الفرع الرئيسي LABANK ۲۱٤٦٩ LE تلكس

ص. ب. ۲۷٦٥ - ۱۱ - بيروت ـ لبنان Account «Al - IJTIHAD»

No. 00.04.01.022957 in US Dollars Saudi Lebanese Bank. Head Office

Telex: LABANK 21469 LE -

P.O.BOX.: 11 - 6765 - Beirut, LEBANON

### ثبت الموضوعات

| ٥          | [الفضل شلق]                       | • الثقافة والديمقراطية والتغيير (الافتتاحية)                                                                    |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11         | [مصطفى النيفر]                    |                                                                                                                 |
|            | [محمد حافظ يعقوب]                 | <ul> <li>الخديعة والكلمات: دراسة في مفهسوم</li> <li>والاستبداد العادل،</li> </ul>                               |
| 99         | [سامي زبيدة]                      | <ul> <li>الدولة القومية في «الشرق الأوسط»</li> </ul>                                                            |
| 171        | [فریدمان بیتنر]                   | • والحل الاسلامي؛ امكانياته وحدوده                                                                              |
| 109        | [فولكر برتس]                      | <ul> <li>نجاحات الإسلاميين في الوطن العربي:</li> <li>نظرة في عاديتها ونسبيتها</li> </ul>                        |
| ۱۷٥        | [تركي علي الربيعو]                | <ul> <li>الحركات الاسلامية في منظور الخطاب<br/>التقدمي العربي</li> </ul>                                        |
| 7+9        | [إيليا حريق]                      | <ul> <li>ديمقراطية التعليم والوحدة الوطنية:</li> <li>تحليل من وجهة نظر العلوم والسياسة</li> </ul>               |
| ۲٤۳        | [منح الصلح]                       | <ul> <li>الوحدة الوطنية وروح المدن</li> <li>(تعقيب على ايليا حريق)</li> </ul>                                   |
| <b>701</b> | [جورج المصري]                     | <ul> <li>الدولة الفلسطينية: تجربة الماضي وإمكانات</li> <li>الحاضر والمستقبل</li> </ul>                          |
| *V0<br>*VV | [التحرير][التحرير]<br>[ألان ريان] | <ul> <li>ملف خاص: النظام العالمي الجديد «ونهاية التاريخ»</li> <li>البروفسور هيجل في طريقه الى واشنطن</li> </ul> |

| [جوزف سهاحة]                | <ul> <li>نهایة التاریخ وردود الفعل</li> </ul>              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
|                             | <ul> <li>حوار ألماني مع نهاية التاريخ:</li> </ul>          |
| [مقابلة مع فوكوياما]        | هيجل ونيتشه والإنسان آلأخير                                |
|                             | ندوات                                                      |
|                             | • الـدولة المعـاصرة في المشرق وقائـع حلقتـين               |
| [رضوان السيد]               | دراسيتين                                                   |
|                             |                                                            |
| [رضوان السيد]               | <ul> <li>الديني والسياسي في لبنان والوطن العربي</li> </ul> |
|                             | ● مراجعات کتب                                              |
|                             | • السلطة والمجتمع والعمل السياسي لوجيمه                    |
| [مراجعة صالح زهر الدين] ٣٣٧ | كوثراني                                                    |
| [مراجعة خالد زيادة]         | • العرب ومشكلة الدولة لنزيه الأيوبي                        |
|                             | 4.                                                         |
| [مراجعة خالد زيادة] ٣٥٧     | • مفهوم الدولة لعبد الله العروي                            |
|                             | • العقمل السياسي العمري لمحمد عمابمد                       |
| [نظير الجاهل] ٣٦٣           | الجابري: قراءة نقدية                                       |
|                             | • المدولة التسلطيـة في المشرق العربي لخلدون                |
| [مراجعة عدنان حمود]         |                                                            |
| cus customers               | • البنية البطركية لهشام شرابي                              |
| [قراءة احمد موصللي] ٢٦١     |                                                            |
| Sa rode                     | • المعرفة والسلطة في المجتمع العربي لمجمعيد                |
| [مراجعة رجاء مكي]           | صبور                                                       |
| [عرض عبد الإله بلقزيز] ٤١٣  | • نقد السياسة: الدولة والدين لبرهان غليون                  |
| [عرض جهاد الترك]            |                                                            |
|                             |                                                            |

### الثقت فذ والديمقاطت والنغيير

### الفضلشلق

تتردد هذه العناوين، أو ما يشبهها، لدى المثقفين العرب حين يفكرون في قضايا المجتمع العربي ويحاولون المتشاف الأسباب التي تمنع تقدمه وخروجه من حالة الهزيمة أمام الغرب واسرائيل. فهم غالباً ما يُعللون أسباب الوضع العربي الراهن بانخفاض مستوى التعليم وانعدام الديمقراطية مما يؤدي إلى انعدام امكانيات التغيير وبقاء المجتمع تقليدياً غارقاً في دياجير الجهل والتخلف.

كانت هذه الكلمات الشلاث عنواناً لندوة أقامها اتحاد الكتاب اللبنانيين خلال مؤتمره السنوي هذا العام. وهو عنوانٌ ما كان يستدعي الانتباه لولا أنه يكرر موقفاً للنخبة العربية التي تلجأ بتواتر رتيب عمل إلى نقد المجتمع العربي كي تبرىء نفسها، فتحمل هذا المجتمع المسكين أوزار التراجع والهزيمة دون أن تعترف بتقاعسها هي في مهمتها الأساسية التي تتمحور حول بلورة أفكار الأمة وصياغة مشاعرها وطموحاتها في اطار نظري يجعلها قادرة على قيادة المجتمع وللمة قواه للصمود في وجه التحديات الداخلية والخارجية وصولاً إلى الانتصار على هذه التحديات وعلى أعداء هذا المجتمع. ليست النخبة هي المسؤولة بل هو المجتمع غير المؤهل لتلقي أفكار النخبة التي تقوده. وما دامت الظروف الموضوعية هكذا، فالذات النخبوية معذورة، ولا داعي لأن تقوم بأي جهد أو عمل جدى مسؤول.

اذا فحصنا عناصر هذا العنوان ـ المقولة، نجد أن الثقافة بما ترتبط به من أوضاع تعليمية تربوية ومستوى تقني هي أمر يصف حالة المجتمع؛ والديمقراطية بما ترتبط به من حريات عامة ونظم سياسية وادارية هي تعبير يصف حالة الدولة. ولما كانت بلادنا العربية تعاني في مجتمعها من حالة ثنائية يعتبرونها متردية، والدولة هي في غالب الأحيان قمعية ديكتاتورية، فمن المتوقع والطبيعي أن تنعدم امكانيات التغيير. إن امكانيات التغيير معدومة ـ حسب هذه النظرة ـ لأسباب موضوعية خارجة عن إرادتنا الذاتية، ولا بجال للقيام بأي عمل مجدٍ وبذلك يتم تبرير التقاعس وانعدام الجدية. حتى المعرفة التي هي أهم مهام النحبة تصبح غير ذات بال. كل شيء يتصف باللاجدوى. على هذا الأساس تتصرف النخبة وكأنها غير معنية بما يجري، وتفقد حس الانتهاء للأمة. ويقودها لتخلى عنه او انخاذ موقف العداء منه.

لكن هذا الموقف ليس مجرد موقف احماراتي بل هـ و موقف مبني عـ لى وعي سيء ومعرفة خاطئة. فلنر كيف يحدث ذلك انطلاقاً من تحليل مـ وجز للوضع اللبناني.

袋袋袋

لدينا في لبنان مستوى ثقافي عال. فهناك نسبة عالية من المتعلمين بين السكان والأمية تكاد تكون معدومة. كها ان عدد خريجي الجامعات كبير يفيض على حاجات لبنان الذي يعمل كثير من خريجيه في الطب والهندسة والادارة وغيرها في العديد من البلدان العربية وغير العربية. كها تكثر الجمعيات والأندية الثقافية والأدبية في جميع المناطق وتتلاحق نشاطاتها من ندوات ومعارض فنية ومعارض كتب وملفات دراسية وحوارات وغيرها. ولا يخفى أن لبنان ما يزال مركزاً للطباعة والنشر في الوطن العربي والعالم الاسلامي. وهو يحظى بعدد كبير من الجرائد والمجلات ومحطات الاذاعة والتلفزيون. اذن يتمتع لبنان بمستوى تعليمي عال وحركة ثقافية ناشطة.

أما عن مركز الديمقراطية فهناك مجلس نواب ومجلس وزراء وضوابط وقيود

لجميع أجهزة الدولة. ولا يختلف اثنان في لبنان على ضرورة الديمقراطية، ويتمسك الجميع بضرورة الانتخابات النيابية وبالحرية على جميع الأصعدة. ورغم الحرب الأهلية الطويلة والمدمرة بقيت المؤسسات الديمقراطية، ومن ضمنها المجلس النيابي ومجلس الوزراء، وبقي اللبنانيون يتمتعون بدرجة عالية من الحريات، حرية إبداء الرأي، حرية الصحافة، حرية العمل الحزبي، الخ...

لكن لبنان، رغم المستوى الثقافي العالى، ورغم النظام الديمقراطي عانى على مدى ستة عشر عاماً حرباً اهلية مدمرة ومها كانت الأسباب الخارجية والداخلية لهذه الحرب، فهي ما كان محناً ان تحدث لولا مشاركة اللبنانيين فيها، أو على الأقل، لولا أن ظروف الانقسام الداخلي كانت مهيئة لهذا الأمر. وفي النهاية، ما انتهت الحرب الأهلية إلا بتوافق دولي عربي جرى التعبير عنه باتفاق جاء حصيلة مؤتمر للنواب اللبنانيين حارج لبنان، في الطائف. لقد لعب بعض اللبنانيين الدور الأساسي في صياغة هذا الاتفاق وتهيئة الظروف له، لكن هذا الاتفاق الذي توصل اليه النواب البلانيون اللبنانيون لم يكن بمبادرة منهم. لقد عبر هذا الاتفاق عن حاجة اللبنائيين للسلام، لكنه لم يأت تعبيراً عن إرادة جاعية. وهذا الأمر يقود الى التحاؤل حول جدوى اعطاء الأولوية للبحث في خطام ديمقراطي على النمط الغربي (صنع في فرنسا في العشرينات من هذا القرن) لشعب هو جزء من أمة تعتبر أن تحقيق وجودها في دولة موحدة هو الشروري لكل ما عداه.

تُعلمنا تجارب الشعوب أن الثقافة الانسانية في جزء كبير من تطورها قد نشأت وازدهرت في بلاطات الملوك والأمراء، قبل نشوء النظام الديمقراطي. كما تُعلمنا هذه التجارب أن الديمقراطية ذاتها قد جاءت حصيلة تطورات ثقافية وسياسية حدثت في بلاطات الملوك والأمراء الفيوداليين. جاءت هذه التطورات في كثير من الأحيان لتعبر عن حاجات التطور لنشوء الدولة القومية في البلدان الأوروبية الغربية. فالثقافة والديمقراطية هما حصيلة التغيير وليس هما بالضرورة شرطاً له، كما يشير إلى ذلك العنوان.

ليست الديمقراطية حلاً سحرياً، كما أن الاشتراكية التي طرحناها منذ

الخمسينات لم تكن حلاً سحرياً. وهذا الأمر ينطبق على الطرح الإسلامي الذي لا يجوز اعتباره حللاً إطلاقياً. ونحن هنا لا نعسترض على الحديث عن الديموقراطية والدعوة إليها؛ بل نعترض على أنّ هذه المواضيع يأتي طرحها علينا في اطار ثنائية تضع الأمة في مواجهة الديمقراطية حيناً، وفي مواجهة الاشتراكية حيناً آخر، وفي مواجهة الطرح الاسلامي أحياناً وكأنه لا يمكن للأمة أن تكون أمة موحدة وديمقراطية او اشتراكية او اسلامية. في كل مرة يقولون لنا خياركم هو إما واحد من هذه المواضيع والطروحات أو قضية وحدة الأمة. وتتعاقب الثنائيات، وينقسم الناس على اساسها، ويتقاتلون أحياناً، وتهدر الطاقات الى ما لا نهاية. فكأنه كتب علينا، في كل مرة يتاح لنا طرح قضية الأمة كياننا الطبيعي، السياق التاريخي لحياتنا، ان نضيع الوقت والجهد في نقاشات تحرف نظرنا عن الموضوع الأساسي المتعلق بوجودنا كأمة.

المهم أن ندرك أن الديمقراطية ليست شرطاً للتغيير، بل هي ستأي حصيلة للتغيير اي لتطور أمتنا عندما تحقق ذاتها في كيان سياسي موحد وتقبض على مصيرها وتستكمل سيرورتها التاريخية وتتابع مشروعها الكوني الإنساني. ولن تكون لدينا ثقافة حقيقية إلا إذا تمحورت حول الوعي بهذا الأمر. إن الثقافة العربية الراهنة، في لبنان وغيره من الأقطار العربية، لا تتمحور حول قضية الأمة في سياقها التاريخي، وبالتالي فهي فاقدة المرجعية. ليس لدى هذه الثقافة مشروع، فهي تفتقر إلى الانسجام الداخلي وتبتعد عن الأهداف التي ترسمها مشاعر وحاجات المجتمع العربي. تغرق هذه الثقافة في الجزئيات، وتجري وراء النتائج المباشرة، وتخضع للأمر الواقع بحجة تلبية الحاجات الراهنة وتنتهي إلى التبعية للسلطات المفروضة عليها.

وتتسم ثقافتنا الراهنة بطابع تبريري يسوده التوفيق والتلفيق. ذلك لأنها ثقافة تقنية تتخلى عن المشروع التاريخي الكوني الانساني للأمة وتقتصر على البحث عن تحقيق نتائج مباشرة وراهنية وتفصيلية. الثقافة المطلوبة لن يحققها تراكم كمي لمعارف جزئية بل سوف تحقق كنتيجة لقفزة نوعية ترتبط بمشروع الأمة.

يثير هذا العنوان «الثقافة والديمقراطية والتغيير» اعتراضنا ليس فقط لأنه يطرح علاقة مقلوبة، بل لأنه يوحي وكأن المطلوب تحقيق مستوى أعلى من الثقافة وتحقيق الديمقراطية على يد الغير، أو نتيجة تطورات «موضوعية» كي نقوم نحن بالتغيير ولا يكتفي العقل المستريح بتكرار شعارات ومفاهيم اثبتت عدم جدواها، بل يطلب من الغير أن يحقق له شروط التغيير والتقدم.

إننا لا نفصل الثقافة عن الجهد البشري في المجالات الأخرى. ولا نعتبر الحرية إلا فعلًا أي جهداً ينبع من الارادة البشرية. وربحا كانت الديمقراطية نظاماً من الأنظمة التي يمكن من خلالها ممارسة الحرية. فالديمقراطية هي حصيلة لمارسة الحرية بأحد أشكالها.

إننا نعتبر الثقافة عملاً فكرياً ينظم الجهد البشري الحر وينتظم فيه. والعمل الحر هو بالضرورة جهد مبدع خلاق. وليس التغيير أكثر من ابداع وخلق لحالة جديدة يعيشها المجتمع. لذلك فإننا نصر على أن نرى الثقافة والديمقراطية نتيجتين طبيعيتين لحركة التغيير في أمتنا وهي تلملم أطرافها وتستجمع قواها، وتتجه للفعل؟

<sup>(\*)</sup> يبدو أن المراد من هذه الثنائيات المتعاقبة الغاء الأمة والديمقراطية والعدالة الاجتهاعية والإسلام معاً. ففي الجنزائير، عندما، أحس الغرب بإمكانية تغيير حقيقي طبرح المديمقراطية (الانتخابات) لمواجهة الطرح الاسلامي بطريقة أدت إلى الغائهها معاً.



### خير الدين النونسي : حُسن الإمارة أم دولة حديثة ؟

### مصطفىالنيغر

عندما حطت طائرة سلاح الجو التركي على مدرج مطار تونس يوم ٢٨ مارس/ آذار ١٩٦٨ حاملة رفات خير الدين التونسي، فإنها لم تكن تقل بقايا المرجل الذي تولى منصب الوزير الأكبر في تونس مدة خمسة وأربعين شهراً والذي أنهى حياته السياسية صدراً أعظم وحسب، بل إنها كانت تعيد جنهان من اعتبرته غالبية النخبة التونسية مؤسس الدولة التونسية الحديثة. ويمكن بالفعل لأي دارس لتاريخ تونس الحديثة أن يجد دون عناء خيطاً يربط بين الحزب الحر الدستوري التونسي الذي كان نواة الحركة الوطنية ضد الاستعار وبين خير الدين باشا. ف «جماعة الإصلاح» أو «النخبة المستنيرة» أي خير الدين وجماعته، كانت الرحم الذي نمت فيه «حركة الشباب التونسي» بقيادة علي باش حامبة. ثم تطورت هذه الحركة بعد منعها ونفي زعائها (١٩١٢) لتصبح خرج سنة ١٩٣٤ الحزب الحر الدستوري برعامة الحبيب بورقيبة. ولقد كان بورقيبة نفسه يؤكد على هذا التسلسل، ف «... الحزب الحر الدستوري لم يخرج من عدم بل انه يمد جذوره في الحركات التي سبقته منذ خير الدين باشا مروراً بعلي باش حامبة والحزب الدستوري القديم»(۱۰).

<sup>(</sup>١) من خطاب ألقي يوم ٩ أبريل/ نيسان ١٩٦٢.

وبعد أيام من وصول الرفات من مقرة «سلطان أيوب» حلً في الأرض التونسية وألقى رئيس الجمهورية كلمة جاء فيها أن «... هذه البلاد التي رآها في طور الانحلال تستعيد استقلالها بعد سبعين سنة من وفاته وتصبح دولة تقر بفضله ويتذكر بنوها أياديه البيضاء ويتذكرون محاولاته لإخراجها من التخلف حتى ولو أخطأ النجاح. ثم يستحضرون رفاته في يوم عظيم اعترافاً منهم بالجميل» "، وفي سنة ١٩٩٠ أعلنت الدولة التونسية أن هذه السنة ستكون ذكرى مئوية وفاة خير الدين التونسي.

والحقيقة أن قراءة فكر خير الدين وسيرته السياسية كانت، ككل القراءات، تعكس دائماً وأبداً مشاغل القارىء وتستنطق النص حسب الظروف التي يعيشها. وكانت إعادة رفات خير الدين تعبّر كها سبق عن «اعتراف أبناء تونس بأياديه البيضاء على وطنه بالولاء»، لكنها كانت تعبّر أيضاً وفي الوقت ذاته عن النظرة الرسمية لأحد رموز «الشخصية التونسية» أو «أحد مؤسسي الدولة التونسية التحديثية». ذلك ان فترة الستينات شهدت في تونس موجة تنظير لما سمي به «الأمة التونسية» و«الإنسان التونسي» و«الهوية التونسية». وعد خير الدين، مع غيره، رمزاً من رموزها. وقد حدث أثناء شروع تركيا في مراسم نقل الرفات ان راجت أنباء مفادها ان بقايا القائد القرطاجني الشهير «حنبعل»، المدفونة حسب ما هو شائع في منطقة «جيبزي» Gebze التركية، ستعاد هي الأخيرى كرمز من رموز «الهوية التونسية»(").

إلا أن الاهتمام بخير الدين مر منذ انتصاب الحماية بتونس بمراحل عدة، وتركزت القراءات في العالم العربي ـ الإسلامي على ناحية دون أخرى من فكره أو حياته السياسية. وقد اجتذب كتابه أقوم المسالك (الصادر سنة ١٨٦٧)

<sup>(</sup>٢) من خطاب ألقي بمناسبة يوم الشهداء ٩ أبريل/ نيسان ١٩٦٨.

<sup>(</sup>٣) برقية صادرة عن وكالة «تونس أفريقيا للأنباء»، وهي الوكالة الرسمية للأنباء، بتاريخ ٢٢ مارس/ آذار ١٩٦٨. وتقع «جيبزي» على بعد حوالي مائة كيلومتر شرقي استانبول على السر الأسيوي. ولم يقع نقل رفات «حنبعل» على فرض أنه مدفون هناك فعلا رغم اشتهار المعلم سياحياً.

الانتباه، فصدرت الطبعة التركية سنة ١٨٧٨ أي بعد عشر سنوات من صدور الترجمة الانجليزية (١٨٧٤). وكان الجنرال حسين، أحد أصدقاء خير الدين المقربين وأحد أخلص مساعديه، قد اطلع أثناء مروره بمصر رفاعة الطهطاوي «نصاً من «... على الأصل والترجمة الفرنسية» في ولقد اقتبس الطهطاوي «نصاً من كتاب أقوم المسالك حول ضرورة تقسيم الاختصاصات في الدولة الحديثة»، وصدرت طبعة عربية للكتاب في الاسكندرية سنة ١٨٨١ أوقد ظلت شخصية خير الدين تغري الكثير من المثقفين العرب الذين أرادوا من خلال إحياء ذكراه «حفز الهمم». فنقلت مذكراته المدونة أصلاً بالفرنسية إلى العربية، ونشرت في مجلة «العالم الأدبي» التوسية في الثلاثينات، كما تعددت المقالات التمجيدية القصيرة في وهتم المشارقة في نفس الفترة بسيرة الرجل لنفس الأسباب. فكتب أحمد أمين عنه لاستشارة همم الشباب علهم «يحذون حذو المصلحين ويهتدون بهديهم فينهضون بأعهم» في المسلمين ويهتدون بهديهم فينهضون بأعهم» في المسلمين ويهتدون بهديهم فينهضون بأعهم في المسلمين ويهتدون بهديهم فينهضون بأعهم أله المسلمين ويهتدون بهديهم فينه المسلمين ويهتدون بهديهم فينهضون بأعهم أله المسلمين ويهتدون بهديهم فينه المسكن ويهتدون بهديهم فينه المسلمين ويهتدون بهديهم فينهن ويهتدون بهديه المسلمين ويهتدون بهديه المسلمين ويهتدون بهديه المسلمية وكفراء المسلمية المسلمية المسلمية المسلمية وكفراء المسلمية الم

إلا أن أغلب هذه الكتابات كانت كالتقاريظ الملحقة بكتاب أقوم المسالك خالية من الناحية النقدية، في حين ان رفاق خير الدين ذاته نقدوا الرجل مباشرة أو كتابة. ولم تظهر الأعمال النقدية التقويمية الجادة إلا في الستينات. من ذلك

<sup>(</sup>٤) بعد مغادرة خيرالدين منصب الوزارة الكبرى بتونس استدعاه السلطان عبدالحميد الثاني إلى الاستانة. وفي نص البرقية التي وجهها أمين سر السلطان بتاريخ ٢٦ أغسطس/ آب ١٨٧٨ ما يلي: «.. بعد أن قدم ظافر أفندي لصاحب الجلالة السلطان كتاباتكم، عبر جلالته عن كامل رضاه، وأنا أنقل لكم الإرادة السلطانية بالتوجه إلى استانبول للإقامة بعض الوقت»، انظر هامش ٧٩ مذكرات خبرالدين ٥١ . Khereddine. Mémoires. M.T.E. Tunis

<sup>(</sup>٥) رسائل حسين إلى خيرالدين. بيت احكمة. تونس ١٩٩١. ١/٦٥. رسالة عدد ١٩ بتاريخ ١٤ صفر ١٢٨٥ ـ ٢ يونيو/ حزيران ١٨٦٨.

<sup>(</sup>٦) محمود فهمي حجازي. أصول الفكر الحديث عند الطهطاوي مع النص الكامل لكتاب تغليص الابريز دار الفكر العربي القاهرة. د.ت. ٥٣.

 <sup>(</sup>٧) منها على سبيل المثال سبيرة مختصرة بفلم الشيخ محمد الفاضل بن عاشرور. مجلة الثريما عدد يونيو/ حزيران ١٩٤٤. وقد نشرت مع تراجم أخرى مختصرة تحت عنوان «تراجم الرجال»
 الدار التونسية للنشر تونس ١٩٧٠. سيرة خيرالدين ٤٧ ـ ٥٨.

 <sup>(</sup>٨) تصدير كتاب أحمد أمين «زعهاء الاصلاح» مكتبة النهضة المصرية. القاهرة ١٩٤٩. ٣.

دراسة الدكتور المنجي صميدة «خير المدين الوزير المصلح» التي تطرقت للنقائص الفكرية وسلبيات المهارسة عند خير المدين. ودراسة المدكتور أحمد عبد السلام «مصطلح السياسة عند العرب» ثم كتابه القيم «المؤرخون التونسيون في القرون ١٧، ١٨، ١٩» ثن ومن الدراسات القصيرة القيّمة دراسة الدكتور بشير التليلي «معطيات من أجل مقاربة الفكر الاجتهاعي - الاقتصادي عند خير المدين» وكذلك دراسة أحمد جدي حول مدى عمق الاشكالية الاقتصادية في فكر وممارسة خير المدين ثن هذا إضافة للمقدمة النقدية التقويمية التي صاحبت طبعتي أقوم المسالك نن .

لم يعد هدف هذه الدراسات التونسية استنهاض الهمم أو تعريف الخلف بأمجاد السلف المصلح، بل أصبح في فترة استمرار تفوق الغرب حتى بعد الاستقلال الإجابة عن أسئلة مثل: هل كان الرجل رغم ثقافته ورحلاته يعي نوعية العلاقة بين السياسي والاقتصادي؟ هل كان يصدّق في قرارة نفسه بإمكانية إصلاح وضع تونس دون مس البنية الاقتصادية والاجتماعية والهيكل السياسي القائم؟ هل قدر خير الدين، وهو الذي أقام بأوروبا (ولا أقول تجول فيها سائحاً) الطموح المتزايد لأوروبا الصماعية الامبريالية، أم ان إعجابه بأوروبا المتحضرة حجب عنه أوروبا المتحفزة للاستعمار؟ هل كان هذا الرجل

Mongi Smida. Khereddine Ministre réformateur. M.T.E. Tunis 1970. (9)

<sup>(</sup>١٠) أحمد عبدالسلام. دراسات في مصطلح السياسة عند العرب. الشركة التونسية للتوزيع. تونس ١٩٧٨. وهي دراسات تتعلق بالمصطلحات السياسية عند ابن خلدون وابن أبي الضياف وخيرالدين.

A. Abdessalam. Les historiens tunisiens du 17, 18, 19 siècle. Paris 1973. (۱۱) وفيه إشارات نقدية قيمة لفهم خيرالدين للتاريخ والتقدم وأهمية الاقتصاد. . .

Béchir Tlili. Etudes d'histoire sociale tunisiene du 19 : نشرت ضمن کتاب أشمل (۱۲) siécle. Universite du Tunis 1974.

 <sup>(</sup>١٣) أحمد جدي: الاشكالية الاقتصادية في الفكر التونسي الحديث من خلال أحمد ابن أبي الضياف وخيرالدين باشا. المجلة التاريخية المغربية السنة ١٦. العدد ٥٥ ـ ٥٦. سنة ١٩٨٩.

<sup>(</sup>١٤) صدرت الطبعة الحديثة الأولى لكتاب أقوم المسالك عن الدار التونسية للنشر بتحقيق وتقديم الدكتور المنصف الشنوفي. وهي عبارة عن مقدمة الكتاب فحسب. أما السطبعة الثانية فهي تامة وصدرت عن بيت الحكمة ١٩٩٠. وكل الاحالات تتعلق بهذه الطبعة الثانية.

المثقف المطلع مدركاً لآلية التاريخ الإسلامي عموماً والتونسي بشكل خاص (١٠٠) وباختصار، كيف تصور خير الدين أن بإمكانه بناء هيكل سياسي حديث على أسس اقتصاد سياسي قديم ومغاير ومتخلف؟

إن الإجابة عن هذه الأسئلة لا تمثل دراسة لتجربة خير الدين في تونس (أو في تركيا) بل تفسر سبب التعثر في بناء الدولة الحديثة حتى أيامنا هذه. ففي دراسة جديدة عن التجربة البورقيبية في بناء الدولة بعد الاستقلال ينتهي عالم الاجتاع التونسي عزيز كريشان إلى أن خصائص هذه الدولة هي: مشخصة وفردية، تعتمد على الولاء الفردي والمحسوبية، منقطعة عن البلاد الحقيقية (العميقة)، ترضخ الاقتصادي للسياسي، انتقائية في اختيارها لنواحي الحداثة. . . (١١) وهي خصائص كانت قائمة منذ قرون الأمر الذي يؤكد ان علاقة السلطة بالمجتمع وعلاقة البلاد بأوروبا لم تتغير في جوهرها. وهكذا نلاحظ ان البلاد لا تزال تعيش فترة من فترات مرحلة بدأت منذ أربعة قرون الاسيء في أربعينات وخسينات وستينات القرن الماضي تتعلق بموقف تونسي من «نظام في أربعينات وخسينات وستينات القرن الماضي تتعلق بموقف تونسي من «نظام غالي جديد» برز من ذلك الحين، ظاهرة الشرعية والقانون وحقيقة القوة. لذا فإن العودة إلى الاقتصاد والسياسة في تونس خلال القرنين الماضيين ليست عودة إلى الماضي بل إضاءة للحاضر أو لنقل انها اكتشاف لـ «أزلية الأمس» -nel hier مسب تعبير ماكس فير (١٠).

تبقى إشارة ضرورية وسريعة لقضية المراجع. فلقد كان فكر خير الدين يدرس أساساً من خلال كتاب أقوم المسالك، أما سيرته فإن المصدر المعتمد فيها

Max Weber. Le savant et le politicien. Plon. Paris 1982. p. 102.

<sup>(</sup>١٥) الشائع عند الدارسين التونسيين المعاصرين أن المؤرخ ابن أبي الضياف وخيرالدين تأثرا بالفكر الخلدوني كما ورد في «المقدمة». وبتصفح كتابي «الاتحاف» و«أقوم المسالك» نجد أن هذا التأثر انتقائي يتعلق بقضايا محدودة مشل «العدل أساس العمران» أو «السكة وضربها» أو «عدم الانكار لما ليس بعهود». أما ما يتعلق بأهل الحل والعقد وأهمية الاقتصادي وفلسفة الناريخ فإنها قضايا لم تؤثر فيهما على ما يبدو.

Aziz Krichen. Le Syndrome Bourguiba. Céres productions. Tunis 1992.

كان ما أورده أحد أقرب أصدقائه ومساعديه الشيخ محمد بيرم الخامس في كتابه «صفوة الاعتبار» (۱۰). إلا أن وثائق كثيرة نشرت بعد ذلك (۱۰). إذ كان آخر أبناء خير الدين، الطاهر (۱٬۰۰۰)، قد شرع في إحراق وثائق أبيه سنة ١٩٣٠ وأمكن للمؤرخ محمد صالح مزالي استنقاذ بعض منها (۱٬۰۰۰)، وأهم المراجع المعروفة إلى حد الآن هي:

\* وصية لأبنائي (سيرته السياسية في تونس وتركيا). أملاها حوالي ١٨٨٠.

\* برنامجي. أملاه على الأرجح سنة ١٨٧٧.

المشكلة التونسية من خلال المسألة الشرقية (مشروع حل مشاكل تونس في إطار إصلاح عثماني أشمل) أملاه في حدود سنة ١٨٧٧.

الرد على الافتراءات (رده على ما اتهم به من التفريط في بعض ضياعه لشركات أجنبية أو عمله لتسليم تونس لفرنسا أو تخطيطه لإعادتها للتبعية الفعلية العثمانية) أملاه على الأرجح سنة ١٨٧٨.

ولقد جمعت كل هذه الوثائق في الجزء الأول من «مذكرات خير الدين»(٢٠٠).

\* وثائق عديدة محفوظة في الخزينة الرسمية للدولة التونسية (الأرشيف).

<sup>(</sup>١٨) صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار (خمسة أجزاء) الأجزئة الأربعة الأولى المطبعة البهية القاهرة ١٣٠١هـ. الجوء الخامس مطبعة المقتطف القاهرة ١٣١١هـ. الفصل المخصص لوزارة خيرالدين بتونس ٢٤/٢ ـ ٧٠.

<sup>(</sup>١٩) أحمد عبدالسلام. احصاء وتلخيص لوثائق خيرالدين الخاصة. تونس ١٩٧٩.

<sup>(</sup>٢٠) ترجمة الطاهر خيرالدين في تراجم الاعلام ٢٤٩ ـ ٢٥٧. وفيها أنه أقيام بتونس بعيد تقلبه في عدة مناصب منها ولاية فلسطين أيام العثمانيين. نولي وزارة العدل بتونس وتوفي سنة ١٩٣٧.

<sup>(</sup>٢١) تزوج خيرالدين أربع مرات وأنجب عدة أبناء: محمد السعيد (مات طفلاً) وصالح الداماد (٢١) وصهر السلطان) أعدم سنة ١٩١٣، والهادي ومحمود (توفيها عن غير عقب سنق ١٩٢٧ والهادي وعمود (توفيها عن غير عقب سنق ١٩٣٦) والرادك اعتبر وعمود أما الطاهر فإنه أنجب أحمد البذي مات في حياته سنة ١٩٣٠. واثر ذلك اعتبر الطاهر خيرالدين أن أسرة خيرالدين باشا زائلة لا عالة فشرع في اتلاف مخلفات والمده. أنظر مقدمة محمد صالح مزالي لرسائل أحمد ابن أبي الضياف لخيرالمدين التونسي. المدار التونسية للنشر ١٩٦٩. ٩٠٠.

<sup>(</sup>۲۲) نشر فی مذکرات خیرالدین ۳۱۸ ـ ۳۲۴.

منها ما هو إداري صرف ومنها ما هو شخصي مثل «المعروض» الذي أرسله للباي محمد الصادق بتاريخ ١٠ ذي القعدة ١٩٢٦هـ (أكتوبر/ تشرين أول المباي محمد الصادق بتاريخ عور الحكمة الجنء الأول من رسائل الجنرال حسين إلى خير الدين سنة ١٩٩١. أما الرسائل المكتوبة بالشفرة والموجهة من وإلى الشيخ محمد بيرم الخامس (٢٠) فإنها لم تنشر بعد. لكن الشابت ان مثل هذه الوثائق لن تحمل معها يوم نشرها سوى معلومات تاريخية ولن تضيف جديداً يذكر حول فكر خير الدين.

#### تونس بين الثوابت المحلية و«الجوار» الأوروبي

كان دخول العثمانيين إلى تونس صائفة ١٥٧٤ نقطة تحول في تاريخ البلاد. وكانت أفريقية (كما يسميها العرب) قد شهدت منذ منتصف ثلاثينات القرن السادس عشر (١٥٣٥ - ١٥٣٥) ظاهرتين أساسيتين: الأولى محلية صرفة وتتمثل في انحسار نفوذ السلطان الحفصي إلى الشمال الغربي من البلاد واستقلال القبائل عن العاصمة مركز الدولة والعمران (١٠٠٠), وكانت السلطة الحفصية تمتد أيام مجدها من تلمسان إلى طرابلس. اما الظاهرة الثانية فهي انتقال أوروبا (اسبانيا أساساً) إلى الهجوم وغزوها سواحل المغرب والجزائر وتونس. وكان بنو عثمان قد توسعوا في المشرق العربي في إطار صراع قوى إسلامية محلية، أما ضمها للجزائر وتونس فانه كان في إطار صراع دولي متوسطي. وسيرضخ تاريخ تونس منذ ذلك الحين (وإلى اليوم) إلى تأثير هذين المعطين: القطيعة بين العاصمة ـ المركز وباقي البلاد ورضوخ الجهاز السياسي في العاصمة للضغط الأوروبي (اسبانيا ثم فرنسا) واخذ «الجوار» الأوروبي بعين الاعتبار أكثر من الواقع الاجتماعي المحلي. بل ان المحلي طوع ليتكيف مع المؤثرات والمتطلبات الخارجة.

<sup>(</sup>٢٣) مقدمة محمد صالح مزالي لمذكرات خيرالدين. ١٠ ـ ١١.

رَبِي ابن أبي دينار. المؤنس في أخبار أفريقية وتونس. المكتبة العتيقية. تونس ١٩٦٧. الخبر عن خلافة الأمير أبي محمد الحسن ١٦١ - ١٦٢.

نظمت الدولة العلية تونس باعتبارها ولاية عثمانية، تتوزع فيها السلطات (من الناحية النظرية) بين مراكز قوى ثلاثة: الباشا وهو موظف سام يوليه السلطان ومهمته سياسية إدارية، والداي وهو رئيس «الديوان» أي مجلس ضباط الحامية التركية، والباي وهو قائد الوحدات العسكرية المكونة من قوى القبائل المحلية. وكانت العلاقة متوازنة أول الأمر ثم برزت سلطة الداي بداية من فترة عشمان داي (١٥٩٨). قد تزامن حكمه مع بروز جملة عوامل ستبقى مؤشرة بشكل دائم في مستقبل البلاد.

- \* بداية تنظيم داخل البلاد إدارياً باخضاع العمق للعاصمة، وهو الأمر الذي سيتواصل مع خلفاء عثمان داي.
- \* بداية تمتع تونس باستقلال فعلي إزاء الباب العالي مع بقاء التبعية الاسمية. وهو الأمر الذي سيترسخ طيلة القرنين السابع عشر والثامن عشر.
- \* استرجاع النشاط الحضري بعض قواه من خـلال عودة الحـركية لسكـان المدن المدعومين بقدوم آخر وفـود المهاجـرين الاندلسيـين (الاجلاء النهـائي كان سنة ١٦٠٩).
- \* بداية توسع رأس المال التجاري الأوروبي بشكل محتشم أول الأمر. وقد ربطت أول علاقة سلمية تجارية بين تونس وفرنسا سنة ١٦٠٥.

وكنتيجة لهذا الاستقرار النسبي تأسست، بموازاة سلطة الدايات ثم كعديل لها دولة وراثية ذات طابع مدني هي الدولة المرادية التي أرسى دعائمها مراد الأول (١٦١٣ ـ ١٦٣١) الملقب بـ «كورسو» (اشارة لكونه مملوكاً من جنزيرة كورسيكا). ثم تعاقب على السلطة بعده حمودة المرادي (١٦٣١ ـ ١٦٦٦) مراد الثاني (١٦٧٥ ـ ١٦٧٥) محمد الثاني (١٦٧٥ ـ ١٦٧٧) على (١٦٧٧ ـ ١٦٩٧) مراد الثالث (١٦٩٦ ـ ١٧٠٢). وقد عمل المراديون على دعم نفوذهم فكسروا شوكة القبائل داخيل البلاد (أولاد أبي الليل، أولاد أبي سالم، أولاد حزة، أولاد سعيد) واحيوا عادة سلاطين بني حفص في الخروج

في جيش لجمع الجباية (٢٠). إلا ان هذا التوازن كان هشاً فالقبائل داخل البلاد كانت «سهلة الاخضاع عسكرياً مستحيلة الانقياد إدارياً». اما سكان المدن أي تونس بالدرجة الأولى فانهم كانوا مهمشين سياسياً، يشركون في بعض المناصب أحياناً لكن دون ان يكون لهم أثر فعلي في صنع القرار. وسيبقى هذا الاستقرار المش المعرض لأقبل الهزات سمة من سهات الدولة الحسينية التي خلفت المراديين.

انتهت الدولة المرادية في دوامة من الاضطرابات المحلية (حكم مراد الثالث المجنون) والاقليمية (حرب بين ترك تونس وتبرك الجزائس) والاقتصادية العالمية (انعكاس أزمة القرن السابع عشر في أوروبا على تونس). وجاء حسين بن علي المتركي ليؤسس دولة وراثية سيتعاقب عليها من سنة ١٧٠٥ إلى مطلع القرن الحالي كل من: حسين بن علي (١٧٥٠ - ١٧٤٠) علي باشا (١٧٤٠ - ١٧٥١) عماد (١٧٥٦ - ١٧٥١) عماد (١٨٥٦ - ١٨٥٨) عماد (١٨١٣ - ١٨٦٤) عماد (١٨١٣ - ١٨٦٤) حصود (١٨٦٤ - ١٨٦٤) حصوم مصطفى (١٨٥٥ - ١٨٥٥) على (١٨٥٠ - ١٨٥٥) على دالصادق (١٨٥٥ - ١٨٥٨) علي (١٨٥٠ - ١٨٥٥).

لم تقدم الدولة الحسينية في تقنية ممارسة السلطة جديداً يذكر انما واصلت ممارسات المراديين في اخضاع داخل البلاد للسلطة المركزية. اما ما سيحسبه بعض الدارسين على التحديث بداية من عهد احمد باي، فانه لم يكن قراراً ارادياً نابعاً من تحول اجتماعي حاصل في عمق البلاد بقدر ما كان رد فعل على زيادة النفوذ الأوروبي (أي الفرنسي بالدرجة الأولى). أي رد فعل «اقليم» محدود الإمكانيات والموارد تجاه قوة أوروبية متوثبة وطموحة تبحث عن «متسع حيوى».

يكرر مؤرخ هذه الفترة احمد ابن ابي الضياف في تاريخيه (٢١) عبارة «تبونس

<sup>(</sup>۲۵) مصدر سابق ۲۲۷.

ر ٢٦) أحمد ابن أبي الضياف. اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان (ثيانية جزاء) نشر وزارة الثقافة تونس. (١٩٦٣ - ١٩٦٦).

الفقيرة حساً ومعنى» وقد تبدو هذه العبارة سوداوية متشائمة غير لائقة بر «الخضراء» وخاصة إذا قيست بالصفحات التي حبرها ابن ابي دينار (المتوفى سنة ١٦٢٨) في وصف تونس وترفها (٢٠٠٠). الا ان صاحب المؤنس كان في ذلك مادحاً ولم يكن مؤرخاً ناقداً منصفاً. والحقيقة ان المغرب ككل كان منذ أيام ابن خلدون قليل المدن والامصار (٢٠٠٠). وكان المغاربة يتلقون أخبار الغنى والرفه في المشرق «بالانكار غالب الأمر (٢٠٠٠) لما غلب عليهم من البداوة. والأرجح ان تونس والمغرب الأوسط (الجزائر) لم يشهدا ثروة أو رفاهية تقارب ما عرفته اندلس الامويين ومصر الفاطميين أو عراق العباسيين، وللجغرافيا الأثر الأكبر في ذلك. فتونس على عكس المغرب الاقصى بعيدة عن تأثير المحيط الاطلسي، في ذلك. فتونس على عكس المغرب الاقصى بعيدة عن تأثير المحيط الاطلسي، في ذلك. فتونس على عكس المغرب الاقصى بعيدة عن تأثير المحيط الاطلسي، نسبة امطار ضعيفة وغير منتظمة. ولقد جعل كل ذلك البلاد تتقلب بين خصوبة نسبية وقحط أو بين جدب وفيضائات. ولقد كانت اغلب الازمات السياسية مصحوبة (أو مسبوقة) بسنوات عجاف المياسية مصحوبة (أو مسبوقة) بسنوات عجاف المياسة مصحوبة (أو مسبوقة) بسنوات عجاف الميات المياسة مصحوبة (أو مسبوقة) بسنوات عجاف الميات المياس ال

ومنذ العهد القرطاجني كان هناك تمايز بل تناقض بين الشريط الساحلي المترف نسبياً والملتفت نحو البحر وبين داخل البلاد المستبع. ويصف أحد المؤرخين التونسيين هذا الوضع الذي ينطبق على قرطاج أو الدولة الحسينية قائلاً: «.. كان حكام البلاد من أعيان المدن والجهات المحظوظة يملكون وسائل قهر حربية وإدارية يسلطونها على تلك المناطق (الداخلية). فكان ذلك الوضع كفيلاً بان يضمن لهم السيطرة على بقية البلاد واستغلالها حتى وان أدى الأمر إلى تشريد غير الممتثلين والمتمردين واقصائهم نحو الهوامش القاحلة الجدباء والرمي بهم في حياة التوحش المتأخرة»("").

<sup>(</sup>٢٧) المؤنس. الباب الأول في التعريف بتونس.

<sup>(</sup>٢٨) ابن خلدون المقدمة. دار الكتاب اللبناني. بيروت ١٩٥٦. ٦٤٣ - ٦٤٤.

<sup>(</sup>٢٩) مصدر سابق ٦٥٨ ـ ٦٦١. وانظر تعليقه على تكذيب العامة ابن بطوطة حول ما نقله عن الثروة والعمران بالمشرق ٣٢٥ ـ ٣٢٧.

<sup>(</sup>۳۰) محمد الهادي الشريف. ماذا يجب أن تعرف عن تاريخ تونس؟ دار سراس للنشر. تونس ١٩٨٠. المقدمة ١١.

وكانت هذه السلطة المتمركزة في العاصمة تواجه باستمرار صعوبة بالغة في التوفيق بين متطلبات الدولة (نفقات الجند والموظفين، الحصون، السلاح...) وبين محدودية الموارد. وكانت الدولة الحفصية في أيام ازدهارها تصارع هذا المشكل الازلي. إذ تنقل كتب التاريخ أخباراً تتعلق بالغاء كثير من المجابي، والمكوس التي لا نعرف تاريخ فرضها. لكن هذا الإلغاء سرعان ما يتكرر بعد مدة مما يشير إلى ان المجابي ارجعت في بعض الاثناء. ينقل الزركشي ان السلطان أبا فارس عبد العزيز (١٣٩٤ - ١٤٣٤) الغي «... الكثير من المجابي منها مجبى الرهادنة (باعة الامتعة والملابس) ومجبى الماشية ومجبي سوق العطارين... (إلى ان يقول) ومجبى الصابون وقدره ستة آلاف دينار ذهباً وأبيح للناس عمله بعد ان كان عمله محصوراً متوعداً فاعله بالعقوبة المائية والبدنية... وترك ما كان موظفاً على الزفانين والغانيات والمختثين... وأمر بهدم الفندق الذي كان بباب البحر تباع فيه الخمر وكان مجباه عشرة آلاف في العام.. "(").

ولقد رضخ الاتراك كما رضخ الحفصيون لواقع البلاد الجغرافي - الاقتصادي ففرضوا ضرائب مختلفة لتمويل الجهاز الإداري - العسكري . يذكر الوزير السراج (المتوفي سنة ١٧٣٦) «ان العسكر التونسي كمان أول الحال (أي أول فترة العثمانيين) ثلاثة آلاف عسكري حتى تنولي يوسف داي . فزاد ألف عسكري بسبب الفتنة التي بينه وبين الجزائر (١٦٢٧ - ١٦٢٨) . . . وبهذه الزيادة تضاعف الطلب وثقل الحمل في شأن المرتب»(٣٠) . ويمكن تجسيم هذا الهاجس المالي وما ينجر عنه من علاقة بين الحاكم والرعية في حادثة نقلها السراج في معرض كلامه عن الداي احمد خوجة (١٦٤٠ - ١٦٤٧)، قال: « . . . اتاه بياع القثاء يشكو جندياً اغتصب منه واحدة بفلسين وضربه . فأرسل

<sup>(</sup>٣١) الزركشي تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية. المكتبة العتيقة. تونس ١٩٦٦. دولــة أبي فارس عبدالعزيز ١١٧ ـ ١٢٠.

<sup>(</sup>٣٢) الموزير السراج. الحلل السندسية في الأخبار التونسية. دار الكتب الشرقية تـونس ١٩٧٣. ١٩٧/ - ١٩٨.

من أتى به وقال: يا هذا أتعلم ان هؤلاء عليهم قائد ملتزم؟ وإذا انفتح باب الغصب والجور بطلت الباعة، وإذا بطلت انقطع مدد القائد، وإذا تعطل القائد انقطع المال المرتب للعسكر، وإذا انقطعت المرتبات تأتيني اما أبيع كركي (ثوب ذو فروة) او تتسبب في قتلي. وأشار إلى خدمه برفعه إلى الديوان وضربه خمسائة سوط بعدما دفع للبياع حقه»(٣٠). والواضح ان تصرف احمد خوجة لا يقصد العدل في ذاته بل يهدف حماية توازن ضروري لبقاء الآلة الإدارية ـ العسكرية.

لم يخرج حسين بن علي عن هذه القاعدة، فبعد ان ضمن استقرار حكمه بالبيعة العامة (١٧٠٥) ثم بتثبيت السلطان، انتهج سياسة اقتصادية يصفها ابن ابن الضياف بقوله: «. . سعدت المملكة وأهلها بيمنه وامتلأت أيديهم بالمكاسب فأثاروا الأرض وعمروها. وخفف على الفلاحين من أثقال المغارم ما فوّى به الأول. . وتنافسوا في الصناعات . »(١٠٠٠). إلا ان هذه الإجراءات وغيرها الرامية لتنشيط الاقتصاد كانت تقصد أساساً توفير مصادر تمويل لـ «الدولة» . ولقد اتخذ حسين بن على إجراءات أخرى لتوطيد أركان الجهاز السياسي لا لتحديث البلاد وسار خلفاؤه على نهجه كلما امكنهم ذلك، ومنها:

\* الحد من القرصنة التي ازدهرت في أواخر القرن ١٦ ومطلع القرن ١٧. فبعد ان كانت مصدراً من مصادر الدخل (بضائع، اتاوات، فدية الأسرى) تضاءل دورها بارادة سياسية لان البايات فضلوا المصدر التجاري المضمون فتوخوا سياسة سلمية (٥٠٠). وسيتدعم هذا التوجه مع زيادة القوة العسكرية الأوروبية، إلى درجة ان إلغاء القرصنة رسمياً في تونس (١٨٣٠) كان إجراء شكلياً فرضه واقع التفوق الأوروبي.

\* ازدهار التجارة مع أوروبا. لاحظ العديد من الـرحالـة الأوروبيين ان

<sup>(</sup>۳۳) مصدر سابق ۲۲۳/ ۲۲۴ ـ ۲۲۴.

<sup>(</sup>٣٤) اتحاف ٢/٩٥.

Mohammed Hedi Cherif. Pouvoir et société dans la Tunisie de Hussayn bin (7°0) Ali, Université de Tunis 1984. 1/169 - 173.

تونس هي القطر الشمال الافريقي الوحيد الذي تحتل فيه التجارة مكانة هامة. ففي سنة ١٧٤٢ ـ ١٧٤٣ كان دخيل الدولة من تجارة الجلد والبقول الجافة وأداءات الجمارك أكثر من مائتي الف ريال (عدا مداخيسل بيع الحبوب والـزيت)(١٠٠٠). في حين ان مـداخيل الـدولة من القـرصنة سنـة ١٧٣١ لم تتجاوز «بضعة عشرات آلاف من الريالات»(٢٧). وكانت هـذه التجارة احتكـار الدولـة أي ان الباي كان حريصاً على الانفراد بالمصدر الرئيسي للنقد الـذهبي. ويصف قنصل فرنسا سنة ١٧١٤ حسين بن علي بانه: «... التاجر الوحيد في البـلاد، لانه الوحيد الذي يشتري من رعيته والوحيد الذي يبيع المسيحيـين»(٢٨). اما مــا كان يشتريه «التاجر الأوحد» فكان أساساً مواد فلاحية (زيت زيتون، حبوب، بقول جافة) وبعض المواد الأولية مثل الجلود. وكان الباي يستعمل العديـد من الملتزمين (اللزامة جمع لزّام في اصطلاح التونسيين) الذين اثروا ثراء فـاحشاً لكن اليد العليا كانت دائماً لصاحب البلاد الذي يباشر الاتصال مع القناصل. لكن هذه التجارة لم تكن تبادل انداد بل كانت هناك دائماً «يد عليا ويد سفلي» ولقد تأكد ذلك بشكل قطعي بعد احتلال فرنسا للجزائر (يوليـو/تموز ١٨٣٠) وفرضها على تونس اتفاقية تكرس تفوقها (اغسطس/آب ١٨٣٠) وتدخل عنصر جديد هو التجار الأجانب الذين سيمهدون لالحاق تونس نهائياً بفرنسا.

\* الأداءات والضرائب المختلفة. إضافة لاحتكار الدولة تجارة الملح والتبغ والصابون والجلد والجبن فانها كانت الوحيدة التي تشتري الحبوب من الفلاحين المذين يدفعون ضريبة العشر ويقدمون للسلطة كمية من الحبوب بأسعار منخفضة وهو ما يسمى بالمشترى. ولم يكن جمع كل ذلك بالأمر الهين الذي تقبله نفوس الفلاحين، لذلك ترسخت عادة خروج محلتين (جيشين) لجمع المجبى تعرف الأولى بمحلة الصيف تتوجه لمناطق الحبوب أثر الحصاد وتقصد الثانية في الشتاء مناطق الزياتين. وبما ان هذا الاستنزاف المنظم لم يكن كافياً

<sup>(</sup>٣٦) مصدر سابق ١٦٦١ .

<sup>(</sup>۳۷) مصدر سابق ۱۷۲/۱ - ۱۷۳.

<sup>(</sup>۳۸) مصدر سابق ۱۹۹/۱.

فان الدولة كانت تملك الحانات(٢٠) وتتقاضى ضرائب لا يعلم مقدارها من ملتزم البغاء(١٠).

وينقل ابن ابي الضياف قول أحد الوزراء واصفاً حال البلاد مع حاكمها وموظفيه: «... قال الوزير (حمودة بن عبد العزيز) مخاطباً الباي (حمودة باشا الحسيني) هذه المملكة كالبقرة والناس تتوارد على حلبها وانت آخذ بقرونها»("). كان هذا زمن حمودة باشا الحسيني الذي عده صاحب الاتحاف: «عهاد البيت (الحسيني) وفريدة السلك»("). اما في عهد محمد الصادق باي فان الجنرال حسين يصف الاستنزاف موجهاً خطابه للباي: «... يا سيدي ان حال هذه المملكة كحال بقرة، إذ حلب ضرعها حتى خرج الدم»("). وكان الباي احمد إذا جلس في المحكمة «كاد لا يسمع الا شكايات المتظلمين من اللزامة والعمال»(").

ولقد تحالفت تضاريس البلاد مع السلطة، فالحصون الطبيعية قليلة والأراضي منبسطة تسهل السيطرة عليها وعلى سكانها وهو أمر لاحظه أحد الغزاة إذ «رأى حسن البلاد وخصبها وأخلاق اهلها وطاعتهم للأمراء»(""). الا ان ابن ابي الضياف يصف ذلك دون تورية قائلاً: «... قاسى الناس من عسف اللزامة ما لا يطيقه غير أهل المملكة التونسية»("").

الا ان هذه السياسة الاقتصادية الموجهة نحو تمويل الجهازين الإداري والعسكري سارت بسرعة نحو الافلاس التام، ولم يكن ذلك بالأمر المفاجىء، فقد سبقت ذلك مقدمات منذرة مثل انتهاء الحروب النابوليونية وعودة فرنسا

<sup>(</sup>٣٩) اتحاف ٩٣/٣.

<sup>(</sup>٤٠) السلطة والمجتمع ٢٠٦/١ و١/٣١١.

<sup>(</sup>٤١) اتحاف ١٥/٣.

<sup>(</sup>٤٢) مصدر سابق ۱۲/۳.

<sup>(</sup>٤٣) مصدر سابق ١١٢/٥ - ١١٣.

<sup>(</sup>٤٤) مصدر سابق ١٤٤/٤ - ١٤٥.

<sup>(</sup>٤٥) مصدر سابق ۲/۱۵۳۲.

<sup>(</sup>٤٦) مصدر سابق ٤/٠٨.

للمسرح المتوسطي (١٨١٥) ثم احتلال الجزائر وفرض وصاية فعلية على تونس بعد شهر من ذلك. ثم كان اعلان الدولة عن عجزها عن دفع ديون التجار الفرنسيين بعد بيع محصول الزيت مقدماً. فرشح لحل هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة مملوك شركسي هو شاكير صاحب الطابع. فهارس سياسة تقشف وضغط نفقات (حتى على الباي وأسرته) ونجح في الخروج بالبلاد من صعوباتها ولعل مصطفى باي فهم ان مهمة شاكير قد انتهت فأمر بخنقه دون مراعاة للخدمة أو المصاهرة (١٨٣٧) ثم استمر العد التنازلي حتى الصفر أي انعدام الحياة الاقتصادية الوطنية في عهد الصادق باي عشية فرض الكومسيون المالي (١٨٦٩).

بدأت إجراءات التحديث الحثيثة مع تولي احمد باي. وأبرز نواحي التحديث كانت تتعلق أساساً بالجيش (مدرسة لتخريج الضباط، مصانع ذخيرة وأسلحة، تعصير التدريب والزي...) وبعض المصانع والمنشآت التحسينية حسب تعبير ابن ابي الضياف والتي استفاد منها رأس المال الأوروبي اكثر مما استفادت منه البلاد. ويشير استقراء الفترة الأحمدية ان التحديث كان موجهاً بالثوابت التالية:

\* ان الإجراءات كانت فوقية ولم تكن ناتجة عن تصور اجتهاعي سابق. فهي تطويع القاعدة لإرادة السلطة الفوقية، ارضاخ الاقتصاد لمتطلبات الجهاز السياسي أي لمزيد نجاعة الأداة العسكرية ـ الإدارية.

\* لم يتأثر احمد باي بأطهاع فرنسا قدر تأثره بل جزعه من انهاء الدولة العلية لسيطرة آل القارمانلي على طرابلس. وكان يخشى ان يلحق الحسينيين ما لحق بأولاد القارمانلي فبحث عن سند وهمي لاستقلال خيالي في فرنسا التي

<sup>(</sup>٤٧) انظر ترجمة شاكير اتحاف ٢٨/٨ ـ ٣٢ ومقتله بعد تفاصيل وزارته، اتحاف ٢٠٤/٣ ـ ٢٢٤. وهو يشبه خيرالدين من حيث الشخصية والدور الذي اضطلع به مع اختلاف في نهايتها. ولا ريب أن خيرالدين الذي لم يقدم تونس بعد أثناء وزارة شاكير سمع بتجربته من «الشراكسة» فظل شبح وزير مصطفى باي خياً على وزير الصادق بأي.

زينت له الأمر. ولم يدرك احمد باي خطورة سياسته المعرضة عن الاستانة المقبلة على باريس الا متأخراً عندما قال قنصل فرنسا صراحة: «انت لا تقدر على فعل شيء من سياسة بلادك الا بإذن دولة فرنسا. . . فقال الباي لوزرائه: اقتحمت الاخطار خشية ان ينقص لي شيء من التفويض المعتاد لسلفي من دولة ندين بطاعتها (العثمانية) فأصبحت الآن لا قدرة لي على فعل شيء الا بأذن فرنسا» (١٠٠٠).

\* التقى كمل ذلك بانعدام ذمة العمال والملتزمين وبالشره الأوروبي. فتعددت «الإجراءات التحديثية» التي لا فائدة منها الا للشركات الأجنبية مثل نقل ماء «عين زغوان» (۵۰ أو ادخال التلغراف (مطلع سنة ۱۸٦٠) الذي قال عنه صاحب الاتحاف: «... حصل منه دخل للعملة ولمن تسبب لهم ولم تظهر له في المملكة فائدة... ولم يكن في هذا القطر عمران يحفظ الأعواد الممتد عليها سلك الجذب لان غالبها في قفار الفيافي تتحكك بها الوحوش وسوائم الانعام» (۵۰).

وكل ما أشرنا إليه ينطبق تمام الانطباق مع فروق طفيفة، على مصر محمد

<sup>(</sup>٤٨) اتحاف ١٢١/٦.

<sup>(</sup>٩٤) مصدر سابق ١٦٤/٤.

<sup>(</sup>۵۰) مصدر سابق ۱٤١/٤.

<sup>(</sup>٥١) مصدر سابق ٢٦١/٤ - ٢٦٤.

<sup>(</sup>۵۲) مصدر سابق ۲۲/۵ - ۲۳.

على. حيث اعتبر محمد عبده ان هدف أعمال محمد علي لم يكن تعصير البلاد بل تشديد قبضة الجهاز الإداري (٥٠٠).

كانت خيانات الملتزمين مسلمين ويهود(١٠٠) مأساة متواصلة الحلقات، إلا ان الحاشية كانت تضم دائماً صوتاً ينب ويحذر. وكان شاكبير صاحب الطابع قد احتج على الباي وأسرته في شجاعة غريبة فاصلًا بين مالية الدولة ومخصصات الباي وأسرته: «... انا اجمع المال ليكون خزنة البلاد وأنتم تبددونه في أغراضكم وأغراض أولادكم ١٥٠٥، وحذر احمد ابن ابي الضياف احمد باي من كثرة عسكر لا مبرر له، فقال له الباي غاضباً: «... والله لا اسرح العسكر أو يقطع رأسي، وأشار بيده إلى رقبته من شدة الغضب» فانسرى وزير الحـرب يبرر طلب التخفيض بوجود «نظام عالمي قائم على الشرعية الدولية» وقال: «... يا سيدي ان الدنيا الان مؤسسة على الحقوق باتفاق الدول، وهذا العسكر ان اعددناه لزيادة في المملكة فالمحقق ان ذلك لن يقع. وان اعددناه لمدفع الضرر داخل المملكة فالظاهر أنه أكبر من الحاجة»(٥٠). ولم يقتنع أحمد باي إلا ان خلفه محمد اضطر لذلك لانه فضل تقليص نفقات الجيش على تخفيض نفقات القصر. وقد أصبح «الضباط دون مضبوطين والأمراء دون مأمورين» كناية عن زيادة عدد الضباط دون زيادة مناسبة لعدد الجنود، والتعبير لابن ابي الضياف. وقـد برر محمـد باي تسريح الجنود بقـوله: «... ان الـدنيا الان وفيهـا عظهاء الدول قائمة على الحقوق. ولو كانت على حسب القوة ما يمنع القوية ان تستولي على الضعيفة؟ وحسبنا من العسكر ما نستعين به على الهناء ودوام

<sup>(</sup>٥٣) محمد عبده. الأعمال الكاملة. دار الطليعة. بيروت. آثار محمد علي في مصر. ١/٢١/١.

<sup>(</sup>٤٥) تحالف الوزير مصطفى خزندار والملتزم محمود بن عياد ورئيس القباض اليهودي نسيم بشي. انظر رسالة الجنرال حسين «حسم الالداد في نازلة محمود بن عياد». مطبعة جريدة الكوكب الاسكندرية ١٨٧٥. ولم يكن محمود بن عياد أول ملتزم من آل بيته يفر بميزانية البلاد، فقد فرّ جده أحمد بن عياد أيام حمودة باشا الحسيني إلى مصر بكل أموال الدولة. انظر الجبرتي عجائب الأثار ١١/٤.

<sup>(</sup>٥٥) اتحاف ٢٢٠/٢.

<sup>(</sup>٥٦) مصدر سابق ١٤٧/٤ ـ ١٤٨.

الراحة لبلادنا وتربية الجهال»(٥٠٠). والذي بتضح من المواقف السابقة ان الباي يخلط بين الدولة وشخصه ويعتبر، رغم وجود بعض الناصحين المخلصين حوله، ان الجيش (والإدارة ككل) أداة من جملة أدوات أخرى لارضاخ الرعية والتربية الجهال».

تسارعت الأحداث خلال السنوات الاخبيرة لحكم احمد باي وطيلة فترتي خليفتيه محمد ومحمد الصادق، فأصبحت البلاد مرهونة لدى التجار الأوروبيين من الباي وأسرته إلى آخر خيمة بدوي، وبيعت محاصيل الزيت والحبوب مسبقاً ولسنوات عديدة واضحى النزر القليـل «المحلوب من ضرع البقرة» عـاجزاً عن تسديد فوائض الدين. فلجأ محمد باي إلى اقرار ضريبة سميت بـ «الاعانة» وقدرها ٣٦ ريالًا يدفعها كل فرد (١٨٥٦). ثم تقرر في تسرع غير مسؤول مضاعفة مقدار الاعانة (١٨٦٣) فكان ذلك بمثابة الشرارة التي الهبت البلاد ضد النظام المنتصب والمتجاهل تماماً واقع البلاد اجتهاعياً واقتصادياً. وما ان هدأت الثورة بعد اغراق نواح كثيرة في الدم حتى جاء دور الكوليرا لتنزل بالبلاد إلى مـا دون الصفر اقتصادياً. ويصف ابن ابي الضياف وضع البلاد قبيــل فـرض الكومسيون المالي عليها بقوله: « . . كاد متجر تونس ان ينحصر في جلود الانعام والمواشي الميتة وخرق اموات الفقراء. . . ثم بيعت خيامهم وتـركـوا بذراريهم تحت اديم السهاء. . (حتى قيل) عند العقلاء ان هذه الايالة مات النصف من أهلها. . كل ذلك ودار الباي بالقصبة غاصة بالافرنج في كل ينوم وهم الغرماء والسماسرة، ويموت من الفقراء بالجموع والبرد في كـل يوم أكـثر من مائة نفس لم تكف النعوش لحملهم . . . كل ذلك بمرأى ومسمع منه (محمد الصادق باي) ولم ينظهر في وجهه التأثير كأن هؤلاء الموتى من اعدائه لا من رعيته»(^^).

في مثـل هذا الجـو الكابـوسي المرعب كتب خـير الدين اقـوم المسالـك. ثم

<sup>(</sup>۵۷) مصدر سابق ۲۵۶/۶.

<sup>(</sup>۵۸) مصدر سابق ۲/۸۱ - ۱۰۷.

وكنتيجة لاعلان افلاس البلاد رسمياً، استدعي مثل شاكير صاحب الطابع لانقاذ السلطة، في حين تصور هو (في أول الأمر على الأقل) انه تم الاستنجاد به لتطبيق برنامجه في تحديث الدولة.

#### جهاز السلطة: الباي والأعوان

بعد استمرار الأمور من الناحية الإدارية كها قرره لها العثمانيون أثر الحاقهم البيلاد، حدثت سنة ٩٩٩هـ (أكتوبسر ١٥٩١) ما سهاه الوزيسر السراج «فننة البلكباشية»(٥٠). وهي عبارة عن عملية انقلاب عسكري أخرج به ضباط الجيش التركي السلطة من يد الباشا وجعلوها في يد الديوان «على اسلوب ديوان مصر وديوان الجزائر». وكان الديوان مركباً من الدايات (هناك داي على كل مائة جندي انكشاري) وإذا «حل بهم أمر تجمعوا في القصبة وتشاوروا بينهم إلى ان يتفقوا على أمر واحد»(٥٠). إلا أن هذه التجربة الشوروية لم تكن تعبر إلا عن تطلع الجند التركي ولم تنبع من واقع محلي. ومهما يكن من أمر فانها لم تعمر، إذ انتهت بتجميع كل سلطة دايات الديوان في يد واحد منهم وهو عشمان داي انتهت بتجميع كل سلطة دايات الديوان في يد واحد منهم وهو عشمان داي في ثكناته الموزعة في قلب تونس العاصمة أو الحاضرة كما يسميها أهلها.

بدأ حسين بن علي حياته في جهاز السلطة كموظف في الدولة المرادية المحتضرة، وادرك بحكم خبرته انه لا سبيل لاشراك أحد في حكم تونس وإلا كان ذلك فاتحة تقلبات كثيرة. لذا سارع منذ ان بويسع أميراً (رمضان ١١١٧ - يناير/كانون الثاني ١١٧٠) إلى تركيز حكم مركزي فردي وعلى ذلك سار خلفاؤه من بعد.

بدأ حسين بن علي بإضعاف الجيش التركي لعلمه التام بميل العسكر القابع في الثكنات للشغب والفتنة. ومع انه لم يحرمه من مرتبه وسهر على دفعه

<sup>(</sup>٥٩) الحلل السندسية ١٥١/١٢ - ١٥٢.

<sup>(</sup>٦٠) المؤنس ٢٠٠ ـ ٢٠٢.

بانتظام، فانه اتخذ عدة إجراءات لتحجيم نفوذه فأوقف عادة استقدام الجند من الاناضول واكتفى بأبناء الجيل الأول منهم المعروفين بـ «الكوارغلية» (من أب تركي وأم تونسية). ثم أحاط نفسه بحرس خاص من المهاليك. اما الوحدات العسكرية التي كانت تنتقل داخل البلاد لجمع الجباية أو ارضاخ المناطق فانها كانت مكونة في غالبها من غير الجند التركي المحترف"، وكرد فعل طبيعي ثار العسكر مرات متتالية. كانت أول مرة أيام علي باشا (١٧٤٣) ثاني الحسينين وانتهت بقتل الثائرين، واعقبتها ثانية أيام حمودة باشا (١٨١١) ختمت بمقتل الشائرين و«ترك اشلائهم للوحوش» أن اما الشائلة وهي الأعنف فكانت أيام محمود باي (١٨١٦) وانتهت بقرار السلطة ببعث قوة عسكرية بديلة. فجمع الباي أفراداً من قبائل زواوة (عسكر زواوة) و«... جعل لهم المرتب واعتضد بشوكتهم واقامهم شجى في حلق الترك فكانوا عند الظن» أمره كمركز قوة مضاد للسلطة.

اما القبائل العربية داخل البلاد والتي كانت منذ أيام الدولة الحفصية مصدر قلاقل متعاقبة فإن توالي الحملات كسر شوكتها. ثم لجأ «المخزن» (السلطة) إلى اختيار بعض القبائل مثل دريد وجلاص واستعملها ضد أخرى باعتبار انها «قبائل مخزنية». كما تم ربط شيوخ القبائل وأعيانها مصلحياً بالسلطة (هبات، اعفاء من الضرائب...).

اما في غير تونس من المدن الكبرى (القيروان، سوسة، صفاقس، الكاف، باجة..) فان الحسينيين أوكلوا منصب القايد (الولاة) للأعيان من العائلات المحسوبة على السلطة (العائلات المخزنية) مثل عائلة المرابط بالقيروان والجلولي بصفاقس وابن بشر في باجة والقهار بالكاف وابن عياد في الجنوب الشرقي. وكان القايد ملتزماً بجمع الجباية قارناً بذلك بين الإدارة والمال ومكوناً في أغلب

<sup>(</sup>٦١) السلطة والمجتمع ١/٢٦٩ ـ ٢٧٨.

<sup>(</sup>۲۲) اتحاف ۲/۲۵.

<sup>(</sup>۱۳) مصدر سابق ۱۲۱/۳.

الأحيان ثروة وخبرة تمهد لـ الالتحاق بـ الجهاز الإداري بـ العاصمة كما حـدث لبعض أفراد من آل الجلولي وآل بن عياد.

وبما ان العاصمة كانت تضم ثلث السكان أو ما يزيد على ذلك بقليل فان احكام القبضة على داخل البلاد يمثل أصعب ما في الأمر. ولم تكن تونس بعد تحييد قوة الجند فيها تضم سوى مركزي نفوذ ممكنين هما الفقهاء والتجار.

اما الفقهاء فانهم استتبعوا بإجراءات تكريمية متلاحقة من خلال ربطهم بمناصب تدفع السلطة رواتبها (القضاء، الفتيا، التدريس، الاشراف على بعض المدارس) ومن خلال اشراكهم أحباناً في شورى رمزية وفي قضايا ثانوية. ولقد نجع الحسينيون في ذلك نجاحاً كبيراً فلم تنظهر طيلة حكمهم حركات أو حتى تنديدات قيام بها فقهاء إلا ما ظهر من أفراد متفرقين لا يحسبون على فئة اجتماعية. كما طال نفوذ المخزن وجهاء وشيوخ البطرق الصوفية وقيمي الزوايا الموزعة داخل البلاد. فتم ربطهم مصلحياً بالسلطة الأمر الذي ضمن طاعتهم وطاعة اتباعهم ومريديهم وديهم ومريديهم والمريديهم والمريد والمريديهم والمريديهم والمريديهم والمريديهم والمريديهم والمريديهم والمريديهم والمريد والمريديهم والمريد وا

اما فئة التجار والحرفيين فقد كان لهم كها هو الحال في كل المدن الإسلامية هيكلة وتنظيم تسهران على استمرار الجهاعة وحماية مصالحها (امين لكل صناعة، امين الأمناء، أمين التجار...). إلا ان هذه الفئة لم تشكل في تونس في الفترة التي نتعرض لها مركز ضغط لانها كانت تدرك ان الاستقرار الهش الذي يضمن ازدهارها رهين قوة السلطة (١٠٠). وقد اثبت علي باشا وبعض ابناء حسين بن علي انهم لا يترددون في تصفية املاك أحد أعيان التجار أو نكبة أمين صنعة إذا لزم الأمر. ومع انتصاب الاحتلال الفرنسي في الجزائر واستتباع تونس انحصرت التجارة تدريجياً في يد الأجنبي واخترقت السوق المحلي البضاعة الأوروبية فكسدت الحرف التونسية ودخلت طور الاحتضار. ففي ستينات القرن الماضي تقاسمت ثلاث دول هي فرنسا وايطاليا وانجلترا التجارة التونسية ونقل

<sup>(</sup>٦٤) السلطة والمجتمع ١/٣٢٥.

<sup>(</sup>٦٥) رشاد الامام سيآسة حمودة باشا في تونس. تونس ١٩٨٠. ٢٧٩ - ٢٨٤.

المسافرين من وإلى الموانىء التونسية. واحتكرت شركات النقل الأجنبية ما تبقى من تجارة تونس مع المشرق (الاسكندرية، سواحل الشام، ازمير، استانبول) بل حتى المبادلات بين الموانىء التونسية (١٠٠٠). واستمر أفول القطاع التجاري والصناعي التونسي ولم ينج من هذا الافلاس سوى أفراد من الوسطاء الذين ربطوا مصيرهم بمصالح الاقتصاد الفرنسي.

كيف حكم البايات؟ وماذا كانت تخفي عبارة المخزن؟ يمكن تفكيك الآلة الإدارية وارجاعها إلى ثلاث دوائر. الدائرة الأولى هي دائرة الكتبة وبعض الموظفين من الأهالي. وهي دائرة لا تملك صنع القرار رغم انها تربط بين السلطة والرعية. اما الدائرة الثانية فانها تضم أصحاب المناصب الهامة: الخزندار، صاحب الطابع، كبار الضباط. . . وهؤلاء رغم فخامة الألقاب لا يعدون وزراء رغم انهم لقبوا كذلك بداية من عهد محمد باي، لكنهم كانوا وزراء تنفيذ لا وزراء تفويض. ولقد نعت بعض الأسهاء بشكل يوحي بأن اصحابها كونوا مراكز قوى مثل حودة بن عبد العزيز ويوسف صاحب الطابع وسليهان كاهية، وشاكير صاحب الطابع. إلا ان هؤلاء كانوا يدركون انهم وستصفاء اموالهم دون أي اعتبار لسنوات الخدمة أو حرمة المصاهرة(٢٠).

وكانت هذه الدائرة الثانية مكونة من المهاليك بقسميهم: الشراكسة والاعلاج، أي مماليك من أصل مسلم وآخرين من أصول أوروبية (من ايطاليا وجزرها ومن كورسيكا واليونان). وإضافة لكون ولاء المملوك للباي مما يقضي على أي شعور بالانتهاء الفئوي، فإن المنافسة أن لم نقل التناحر كان شديداً بين الشركس والأعلاج (أو مسلمة الافرنج كها يسميهم ابن أبي الضياف). وكان

Jean Ganiage. Les origines du protectorat français en Tunisie. M.T.E. Tunis (17) 1968. p 48 - 55.

<sup>(</sup>٦٧) الاستثناء الوحيد هو مصطفى خزندار الذي تولى الوزارة مدة ستة وثلاثين شهراً، ولكنه عــزل كشرط من شروط خيرالدين لتولي مهمة إصلاح الوضع المالي بــالبلاد. خــيرالدين مــذكرات، الرد على الافتراءات ٢٥٤/١ ـ ٢٧٩.

هذا التنافس ضهاناً بيد الباي الذي لم يعرف خطر مماليك مصر كها عرفه محمد على باشا. وان «المهاليك الشراكسة يكرهون اليونان لمبالغتهم في التملق لاسيادهم ودناءة طباعهم، ويرون ان اداء مراسم العبودية يكون بقدر الحاجة بدون اخلال بالمروءة. وفي طباعهم (أي الشركس) اباءة الضيم وكرم الخلق ويرون فضلهم على اليونان لكونهم عريقين في الإسلام. واثبانهم أضعاف اثمان غيرهم وقد شاهدنا ما يؤيد ذلك في جرائد بيعهم»(١٨).

ويبدو ان حودة باي جرّب تونسة الدائرة الثانية، إلا ان تجربته فشلت، فعوض التونسين الذين كانوا دون توقعه بالماليك والأوروبين واليهود (١٠٠٠). وأكثر من استقدام المهاليك الشراكسة من استانبول وكان «... شديد البأس في تربيتهم وتأديبهم من غير رأفة يعاقبهم على سوء الأدب بعقاب الجناية، ويأخذ البريء منهم بالمذنب. وكان لا يسمح لهم بالتكلم بالعربية خشية ان تكون اللغة ذريعة للخلطة (١٠٠٠). واستمرت سياسة عزل الدائرة الثانية عن الرعية حتى بعد حمودة باشا. وعندما شكل «المجلس الكبير» أثر اعلان دستور ١٨٦١ لكي يكون بمثابة المجلس التأديبي كان ثلثه من «رجال الدولة» ويلاحظ ابن ابي الضياف بأسى شديد انه «... من غريب الاتفاق ان العشرين رجلًا من رجال الدولة لم يكن فيهم من ابنائها ولادة إلا العبد الحقير (يقصد نفسه) والشريف حسين بن عمر المقسرون ... وغيرهما من ابنائها ولاء (يقصد انهم من المهاليك)» (١٠٠٠).

تبقى الدائرة الثالثة أي السلطة الحقيقية في شخص الباي. وقد كان أوائل الحسينيين يتمتعون بحس سياسي، إلا ان الحال تغير مع محمد باي (١٨٥٥ - ١٨٥٥) الذي «كان قريباً جداً من الأمية» (١٨) ثم مع أخيه محمد الصادق الذي

<sup>(</sup>۱۲۸) اتحاف ۱۸۸۸۱.

<sup>(</sup>٦٩) سياسة حمودة باشا ١٧٦ - ١٨٣ .

<sup>(</sup>۷۰) اتحاف ۲۰/۳.

<sup>(</sup>۷۱) مصدر سابق ه/۳۸.

<sup>(</sup>۷۲) مصدر سابق ۲۲۸/۶.

يقول صاحب الاتحاف في ثقافته انه «.. تعلم الكتابة حتى سهلت عليه» (٣٠٠). ومع الصادق باي افتضحت وبشكل سافر معايب الحكم الفردي المقنع بمظاهر الشورى. يصف صاحب الاتحاف مجلس شورى الصادق باي فيقول: انه إصطفى أفراداً من مجلسه الخاص وأفراداً اسهاهم وزراء... وصار يجمعهم يومي السبت والاثنين من كل أسبوع للمفاوضة والاستعانة بالرأي والمشورة... ولما علم ان مراده ربما يعارضه فيه (بعض) هؤلاء الأفراد صار يقلل من الاجتماع بهم تدريجياً حتى صاروا يأتون لتقبيل يده فقط ثم ينصرفون «١٠٥».

كانت السلطة الحقيقية مركزة اذن في شخص الباي مهما كان عدد أعوانه ومهما كانت درجة اخلاصهم للصالح العام. وبقطع النظر عن الدرك الذي هوت فيه السلطة الفردية عشية انتصاب الحهاية الفرنسية فان الحسينيين حافظوا بصفة عامة على أسلوب في الحكم من خلال جهاز إداري له صفات ثابتة.

\* تتمركز السلطة في العاصمة ومنها تمتد إلى داخل البلاد بـ «تمهيد المناطق وارضاخ القبائل». إلا أن تبعية الداخل للمركز ليست متساوية فكلما ابتعدنا عن المركز بدا النفوذ المخزني اضعف.

\* ان القول بان حسين بن على أو احمد باي عصرًا البلاد أو ارسيا قواعد «دولة حديثة» لا يصح إلا مقارنة بالبنية الاجتهاعية لتونس. فالبناء السياسي المنقول في بعض نواحيه يتناقض تناقضاً صارخاً مع ما تعيشه «تونس العميقة». ففي حين كانت المدرسة الصادقية تدرس العلوم الحديثة واللغات وفي حين يصور البعض جامع الزيتونة كمنارة ومصدر اشعاع ثقافي فان أهالي «داخل المملكة» لا يعرفون من عقائد الإسلام إلا الوحدانية لله ورسالة محمد وربما كان

<sup>(</sup>۷۳) مصدر سابق ۱۱/۵. يصعب حصر مباذل ونقائص الصادق باي لكن انظر على سبيـل المثال غاذج من ذلك من خلال سيرة غلامه ثم وزيره مصطفى بن اســاعيل. الــدكتور رشــاد الامام سيرة مصطفى بن اســاعيل (تحقيق وثائق) وزارة الثقافة تونس ۱۹۸۱.

<sup>(</sup>٧٤) اتحاف ٥/١٨٠ ـ ١٨١.

بعضهم لا يعرف عدد أوقات الصلوات وغيرها من الفروض العينية (٠٠٠). كانت هناك تونسان تونس المخزن وتونس المجتمع الذي لم يتغير كثيراً منذ قرون.

\* ان تمركز السلطة في العاصمة لا يعني مطلقاً ان أهالي العاصمة كانوا مشل مواطني قرطاج القديمة أو «دوجات» البندقية يهيمنون على مركز صنع القرار. بل ان سكان العاصمة كانوا، رغم استعبال المخزن لأفراد منهم متميزين عن السلطة في العادات والتقاليد والثقافة والعقلية. فهناك في الأساس «.. اختلاف في سلم القيم. فتونس كعاصمة تركز على الحاضر، اما تونس المدينة فانها مؤسسة على الماضي، ماضي البيوتات العريقة. بناء تونس العاصمة هش لأنه مرتبط بتقلبات السياسة أي بارادة الباي. اما تونس المدينة فهي أكثر استقراراً لانها تمد جذورها في ذاكرة الماضي وديومة التقاليد» (٢٠٠٠). هناك تونس المركز وتونس الاطراف، كان في داخل المركز تونس العتيقة السابقة على الحسينيين والاتراك وتونس الرسمية المرتبطة بالمخزن. ويظهر هذا التهايز في السابطة المرتبطة بدورها بأوروبا) نحو كل ما هو «مودرن» في اللباس والاثاث والسلوك وغالب العادات الاستهلاكية.

\* تبدو السلطة، اذن رغم فعاليتها ونجاعتها جهازاً مركباً على بنية اجتماعية مغايرة. فهدف الحاكم كان بالأساس احكام القبضة على البلاد لاستشار ثرواتها، فسلك الطرق المؤدية إلى ذلك: سلطة مركزة ومشخصة، ادارة موالية لشخص الحاكم، قوة مسلحة لجمع الجباية و«تأديب» العصاة، استتباع أعيان المدن وشيوخ القبائل، السهر باستمرار على عدم امكانية قيام لحمة أو عصبية مها كانت. هذه «الدولة» لم تكن نابعة عن الواقع الاجتماعي القائم أو تعبر عن مصلحة فئات اصيلة فيه. وان وجد سعي من «الجهاز» لمعرفة واقع البلاد

<sup>(</sup>٧٥) صفوة الاعتبار ٢/١١٥.

Mohammed Aziz Ben Achour. Catégories de la societe Tunisoise dans la (V1) deuxiéme moitié du 19 siécle. Tunis 1989. p. 125.

فانه لم يكن موجهاً نحو التطوير بل نحو المجابهة. لم تكن للباي اذن عصبية تحميه بل انه كان يحكم «متحدياً النظرية الخلدونية» ساهراً على انعدام العصبيات المضادة. وكان هو مصدر الشرعية يعين الوزراء والكتبة والفقهاء والعمال ويحمي أهل الذمة ويثبت أعيان القبائل وشيوخها فينقاد الجميع له.

ولسائل ان يسأل، كيف امكن لجهاز اصطناعي بهذا الشكل ان يستمر من سنة ٢٠٧٦ إلى ١٨٨١ تاريخ انتصاب الحهاية؟ لقد تعرض هذا الجهاز رغم نجاعته ونجاحه في تحقيق غاياته لعدة هزات متفاوتة العنف، تؤكد كلها ما ذهبنا إليه من اصطناعيته وهشاشته. ويكفينا التعرض بإيجاز لهزتين كبيرتين هما الحرب الأهلية التي طحنت البلاد بين ١٧٢٨ و٢٥٠١، وثورة ١٨٦٤ وما تلاها من كوارث القت بتونس بين يدي فرنسا بشكل نهائي وسافر.

اندلعت الحرب الأهلية سنة ١٧٢٨ عندما ثار علي بن محمد بن علي (علي باشا) على عمه حسين بن على مؤسس الدولة. وكان سبب الثورة عائلياً أول الامر، ذلك ان حسين بن علي لم ينجب أولاداً أول حياته فاعتضد بابن اخيه، وكان بينها اتفاق ضمني بأن ابن الاخ سيرث عمه. إلا ان العم انجب بعد ذلك ابنين هما محمد وعلى. وبعد سنوات شعر على باشا ان عمه بدأ يعمل على اقصائه ويعد وليده للحكم فبادر بالعصيان والتحق بجبل وسلات حيث التف حوله بعض الناقمين. وكانت الحركة التي بدأت بخلاف عائلي مناسبة لتكتل كل الرافضين الرازحين تحت ثقل الجباية والفلاحين المتضررين من سنوات عجاف والعاجزين عن التحرك لانعدام العصبيات ونجاعة جهاز القمع. وهكذا مثّل على باشا الذي كان أداة من أدوات عمه فرصة لا تعوض، وانقسمت البلاد إلى معسكرين: الحسينية (أنصار العم حسين بن على) والباشية (أنصار ابن الاخ على باشا). وكانت هناك مدن وقرى وقبائل حسينية وأخرى باشية. وقـد انتهت الجولـة الأولى بهروب عـلي باشــا إلى الجزائــر لاجئاً وعــادت قبضة العم كما كانت شديدة البطش. ثم عاد الثائر على رأس جند من ترك الجزائر فنازل عمه وقتله واستولى على السلطة بين ١٧٤٠ و١٧٥٦. ولم يغير الحاكم الجديد شيئاً يـذكر، فبـاستثناء بعض الـوجوه المحسـوبة عـلى عمه فـانه مارس الحكم بنفس «التقنيات» بل زاد في التشديد. إلا أن ابني حسين بن علي فرًّا بدورهما إلى الجزائر وعادا بعد سنوات على رأس جيش من ترك الجزائر فقاتلا ابن عمهما واسترجعا كرسي والدهما (١٧٥٦).

والذي يمكن استخلاصه من هذا العرض السريع ان «الأهالي» لم يكونوا أبطالاً في هذه الحرب بل مجرد «كومبارس»، وان تحزبهم لهذا الشق أو ذاك كان طمعاً في التغيير أو حفاظاً على بعض الامتيازات، لكن كل التطورات لم تكن بقرار منهم أو من أجلهم. ثم ان انعدام العصبيات جعل الكتل دون فاعلية حقيقية ولم يتم الحسم في المرتين إلا بتدخل قوى خارجية (ترك الجزائر) الأمر الذي يؤكد ان سياسة اضعاف المعارضات اثمرت. وفي كل مرة يتغير الجالس على الكرسي تختفي بعض الوجوه في عملية تصفية حساب لكن طريقة الحكم بقيت على ما هي عليه وهكذا فان «نظام حسين بن علي استمر بعده»(٢٠٠٠).

اما الأزمة الشانية فان سببها المباشر كان، كما سبقت الاشارة، مضاعفة الضريبة المعروفة بالاعانة. ويصف ابن ابي الضيّاق المعاصر لهذه الكارثة كيفية اتخاذ القرار بما يفسر بنية الجهاز السياسي وعلاقته بالمجتمع، يقول «... جمع الباي رجال مجلسه وتكلموا في شأن زيادة الدخل مع الاعراض عن تنقيص المصروف... وكان هذا المجلس مختلف الانظار، فمنهم من يرى الحال مع اعتبار الرفق كالوزير خير الدين... ومنهم من يرى ان الرعية لا سيما العربان في شروة وغنى لقلة ما يلزمهم من مصاريف الحضر واموالهم مدفونة تحت التراب... ومنهم من يرى ان العربان إذا كثر مالهم ساء حالهم وينقل في ذلك مثلاً ارسله بعض الاوغاد السفهاء من جهلة الترك وهو «العربي خذ ماله واقطع رأسه»... ومنهم من يرى ان سيدنا ينظر بنور الله فيا يظهر له هو السداد والصلاح... ومنهم من يسمع الكلام ولا يسمع منه قول» (٨٠٠). وبهذه الطريقة والصلاح... ومنهم من يسمع الكلام ولا يسمع منه قول» ومهذه الطريقة قرار المضاعفة وثارت البلاد بادية واريافاً ومدناً واستيقظت نعرة الباشية

<sup>(</sup>٧٧) السلطة والمجتمع ٢/١٧٩ - ٢١١.

<sup>(</sup>۷۸) اتحاف ٥/١١٢ ـ ١١٣.

والحينية (علماً بان ابناء علي باشا انقرضوا)(٢٠٠). اما في المدن فان «العامة» سيطروا على الأمور (القيروان، المنستير، الكاف) و«ضربوا على ايدي الأعيان فصاروا مثل العامة إلا في الأمن على انفسهم»(٠٠٠). وكان الـرفض موجهــاً لرمــوز السلطة، ففي حين كانت القوافل تتنقل تحت حماية الثوار «بـذل الامان لعـامة الناس ممن لا يد عنده في خدمة الدولة»(٨١٠). وكان من مطالب الثائرين ان «لا يتولى عليهم الماليك لان غالبهم وغيرهم من أهل الصرايا يخرجون إليهم حروج المالك لعبيده، يرون مـا يأخـذونه منهم حقـاً واجباً ومـا يبقونـه بأيـديهم تفضلًا منهم ه (١٠٠٠). اما المدن التي لم تكن محاطة بقبائل فانها طردت عمال الباي واغلقت أبوابها في وجه عسكر الباي ورفعت العلم العثماني فموق اسوارها. وكان ذلك تمرد مدينتي صفاقس وسوسة الثانية والثالثة من حيث الأهمية(٨٢). اما العاصمة فانها كانت ساكنة ظاهرياً، إلا ان الباي المقيم في ضاحية باردو «استراب في الرعية فأكثر من الجواسيس في الحاضرة ١٠٤٠، ولمس القناصل الأوروبيون تفتت الجهاز الاصطناعي الهش فـ «رتب قنصل فرنسا جماعة من بني منزاب وأهل سوف (اصيلي الجزائر التابعة آنذاك لفرنسا) لحراسة القنصلية في الليل. يأتون كل عشية بسلاحهم على أهبة لحرب ويمرون ببطحاء باب البحر مجمع الناس وأهل البلاد ينظرون ويتعجبونَ»(٠٠٠).

وللخروج من الأزمة التي عصفت بالجهاز لجأ «المخزن» إلى الوصفة القديمة: ضرب الكتل بعضها ببعض. فتفرقت عصبة القبائل الثائرة «^› فهادن منها من هادن اما من أصر على موقفه فان حملات عسكرية متتالية تكفلت بكسر

<sup>(</sup>۷۹) مصدر سابق ٥/١٨٥.

<sup>(</sup>۸۰) مصدر سابق ۱۲۲/۵.

<sup>(</sup>۸۱) مصدر سابق ۱۲۳/۵.

<sup>(</sup>۸۲) مصدر سابق ۱۲۸/۵.

<sup>(</sup>۸۳) مصدر سابق ۱٤٦/٥.

<sup>(</sup>۸٤) مصدر سابق ۲/۸۸.

<sup>(</sup>۸۵) مصدر سابق ۱۶٤/۰.

<sup>(</sup>٨٦) مصدر سابق ٥/٥٨٥ ـ ١٨٧.

شوكته. وجرد الباي سيف البغي على مدن وقرى وأرياف «مملكته» وانتهت الثورة في بحر من الدم. إلا ان كل ذلك لم يكن من شأنه ايقاف النزول إلى الهاوية فلم يخرج النظام من الثورة إلا ليرتمي في أحضان الكومسيون المالي الهاوية فلم يخرج النظام من الثورة الاليرتمي في أحضان الكومسيون المالي (١٨٦٩). وهكذا في ثلث قرن فقد الجهاز السياسي الذي أرسى دعائمه حسين ابن على صلابته وتفسخ بترسيخ التبعية لفرنسا (اغسطس/آب ١٨٣٠) ثم بفقدان آخر مظاهر الاستقلال والسيادة: قبول الرقابة المالية على البلاد.

وكانت رئاسة الكومسيون المالي فرصة لخير الدين كي يشرع في سياسة تطهير إداري ومالي يشبه ذلك الذي قام به قبله شاكير صاحب الطابع. إلا ان الزمان غير الرجل غير الرجل ذلك ان صاحب اقوم المسالك كان يمتلك مشروعاً سياسياً متكاملاً. فها هو المشروع الأصلي؟ وما الذي تمكن من انجازه؟

### خير الدين البرنامج وحدود الخطة

نشأ خير الدين نشأته الأولى في منزل نقيب الاشراف باستانبول، ثم قدم تونس سنة ١٨٣٩ بعد ان اشتراه احد مبعوثي احمد باي وكانت سنه آنذاك (على الارجح) ١٧ سنة. وبعد سنة واحدة أي سنة ١٨٤٠ اصبح قائداً لخيالة الجيش التونسي. ولم تتوقف حياة خير الدين العسكرية والمدنية في خدمة الدولة، حتى عندما انسحب من الحياة العملية بين ١٨٦٢ و١٨٦٩ فان الباي وجهه في عدة مهام لدى الدولة العلية أو بعض الدول الأوروبية. يمكن اذن ان نعتبر الرجل من حيث التكوين والنشأة جزءًا من الجهاز الحاكم، وان تأثير بظروف مغايرة لظروف امثاله وشب بعقلية متفتحة واخذ بأفكار جهلها غيره. ولقد كان الباي يعتبر ان خير الدين رجل من رجاله، وعندما عينه على رأس الكومسيون المالي فانه فعل ذلك لمصلحة السلطة كما يفهمها هو لا كما يجلم بها صاحب اقوم المسالك.

وكان خير الدين كالطهطاوي يحلم بان يفتح عيني مواطنيه على ما رآه وكان يمتاز عليه بانه كـان في منصب قد يسمح له بـالتغيير(٨٠٠). إلا ان اقـوم المسالـك

<sup>(</sup>۸۷) مذكرات إلى أبنائي ٣٩.

الذي كتب في فترة اعتزال الحياة السياسية كان أكبر من تونس الصادق باي. ولقد احس خير الدين بذلك فقبل المهمة مؤملًا تمرير ما يمكن تمريره أي إدارة البلاد على احسن وجمه ممكن طالما كان في السلطة (٨٠٠). وعندما أحس ان الحمد الأدنى من الإصلاح لم يعد ممكناً فضَّل الاستعفاء (يوليــو/تموز ١٨٧٧). وكــان خير الدين قد وجه قبيل استقالته رسالـة مطولـة (معروض) للبـاي وضّح فيهـا كيف انه نشأ في خدمة «هذه الدولة السعيدة» وذكر بالخطط التي تقلب فيها إلى توليه الوزارة الكبرى وما حققه من نجاح وما اعترضه من دس وتعطيل، يقول: « . . . في ظني ان أسباب التعطيل قد ارتفعت وان رجال الدولة يتحدون في بـذل الجهد لتـظهر النتيجـة المطلوبـة للحضرة العلية دام عـزها، وهي استقـامة الإدارة الكافلة باطمئنان السكان وسعيهم في تعمير اوطانهم ليتوفر بـذلك دخـل الدولة، وتيسير خلاص المجابي في أوقاتها لتخلص فائدة ارباب الدَّيْن ومصاريف الدولة. وذلك لاراحة بال الحضرة العلية دام عزها من المتاعب السالفة وادخال المسرة عليها باستقامة أحوال أهل مملكتها». ثم يبدو شبح الوزيــر القتيل شــاكير صاحب الطابع الذي تعدى حدود خطته وحجـر على أسرة البـاي، فيذكـر خير الدين الصادق باي قائلًا: «... و(كانت) ولاية السيد شاكير صاحب الطابع الذي شرط شروطاً معلومة على الـدولة في المصروف بمـا هو معلوم مشهـور حتى جعل مرتب الأمير ٥٠٠٠ (ريال) في الشهر فقط ومرتب أميرنا الأن • ١٢٥٠٠». وهكذا يجمع خبير الدين في هـذا المعروض الأمـور كما يتصـورها الباي: كاتب المعروض موظف تقلب في مناصب عديدة أخرها الوزارة الكبرى، هذا المنصب الاخير لا ينسيه مكانه الحقيقي كعون من أعوان المخزن، ان مهمته تتمثل في توفير المال الـلازم لتسديـد الدين ولنفقـة «الحضرة العلية» انه لن يكرر خطأ شاكير الـذي تصور في آخـر ايامـه انه وزيـر تفويض ويختم خير الدين معروضه بـالتعبير عن ضيفـه من كتلة أحد وزراء حكـومته أي من السيد مصطفى ابن اسهاعيل، يقول: «... بمجرد ولايتنا تكونت ضدي جماعة من السيد مصطفى بن اسماعيل المقرب من الحضرة العلية وبعض

<sup>(</sup>۸۸) مصدر سابق ٤٠.

الأجانب الذين تعطلت مصالحهم، وبعد إسهابه في ذكر السعايات التي كانت تنقل للباي وتوغر صدره والرد عليها يطرح شرطه للاستمرار في خطته وهو الفضل الحضرة العلية بدوام ثقتها بنا بمنع ما لا يناسب خطة الوزارة إذ لا يمكن لصاحب هذه الخطة إجراء المصالح على الوجه المطلوب بدونه (دوام الثقة) (١٨٠٠). إلا ان الحضرة العلية انتهزت الفرصة فلم تلح على الوزير الأكبر في البقاء، وهكذا انتهت تجربة خمسة وأربعين شهراً لإصلاح «احوال المالك».

ان الدارس للتجربة الإصلاحية يدرك ان خير الدين لم يكن يتحرك في عيط مناسب رغم احاطته نفسه قدر الامكان بفريق من الموظفين والإداريين الاكفاء والمخلصين. فرأس السلطة كان إضافة لضيق افقه مكرها على تعيينه، والمعارضة المتمثلة في حاشية الباي والمصالح الأجنبية لم تتغير. ومن تنازل إلى آخر وجد خير الدين نفسه في النهاية عاجزاً عن تنفيذ الحد الأدنى من برنامجه.

كان كتاب اقوم المسالك النافذة التي فتحها خير الدين من تونس لتطل من خلالها فئة قليلة العدد على العالم الذي كان مجهولاً ثم بدأ يتسلل إلى عقس الدار. فلقد كان المؤرخون التونسيون يفهمون أحداث عصرهم، وإلى حدود منتصف القرن التاسع عشر، في إطار تسلسل أحداث الدول الإسلامية المتعاقبة منذ الفتح وكأنه لا وجود لعالم خارجي (١٠). ثم تغيرت النظرة بالنسبة للبعض والبعض فقط، فحدثت في اذهانهم ثورة كوبرنيكية فلم يعد الدنس مركز العالم بل حل محله الآخر أي النصراني «جار» الشهال القريب. لذا كان اغلب كتاب اقوم المسالك عرضاً عن ممالك أوروبا من حيث السكان والنظام السياسي والاقتصادي، اما البرنامج فهو مجرد مقدمة الكتاب. وقد اعاد خير الدين طرح برنامجه في ما دَوَّنه بالفرنسية تحت عنوان «برنامجي» و«المشكلة التونسية من خلال المسألة الشرقية» دون تحوير يذكر. ولقد لاقت هذه المقدمة شرحاً وتحليلاً من قبل العديد من المفكرين وخاصة التونسيين منهم حتى وجد بعضهم وشائح قبل العديد من المدين وخاصة التونسيين منهم حتى وجد بعضهم وشائح فكرية بين خير الدين وه. . سان سيمون واوغست كونت وجول شالييه وميشال

<sup>(</sup>۸۹) مصدر سابق ۳۱۸ - ۳۲٤.

<sup>(</sup>٩٠) المؤرخون التونسيون ٤٧٣ ـ ٤٧٩.

شوفالييه وستوارت ميل وفورييه» "". ولكن يمكننا ودون تحميل مقدمة اقوم المسالك ما لا تحتمله، ادراج برنامج خير الدين السياسي في إطار اصلاحي، وتشهد كل أعهاله وكتاباته بذلك. فهو لا يخرج عن خط الإصلاحيين لأن هدفه هو «اغراء ذوي الغيرة والحزم من رجال السياسة والعلم بالتهاس ما يمكنهم من الوسائل الموصلة إلى حسن حال الامة وتنمية أسباب تمدنها. . . وأساس ذلك حسن الإمارة المتولد عنه الأمن المتولد منه اتقان العمل المشاهد في المهالك الأوروبية بالعيان». الفكر اذن، في جوهره اصلاحي يريد ان يصل بالبنى الموجودة إلى ما وصلت إليه أوروبا بالشورات وبتغيير الهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

مساعداً وموافقاً». ومع اعتراف خير الدين بأن علماء الدين يملكون قوة التأثير تبدأ مسيرة الإصلاح بارادة سياسية «تتخير من الوسائل التي أوصلت المالك الأوروباوية إلى ما عليه، ما يكون بحالنا لائقاً ولنصوص شريعتنا على «الخاصة والعامة» فإنه يولي ارادة الحاكم أهمية قصوى وهو لا يخفي اعجابه به «الملك المستنير» مثل فريدريك غليوم الرابع «الذي اعطى الكونستيتوسيون لأهل مملكته»(١٠) كما اعطى ليوبولد الأول «الكونستيتوسيون لبلجيكا»(١٠). ويوحي إسهابه في الحديث عن «خط شريف كلخانة» و«خط الهايون»(١٠) بشدة اقتناعه ان الإصلاحات المرجوة في العالم الإسلامي لا يمكن ان تتحقق إلا بارادة فوقية، ف «سعادة المهالك وشقاوتها في أمورها الدنيوية انما تكون بقدر ما يسر لملوكها من ذلك وبقدر ما لها من التنظيهات السياسية المؤسسة على العدل ومعرفتها واحترامها من رجالها المباشرين لها»(١٠).

بعد توضيح الهدف من الكتاب ينتقل خير الدين إلى قضية العدل والظلم،

<sup>(</sup>٩١) بشير تليلي مصدر مذكور. فصل معطيات لمقاربة الفكر الاقتصادي عند خيرالدين ٢٢٧ ـ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٩٢) أقوم المسالك ٥٤٥ ـ ٧٠٠.

<sup>(</sup>۹۳) مصدر سابق ۷۲۲.

<sup>(</sup>٩٤) مصدر سابق ۲۵۸ ـ ۲٦٦.

<sup>(</sup>٩٥) مصدر سابق ۲۲۱.

فيذكّر بأن العالم الإسلامي لم يكن على ما هو معروف آنذاك من انحطاط كما ان «... المنعمة الأوروباويـة لم تكن ثابتـة لها من قـديم الزمـان»، اما سبب تخلف المسلمين بعد عز وعز الأوروبيين بعد توحش فهو توفر شرطين: العدل والعلوم. ثم يخصص خير الدين صفحات لشرح ما كان للأمة الإسلامية من الـ ثروة والشوكـة والعلوم الناتجـة من العدل. ثم ينتهى ان انقــلاب الحــال كــان لعدم احترام «الأصول الشرعية أي ترك الشورى وامتناع أهل الحل والعقد عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاستبداد والعمل بالرأي الـواحد، وهـذه العلاقة السببية من أكثر الأفكار ثباتاً عند خير الدين ومن أوهنها في نفس الـوقت. فكتب التاريخ الموجـودة في أيامـه تؤكـد عـلى ان الـدولتـين الامـويـة والعباسية كانتا أبعد ما يكون عن الشوري وأمر أهل العقد والحل بـالمعروف والنهي عن النكر. ولعل صاحب اقوم المسالك كان يعلم ذلك ولكنه أراد اقناع الخصوم، أو لعله كان في إطار التصور الإصلاحي يعتبر ان مـا يدعــو إليه ليس إلا عودة لقيم متروكة وان آخر هـذه الأمة لا يصلح إلا بمـا صلح به أولهـا(١١). وسعياً منه لبكت الخصوم «يخلط» خير الـدين بين نـواب البرلمـانات وأهـل الحل والعقد مع علمه التام ان هؤلاء (وفي تونس على الأقل) كانوا يصدّقون دائماً على ما أبرَمه الحاكم. ولا ندري كيف نوفق بين ما قيل عن معرفته بالمقدمة الخلدونية وبين ما ورد فيها من ان أهـل الحـل والعقـد كـانـوا «يحضرون مجـالس الملك للتجمل بمكانتهم . . . وانهم صاروا عيالًا على الحامية لانهم من المستضعفين. . . والحل والعقد لا يكون إلا لصاحب عصبية ١٥٠٠.

ثم ينتقل خير الدين لبحث مطول حـول اسوتـه الحقيقية: أوروبـا، فيركـز عـلى دعائم التقـدم فيها وهي الـتربيـة والتعليم والقـوانـين التنـظيميـة والنهضـة الاقتضادية.

<sup>(</sup>٩٦) لا ينفرد خيرالدين بهذا الفهم بـل نجد جـذوره عند الـطهطاوي الـذي يرى أن «مـا يسمونـه الحرية هو ما يطلق عليه عندنا العدل والانصاف» كما أن مبدأ سيادة القانون هو تطبيق حديث لمبدأ أساسي في الحكم الاسلامي وهو خضوع الحاكم للاحكام الشرعية.

<sup>(</sup>٩٧) ابن خلدونَ المقدمة ٤٤٠ ـ ٢٠١.

اما بالنسبة للعلم والتعليم فان خير الدين يشدد ان ما يكفل التقدم والمنعة منها أمر مختلف عها يتلقاه طلبة المؤسسات التربوية آنذاك. لذا يسهب في وصف العلوم والمخترعات وشرح نظم المعاهد والاكاديميات وما يتصل بها من مكتبات (١٨).

اما ما يتصل بالمؤسسات والقوانين التنظيمية فان خير الدين يقابلها باستمرار بما يشبهها في المجتمع الإسلامي. فبعد تعريف معنى الحرية الشخصية في «عرف» الأوروبيين يذكر بانها ليست سوى «... تداخل الرعايا في السياسات الملكية والمباحثة فيها هو الاصلح للملكية على نحو ما اشير إليه بقول الخليفة عمر بن الخطاب: «من رأى منكم اعوجاجاً فليقومه». ثم يربط بين المؤسسات الاستشارية الأوروبية وبين الفقهاء الذين كانوا حسب ما يراه «يجتمعون في مجالس للتشاور تسهر على سن القوانين» (١٠٠٠). ويؤكد رد خير الدين على شبه المعترضين على التنظيمات ان خلطه بين الديمقراطية والشورى مقصود.

فهو يخاطب مسلمين يفهمون العالم من خلال شبكة تحليل خاصة. لذا يشير إلى انه «.. يجب على مؤسس أصول الحرية السياسية اعتبار حال السكان ومقدار تقدمهم في المعارف ليعلم بذلك متى يسوغ اعطاء الحرية التامة ومتى لا يسوغ، ومتى يعمم المقدار المعطى في سائر السكان، ومتى يخص بمن قامت به شروط معتبرة ثم توسيع دائرتها بحسب نمو التمدن شيئاً فشيئاً»(…).

وينطلق خير الدين من تجربته السياسية السابقة للتأكيد على ان «الوزير المباشر ليس كفيلاً وحده بتنظيم الدولة» ومن ثم كان من الواجب الانتباه لاصناف الموظفين، إذ لا اعتبار للارادة الإصلاحية دون جهاز إداري يسهر على تطبيقها. ويصنف المؤلف الموظفين إلى ثلاثة اصناف «من يستحسنون التنظيمات ويعملون على تطبيقها ومن يرفضونها عن جهل بفوائدها ومن يعادونها لانها تخل

<sup>(</sup>٩٨) أقوم المسالك ١٨٨ ـ ٢١٩.

<sup>(</sup>٩٩) برنامجي ١٣٤ - ١٣٥.

<sup>(</sup>١٠٠) أقوم المسالك ١٨٠.

بفوائدهم الشخصية»(۱۰۰). ولا ينتظر خير الدين فائدة من الصنفين الاخيرين ما لم تثبت التجربة انصلاح احوالهما والتحاقهما بالصنف الأول.

اما الركيزة الثالثة للنهضة الأوروبية فهي النهضة الاقتصادية والغنى وما انجر عنها من إنجازات في الاتصالات والعمران والقوة العسكرية. . . والرفاهية ثمرة من «ثمرات الحرية» لذا يقرن خير الدين بين الحريتين السياسية والاقتصادية . ذلك « . . ان الناس ان فقدوا الامان على اموالهم يضطرون إلى اخفائها فيتعذر عليهم تحريكها . . ويستولي على اهلها الفقر والغلاء» (١٠٠٠) . ثم يعكس خير الدين العلاقة بين السياسي والاقتصادي عند استعراضه آلية عمل الشركات المالية . إذ يعتبر ان الملك هو الذي تنازل عن بعض سلطاته طواعية فاعطى حرية العمل لرأس المال ، ولا يشير إلى ان الاقتصاد الرأسالي هو الذي فرض تدريجياً فكراً وسياسة واقتصاداً ملائمين له . ومع ذلك فان خير الدين يعلم ان بعض المهالك الأوروبية «غيرت» بنيتها السياسية لان قاعدتها تغيرت يعلم ان بعض المهالك الأوروبية «غيرت» بنيتها السياسية لان قاعدتها تغيرت (الحريات والقوانين) لانها كانت موجودة عندهم قبل الثورة منذ مدة مديدة فلم تزدها الثورة إلا تقوية وتقريراً ، ويقال ان الثورة الانجليزية نشأت عروقها في القرون الماضية . . «١٠٠٠) وهكذا فان فهم خير الدين للاقتصاد السياسي كان نقطة ضعف أساسية في برنامجه وهو ما ستكشف عنه أكثر ممارساته اللاحقة .

اما ما تمكن خير الدين من انجازه مقارنة مع ما كان يريده فهو على أهميته بالنسبة لتونس الفقيرة حساً ومعنى، يمثل تنازلات كثيرة.

بدأ خير الدين مباشرة العمل السياسي الهام من خلال رئاسة الكومسيون المالي، وهو يعي تمام الوعي ان الباي والقوى الأوروبية وافقوا على تعيينه بدل الوزير الفاسد مصطفى خزندار لمجرد تبطهير مالية البلاد حتى يستمر تسديد

<sup>(</sup>۱۰۱)مصدر سابق ۱۸۲ وبرنامجي ۱٤٤ ــ ۱٤٥.

<sup>(</sup>١٠٢) أقوم المسالك ٢٢٥.

<sup>(</sup>۱۰۳) مصدر سباق ۲۰۲ - ۲۰۳.

الدين. ثم عين وزيراً اكبر لادخال اصلاحات تخدم هي الاخرى مصالح اوروبا اكثر مما تسعى لتغيير الوضع لصالح الأهالي. إلا ان خير الدين اعتبر انه بامكانه من خلال هذا الوضع تمريس اصلاحاته أو البعض منها على الأقبل في مجال التعليم والسياسة والاقتصاد.

لم يخصص خير الدين في مذكراته حيزاً كبيراً لإصلاح التعليم (١٠٠٠). فأشار باقتضاب شديد إلى بعث المدرسة الصادقية «على نمط المدارس الأوروبية حيث يتلقى مائة وخمسون تلميذاً على حساب الدولة تعليماً يجمع بين اللغة العربية والعلوم الإسلامية والعلوم الحديثة. ثم ذكّر بالقوانين المنظمة للدراسة بجامع الزيتونة وبعث نواة مكتبة عامة جمعت مقتنياتها من مختلف انحاء البلاد ودعمها هو شخصياً بألف ومائة مخطوط. وفي مذكراته التي املاها على أحمد مساعديه يقيم هذه الانجازات الثلاثة بجملة واحدة فيها الكثير من الفتور، يقول: «. . . حاول خير الدين ايقاظ الروح الوطنية في علماء الدين لكنه اصطدم بالعقلية التقليدية فضاعت جهوده سدى، واراد اصلاح الرأي العام ببعث مكتبة عامة ومدرسة إلا أنه لم يذهب إلى أبعد من ذلك»(١٠٠٠). والحقيقة ان اصلاح التعليم الديني لم يمس في جوهره فلا العلوم الحديثة أدخلت ولا مناهج التعليم أو المراجع أو الشهادات تغيرت. وتوقف الإصلاح في حدود ضبط بعض التراتيب الإدارية (١٠٠٠). إلا أن همة خير اللدين توجهت إلى المدرسة الصادقية التي اراد ان يفصل من خلالها بين التعليم والدين. واضطلعت الصادقية بدور النافذة المفتوحة على «الفضاء الأوروبي» الذي يحاول خير المدين التأسي به. فهي تدرّس إلى جانب اللغة العربية وبعض العلوم الإسلامية التاريخ واللغات والرياضيات والعلوم البطبيعية. وكمانت من حيث التوجمه تعد فئة الموظفين المتوسطين والسامين اللازمين للدولة الحديثة كما يتصورها صاحب اقوم المسالك. وكما هو الحال في أي عمل تربـوي فان النتـائج لا تكـون عاجلة

<sup>(</sup>١٠٤) إلى أبنائي ٣٦ ـ ٣٧.

<sup>(</sup>١٠٥) المشكلة التونسية ٢٠٨.

<sup>(</sup>١٠٦) الوزير المصلح ٣٢٠ ـ ٣٢٧.

بل لا بد من انتظار سنوات حتى تخرج الدفعات وتبلغ مواقع التأثير في الإدارة والرأي العام. وبهذا المقياس نجحت الصادقية، فكان اغلب قادة الحركة الوطنية والعديد من رواد الصحافة من خريجيها(١٠٠٠).

اما في مجال الإصلاح السياسي والإداري فلقد بادر خير الدين إلى بعث نواة جهاز اداري نشط وفعال. فشكل «حكومة» من خمسة وزراء عرفها البعض بانها «تونسية شركسية» لانها تضم ثلاثة عماليك واثنين من الأهالي. إلا ان هذه الوزارة ضمت عيناً للباي والقنصلية الفرنسية وهو مصطفى بن اسماعيل الذي عين وزيراً للبحر (الذي تعود الموانيء والجارك بالنظر إليه). وفي مستوى ادني تمت تونسة الموظفين بتعيين كفاءات عديدة من الأهالي في مناصب الإدارة المركزية والاقليمية. وعادت لأول مرة منذ قرون سيطرة الإدارة على داخل البلاد دون الحاجة للحملات العسكرية التديبية. ولقد اثمر الإصلاح الإداري بسرعة شهد بها التونسيون والقناصل، فقد وقع كف العمال بالحد من سلطاتهم وبتنظيم الجباية ثم القضاء، كما بعثت محاكم مختلطة للنظر في القضايا التي يكون الأجانب طرفاً فيها. ووقع احياء مؤسسة قديمة هي محاكم العرف وسميت المجلس التجاري، وكان دورها يتمشل في الفصل بين التجار والحرفيين والصناع.

وهكذا سرت النجاعة والاستقامة إلى جسم الجهاز الإداري، وأصبحت تونس مدة وزارة خير الدين القصيرة «بلد تحكمه قوانين ثابتة» (١٠٠٠). إلا ان خير الدين والمجموعة المحيطة لم يكن متجذراً في البنية الاجتماعية ولا يصدر عن فئة اجتماعية تسنده ويقاوم بواسطتها عمليات التخريب اليومي الذي يقوم به الطابور الخامس المتمثل في «جماعة السيد مصطفى بن اسماعيل». وهكذا، أو رغم حسن النوايا وتحمس قطاع هام من الأهالي، سهل اسقاط حكومة خير

<sup>(</sup>۱۰۷) مصدر سابق ۳۳۱ ـ ۳۳۴.

<sup>(</sup>۱۰۸) إلى أبنائي ٣٩.

الدين بعد خمسة وأربعين شهراً ومحيت بجرة قلم أغلب الإجراءات السياسية الإصلاحية.

اما عن الإصلاحات المالية والاقتصادية، فان خير الدين اصطدم منذ عمله في الكومسيون المالي بنهاذج من العوائق المختلفة. وكان أول مشكل هـو ما كـان يسمى بـ «الحمايات الأجنبية» التي كانت تسمح بفرار الموظفين التونسيين المختلسين بالأموال العامة بمجرد حصولهم على «جنسية أوروبية»، كما كانت تحمي التجار الأجانب المتلاعبين من التشريع التونسي. إلا ان مواجهة خير الدين للمسألة الاقتصادية كانت أضعف حلقة في عمله الإصلاحي. ولم تكن له (أو لمن حوله) نظرة اقتصادية واضحة ومتكاملة، وكان يعتبر ان السلم الاجتهاعية واستقامة الجهاز الإدارى كفيلان بعودة الازدهار لأهم قطاعين في الاقتصاد التونسي: الفلاحة (الحبوب والزياتين أساساً) والصناعات الحرفية. وقد بادر بتخفيف الضرائب المجحفة وشجع فلاحى الزياتين فعاد بعض الرمق للفلاحين. إلا ان اجراءاته في مجال «ملكية الأراضي» كانت محتشمة جداً. فلقد اصدر «قانون الخمّاسة»(١٠٠٠) لتقرير أمر واقمع يحفظ للمالك امتيازه على حساب المزارع. وهكذا ظلت غالبية سكان المملكة رغم تحسن الأوضاع الإنسانية خمارج إطار التأثير الحقيقي. ويلذهب البعض إلى أن أحجام خير المدين عن القيام بعمل اصلاحي جذري في قطاع الفلاحة ناشىء عن كونه من أكبر ملاكي الأراضي بتونس أكثر من كونه لم يطور نظرة اقتصادية متكاملة٠٠٠٠.

أما في مجال الحرف والصناعات اليدوية فان محاولة تنقية القطاع بسن قوانين جبائية وتنظيمية لم تكن كافية لقلب التيار، أي للتصدي للتوغل البضائعي الأوروبي. وهكذا استمر أفول الطبقة الوحيدة التي كان من الممكن ان تسند خير الدين، ولحق الحرفيون بالتجار التونسيين في مسيرة الافلاس التي خططت لها المصالح المالية الأوروبية.

<sup>(</sup>١٠٩) الحتماس في الاصطلاح التونسي هو مستأجر الأرض مقابل احتفاظه بخمس المحصول. (١١٠) الوزير المصلح ٣٠٧.

# «دولة الخمسة والأربعين شهراً»

كيف أصبحت اصلاحات خيرالدين بعد اعتزاله «مجرد ذكريات، وكمان مروره بالسلطة فترة نقاهة بين فترتي فوضي»(٢٠١٠) كان خيرالدين، على ما يعترف به هو نفسه، واعياً بأن عمله مرتبط بشخصه. يقول في مذكراته: «... لم يكن سروري بالسعادة التي تحققت لوطني بالـولاء لتخفي قلقي تجاه مستقبله. ذلـك أن الرفاه الذي نجحت في بلوغه كان ثمرة جهودي الشخصية. وكنت أخشى أنه بمجرد مغادرتي منصبي عودة الفوضى والتجاوزات إلى مـا كانت عليـه»(١١٢). يبدو خيرالدين واعياً بأنه لم يرسخ مؤسسات بل إن الاصلاح كان إنجاز «وزير صالح». وكانت المجموعة الملتفة حوله قد تصدعت ويبدو أنه حمل مسؤولية ذلك. يقول محمد بيرم (الخامس) في سياق عرضه لأحداث وزارة خيرالمدين: «... لام الوزير المذكور أفراد قليلون من المتوظفين على عدم احيائه للقوانين (الدستورية) و(برر هو ذلك) بأن الأمر إما أن يكون بتأسيسها من الراعي أو أن تطلبها الرعية. والصورة الأولى هي المكنة في المالك الاسلامية، إذا انتبه الراعي لفوائد التنظيمات فيسعى بجد واجتهاد في تأسيسها وحمل الناس عليها مستعيناً بأهل الدراية والمروءة. (و) واجب المعترضين أن يبحثوا أولًا عن معرفة حال أمير تونس هل هو يسعى إلى تأسيس التنظيمات. (و) لما أيست من الوالي (يقصد الباي) سعيت في تحسين الادارة وتأمين راحة السكان بقدر الإمكان»(١١٢). فلقد طالب أنصار خيرالدين الوزير الأكبر بتقييد سلطات الباي بدستور حتى لا يبقى مجهودهم رهين شخص مهها كان عدد أنصاره، وإنه اعتذر الراعي متحمس لمثل ذلك. وكان معروضه السالف الذكر يشي بتمام تقلديره لدقة وضعه: نفوذ مستمد من رغبة الباي ومهمة لا يجب أن تخرج عن حدود متعارف عليها.

<sup>(</sup>١١١) غانياج أصول الحماية ٣٨٨.

<sup>(</sup>۱۱۲) مذكرات إلى أبنائي ٣٩.

<sup>(</sup>١١٣) صفوة الاعتبار ٨٢/٢ ـ ٨٣.

إلاَّ أن محمد السنوسي، وهو أحد أفراد مجموعته، يلقى الضوء على وجه آخر للخلاف داخل «حزب خيرالدين». يقول السنوسي: «... بعد توليه السوزارة المكبرى تنكسر لمن كانسوا في إعانتيه وأخذ بيبده زمام المبيادرة، ورشقته سهام الاعتراض وفسدت أنصاره ونقموا عليه أموراً كثيرة من أعظمها مخالفته في العمل لواجبات الشورى التي كانت من زهرات كتباه. وقد أوقفني أمير الأمراء حسين على مكتوب كاتبه به من إيطاليا أنَّبه فيه لتركه واجبات الشورى واستبداده بالتوغل في سكر الولاية. وكنت في ذلك الوقت محرراً (لجريدة) الـرائد التـونسي، فكتبت فصلًا افتتـاحياً جعلت عنـوانه «لا قـول إلّا بعمل». وتكلمت فيه على الموضوع، فصرح لي بقوله أني كتبت أقوم المسالك قبل مباشرتي للخطة. وعندما باشرتها رأيت واجباتها قاضية بغير ذلك. هذا نهاية ما سمعت منه في الاعتذار عن مخالفته لرأيه في الشوري. ولم يقع نشر ذلك الفصل بالصحيفة . . . وأجابني بالآستانة (سنة ١٨٨٢): هذه إحدى المسائل التي يعترضون عملي بها، منع أني قد سعيت منع الباي في إقامة مجلس شوري ونقلت له عن الأعيان أنهم يطلبون ذلك. فقال لي: نطلب أن تسمي لي هؤلاء الطالبين . . . فأرسلت لكل من شيخ الإسلام والقاضي واجتمعت مع كل واحد منهما بانفراد وتكلُّمت معه في المسألة. فكان جوابهما يبدور على محبور واحد: إن هذا الأمر لا يرضي الباي ولا يقوم لك من أصحابك ولا يعرف له الأهالي قيمة . . . ثم إني سألت الذين طلبوا ذلك منى من أصحابي عمن يقوم بوظيفة المجلس من الأهالي. فكنت كلما سألت واحداً ذكر لي بقية أصحابي وانحصرت دائرة الأمور فيها بيننا. . . وتـركت الخوض في المسـألة بعـد ذلك، ولا شك عندي أن الاستبداد مع الصدق والنصيحة أنفع من المشاركة في الرأي إذا أفضى للتشتت»(١١١).

يمكن إيجاز تطور موقف خيرالدين من «الدولة الحديثة» في تونس في النقاط الثلاث التالية:

<sup>(</sup>١١٤) محمد السنوسي البرحلة الحجازية. الشركة التنونسية للتنوزيع. تنونس ١٩٨١. ١٢٣/٢ - ١٢٥٥.

\* إن إرساء قواعد الدولة الحديثة لا يمكن أن يكون شعبي المصدر نظراً للبنية الاجتماعية للبلاد، كما لا يمكن أن يفرضه الأمير الصالح لتقاليد «المخزن» في تونس ولشخصية محمد الصادق باي ومن حوله.

\* إن ما ورد في أقوم المسالك كان «قبل مباشرة الخطة»، وشتان بين النظري والعملي، ومقتضيات العمل السياسي اليومي غير التنظير «السياسي الصوري». وقد تذهب مقتضيات العمل السياسي إلى حد منع نشر موضوع كتبه عضو من «الحزب» يذكّر فيه بما ورد في أقوم المسالك حول الشورى.

\* انحصرت «الدولة الحديثة» أول الأمر في نخبة أو مجموعة مستنيرة، ثم تركزت بعد ذلك في شخص المستبد العادل. وهكذا تقلصت الدولة لتصبح مجرد حسن الامارة ونفض خيرالدين يديه من الأهالي والأعيان بل ومن الأصحاب. إلا أن كل ذلك لم يحل بينه وبين حصول كدر كبير لديه عندما رأى جميع خاصته وخاصة الدولة وأعيان الأهالي يتسارعون لبستان مصطفى بن اسهاعيل تقرباً للرجل القوي الجديد في انتهازية مخجلة (۱۱۰۰).

إلاّ أن صدمة خيرالدين في أصحابه لا تعادلها إلاّ صدمته بالواقع السياسي في تونس ثم في تركيا على حد سواء. فالرجل لا ينفك في أقوم المسالك يكدس «الينبغيات» فيعتبر أنه «يجب إحاطة السلطة بالمؤسسات ويجب تعميم التعليم ويجب القضاء على الفساد الاداري ويجب اقتلاع عقلية الخنوع والاستسلام» ورغم أنه يتصور تدريب الأهالي تدريجياً على الشورى من خلال مجالس محلية تمهد لمجلس وطني (۱۱۰۰) فإن هناك ثغرة أساسية في فكره السياسي وهي قصوره عن إدراك كيفية خروج الدول الأوروبية من وضع إلى وضع. فلا إقاماته بفرنسا ولا مطالعاته ولا رحلاته عدلت نظرته القائمة على إيانه بإمكانية اللحاق بأوروبا مع الابقاء على الهياكل السياسية القائمة. وكأن

<sup>(</sup>۱۱۵) مصدر سابق ۱۱۸/۲.

<sup>(</sup>١١٦) مذكرات المشكلة التونسية ٢١٢.

<sup>(</sup>۱۱۷) مذکرات برنامجی ۱٤۲.

التجربة التونسية لم تكفه فإنه تولى الصدارة العظمى في استانبول محاولاً إصلاح البناء العثماني في ظل الحكم الحميدي أي بعملية فوقية. ولقد برر خيرالدين ذلك في حديث مع محمد السنوسي فيه الكثير من «السذاجة السياسية». ينقل عنه السنوسي قوله: «... أما الإقامة بالاستانة على الحالة الموجودة فإني قبل دخولي ما كنت أحسب شيئاً مما هو موجود ولو أن إمامي الأعظم أبا حنيفة أخبرني بشيء مما وجدت عليه ببلاد الترك أقول أن الامام عارف بأمر الدين وربما شذت عنه أمور الدنيا. وما كنت أتصور وجود هذه الحالة في مقر السلطنة الاسلامية» (١٠٠٠). «... ولكن بعد وجودي في هذه البلاد وجب البقاء» (١٠٠٠). وكان قد برر في موضع آخر قبوله الصدارة العظمى بالزام السلطان إياه، وفي موضع ثالث بقوله: «... حيث أن الصادق باي يعتقد أن من يخرج من بلاده يصير صدراً أعظم».

إلا أن ثغرة جهل الواقع المحلي ليست النقص الوحيد الذي أفشل تجربة خيرالدين. ذلك أن العالم الذي أصبح في عصر سهولة الاتصالات صار أكثر مما سبق عرضة لتأثير الجوار. فهل تصور خيرالدين أنه بإمكانه القيام بمشروعه التحديثي وسط رفض بل عداء القوى الأوروبية وبالأخص فرنسا المحتلة للجزائر المجاورة؟ أم أنه صدم بالواقع الجيوسياسي كما صدم بالواقع السياسي المحلى؟

لا يمكن إنكار أن خيرالدين كان يعلم تمام العلم مطامع القوى الأوروبية (وفرنسا بالذات) في المملكة التونسية، كما لا يمكن تناسي تأكيده في مقدمة أقوم المسالك (وفي مواضع أخرى) على خطورة التغلغل الاقتصادي المفضي إلى الاستعمار المباشر. إلا أن فهمه لعلاقات القوى الدولية وللجغرافيا السياسية يحتوي ثلاث ثغرات أساسية وهي: حسن ظنه بالتمدن الأوروبي والفرنسي

<sup>(</sup>١١٨) قضى خيرالدين سنوات عدة في استانبول حيث شب قبـل قدومـه تونس. ثم تــوجه إليهــا أكثر من مرة في مهام رسمية.

<sup>(</sup>١١٩) الرحلة الحجازية ٢/٢٨ - ٨٣.

بشكل خاص، تصوره أن تونس يمكن أن تقوم ولمدة طويلة بلعبة التوازن أي ضرب المصالح الأوروبية بعضها ببعض، سوء تقديره للقوة الحقيقية للدولة العلية.

أما عن حسن الظن بأوروبا، فإن كتاب أقوم المسالك رغم تشبيهه الخطر الأوروبي بالسيل المتدفق (١٢٠٠، صامت صمتاً غريباً حول كارثة الاكتساح الرأسهالي الاستعماري. ويمكن تفسير هذا الصمت المريب بعاملين اثنين. الأول أن خيرالدين مثل الطهطاوي ركز على أوروبا الفكر والثقافة لا على أوروبا الرأسهالية المتوثبة للاستعمار. وكما مر الطهطاوي مرور الكرام على استعمار الجزائر، فإن الفئة المستنبرة في تونس لم تفهم احتلال فرنسا الجزائـر في إطار اختـلال توازن القـوى بين أوروبـا والعالم الاسـلامي. بل إن ابن أبي الضيـاف يشير في أكثر من موضع من الاتحاف إلى «العدالة» التي تعيشها الجزائر في ظل الحكم الفرنسي. أما مصيبة الاستعمار فإنها «... ثمرة إضباعة الحزم وتنافر القلوب بين الراعي والرعية»(١٠٠٠). وهنا يبرز العامل الثناني وهو أن خيرالدين وهكذا تتضاءل حقيقة إرادة التوسع الأوروبي أمام سنوء تصرف حسين داي الجزائر وبغي محمد الصادق باي. ويشبه موقف خيرالـدين من الغرب الأوروبي موقف العديد من مثقفي المسلمين اليوم حين تحجب ايجابيات المجتمع الغربي أطهاع الحكومات والسياسيين، فلا يظهر أمام عيونهم إلاّ وجه واحد. في رسالة مؤرخة في ٢٥ كانون أول/ ديسمبر ١٨٧٤ يقول الوزيـر الأكبر لنـائب القنصل الفرنسي بتونس: «... إنكم هنا الدولة التي نوليها الأهمية الأكبر. لا يمكنني أن أقول أني أحب كل الفرنسيين بلا حدود، لكني أحب وأحترم بلدكم لأن بإمكانه أن يحقق لنا الكثير من الخير وهو الوحيد الذي يقدر أن ينزل بنا السـوء. . . أود المحافظة على علاقات طيبة مع فرنسا لأني مقتنع أن ذلك لصالح بلادي»(١٣٠٠).

<sup>(</sup>١٢٠) أقوم المسالك ١٨٦.

<sup>(</sup>۱۲۱) اتحاف ۱۸٦/۳.

<sup>(</sup>١٢٢) من رسالة محفوظة في أرشيف وزارة الخارجية التونسية نقلًا عن الوزير المصلح ٣٩٣.

ومع أننا لا نشكك في وطنية خيرالدين وغيرته على استقلال البلاد فإن إعجابه بالثقافة الفرنسية جعله يعطي باريس عن وعي أو بشكل غير مباشر موطىء قدم إضافي أثناء وزارته (١٢٣).

أما عن لعبة التوازن، فقد ذكر خبرالدين في وصيته أبنـائه إلى محــاولة إلهــاء فرنسا بانجلترا وفرنسا بإيطاليا أو هـذه الدول الثلاث بعضها ببعض في نفس الوقت. يقول: «... لقد نجحت طيلة عشر سنوات كنت خلالها في مناصب هامة على تحييد قوق إيطاليا وفرنسا بمواجهتهما الواحدة بالأخـري»(١٢٠). إلَّا أن هذا التحييد لم يكن ليصمد أمام اتفاق أوروبي ـ أوروبي، فبمجرد ما أن تتفجر أزمة حقيقية حتى تتحد الكلمة ضد العالم المؤهل للاستعمار والاقتسام. ففي سنة ١٨٧٦ طالب الباب العالي الباي بمساعدته في الحرب الدائرة مع روسيا. ولم يكن المقصود بالمساعدة قوة عسكرية بل الدعم المالي والموقف الرمزي التضامني. وهنا وجد خبرالدين الوزير الأكبر نفسه بين نارين إما تلبية طلب الاستانة وإما إرضاء فرنسا التي مارست قنصليتها جهودا جبارة لرفض المساعدة حفاظاً على حياد تونس إزاء نزاع دولي بعيد جغرافيا. وانتهى الأمر بجمع الأموال من تبرعات قدمها الأهالي إلا أن ذلك كان نهاية سياسة التوازن والتحييد المستحيلة. فلقد كانت الأموال المجموعة إشارة لانطلاق حملة ضد وزيـر تونس الأكـبر في الصحف الايطالية والفرنسية الذي «يقود سياسة ضغط مصاريف ويرسل أموالًا هامة خارج البلاد». ولقد تلقف خصومه هذه الافتراءات ونقلوها للباي وزينوها له.

أما حول سوء تقدير خيرالدين لحقيقة القوة العثمانية، فلقد أشرنا سابقاً إلى اعترافه بأنه لم يكن قبل استقراره بالاستانة يتصور الضعف الذي كانت عليه السلطنة. ولعل ذلك ناشىء أساساً عن كون الرجل زار الدولة العلية في مهام رسمية لم تسمح له بمعرفة دخائل الجهاز عن قرب. ولعل خير الدين كان ما

(۱۲۳) الوزير المصلح ۳۹۰.

<sup>(</sup>١٣٤) مسذكرات إلى أبنسائي ٤٨. وقد تمخض مؤتمسر بسرلسين ١٨٧٩ عن اتفاق أوروبي لتقسيم المستعمرات.

يزال متأثراً بالتكوين الذي تلقاه والذي يخاطب «الذاكرة الانتقائية»، فيضخم الدولة العلية في ذهن الضابط الشركسي ويقدمها على أنها دولة السلاطين العظام لا دولة الرجل المريض. ومهما كان السبب فإن خيرالدين كان يسرى: «.. أن تبعية تونس للدولة العلية ضهان لاستقلالها. فطالما أن الدولة العلية واقفة على قدميها فإن ولاياتها التابعة لها لن تخشى شيئاً... هذا مع حرص فرنسا على احتفاظ تونس باستقلالها وهي (أي فرنسا) غير راغبة في توسيع عملكاتها في أفريقيا. لذا فهي مستعدة أن تدعم سياسياً أية حكومة تونسية تنتهج سياسة حكيمة وتقدم براهين على ذلك»(د١٠٠). وهكذا وفي فقرة واحدة يقرن خيرالدين بين مسلمتين واهيتين، الأولى أن الدولة العلية قادرة على ضان استقلال ولاياتها البعيدة والثانية أن هذا الضيان كفيل بحياد فرنسا وعدم توسعها في أفريقيا. ولقد عاش خيرالدين ليشاهد احتلال مصر ومن قبلها تونس كدليلين على خطأ ولقد عاش خيرالدين ليشاهد احتلال مصر ومن قبلها تونس كدليلين على خطأ تصوره حول التوازن بين القوى الأوروبية وحول ضهان استانبول لاستقلال ولاياتها.

أما الثغرة الثالثة في فكر خير الدين السياسي فهي تلك المتعلقة بإهماله للاقتصاد السياسي في بناء الدولة عموماً والدولة الحديثة بشكل أخص. وهو في فهمه للدولة من حيث البنية والدور لا يختلف كثيراً عن الداي أحمد خوجة الذي أشرنا سابقاً إليه، إذ يستشهد بحكمة منسوبة لأرسطو فيقول: «.. العالم بستان سياجه الدولة، والدولة سلطان تحيا به السنة، والسنة سياسة يسوسها الملك، والملك نظام يعضده الجند، والجند أعوان يكنفهم المال، والمال رزق تجمعه الرعية، والرعية عبيد يكنفهم العدل، والعدل مألوف وبه قوام العالم»(۱۱). الأمر موكول إذن بتنظيم هرمي يقف الأمير العادل في قمته. ولقد تلخصت تجربة خير الدين في تونس في محاولة «إصلاح» هياكل قديمة في أصلها تلخصت تجربة خير الدين في تونس في محاولة «إصلاح» هياكل قديمة في أصلها

<sup>(</sup>١٢٥) مذكرات المشكلة التونسية التونسية ٢٠٣. عملًا بهذا المبدأ سعى خيرالدين أثناء توليه الصدارة العظمى إلى خلع الخديـواسهاعيـل واستبدال تـوفيق به (١٨٧٩) بـاتفـاق عشـهاني انجليـزي. مذكرات إلى أبنائي ٦٤ ـ ٧٩.

<sup>(</sup>١٢٦) أقوم المسالك ١٤٨.

مركبة اصطناعياً على واقع البلاد: أمير، أعوان، جند، رعية. ولقد لمحنا إلى أن استقراء خير المدين لتاريخ المهالك الأوروبية اقتصر على إشارتين تتعلقان بالتحولات التي تمت في البنية الاجتهاعية والاقتصادية (فرنسا وانجلترا). وفيها عدا ذلك فإن تصوره للدولة الحديثة في العالم الإسلامي يتلخص في إصلاح الوضع القائم عبر ما أسهاه بـ «حسن الإمارة» الذي سيقدّمه آخر تحت تسمية «المستبد العادل» (۱۳۷۰. ويمكن تعليل هذه الثغرة بتكوين خبر الدين العصامي. فلقد تأثر صاحب أقوم المسالك بكتاب الطهطاوي تخليص الابريز الصادر سنة ١٨٣٤ بقدر تأثره بما عاينه خلال إقامته وتجواله بأوروبا، لكنه لم يحاول تطويـر كل ذلك. وعلى عكس ذلك واصل الطهـطاوي تطويـر ثقافتـه فأصـدر في هذا السياق سنة ١٨٧٠ كتاباً هاماً هـو «مناهـج الألباب المصريـة في مباهـج الأداب العصرية» وهو أول كتباب عربي في التثقيف الاقتصادي السياسي. ولعمل خير الدين السياسي ورجل الدولة كان في حاجة لهـذا الكتاب أكـثر من حاجـة خير الدين المفكر لتخليص الابريز، لكن لا شيء يشير انه اطلع على مناهج الألباب. يوضح الطهطاوي التطورات التي مرت بها أوروبا والتي أفرزت في نهاية الأمر تشكيلًا اجتماعياً مختلفاً ودولة حديثة، يقول: «... في الأزمان السابقة قبل تقدم الجمعية (المجتمع) في البلاد الأوروبية كان أكثر أهالي حكسوماتها ملتزمين وأمراء كبارأ مستقلين بتملك الدوائىر البلدية والأراضي الزراعية، يملك الـواحد منهم القسم بتـهامه ويستبـد فيه بـرأيه وتنفيـذ أحكامـه ويدفع خراجاً مقرراً لرئيس الحكومة الكبيرة. . . فلما زادت الحروب الصليبية إنفاقهم النفقات الجسيمة تضعضع حالهم وضاعت أموالهم واضطروا إلى بيع الأراضي. فاشترى منهم أهل النواحي أملاكهم وأنفسهم بالأموال ومنهم من اشترى الامتياز بحق تنصيب شيخ من الناحية للمحاماة عن الحقوق الأهلية . . . فخرجوا (بذلك) من ربقة التبعية وصاروا على تداول الأيام

<sup>(</sup>١٢٧) محمد عبده: الأعمال الكاملة، الجزء الأول «إنما ينهض بالشرق مستبد عادل» مقال نشر بالمجلة العثمانية ٤/١ مايو ١٨٩٩. وفيه يقول: «... هل يعدم الشرف كله مستبداً عادلًا في قـومه، يتمكن به العدل أن يصنع في خمس عشرة سنة ما لا يصنع العقل وحده في خمسة عشر قرناً».

يزدادون في القوة بقدر ضعف الملتزمين فتواجدت عند الجميع الحرية وصارت ممالك أوروبا بالتمدن حقيقة . . . وصارت جميع النواحي تابعة لها (الحكومة المركزية) مباشرة بدون توسط الملتزمين والأمراء . . . »(١٧٨) .

ومع ان الطهطاوي لم يكن ثورياً بل كان كخير الدين يطمع في إصلاح ما يكن إصلاحه، إلا أنه أدرك ان ما وصلت إليه أوروبا (أو بعض أقطارها) كان نتيجة تطور حصل عبر قرون ضعفت خلاله طبقات وظهرت مراكز قوى أخرى. وكان للمراكز القديمة إيديولوجينها ونظمها كها كان للقوى الصاعدة فكرها الخاص ورؤاها لقضايا المجتمع والإنسان. فالدولة الحديثة تتويج لعمل طويل النفس وتنازل الملك المطلق، عن امتيازاته كان تحت ضغط واقع جديد. إلا أن هذه الحقيقة التي تبدو اليوم من المسلمات في الفكر السياسي كانت غائمة أو غائبة في مشروع خير الدين «التحديثي». ولم تكن لدى مالك آلاف أشجار الزيتون (۱۲۰۰) أو الضابط الشركسي الذي يقدس النظام والتقاليد رغبة في إدخال تغيير على البنية الاجتهاعية.

### «لوازم الوقت» والعلة المفارقة

«منذ أربعين سنة حاولت الحكومات المتعاقبة في تركيا إصلاح وإعادة تنظيم المؤسسات السياسية والإدارية والقضائية، لكن مجهوداتها باءت بالفشل لأنه ما من أحد يريد القيام بإصلاحات جذرية تتلاءم مع الجاجات الحقيقية للبلاد وعادات الأهالي... وهكذا وقع اقتباس بعض المؤسسات المتفرقة التي أثمرت في أوروبا دون الاهتمام بمدى تكاملها مع القوانين المعمول بها... وهكذا لم تصادف هذه المؤسسات المجتزأة التربة اللازمة والشروط الضرورية فانتهت إلى

<sup>(</sup>١٢٨) مناهج الألباب ٢٤١ ـ ٢٤٢. نقلًا عن محسود فهمي حجازي أصول الفكر العربي الحديث عند الطهطاوي ٧٥ ـ ٧٦.

<sup>(</sup>١٢٩) انظر قائمة أملاكه كما ضبطها هو في: مذكرات إلى أبنائي ٤٦. وضيعة «النفيضة» وحدها، وهي التي وهبها له الباي مقابل استصداره فرمان سلطاني حصر الملك رسمياً في آل حسين بن على، تعد آلاف أشجار الزيتون.

الاضمحلال قبل أن تجد طريقها إلى التطبيق»(١٣٠). وردت هذه الفقرة في التقرير اللذي عرضه خير الدين على السلطان عبد الحميد والذي أدى رفضه إلى استعفاء الصدر الأعظم بعد ثهانية أشهر من تعيين السلطان له(١٣١). وتتطابق هذه النظرة مع ما كان يراه العديد من المراقبين الأجانب، فلقد «نصح» انجلهارد سفير النمسا باستانبول السلطان بمسايرة العصر دون إلغاء المؤسسات القديمة أو تعويضها بأشكال غير متهاشية مع الأوضاع المحلية (١٣٠٠).

ولقد كان المنتقدون للإصلاح عن طريق إسقاط النهاذج الأوروبية، عديدين ومن ضمنهم خير الدين. إذ رسخت التجربة التونسية لديه حذره من التحديث الذي لا يراعي واقع البلاد. لكنه لم يوضح في كل ما كتبه كيفية تكييف الوارد مع البنية المحلية وبقي الأمر بالنسبة له مطالبة وشعاراً. فلِمَ لم يخرج من مجال النية المعلنة إلى مجال البلورة والتطبيق؟

كان مطلع هذه الدراسة تذكيراً بأن تاريخ العالم عموماً وهذا الجزء المتوسطي بشكل خاص دخل منذ القرن السابع عشر منعرجاً حاسماً يتمثل في ونوج الأقطار الأوروبية (تدريجياً وبسرعة متفاوتة) عصراً حديثاً تغيرت خلاله البنية الاجتماعية وأنماط الإنتاج وطرق التنظيم السياسي مع ما يصاحب ذلك من ثورات علمية. وبمقابل هذا التطور الأوروبي كان العالم الإسلامي وخاصة شقه الغربي (الذي تنتمي إليه تونس) يشهد أفولاً متواصلاً. فمنذ دخول الدولة العثمانية ساحة الصراع مع اسبانيا كانت البني القديمة قد اهترأت دون بروز

<sup>(</sup>۱۳۰) مذکرات برنامی ۱۳۷.

<sup>(</sup>۱۳۱) في رسالة من خيرالدين إلى صديقه «فيي» Villet بتاريخ ۳۰ يوليو/ تموز ۱۸۷۹، تأكيد على أن الصدر الأعظم قدّم هذا البرنامج قبيل استقالته للسلطان، وإن رفض عبدالحميد كان أهم سبب للاستعفاء. علماً بأن خيرالدين تولى الصدارة العظمى من مطلع ديسمبر/ ۱۸۷۸ إلى خاية يوليو ۱۸۷۹.

<sup>(</sup>١٣٢) كان سفير النمسا «انجلهارد» معاصراً لخيرالدين وصدر كتابه الشهير عن التنظيمات في تركيا بعيد استقالة الصدر الأعظم:

E. D. Engelhardt. La Turquie el les tanzimat. Histoire des réformes dans l'empire ottoman. Paris 1882. 1/47 - 48.

بديل في الأفق. وهكذا كلما ازدادت قوة أوروبا وامتد نفوذها الاقتصادي والعسكري إلى الضفة المقابلة تسارع الأفول المغربي والتنونسي بالذات. وتشهد كتابات المؤرخين في القرنين السابع عشر والثامن عشر بعجز الرأي العام عن فهم التحولات التي تحرك «جار الشمال» والتي تمتد آثارها متسللة عبر التجارة. فلقد كان مركز العالم بالنسبة لهم هو العالم الإسلامي ولم يدر بخلدهم ان الهزائم ليست ظرفية وان الموازين انقلبت بشكل جـذري وطويـل المدى، خـاصة وان مفهوم التقدم في التاريخ كان غريباً عنهم(١٣٢). وكان أول من باشر هذا الخطر وسبر غوره الجهاز السياسي المركب اصطناعياً في تـونس كما أسلفنـا على بنيـة قبلية \_ إقطاعية بدائية. وكانت كل محاولات «التحديث» منذ البداية موجهة نحو تقوية أدوات السلطة: القوة العسكرية، الإدارة. وكان الهدف في بداية الأمر مزدوجاً: مواجهة «جار الشمال» ثم المزيد من إحكام القبضة على البلاد لاستمرار تدفق المال اللازم للجهاز. ومع انتهاء الحروب النابوليونية سقط الهدف الأول حيث اتضح ان المواجهة لم تعد ممكنة وتبدد وهم التوازن. واتضح للبايات ما كان غائماً وغير واضح وهو ان محرك الحياة الاقتصادية والسياسية أصبح خارج البلاد. لقد أصبحت علة الحركة مفارقة مقرها باريس أو لندن أو رومًا (في فترة لاحقة). ومع ان تبونس كانت، ككيل الأقطار، تتأثر بمحيطها الجيوسياسي لكن شتان بيت تأثر التفاعل وتأثر الانفعال والخضوع. ولقد وردت في كتابات خير الدين (وابن أبي الضياف) عبارات مثل لوازم وقتنا ومما يقتضيه الوقت والحال وطبع الزمان، وكلها عبارات توحي بأن التحديث تحـد فرضـه «الآخر» ولم يصدر عن الواقع المحلي الراكد. ولأن حال الوقت هو الـذي فرض على تونس التحديث فإن الفكر الإصلاحي كان يعتبر ان الإصلاح يتم في الدولة وبواسطتها، أو لنقل ان الجهاز يصلح نفسه بنفسه ثم يجر المجتمع وراءه. وإذا أردنا تلخيص التسلسل الفكري لما يسميه البعض «الدولة الحديثة» مع أحمد باي أو خير الدين لأمكننا تقديم الحلقات المتهاسكة التالية:

<sup>(</sup>١٣٣) أحمد عبدالسلام. المؤرخون التونسيون. ٤٨٣ - ٤٨٧.

\* إن ثـورة الحداثـة حدثت خـارج المجال التـونسي ثم وصلت آثارهـا إلى الضفة الجنوبية للمتوسط في شكل غزو اقتصادي وحضاري وفكـري. فالحـداثة تحد مفروض على مجتمع لم يكن مهيئاً البتة من حيث البنية للتفاعل معها.

\* رفض المجتمع بمكوناته التقليدية أشكال الحداثة الواردة واعتبرها من خلال شبكة تحليله حلقة من حلقات الصراع الإسلامي المسيحي. إلا أن الجهاز السياسي نظر للقضية من زاوية مغايرة وهي أن استمرار التغلغل الأوروبي سيؤدي إلى سقوط البلاد ولكنه سيتسبب في نفس الوقت في اضمحلاله هو نفسه. ومن هنا قبلت السلطة «الحداثة» مكرهة وعلى مضض. وهكذا بقدر ما كان رفض القاعدة قوياً كان إقبال الجهاز للانفتاح على الحداثة قوياً قوة غريزة حب البقاء. وكان ذلك قطيعة إضافية بين السلطة والمجتمع في تونس خلال القرنين الماضيين.

\* أصبح التحديث اختياراً رسمياً ستارسه السلطة على المجتمع. لكن هذا الاختيار كان محدداً بضوابط. فالمخزن سيختار من الحداثة ما يدعم نفوذه ولن يقبل بتحديث المجتمع حتى تستمر هبمنة القمة على القاعدة.

\* لأن الحداثة حدثت في الخارج ثم فرضت على البلاد، ولأن السلطة الحتارت حداثة انتقائية، فإن الأمر لم يتعد السطح. فلا الحداثة تغلغلت في المجتمع ولا هي تأصلت في أفراد الجهاز الحاكم. فمن أحمد باي إلى خير الدين استمرت فكرة الوصاية والابوة ورفض المعارضة والحوار حتى مع أفراد المجموعة الواحدة. لقد رفضت البنية التحتية الحداثة شعاراً وعارسة، أما قمة الهرم فإنها قبلت بها كفكرة لكنها مارستها بعقلية استبدادية تفرض عصر الأنوار عن طريق الحكم الفردي وتقود المجتمع للحداثة (الانتقائية) بالسلاسل.

\* كشفت «النخبة» المستنيرة بعد تعدد العثرات ان مبدأ الريادة زيف ما بعده زيف لأنها ليست أحسن من الجهاهير ولأن «.. الدولة الحديثة التي أرادت بعثها ليست سوى دولة مستبدة تقدم نفسها كطليعة التقدم الاجتماعي مع ان

جذورها ممتدة في التراث الاجتهاعي القديم. . . وما تنسبه هذه النخب من عدم نضج في المجتمع ليس إلا إسقاطاً لعدم نضجها وتخلفها هي ١٣٤٠.

إن ما يسميه البعض صدمة الحداثة ويحاول تحديدها في فترة بالذات، لم تنته بعد. ذلك ان العالم الإسلامي لا يزال يعيش منذ أكثر من ثلاثة قرون نفس الظروف التي فرضت عليه علاقات غير متكافئة في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والفكرية والعلمية. ولقد رضخنا للحداثة لأنها من لوازم الوقت و«أخذنا» من جملة ما «أخذنا» المصطلحات والمفاهيم وشبكات التحليل وأصبحنا نوجد من خلال «كوجيتو معكوس». ان مفاهيم الحداثة والدولة والديمقراطية والمؤسسات وغيرها نمت وتطورت في أوروبا ثم أسقطت على واقع غير واقعها. وعوض أن تتأقلم مع الواقع المحلي وقعت محاولة تطويع الواقع لها. وكانت النتيجة ان المفاهيم الأصلية (ومن بينها الدولة) تشوهت وتحطم الواقع المحلى ببناه التقليدية دون أن يعوض ببديل.

إن محاولة خير الدين بناء دولة حديثة على أسس اجتماعية مختلفة وفي إطار سياسة دولية مهيمنة لم تكن التجربة الوحيدة، بل نجد لها نظائر في أمكنة أخرى من العالم الإسلامي وفي فترات لاحقة. ولقد انتهت كل هذه التجارب إلى فشل إما بمعارضة «المقاومة الداخلية» وإما «بمعارضة القوى العالمية»، وإما بالعاملين معاً. إن نجاح كل تجربة لاحقة يتوقف على حل هذين المشكلين.

<sup>(</sup>١٣٤) عزيز كريشان مصدر مذكور سابقاً. الفصل الثالث: البديل ١٧٥.



# الخديب فالكلمات : دراسة في مفهوم الاستبداد العادل

## محمدحافظ يعقوب

«فقد أخنى الدهر على الشرق كله ومرت عليه زلازل العسف والجور وأشكال الاستعباد، حتى تأصل في نفوس أبنائه الذل والاستكانة والخلود إلى الرقاد».

مالكين أنفسهم، وإنما هم يربون أنعاماً لمنمستبدين، // العسف واعواناً لهم عليهم. وفي الحقيقة، إن الأولاد، في عهمد أبنائه ال الاستبداد، سلاسل من حديد يرتبط الأباء بهم على أوتاد الظلم والهوان، والخوف والتضييق. / شي من المسلم

جال الدين الافغاني \*
 خاطرات: مصر والحكم النيابي)

\* عبد الرحمن الكواكبي \* (طيائع الاستبداد ومصارع الاستعباد)

وثم إن عبيد السلطة، التي لا حدود لها، هم غير

米米米米

杂杂杂杂

تنتصب في الزواج الذي يتمنى بعضهم تحقيقه بين العدل والاستبداد، اشكالية يبدو أنه لا مفر من مواجهتها، وهي إشكالية العمل السياسي كله. أي الاشكالية التي تنجم عن قراءة التجربة (التجارب؟) التاريخية التي طمحت وسعت إلى إنجاز برامج نهضوية كبرى وإلى إحداث نقلة نوعية في الأوضاع العامة للمجتمعات التي حكمتها. وهي إشكالية تستدعي، إن شئنا الدقة في التعبير، ليس إرث البشرية في العمل السياسي، أي في التعاضد والتكاتف الضروري بين البشر لتنظيم حياتهم ومعاشهم وتوفير ما يضمن استمرارهم ويجدد هذا الاستمرار، فحسب، بل وقبل ذلك أيضاً مأساة البشرية الماثلة أبداً، والمتجددة أبداً، والكامنة أبداً في التنظيم الذي يبدو ضرورياً بغرض تحقيق والمتعاون بين أطراف المجتمع، أي بمشكلة العلاقة التي تنشأ عن هذا التنظيم،

والتنظيم الخاص الذي ينجم بحكم الضرورة، كما يبدو، عن هذا التنظيم العام، أي السلطة السياسية. نعترف أن ما سبق هو مبسط ويختزل علاقات الاجتماع البشري المعقدة والمتشعبة إلى علاقة مثنوية بين تنظيم وسلطة تنشأ عنه بغرض ضبط هذا التنظيم وتقنينه. غير أن القارىء سيدرك من غير ريب أن هدفنا من التبسيط هو التوضيح، ذلك عبر إعادة أمر التنظيم السياسي، أي الدولة، إلى مبدئه الأول أو علته الأولى من حيث هو كذلك، أي من حيث هو علاقة (رأسية) بين حاكم (فرد أو مجموعة (نخبة) من الأفراد)، ومحكومين. ليس غرضنا إذن الوصول إلى تعريف السباسة أو تحديد موضوعها ونطاقها، بل مناقشة نقطة محددة هي إشكالية ما اصطلح على تسميته في ثقافتنا السياسية الحديثة منذ أواخر القرن الماضي بقضية «المستبد العادل». وهي إشكالية تندرج كما لا يخفى في إطار إشكالية أوسع هي إشكالية الديمقراطية والعمل السياسي في البلاد العربية اليوم، إن لم نقل، على سبيل الاختصار، إنها تندرج في إطار التعرف على أزمة الأوضاع العربية التي تزداد استفحالاً مع الأيام.

ولئن كان لكل زمان أسئلته، فإن الأسئلة بخصوص «المستبد العادل» تنفتح كما يظهر على طائفة واسعة من الأسئلة والقضايا التي تمس الزمان العربي كله إن لم نقل العصر الراهن الذي نعيش، بثقافته ونظمه وسياساته وعلاقاته. وهي أسئلة تتعلق أولاً بالأزمة العربية الحاضرة، وخصوصاً، بعلاقة الأوضاع القائمة بتوليد الأزمة وبإنتاج شروطها وبإعدة انتاجها، وسيرورتها.

فهل صحيح أن النهضة ممكنة بالاستبداد الذي يفترض فيه أن يكون، كما يقولون، رشيداً، أي عقلانياً، وعادلاً؟ حول هذا السؤال سنسعى إلى تركيز بحثنا، وبخصوص الإجابة عليه، سنحاول أن نوجه بنيته وموضوعاته وأفكاره.

## أولاً: حقل المفاهيم

يتضمن مصطلح «المستبد العادل» جمعاً توفيقياً بين طرفين أو مفهومين يبدو أنهها من طبيعة مفارقة هما: الاستبداد من ناحية، والعدل من ناحية ثانية. وفي الواقع، فإن المصطلح في مجموعه يحتوي على ما يتعدى بكثير المدلول الذي تُشير

إليه كلمتاه إذا نُـظر إلى كليهما كـل على حـدة. ومن الـظاهـر أن مـا ينجم عن إضافة صفة العدل إلى الاستبداد هو تحقيق وظيفة للكلمة التي تندرج من حيث الأساس في إطار العمل السياسي بمعناه العام أو الـواسع، غير أنه يمكن القـول إنها تحقق هنا وظيفة استخدام الأخلاق في السياسة، أي استخدام ما هو مغايـر ولا يتوافق من حيث طبيعته وبنيته مع السياسة التي خبرتها البشرية وعرفتها عبر تـاريخها، والتي تخـتزنها ذاكـرتهـا الجـماعيـة وحللهـا المفكـرون منـذ ابن خلدون وماكيافيلي حتى اليوم، أي السياسة في المهارسة أو في العمل. فلئن كانت صفة الاستبداد تستدعي في الذهن استدعاءً مباشراً مجموعة من المدلولات السلبية ذات الطبيعة الاستنكارية، أو الرفض والإدانة والـرغبة في المقــاومة والتحــاشي، فإن إلصاق صفة «العدل» بالاستبداد تشرط هذا الأخير بــه، وتجعله يبدو كــا لو كان ممكن التحول إلى ما هو نقيضه. هكذا، يصبح بالتـالي مطلوبـاً لذاتـه من حيث هو كذلك، أي من حيث هو استبداد «عادل». يجدر الاعتراف أن مدلول العدل يذهب بالمصطلح ويدفع به إلى ما هو أبعد بكثير من الكلمات. فبالاضافة إلى الشحنة الأخلاقية، والجذابة بالتالي، فإن في المصطلح شحنة إيـديولـوجية عقلانية شديدة الشفافية والوضوح. فهو لا يشير إلى العـدل فحسب، لا بل إلى حكم قيمة أخلاقية وعقلانية تخصه.

وفي الواقع، يطرح المصطلح نفسه مشكلة تنصب رأساً حول علاقة السلطة السياسية بالشرعية السياسية لأنظمة الحكم. ومن الواضح هنا، أن الترويج للمصطلح ليس مقصوداً بحد ذاته ولذاته من حيث هو كذلك، بل من حيث هو شرعية سياسية، أو بالأحرى مصدراً (وحيداً؟) لهذه الشرعية. فشرعية المستبد مستمدة مباشرة من شرعية وجوده في الحكم، بل بالأحرى من شرعية مشروعه ومن الصفات التي تتضمنها الصورة التي يقدم بها ومن خلالها. فالمشروع الذي ينادي به بعض المثقفين العرب به ويروج ويعبى اله هو، في نظر من يذهبون مذهبه ويقولون قوله، مشروع حضاري ونهضوي وشامل. وهي صفات لا شك في كونها، إن تمت الموافقة عليها، مصدراً مهماً إن لم يكن وحيداً من مصادر الشرعية السياسية.

ربحا كان ضرورياً التأكيد على أن دعاة مصطلح المملكة المستنيرة أو الاستبداد العادل أو الرشيد ـ إن شئنا استخدام المترادفات العربية التي يمكن لها أن تفي بالمعنى والغرض المطلوب، بدقة ـ يُسوِّغونه أساساً من حيث هو استثناء: تجاوز اللحظة الراهنة والسلب الحاضر. نقول، حين يطرح المفهوم، فهو يطرح دائماً من حيث هو قفزة ضرورية إلى الأمام، أي من حيث إن المقصود منه هو، أولاً، الوصول إلى تشييد حالة في السياسة هي في الوقت نفسه حالة استثنائية: تأسيس حضارة استثنائية، و«حرق المراحل التاريخية»، أي القفز بسرعة من حالة مستنكرة إلى حالة مرجوة ومبتغاة كالتقدم والتحرر، أو التصنيع والنهضة والعمران، وما إلى ذلك (۱).

#### الفخ: الطلب السياسي

ما تقدم يشرح أن فكرة الاستبداد العادل ليست فكرة جديدة أو غير مألوفة على الفكر العربي المعاصر منذ ما اصطلح عليه باسم عصر النهضة العربية أو عصر الحداثة، بكل ما يشيره هذا المصطلح الأخير من إشكاليات وحساسيات تقع بالضبط في صميم الإشكاليات المتعلقة بأوضاع العرب اليوم. وهي الإشكاليات التي تدفع بالمثقفين العرب اليوم إلى التحاور والاجتهاد والاختلاف. وهو الأمر الذي يحضنا على التساؤل بخصوص السر الثاوي خلف ظاهرات تتعلق بالكفاءة السياسية لهذا المصطلح، أي بالطلب السياسي/ الايديولوجي الذي يخلق الشروط التي تدفع إلى اللجوء إليه وإلى التوسل به، من حيث هو مفهوم، في العمل الفعال في ساحة الفعل السياسي و/أو الفكري السياسي. ولا بد من الاعتراف أن المفهوم، على تناقض منطوقه الداخلي وفساد

<sup>(</sup>١) يؤسس فولتير مملكته الرشيدة المستنيرة على «إشعاع حضارة استثنائية»:

François Bluche: Le despotisme éclairé. (1969) Paris. 2 édition. 1987 Fayard. P. 327.

وفي الواقع، فإن فكرة الاستثناء أو الضرورة هي الفكرة المركزية التي نجدها تتكرر في كل مرة طرح فيها نمط الاستبداد العادل ـ أو الرشيد والمستنير ـ .

تركيبه وتهافت مضمونه، يتضمن مع ذلك سحراً خاصاً يشرح ويفسر لماذا تقوم أوساط معينة من بين النخبة الاجتماعية المثقفة ناهيك عن السياسيين إلى العودة إليه، ولن نقول إلى الوقوع في برائن الفخ الذي ينصبه.

نقول، تثير ظاهرة المصطلح بحد ذاتها فضولاً يتجاوز بتقديرنا وفيها يخصنا طبيعة النظام السياسي الذي يدعو إليه. فمن الواضح، أن المفهوم يتعلق بالأفكار السياسية أو بالأوهام الرائجة عن السياسة أكثر نما يتعلق بالسياسة بالمغنى الضيق للكلمة. بل إن الفكرة المركزية التي يستند إليها هي بالضبط فكرة غير سياسية. وهي الفكرة التي تجعل من المفهوم يلبي الطلب السياسي والحاجة العملية منه، ويدفع إلى تجاوز التناقض الذي يحتوي عليه، أو بالأصح إلى التعامل معه كها لو كان هذا التناقض لا وجود له. ومن الممكن أن نذهب في تساؤلاتنا إلى ما هو أبعد من التساؤل بشأن التناقض البنيسوي للمفهوم بحيث تحس بنية أنظمة المعرفة أو الثقافة العربية اليوم، وفي الواقع بنية الأساطير التي روجتها وتروجها عن نفسها وعن عالمها وأوهامها ومعارفها. غير أن هذا يتعدى بالتأكيد التخوم الضيقة لموضوعنا الراهن. ونأمل أن تكون لنا عودة لاحقة إليه.

بيد أن تركيب المصطلح يتضمن خدعة واضحة ـ فصورة المستبد هي، من غير شك، صورة غير مستحبة، وتحتل في الحقيقة الطرف الأقصى من الصورة السلبية للسياسة. فالمستبد هو، في عمق الذاكرة الجماعية للناس وخبراتهم، رجل شرير، مؤذ، دموي وظالم. إنه شخص فظيع وتتجسد في صورته المكفهرة ملامح الشيطان بعينه. تحفل الأدبيات كلها، وكذلك الذاكرة الشعبية والحكايا، بكل ما من شأنه أن يعزز هذه الصورة الرهيبة، ويدعمها ـ تكمن الخدعة في الحقيقة في بنية المصطلح المركبة. فإضافة النعت أو اللاحقة هي، هنا بالذات، عثابة نصب فخ، إن لم نقل إنه نصب أنشوطة محكمة الصنع والفعالية، بدليل بقاء المصطلح حياً منذ تمكن المثقف من استنباطه وترويجه (كما سنبين بعد قليل). ولا غرو في القول أن صفة العدل (أو الرشد والاستنارة) تولّد ونضمن حدوث «عملية إزاحة عقلية» وإن كانت بسيطة، إلاّ أنها قبل ذلك جذرية أي

حاسمة. إنها تدخل التفكير في سيرورة من المحاكمة أو الإزاحة والإحالة تسلب من الاستبداد مضمونه وتُعرِّبه من محتوياته، أي تحوّله إلى ما ليس هو. وأغلب البطن أن ما يحدث من حيث الجوهر هو أن العواطف هنا تتبدل، ويدخل التفكير في سيرورة اسقاط تُحوِّل فيه المستبد من شخصية مُنفِرة إلى مرغوبة ومطلوبة. ولا يبقى بذلك من الصورة غير صورة العدل التي تُشكِّل بالنسبة للبشرية منذ أزلها أملاً تتطلع إليه، ومثالاً تطمح الأجيال المتعاقبة إلى التوصل إليه.

#### التعايش المستحيل

لا يمكن للاستبداد أن يظهر عارياً وأن يبرر نفسه بطبيعة الحال من حيث هو «هو» أي من حيث هو استبداد فحسب، ومن غير استنارة وعدل وعقلانية. وهو لذلك، وربما لهذا السبب بالذات، لا بد له من مشروع يرزقه بأسباب الجاذبية وبسحر التسويغ. وهو في الحقيقة مشروع غالباً ما ينظهر (ولا نريد أن نقول دائماً) على أنه عقلاني، وضروري، بل المشروع الممكن الوحيد.

ثمة ما يشبه لعبة المرايا المقعرة هنا. فالمصطلح لا يتضمن كما لاحظنا غير زواج مستحيل بين السلطة والمُشرِّع، أو السلطان والفقيه، وتوحيدهما في عمامة واحدة، وجمعها تحت سقف واحد هو، من غير شك أو لبس، سقف الاستبداد العاري. ولو استبعدنا الإسقاط الأخلاقي الذي أشرنا إليه في الأسطر السابقة والذي تتضمنه الشحنة العاطفية للمصطلح، والذي يستدعي من الناحية العملية \_ الجانب السياسي \_ توحيد السلطة وجمعها كلها تحت قبة واحدة هي قبة السلطة والصولجان.

تكمن لعبة الكلمات هنا وكما كنا أشربا قبل قليل في نعت العدل. فالناس يعرفون ويتناقلون القول أن «العدل أساس الملك». غير أن جمع السلطات جميعها في يد شخص واحد، ينسجم انسجام جوهر واكتمال مع تركيب السلطة

وطبيعتها من حيث هي سلطة: بنيتها التوسعية ونـزوعِها الـذاتي والتلقائي إلى التمدد والتضخم والانتشار.

كنا تعرضنا في موضع سابق إلى هذا النوع التوسعي الماثل في السلطة، كل سلطة. ويكفينا هنا أن نشير إلى أن هذا الميل هو في طبيعته سيرورة لا تتوقف عند حد، من جهة، وتتضمن جانباً فاجعياً أو مدمراً، من جهة أخرى. ففي حركيتها الجدلية الصاعدة، تتمدد السلطة إلى الحد الذي تصبح فيه وثناً يفترس خالقه، وعبداً يقتل سيده، وإلها ينهش حراس معبده وكهنته وهملة شعلة ناره المقدسة، كما تتوسع السلطة وتنشر راياتها في حركة تمدد لا تتوقف إلى الدرجة التي يغدو فيها «رعاياها»، جميع رعاياها، هم ضحاياها الأولين، ويصبح السلطان الشخص الأول فيها رمزاً ها وصاحب مركزها مطلق القوة، ويتحول بالتدرج إلى راع لمقتضياتها وتطلباتها وأسير لقواعدها ورموزها، وإلى أول ضحية من ضحاياها.

لكن الأمر هوكذلك، أمر شرعية الدولة قبل أي أمر آخر. فالسلطة هنا هي البوحش العاري وقد تكشف عن حقيقته كلها وتعبر عن تمام وجوده وامتلائه وتجلّيه. إنها غول الحكايات الخرافية الذي يفترس حامل مفاتيح معبده وحفظ أسراره، والحائز على خزائن الملك ومفاتيح مخدع الملكة.

تنتمي قصة مفهوم الاستبداد العادل في الواقع إلى قصة هذا النزوع التمددي للسلطة ()، وميلها الطبيعي إلى التوسع على حساب نقيضها وعن طريق افتراسه: الحرية. لكن النزوع هذا هو إلى الانتفاخ أو إلى التضخم الورمي السرطاني أشبه. فكمثل هذا الأخير، تتمدد السلطة في جسد الدولة حتى تفترسها وتأتي عليها. وهي، في عز هيجانها وفي أوج عنفوانها وصعودها واندفاعها الجارف، تنقض على مركز الدولة ونقطة القوة فيها، أي شرعيتها

<sup>(</sup>٢) وهذا كما لا يخفى عمل العكس مما يلح عليه عدد همام من الباحثين في العلم السياسي ممن يعتقدون أن السلطة ذات طبيعة ساكة [ستاتيكية]. أنظر، على سبيل المثال: Georges Burdeau: L'Etat. 1979. Paris. éd. du Seuil. P. 83.

ومبررها وما يتيح لها أن تؤسس سلطة ممارسة وظائفها والتعبير عن مكنونها. بيد أن هذا الانتهاء هو بالضبط ما يجعل من مفهوم الاستبداد العادل مفهوماً مخادعاً كما كنا أشرنا. فهو تعبير شرعي في الواقع عن جدلية السلطة السياسية النازعة أبداً نحو التضخم الورمي. وبهذا المعنى وفي داخيل هذا السياق، ربما تكشفت الحاجة العملية إلى المفهوم عن استكهال السلطة في اندفاعاتها، أي في دخولها في أنشوطة لعبتها الدموية المدمرة التي تعبر عن طبائع السلطة التي هي، مرة أخرى نقول، جدلية التوسع والتمدد وإلغاء الحرية، أي بحسب لغة عبد الرحمن الكواكبي، طبائع الاستبداد.

يتطلب الأمر التمييز بين المفهوم الذي يحتوي عليه مصطلح الاستبداد العادل، وبين الاستبداد نفسه من حيث هو نسق سياسي في العمل والمهارسة. وما بين المفهوم والعمل من مسافة هو بالضبط ما بين السياسة والأفكار المتداولة عنها من مسافة هي، غالباً، شاسعة. فالمصطلح يدخل في نظرنا في دائرة ما هو إيديولوجي، ولكنه يدخل كذلك في نطاق ما نطلق عليه اسم الميل السلطاني للمثقفين.

وأغلب النظن أن صورة المستبد العادل هي تلك الصورة التي استنبطها المثقف والحكيم للحاكم الذي يستخدم الدولة وإمكانياتها من أجل تحقيق مشروع، هو في الحقيقة مشروع المثقف بخصوص الحكم. بل إن الدولة كلها هي في نظره، أو بالأحرى بحسب صورته التي ترسم له، ليست أكثر من وسيلة لإيصال المجتمع كله إلى الرفاهية ودفعه إلى الأمام. وهو لهذا السبب بالذات حالة طارئة استثنائية في السياسة، فمشروعه كبير ويقتضي منه الأمر أن يمركز السلطة كلها ويجمعها بين يديه. هذا يشرح كذلك ما كنا ذكرناه من أن صورة المستبد العادل تتضمن جاذبية خاصة لا شك في فعاليتها. ففيها فضيلة السعي للصالح العام. فالمستبد العادل هو رجل فاضل، يريد خير الناس جميعهم، وهو غالباً ما يُشبَّه بأب عام، أي بأب تتسع أبوته لأبناء المجتمع بأسرهم. ما تبقى من صورة الأبوة فهو مألوف ونمطي. فلئن كانت تغلب على صورته صورة العدل أو بالأصح حب العدل، إلّا أن أبوته العامة تؤهله، باسم ذلك كله، إلى

أن يتجاوز الحلم، ويقسو، ويستخدم الردع، والتخويف والإرهاب.

تتعايش في المصطلح إذن شخصيتان أو نمطان متنافران من الشخصية هما: الفيلسوف والحاكم. الفيلسوف العقلي أو في الحقيقة صورته المثالية النمطية كمفكر عقلاني مجرد عن الغرض والأهواء من جهة، وتقني التسلط، المستبد والدموي من جهة ثانية. وبهذا الخصوص، لا بد من التذكير أن في تزويج الفيلسوف بالحاكم استحالة مظهرية كذلك. فلكل منها مظاهره وإشاراته الخارجية التي لا تتوافق، بطبيعتها، مع مظاهر نظيره / نقيضه. فإذ تتجلى في المظاهر الخارجية للسلطان، أول ما تتجلى، مظاهر السلطة العارية، وهي القوة والعنف واحتكارهما والتمظهر بها، وذلك عبر الإشارات الخارجية للسلطة ورموزها من صولجان وحرس وأسلحة وتنظيم استعراضي للقوة وما إلى ذلك، فإن صورة المثقف تحتل الطرف الأقصى لصورة المتسلط. فالحكمة والحلم والروية والحجاج العقلي والميل إلى السلم، هي الصفات التي تحتل تفاصيل ملامح المثقف وتغطي ألوانها صورته الودودة. إنه الروية والتردد، بينها الحسم ملامح المثقف وتغطي ألوانها صورته الودودة. إنه الروية والتردد، بينها الحسم ملامح المثقف وتغطي ألوانها صورته الودودة. إنه الروية والتردد، بينها الحسم ملامح المثقف وتغطي ألوانها صورته الودودة. إنه الروية والتردد، بينها الحسم ملامح المثقف وتغطي ألوانها صورته الودودة. إنه الروية والتردد، بينها الحسم ملامح المثلان السلطان.

هكذا تنتصب خلف صورة المستبد العادل إشكالية الثقافة/السلطة بكل عمقها وتاريخيتها وراهنيتها. وهكذا تثير إشكالية السلطة والدولة بما هي، كما تشير المظاهر جميعها، مشكلة متجددة باستمرار ما دامت الدولة بحد ذاتها ما زالت مشكلة تستعصي على الحل. فهذا الوحش الخرافي، يعمل كما يبدو وفق مشروعية مستحيلة لا تُكتسب إلا بواسطة الإزاحة. إنها مشروعية تستند في أساسها إلى علاقة حرجة قائمة بين أصل المشروعية ومصدرها، وهو دائما المشروع أو مصدر السلطان (الله، الدين، الشعب، القومية أو الطبقة) من جهة، ومالكها الفعلي والحائز على مفاتيحها والمتسلط على مقدراتها، الذي يتمثل هنا، كما في كل مكان غيره، في شخص السلطان أو في مركز السلطة ورأسها حيث «الملوك الذين ليس فوقهم يد عالية» بحسب تعبير ابن خلدون (المقدمة. الفصل السادس من الباب الخامس)، من جهة ثانية.

لا بد من الاعتراف بهذا الخصوص أن مفهوم الاستبداد العادل محقق

إحدى الوظائف المهمة في هذا السياق، وهي وظيفة تجاوز الفراغ الحاصل وملء المسافة الكامنة بين شقي العلاقة الحرجة آنفة الذكر. من هنا أهمية صورة العدل التي كان الفقه السياسي أو التفكير السياسي يروج لها لصالح السلطان والتي يقوم الإعلام الموجه اليوم بنشرها على أوسع نطاق. لا تملأ صفة العدل الفجوة القائمة بين مشروعية السلطة وحقها التعسفي في ممارسة العنف فحسب، بل وكذلك في تسويغ طاعة السلطان واشتراطها أيضاً. بيد أن إشكالية السلطة تكمن في مأساة البشرية الدائمة التي هي تكذيب طبيعة الحكم لفكرته عن نفسه ولصورته المتداولة، وتكذيب الحياة بشكل يومي ودائم لمثال العدل السياسي وللكذب الذي تعممه السياسة عن نفسها. إن احتكار السلطة للعنف هو وللكذب الذي تعممه السياسة عن نفسها. إن احتكار السلطة للعنف هو المستبد العادل في إطار ما ندعوه هنا بالكذب السياسي بخصوص العدل! أليس المستبد العادل في إطار ما ندعوه هنا بالكذب السياسي بخصوص العدل! أليس المنطقي الصارخ الذي تحتوي عليه، من أن تبدو كها لو كانت متهاسكة منطقياً، أو كها لو أن فساد منطقها لا علاقة له هنا بما اصطلح الناس على تسميته باسم العقل السليم!

## ثانياً: المثقف والاستبداد

أغالب شعوراً يكاد يتملكني يحفزني على المضي قدماً نحو النهايات الممكنة، إن كان ثمة نهايات في تحليل المشكلات التي يثيرها المصطلح الذي نتعامل معه هنا، وعلى إجراء المقارنات الضرورية حيث يتطلب الأمر. فمن المنطقي أن يثير المفهوم إشكاليات السياسة من دولة وسلطة سياسية وعقيدة وغيرها؛ ومن المنطقي كذلك أن يثير شهية المقارنة ما دامت بنيته الداخلية، بحسب منطوقه الذي يحتوي عليه والدور المنطقي الذي يرافقه ويستند إليه، تتكشف عن أنه مفهوم يكاد يكون قديماً/متجدداً، إن لم نقل إنه نمطي التكوين.

غير أن المصطلح ينصب، بحسب منطوقه الـداخلي كما بينًا، فخماً محكم الصنع. ومن غير المشكوك فيه أن جاذبيته وسحره يكمنان في كونه يمتلىء بحرارة

النوايا الحسنة التي تشع منه وهي حرارة العدل. ربما أسهم هذا في تفسير ديمومة المصطلح وعودته المستمرة إلى ميدان الأفكار السياسية في كل مرة وجدت الجماعة نفسها حيال أزمة حادة، هي بدورها دائمة العودة والحضور. وهي ظاهرة تستوجب التوقف حيالها والتأمل في مولداتها وفي الحقيقة في الحاجة السياسية إلى العودة إليها وتكرار اللجوء إلى استخدامها، وهذا في الوقت نفسه الذي تنوعم البشرية الحديثة أنها تجاوزت أفكارها السابقة أو جددتها وطورتها. هكذا تنتفح المشكلة، كما نلاحظ، على سلسلة تكاد لا تنتهي من المشكلات التي تكاد تمس البشرية بأسرها، ليس في السياسة فحسب. وهي مشكلات ربما كانت، بالنسبة لنا نحن العرب اليوم، هي نفسه مشكلات الزمان العربي الحاضر ببناه ومنظوماته وثقافاته وأساطيره وأوهامه، وقبل ذلك كله بمآسيه.

وبهذا الخصوص، يكاد يتملكني حدس قوامه أن المؤرخ ربما كان هو أكثر المثقفين قدرة على استكناه المشكلات في عمقها، أو في بعدها الإشكالي. وحين أقول المؤرخ، فإنني أرى فيه بالأحرى ما يشبه مثقفاً هو على شاكلة عبد البرحمن ابن خلدون، الذي يبحث في التاريخ عما يسهم في شرح الظاهرة البشرية التي تؤرقه وتشغل باله من جهة، وهذا في الوقت الذي يبرى في الظاهرة البشرية أنها، باستمرار، ظاهرة مؤرقة، مقلقة، من حيث تطرح من الاشكاليات ما لاحل له، من جهة ثانية.

نكتفي هنا بتناول إشكالية المثقف والسلطان ولكن من خلال وعبر الجانب المتعلق بمفهوم المستبد العادل. ولا يخفى أن المثقف هو أول من اخترع المفهوم وزاوج بين عنصريه وشقيه اللذين يكونانه ويحتويان عليه، وهو يشكل من غير ريب العنصر الفعال في ديمومته والمسؤول بشكل مباشر عن عودته المستمرة إلى ساحة الفكر وميدان العمل الفكري في السياسة.

وفي الحقيقة، يختزل المفهوم قصة حب معلنة بين الثقافة والسلطة، وهو بالأحرى يشي قبل أي شيء آخر بالعلاقة الحرجة الماثلة بين الأفكار، كما تعلن عن نفسها في الكتب، من جهة، وفي التاريخ الواقعي، كما يعيشه المثقفوذ في

حياتهم اليومية، من جهة ثانية. غير أن المصطلح هو باستمرار من اختراع المثقفين أو أحلامهم إن لم نقل أوهامهم. وربما كان الفلاسفة وكبار المثقفين هم أكثر الناس الذين روجوا للمستبد العادل وحرقوا البخور على محرابه. أليست جمهورية أفلاطون الفلسفية نوعاً من أنواع الاستبداد المستنير الذي روج له فيها بعد فلاسفة العصر الحديث وطوباويوه؟ ٣٠.

غير أن ما يهمنا هو بالضبط مفهوم المستبد العادل كها يعبر عن نفسه لدينا، نحن العرب. وبهذا الخصوص، يستحوذ علي شعور يستحثني على إجراء مقارنة أعتبرها مشروعة بين مفهوم المستبد العادل، كها تجلى لدى المثقفين العرب، من ناحية، وبين مفهوم المستبد المستنير، كها عبر عنه عصر الأنوار الفرنسي، من ناحية أخرى أقول، إن مشروعية المقارنة مصدرها هو أن وجه الشبه كبير بين شقى المقارنة.

ولعل أكبر وجه من وجوه الشبه مفاده أن العرب روَّجوا للمفهوم خلال ما اصطلح عليه تاريخياً باسم عصر النهضة الذي يوصف غالباً، بحسب الصورة المرسومة له والمتداولة في كتب التاريخ الرسمي والمدرسي، على أنه عصر الأنبوار والتعقل واليقظة من ظلام الجهل وعسف الانحطاط. أما وجه الشبه الثاني والمهم كذلك، فيكمن في تسويغ المشروع الذي هو مشروع النهضة العربية التي ما زالت تطرح نفسها علينا منذ طرحها رواد النهضة العرب في أواخر القرن الماضي. نقول، يكمن وجه الشبه، في الواقع، في التناقض البنيوي الماثل في المفهوم نفسه؛ ونعني بذلك ما كنا بيناه في الفقرات السابقة بخصوص الزواج غير الطبيعي الذي يفترضه المصطلح بين العدل والاستبداد.

لا ضرر في التأكيد على أنه من الصعب الحديث عن المثقف من غير إثارة العواطف والحساسيات. فهو شخصية تتحلى بصورة إيجابية تكاد تكون غير واقعية لشدة إيجابيتها. وهو يحتل الطرف الأقصى، المناقض، للصورة السلبية

Jean - Jacque Chevallier. Historie des idées politique. t.2. 1979. Paris. Payot. P. 96.

للسياسي. هذا يشرح ربما هذه الصعوبة البالغة في الحديث عن المثقف. فهو المدافع عن الحرية والعدالة والجهال. وهو معروف بحبه للحقيقة وبالدفاعه المجرد عن الغرض لاكتشافها ونشرها، حتى لو كلفه ذلك حياته وحريته. بل إن سعادته الوحيدة تكمن، بحسب الصورة الرائجة عنه، في هذا الشوق العارم الذي يتلبسه بحثاً عن الحقيقة التي هي غالباً قاسية وجارحة ومدمرة.

بيد أن الصعوبة تكمن بالضبط في العلاقة الحرجة القائمة بين المثقف والسلطة. وليس صحيحاً أن المثقف كان دائماً يبحث عن الحقيقة، وأنه كان في الأوقات والظروف جميعها لا يبحث إلا عن الحرية والعدالة والمساواة. فكثيراً ما يكشف المثقفون عن مستبدين طغاة من حيث هم أميل إلى رفض التنوع وإلى التنقيب عن المنسجم وغير المتناقض. أليست جمه ورية أفلاطون ومدينة مور المثالية وجميع المدن الطوباوية المهائلة، هي مشروعات تبحث عن نفي المتنوع وعن إلغاء المتناقض والكثرة التي تميز الحياة البشرية؟ ألا تُقوم هذه المشروعات، جميع المشروعات التي يتلبسها التوق إلى المثال والنزوع إلى الكمال والاكتمال، على افتراض مسبق وعلى فكرة أولية قوامها إلغاء التناقض ونفيه واستبعاده، إن لم يكن استئصاله وطرده من بين صفوف الأدميين؟!

لكن المثقف هو في الواقع، غير الصورة القاتمة التي قدمناها، وإن كان يتضمنها. فحقيقته هي لحسن الحظ أشد تعقيداً من الصورة التبسيطية التي يمكن رسمها له. هذا يشرح ربما لماذا يجدر التمييز دائماً بين المثقف منتج الأفكار والمبدع الفني، ونظيره/صنوه، الذي هو المثقف المبدع نفسه، غير أنه في الوقت ذاته، عضو الجماعة والمنخرط إلى هذه الدرجة أو تلك في الوسط الاجتماعي اللذي ينتجه إن لم يكن يخترعه ويحتضنه، وينصبه كماهناً في معبده المقدس وحارساً لآلهته. فهو كثيراً ما يقع ضحية أفكاره وشهيد كلماته وتصوراته والحقيقة التي يروج لها. ومن غير المشكوك فيه، أن صورة المثقف المحب للحرية والمدافع عنها مجبولة بدماء المثقفين وعذاباتهم وأناشيدهم من أجل الحرية وباسمها.

نقول، علاقة حرجة هي علاقة الفكر بالسلطة؛ إذ يكفي أن ينتقد الفكر

السلطة، كما يقول برتراند دوجوفنيل، حتى تخدعنا المظاهر وننسى الطبيعة التسلطية للفكر، ونزعته للتسلط والتحكم "، وهذا بالإضافة إلى ما كنا أشرنا إليه قبل قليل بخصوص ميله الطبيعي إلى إلغاء التنوع والاختلاف، وإلى البحث عن الواحد المنسجم وغير المتناقض.

#### المثقف والضحية

غير أن مفهوم المستبد العادل، بتنوعاته وبمسمياته وبتلوناته، هو على أغلب الظن والتقدير، المفهوم الأكثر كشفاً بل والأشد شفافية للتعبير عن المضمون الحرج لعلاقة الفكر بالسلطة. فمن ناحية واقعية، أي من ناحية عملية وبحسب التجربة التاريخية، فإن عدداً كبيراً من الفلاسفة والمفكرين الكبار رأوا ما يشبه السراب الذي كان رآه الفيلسوف الألماني الشهير هيجل حين قال إثر مشاهدته للقائد العسكري المنتصر نابليون بونابرت على صهوة جواده، أنه رأى الفكرة على الحصان! وهم، بالتجربة العملية، لم يكونوا ينصبون فيلسوفاً على رأس الحكم الذي يُروِّجون له ويُدافعون عنه ويُبشرُون بالعدل القادم على يديه، بقدر ما كانوا يُعزِّزون شرعية الحاكم الفرد، وذلك عن طريق تحويله إلى فيلسوف ووضع إكليل الحكمة على هامته وميزان العدل بين يديه.

بل إن الميل السلطاني لدى المثقفين بتجلى، أكثر ما يتجلى، حين يتعلق الأمر بأفكارهم أو أوهامهم السياسية والاجتهاعية. فهم أكثر الناس عرضة للإصابة بمرض أثبتت التجارب التاريخية أنه شديد الخطر على العقول البشرية كها على حياة الناس، وهو مرض العمى المعتقدي أو الايديولوجي. وهم لا يستطيعون غالباً رؤية الجانب الاستبدادي الذي تحتوي عليه السلطة السياسية في الوقت الذي يخيل إليهم أنها تُطبِّق مشروعاتهم وتتبنى أفكارهم وتُوجِّه التاريخ بحسب البوصلة التي هي، كها يعتقدون، بوصلته أو أن عليه أن يسير بحسب هديها وأن ييمم وجهه شطر الشهال الذي تشير إليه والمعبد الذي تدل عليه.

ولئن كان لا بد من وضع الأمثلة، فذلك ليس من أجل التوضيح فحسب، بل وقبل ذلك بغرض التمييز الذي نراه ضرورياً بين المثقف والثقافة. فأفكار الحرية والعدالة والمساواة وغيرها هي أفكار ساهم المثقفون من غير جدال في الدفاع عنها وفي ترويجها وتعميق مدلولها وشرحها، وإن كانـوا على الأغلب لا يحسنون التمسك بها دائماً. غير أن الثقافة هي بمثابة رأس المال المعنوي الكبير الذي راكمته البشرية عبر تاريخها الطويل وصار ملكاً لهـا وليس للمثقفين فقط. غرضنا مما سبق قوله هو الإلحاح والتأكيد على أنسا لا نستهدف بـطبيعة الحـال لا الحض على معاداة الثقافة، ولا مناصبة المثقفين العداء، بل بالعكس، ما نريـد الإشارة إليه مفاده أن المثقف هو، على الغالب، ضحية الثقافة التي يؤمن بدورها، وبالفكرة التي تستحـوذ عليه، وبـالحقيقة التي تستـولي على جـوارحه. فإيمانه بالعدالة وبالحرية تجعله أكثر عـرضة للوقـوع في أخطاء قـد تكون مـدمرة وقاتلة. وهو غالباً ما يكون أول المرشحين لتجسيد دور الضحية والتخبط في دماثها. فلئن كانت انتصارات نابليون بونابرت، التي كانت سبقتها أفكار الثورة الفرنسية وربما مهدت لها، قد ألقت في روع هيجل أن فكرتـه الأثيرة إلى قلبـه وروحيه شرعت تشق طريق التجسيد، فإن فيولت ير قبله وأوغست كيونت بعيده وكثيرين آخـرين، رأوا في القيـــاصرة الـروس أو الألمـــان الـبروسيــين تجسيــداً لطموحاتهم وتطبيقاً لأفكارهم في الحرية والعدالة والمساواة، وبشكل خاص في حركة التاريخ. ألم ير فيلسوف الحرية الكبير فولتير في فريدريك الثاني فيلسوف الحاكم؟ ألم يعتقد في ضرورة غزو القيصرة الروسية كاترين الثانية لبولونيا المتعصبة وذلك بغرض نشر التسامح وحرية الاعتقاد؟ ٥٠٠.

من البديهي ألا تحمل المسائل التي يشيرها المصطلح الذي نحن بصدده العنوان ذاته دائماً وفي الظروف والحقب والأوضاع جميعها، ومن المنطقي ألا تحتل الدرجة نفسها من الاهتمام مع تغير الأزمنة والأمكنة والرجال؛ لكن هذا

<sup>(</sup>٥) تمنى فولتير لو تمكنت كاترين الثانية، التي يلفيها بسميراميس الشيال ويصرح أنه فارسها الذي يقف معها في مواجهة وضد الجميع، من إرسال خمسين ألف رجل إلى بـولونيـا بغرض نشر حرية الاعتقاد؛ .B. De Jouvenel. op. cit. P. 227

الاختلاف الظاهر لا يمكن أن يعنى بأية حال من الأحوال أن الإشكالية قد تغيرت من حيث الجوهر، أو أنه صارت وثيقة تلك العلاقة القائمة بين السياسة بالعدالة \_ أي بمطمح البشرية \_ إلى بناء عالم يُراد له ألا يحتوي على العسف والاستغلال والعنف، وأن يكون عادلًا، جميلًا؛ وبالنسبة للفلاسفة العقـلانيين، رشيـداً ومستنيـراً. ففي خــلال الأزمـات الحـادة التي تضعف بسببهـا مشروعيـة السلطة السيايسة أو يولدها هذا الضعف، وفي المرات القليلة التي استطاع المُثقف أن يصل إلى السلطة، وأن يجمع ويـوحد في شخصـه الحكمة والحكم، والفيلسوف والسلطان أو الفقيه والسياسي، كان يتكشف من غمير لبس عن مستبد من غير استنارة ولا عدل. كان سرعان ما يخلع جبة الفقيه والمثقف، أو لنقل الفيلسوف والحكيم، ليرتدي صولجان السلطان ويكتفى بسيفه وبطشه، لا غير. ففي المراحل الثورية التي تنتهي أمورها إلى انتصار الشورة والثوار، كان المثقف هو دائماً رأس الثورة الذي يتربع على العرش والذي يمسك بين يديمه بمفاتيح السلطة وبأزمة الأمور، غير أنه، تجاه المصاعب وضغط الظروف والحاجة السياسية القاهرة إلى النجاح، بالإضافة إلى طبيعة السلطة ونزوعها الداخلي إلى التوسع والتمدد، كان كثيراً ما ينزلق بسرعة إلى مواقع الحاكم الفرد المستبد المخلوع. ولا يخلو التاريخ العربي الاسلامي من الأمثلة المشابهة من حيث المضمون. ففي المرات التي «حاولت حركات اسلامية سياسية متبصرة في الغرب الاسلامي أن تردم الهوة عن طريق إيصال الفقهاء إلى السلطة. . . كان (الفقيه)، يتحول فجأة عند تسلمه لكرسي الحكم إلى سلطان قاهر»(١).

ربما كانت النقطة المركزية التي تتكشف عنها ظاهرة دوام فكرة المستبد العادل، أو استمرار التوهم بإمكان تحققه في التاريخ أي في السياسة، وفي تجاوز التناقض الكامن في تسركيبه، يعسود إلى أنها تسطرح دائسها في إطار المشروع «الحضاري» الكبير الذي يُروِّج له المثقف ويتوسَّل، في شخص المستبد العادل وعن طريقه، تحقيقه وتجسيده واقعياً. فالمستبد العادل، من حيث هو حاكم

<sup>(</sup>٦) رضوان السيد. المدين والدولة: إشكالية الموعي التاريخي. الحوار. ع ٦/٦ (١٩٨٧). ص ٢٣ ـ ٥٠، ص ٢٣ .

نموذجي، يطرحه المفكرون غالباً بالمعنى الدقيق للكلمة. ففي فكرة المستبد العادل، تخرج السياسة من إطار التاريخ؛ وتغدو الدولة التي يُراد لها أن تكون وسيله للحكم والعدل، هي غير الدولة التي تفعل في التاريخ والتي عرفتها البشرية منذ بدء التاريخ، بل تلك التي «يجب» أن تفعل في التاريخ، وقد يفسر هذا السحر الخاص الكامن في الفكرة، ويلقي الضوء على السر الماثل في جاذبيتها وقوة تأثيرها إلى الحد الذي يدفع مثقفاً معاصراً مستنيراً حسن النية شديد الإخلاص، هو الأستاذ عادل حسين، إلى أن يجد فيها ما ينقذ العرب المعاصرين من أزمتهم الخانقة التي يعانون.

# ثالثاً: المستبد المستنير في عصر الأنوار

يقترح البحث في المستبد العادل العربي إجراء مقارنة مع نظيره وشقيق روحه لدى الغربيين بشكل خاص، وأقصد بذلك ما اصطلح على تسميته في فرنسا باسم المستبد المستنير. بل إن إجراء المقارنة ليس بالإجراء المفتعل أو غير المناسب كها سنرى؛ ذلك أنها تندرج في المحتوى كها في الشروط التاريخية المواكبة. ففي كلتا الحالتين، فإن كلاً من المستبد العادل العربي المعاصر والمستبد المستنير الغربي الغابر لا يستمد مشروعيته في تفكير الكتاب من اسمه أو من صفة العدل أو الاستنارة اللاحقة به، بل من خصوصية «إشعاع حضارة استثنائية»، قوامها، في الحالتين، الرغبة القوية في التجاوز السريع للعطب الراهن والمعيقات القائمة.

إذا استثنينا ما نسميه بالميل السلطاني لدى المثقفين، وهو الميل الذي أفصح عبر التاريخ عن فحواه الذي يكاد يكون ثابتاً ومن غير تغيير يـذكر، وذلك على شكل بحث (طوباوي!؟) عن مـدينة فـاضلة أو مثـاليـة شــديـدة التنـظيم (العقلاني!؟) وتتربع على سدة السلطة فيها شخصية تجتمع لديها سلطتا الحكمة والحكم معـاً والعقـل والقـوة في آن، فمن الـظاهـر أن المشكلة الأساسيـة التي شغلت بـال مفكري عصر الأنـوار انغربيـين هي المشكلة ذاتها التي تشغـل بـال

المثقفين العرب اليوم، وهي مشكلة حرية التعبير والرقابة الصارمة التي يعانون منها.

لا مندوحة من التأكيد هنا كذلك أن فكرة المستبد المستنير، التي وجدت رواجها وترعرعت في كنف مفكري عصر الأنوار الفرنسيين وخصوصاً في النصف الثاني من القرن الشامن عشر، استهوت كها يبدو، مثلها في ذلك مشل نظيرتها العربية، أشد مثقفي ذلك العصر تمسكاً بالحرية والعدالة والعقل السليم وذلك على قاعدة مشروع النهضة والإصلاح والأنوار الذي طالما بشروا به ونادوا". ومن الظاهر كذلك أن مشروع الإصلاح الذي نادى به المفكرون قام

«أعتقد أن القيادة في لحظات الإقلاع خياصة، لن تكون جماعية وستكون في يبد الزعيم من الصلاحيات العملية صلاحيات كبيرة. ولا أعتقد أن «الزعيم» سيكون عقبة في وجه إقامة نسق سياسي متكامل، فإذا كانت المفاهيم واضحة ومتكاملة، قيد يكون «الزعيم» عوناً في إنشاء هذا النسق باعتبار أن هذا النسق سيساعد مشروعه دون أن يخشى على موقعه اعتبادأ على شعبيته». عادل حسين: المحددات الناريخية والاجتماعية للديمقراطية. ص ١٩٩٠- ٢٤٤ من: أزمة الديمقراطية في الوطن العربي. بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. حاشية ص ٢١٢.

لا بأس من ملاحظة انني لا أستهدف الاساءة إلى الأستاذ عادل حسين؛ بل بالعكس. فالكتابات التي قرأتها له أفادتني كثيراً، وعلمتني كثيراً، وتركت لدي دائماً الانطباع الحسن الجميل. فهي تحفزني على التفكير، وتحضني على التأمل، وخصوصاً تشد من أزري في هذا النومن الصعب. والأستاذ عادل حسين هو، من غير ريب، رجل فاضل، وحسن النية والطوية، بالاضافة إلى أنه ذو نظر ثاقب وفكر خلاق. والحوار الذي أجريه هنا، هو مع المشروع الذي يدافع عنه أو بالأصح مع الجزء المختص بنية السلطة السياسية التي يتضمنها. وهو مشروع يستحق في تقديري النقاش الواسع ليس لشموله فقط، بل وخصوصاً لأنه أصبل وجاد. وأعتقد أن الأستاذ عادل حسين، بسعة أفقه، يدرك مقدار الاحترام الذي أضمره له والتقدير الذي أتعامل به ومن خلاله مع نصه الذي يظل في رأيي، وفيها يتعلق بالموضوع اللذي نحن بصدده، واحداً من أهم النصوص العربية التي وقعت يدي عليها في السنوات الأخيرة ومن أخطرها في الوقت نفسه. وهو السبب الذي يشرح من غير ريب اهتهامي به وحرصي على مناقشته دون سواه من الذين يعتقدون ـ صادفين على الغالب في إمكانية وحرصي على مناقشته دون سواه من الذين يعتقدون ـ صادفين على الغالب في إمكانية التوفيق بين الاستبداد والعقلانية والعدل والنهضة! والموضوع المطروح هنا همو في مطلق الأحوال موضوع الحرية والنهضة والاشكاليت المتعلقة بالأزمة العربية العامة وخصوصاً بإشكالية الديمقراطية في بلادنا والقضايا التي تتفرع عنها، على اختلافها. وهو الموضوع الذي = بإشكالية الديمقراطية في بلادنا والقضايا التي تتفرع عنها، على اختلافها. وهو الموضوع الذي =

على مجموعة من الأفكار الأساسية التي يقع في القلب منها سيادة العقل والفكر والفلسفة، وحلولها مكان العادات البالية والأفكار السائدة التي نظر المفكرون إليها على أنها أُرس الفساد القائم وحجر الأساس فيه.

لا يتردد جان جاك شوفاليه في إجراء المقارنة بين فكرة المستبد المستنير، كما عبر عنها فلاسفة الأنوار، وتلك الأسطورة الأفلاطونية بخصوص الفيلسوف الملك (١٠). ما يجدر ذكره هو أن المناخ السياسي الذي ترعرعت فيه الفكرة يشبه إلى هذا الحد أو ذاك، المناخ السياسي الذي يعرفه العرب اليوم. ففي ذلك العصر الذي كانت أوروبا تعيش في كنف نظم سياسية يعتبرها المؤرخون والمفكرون اليوم بحق أنها مستبدة ومطلقة وفاسدة، فإن من غير المشكوك فيه أن المثقفين الكبار لم يكونوا يرون في الأسطورة التي روَّجوا لها تحريضاً على القبول بالاستبداد أو بالأحرى أفكارهم بخصوصها، هي التي كانت تسيطر على تفكيرهم. بهذ الصدد يؤكد ديدرو ما يلي: «لكل عصر فكره الخاص؛ وفكرة عصرنا هي على ما يبدوء فكرة الحرية» (١٠).

## الإصلاح والاستبداد

ربحا استطعنا تصور سحر الفكرة انطلاقاً من سحر سلطة الدولة التي أخذت بألبابهم. فمن الواضح، أن سحر المفهوم يكمن في فكرته المركزية التي ما زالت هي نفسها منذ عصر الأنوار (إن لم يكن منذ بدأ المثقفون يكتبون ما كان يسميه العرب به «مرايا الملوك»)؛ وهي الفكرة القائلة إن حاكماً حازماً قوياً وواسع السلطات هو أكثر قدرة وتهيّؤاً على مباشرة الإصلاح المنشود الذي

يخيل لي أنه يشكل الهاجس المركزي لبحث الأستاذ عادل حسين وقضيته التي تشف بـوضوح من بين سطور الدراسة وخلف الكلمات. وهو الأمر الـذي يبرر، مـرة أخرى نقـول، حرصنـا على وضعه موضع البحث والمساءلة.

Jean - Jacque Chevallier: op. cit.

<sup>(</sup>Λ) s. 1951. (٩)

André Lartolary. Le Mariage russe en France au XVIII. siècle. 1951. Paris. Buivin. P. 135.

يقتضيه التقدم العلمي والعقبلي (١٠٠). هكذا يتفق المثقف العبربي المعاصر والمثقف الغبربي في القرن الشامن عشر على أن المستبد المستنير (أو العبادل) هو الضامن

(۱۰) يجمع د. جلال أمين في مداخلة قصيرة، ولكن شديدة الوضوح والتعبير عيا يشكل بتقديرنا الفكرة المركزية في الدعوة إلى المستبد العادل، الفكرتين المركزيتين اللتين يستند إليها المفهوم، وهما الموروث السياسي (التراث، الأصالة إذن؟) والضرورة التاريخية، وهما هنا النهضة. يقول: «أعتقد أننا ما زلنا كما قال الأفغاني، في حاجة إلى مستبد عادل. وتاريخنا الاسلامي القديم الحديث، سواء بسواء، يشهدان بأن أزهى فترات النهضة كانت هي فترات الدولة القوية». أنظر، أزمة الديمقراطية في الوطن العربي. سبق ذكره. ص ١٩٣. وجذه المناسبة، لم أعثر على نص جمال الدين الأفغاني بخصوص المستبد العادل الذي يشير إليه الدكتور جلال أمين، كي لا نقول أنه يستند في الواقع إلى السلطة المعنوية التي يتيحها الاستشهاد بالأفغاني في قضية محرجة كمثل هذه القضية. ما وجدته يفيد كراهية الأفغاني، من ناحية نظرية، قضية محرجة كمثل هذه القضية. السياسية، لنوع من البرلمانية التمثيلية.

أفترض أن الأفغاني ربما كان قال بشيء من هذا أو أنه قاله فعلاً. فالذين يستشهدون به هم على درجة عالية من المسؤولية والرصَّانة العلمية لا تتبح لهم الوقوع في خطأ كهذا. بيــد أن ما هـ و أشد أهميـة ومدعـاة للمساءلـة يتعلق بالإلحـاح المتكرر اليـوم على أن الأفغـاني حض عـلى الاستبداد. وبهذه المناسبة، فإن النص الذي عشرت عليه بهذا الشأن هـ و للإمـام محمد عبـده وعنوانه وإنما ينهض بالشرق مستبـد عادل، وهـو مقال صـدر في مجلة الجامعـة العثمانيـة (مجلة فرح أنطون) في ١ مايو (أيار) ١٨٩٩. وقد طلب الإمام من المجلة، بحسب قول محقق أعمال الإمَّام، أن ايقدُّم المقال بالقول إنه من كلامه القديم وليس حديث الإنشاء. نحن في غني عن توجيه عناية القارىء إلى أن عنوان مقالة الإمام محمد عبده يكشف عن منطوقه الداخيلي، فهو يربط ربط تلازم شرطى بين النهضة والاستبداد العادل. يصف مستبد الإمام بأنه سيكون سبباً مباشراً في إحمداث نقلة نوعية وتغيير جمذري في العلاقيات الاجتهاعية. فهو «مستبعد يُكُّرهُ المتناكرين على التعارف ويلجىء الأهل إلى التراحم ويقهم الجبران على التناصف. بجمل الناس على رأيه في منافعهم بالرهبة إن لم يحملوا على ما فيه سعادتهم بالرغبة. عادل، لا يخطو خطوة إلا ونظرته إلى شعبه الذي يحكمه. . ٥. بيد أن مهمة المستبد العادل كما يتصورها الإمام ويحددها لا تتوقف على إكراه الناس وعلى رأيه في منافعهم، وسعادتهم، بـل ويتعداه إلى تحقيق النهضة بسرعة زمنية غير اعتيادية. يقول الإمام في خاتمة مقالته متسائلًا تساؤل الواثق المنتــظر: " وهمل يعدم الشرق كله مستبدأ من أهله عادلًا في قومه يتمكن بـ العدل أن يصنع في خس عشرة سنة ما لا يصنع العقل وحده في خمسة عشر قرناً؟٣. أنظر. الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده. تحقيق محمـد عـمارة ـ بـيروت. المؤسسـة العـربيـة للدراســات والنشر. الجـزء الأول. ص ۲۱۲ - ۲۱۷.

أما الأستاذ عادل حسين فيؤكد، من جهته، أن الصلاحيات الكبيرة التي ستتمتع بها القيادة (الزعامة) السياسية ستكون، بحسب اجتهاده، «استمراراً لمنطق الموروث السياسي، واستجابة لاحتياجات معاصرة تتطلب هذا المنطق بدورها», (المرجع السابق نفسه).

الرئيسي أو بالأحرى الوحيد لسياسية الإصلاح "". وهكذا تقوم سياسة الإصلاح وترتبط بشخص السلطان القوي أو بالأحرى بدولته المطلقة. هذا يشرح لماذا يخصص توكفيل فصلاً في كتابه (النظام القديم والثورة - الفصل الثالث من الكتاب الثالث -) يضع له عنواناً معبراً هو (كيف أن الفرنسيين أرادوا الإصلاح قبل الحرية)، يستنتج فيه أن فلاسفة الأنوار لم يكونوا في الواقع يريدون تهديم السلطة المطلقة، بل تحويلها وتعديلها وردها إلى جادة الصواب.

تجدر الملاحظة أن مفهوم المستبد المستنير ارتبط في تفكير فلاسفة الأنوار بعدادة الكنيسة أو بالأصح بالحد من سلطتها، وبفصل سلطة الدولة وتجبيذهم لها سلطة الدولة. هذا يشرح ولو جزئياً ترجيح المفكرين لسلطة الدولة وتجبيذهم لها في مواجهة سلطة الكهنوت. وهو يشرح في الوقت نفسه مكانة سلطة الدولة في تفكيرهم من حيث هي إطار التنظيم البشري والمصدر الوحيد للحقائق البشرية السعيدة التي اكتشفوها أو آمنوا بها. كيف لا والدولة هي مكمن السلطة الوحيدة القادرة على الحد من سلطة الكنيسة ورجالها التي كان فولتير وديدرو وغيرهما من الفلاسفة الكبار ينظرون إليها على أنها أُرسُّ البغي والضلال ومنبع الشر، ويأتي على رأس هذه الشرور شر التعصب والأفكار التي اعتبروها فاسدة وخرافية. ربحا فسر ما سبق السبب الذي من أجله يعتبر بريلاه (۱۱) أن تفكير فولتير بخصوص الدولة المطلقة، أي المستبدة، مصدره موقفه المعادي للكنيسة. وفي الحقيقة، فإن الدولة كانت بالنسبة لفولتير هي مركز الإصلاح الذي كان يتوق إلى إجرائه، وكانت سلطتها هي التي ستقود المجتمع في نظره بيد واثقة قوية إلى السعادة. كان لا بد في هذه الحالة أن تكون سلطتها مطلقة ومتمركزة في يد الأمير وذلك «لأن الأمير هو وحده الذي يمتلك المقدرة على قيادة الدولة في يد الأمير وذلك «لأن الأمير هو وحده الذي يمتلك المقدرة على قيادة الدولة

B. Köpeczi. l'idèologie de l'absolutisme éclaire. in: l'absolutisme éclairé. (11) ouverage publié par: Köpeczi: Soboule etc. 1986. Paris - Budapeste. P. 113.

Marcel Prelat; Histoire des idées politiques. 1970. Paris. (4. ed.) Dalloz. P. (17) 354.

نحو الغاية المرسومة وإتمام الإصلاح المنشود»(٣٠٠).

وعلى غرار غالبية المثقفين العرب الذين يعتقدون أن دولة محمد على هي النموذج الوحيد الممكن لتنفيذ النهضة العربية المنشودة (١٠٠)، فإن فلاسفة الأنوار وجدوا في ملوك زمانهم النهاذج العملية المشخصة للمستبد المستنير. اكتشف فولتير في قيصرة روسيا كاترين الثانية (حكمت ٣٤ سنة، من ١٧٦٢ إلى ١٧٩٦) وخصوصاً، في قيصر بروسيا فريدريك الثاني (الذي حكم ٤٦ سنة، من ١٧٤٦) المستبد المستنير الذي طالما انتظره، في حين رأى ديدرو في شخص كاترين الثانية مثال الحاكم الذي سيقوم بالإصلاح.

قد نفهم قصة حب الفلاسفة للمستبد العادل إن نحن حللنا حيثياتها

بالمقابل، ثمة رأي آخر، هو على الغالب محدود التداول والانتشار، ينظر إلى فترة حكم محمد على على أنها نموذج للاستبداد العاري الخالي من العدل بطبيعة الحال. ذوقان قرقوط، مشلاً، (جوانب غير معروفة من تجربة محمد على باشا. مجلة الوحدة. العدد السابق ذكره. ص ١٠١ ـ ١١٤) يرى في محمد على أنه مثال للاستبداد الأعمى والسيطرة والتحكم الفردي. فهو «الدولة والدولة هو» ونظامه أشد عسفاً من الالتزام. الخ، وأن هزيمته سببها، بالإضافة إلى العوامل الخارجية المتمثلة بالتدخل الأجنبي الغربي، طبيعة حكمه التسلطي المذي أضعف قدرات البلد على المقاومة والصمود بعد أن عمم العسف والجور والتصفيات الجسدية.

<sup>(</sup>١٣) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>١٤) كثيرون هم العرب الذين ينظرون إلى حكم محمد علي باشا في مصر على أنه يمشل تجربة نهضوية رائدة، إن في مجال الاصلاح أم في مجال التوحيد السياسي (أنظر، على سبيل المثال لا الحصر: معن زيادة. المعالم الأولى للمشروع النهضوي العربي الأول في القرن التاسع عشر. مجلة الوحدة. السنة ٣. العدد ٣١ - ٣٦ / ١٩٨٧ ص ٣٣ - ٣٦). ينظر معن زيادة إلى محمد على على أنه وصاحب المشروع النهضوي الأول». من جهته، المدكتور جلال أمين الذي يستشهد به كنموذج للمستبد العادل وينظر إلى فترة حكمه على أنها إحدى أزهى فترتين في تاريخ العرب الحديث (المرجع السابق نفسه)، يعتبره، لفرط إعجابه به، نموذجاً لتقني السلطة الذي تفوق حتى على أمير ماكيافيلي في الحيل والدهاء والاستبداد (جلال أحمد أمين. المشرق العربي والغرب. بيروت. مركز دراسات الوحدة العربية. ص ٣٦). وهو ينقل ما قاله محمد على لوزيره أرتين باشا الذي كان يترجم له كتاب ماكيافيلي ما يمكنني أن أتعلمه منه، فأنا أعرف اليوم الثالث «إني أرى بوضوح أنه ليس لدى ماكيافيلي ما يمكنني أن أتعلمه منه، فأنا أعرف من بيروت. دار النهار. ط ٢. ص ٧٣.

ووضعناها في إطارها الـذي نشأت فيه. وسنكتفي هنا بـالتركيـز على الثنـائي فولتير ـ فريدريك الكبير دون أن نغفل العودة إلى ديدرو ومستبدته الروسية.

ليس للسياسة من حيث هي كذلك دين أو إيديولوجيا لأنها هي بحد ذاتها دين قائم بذاته مكتفٍ له طقوسه وأركانه ومعابده وكهانه الذين يقومون عليه وقد أدرك العرب المسلمون هذه الحقيقة التي ما انفكوا يؤكدون عليها ويكررون الإشارة إليها والتصريح بها في كتاباتهم السياسية منذ ابن المقفع في النصف الأول من القرن الثاني للهجرة مروراً بالغزالي (الإمام أبو حامد محمد بن محمد) في النصف الثاني من القرن الخامس ومطالع القرن السادس للهجرة وابن خلدون حتى العصور المتأخرة، وما بين ذلك وبعده من عدد يصعب إحصاؤه وحصره من النصوص. ما سبق هدفه التذكير أنه لا مندوحة من النظر إلى شأن المستبد العادل/ المستنير من خلال السياسة وليس من خلال الدين أو الايديولوجيا. وبهذا الخصوص، تشكل شخصية فريدريك الثاني نموذجاً مثالياً لكل مستبد يريد العدل أو بالأحرى يريد أن يعرف بالعدل والصيت الحسن.

وفي الواقع، فإن القيصر فريدربك الثاني لم يتوان هو بدوره عن العمل على ترويج أسطورة المستنير من حوله وأن يستثمرها حتى حدها الأقصى. فهو يتلبّس شخصية الفيلسوف والحاكم الفرد في آن، ويجمع في أرديته السلطانية أو بالأحرى صورته التي يوزعها عن نفسه تفاصيل الدكتور جيكل التي يخفي وراءها ملامح المستر هايد الرهيبة. ففي الوقت الذي يوسع من سلطة دولته ويُمركِزها ويُعسكِرها وينهج سياسة فردية استبدادية في الداخل، وتوسعية في الخارج، لا يتردد عن التحدث براحة كبيرة وبحرية عن الحرية والعقل والإنسان (۱۰). وفي الحقيقة، فإن فريدريك الثاني هو المثقف السلطاني بامتياز. يكتب كتاباً في السياسة هو «ضد ماكيافيلي» (۱۷۳۹)، يقوم فيه بتأسيس سلطة الدولة على فكرة العقد الاجتماعي التي استمدها من وولف ومن جون لوك، من جهة، واستند، من جهة ثانية، استناداً كبيراً إلى تحفظات روسو ومونتسكيو

بشأن الديمقراطية فيها يتعلق بالأول، والديمقراطية والاستبداد الآسيوي بالنسبة للشاني (۱). ويراسل المثقفين مستخدماً أسلوبهم ومصطلحاتهم، وفي الحقيقة مفاهيمهم عن العقل والانسان من حيث هو قيمة. يتحدث في كتاباته بأسلوب طلق واضح وجزل، وبروح متفائلة مبشرة بالأفضل لما يمكن تسميته بروح فلسفة الأنوار الفرنسية. وتكشف مراسلاته مع الموسوعي دالامبير وفولتير وغيرهما من كبار مثقفي العصر ومشاهيره عن رقة، وتشف عن دعابة وإنسانية مفرطة وذات حس مرهف أخاذ. يكتب فريدريك إلى وولف ما يلي: «يقوم الفلاسفة على شاكلتكم بتعليم ما يجب أن يكون، في حين أن الملوك هم هنا لتنفيذ ما تتصورون» (۱).

## العرش السقراطي

قد يلقي ما سبق الضوء على حماسة فولتير عندما اعتلى فريدريك الثاني العرش في ١٧٤٠، فقد اعتبر أن سقراط هو الذي تبوأ العرش، وأن الحقيقة هي التي تحكم، ويكتب ما يلي عن مؤلف القيصر البروسي: «يجب أن يغدو ضد ماكيافيلي الكتاب المقدس للملوك ووزرائهم» (١٠٠٠).

ربما لخصت قصة المستبد المستنير الأوروبي قصة العلاقة الحرجة بين المثقفين والسلطة، غير أنها تُلخص قبل ذلك كله أوهامهم بخصوصها، واستخدامها المدائم لهم ولثقافتهم في بحثها الأزلي عن شرعية لا تقوم من حيث هي سلطة من غيرها وبدونها. ولئن شكل المفهوم كها كنا بينًا توليفة متناقضة ومتنافرة من ناحية منطقية، فإن الجاذبية التي يحتوي عليها تحتاج هي بدورها ومن حيث هي كذلك إلى التفسير ولكن خارج إطار المنطق وما يدعى عادة باسم الحس

A. Soboul: Histoire de la notion d'absolutisme éclairé, ni l'absolutidme (11) éclairé, op. cit. P. 28.

<sup>(</sup>١٧) المصدر السابق نفسه.

Biographie universelle ancienne et moderne (Michaud); Paris - Leipzig; 1843. (\A) Tome XXVI Article: Machival. (P. 631).

السليم. يمكن اللجوء إلى التفسير السهل المعتاد: خدع الفلاسفة بالكلام المعسول، وانطلت عليهم حيلة السلطة التي تريد الظهور بمظهر العدل والتي من مصلحتها ارتداء قبعة العقل المستنبر. لاغبرو من الاعتراف هنا أن ما أثـار إعجاب فولتير وديدرو ودالامبير وغيرهم ليس شكل السلطة بل الإصلاح الذي كانوا ينظرون إليه ممثلًا في الحد من غلواء الكنيسة وفي الحد من سلطتها، وقبل ذلك كله في التسامح الديني. إن السلطة القوية الحازمة هي وحدها التي ظنوا أنها قادرة على تحقيق هذه المهمة التاريخية الكبرى. والمستبد، إذا تحلى بالتفكير الفلسفي الحر، يمكن ان يكون ضانة أكيدة للتقدم والعدل. لقد ظل فولت ير طيلة حياته معجباً بالنظام السياسي البريطاني ويعتبره نموذجاً مثاليـاً لكل حكـومة رشيدة ممكنة. ومصدر إعجابه بهذا النظام يكمن بالضبط في الغاية التي يمكن لهـذا النظام الحـازم أن يحققها بخصـوص الإصـلاح، أي فيـما يتعلق بـالمشروع الحضاري بحسب لغة العرب اليوم. فمنذ «الرسائل الفلسفية» (١٧٣٤) التي أظهر فيها إعجابه البالغ بالنظام الانجليزي حتى «مديح تاريخي للعقل» (١٧٧٤) يظهر فولتير تمسكاً شديداً بفكرة الدولة القوية الحازمة من أجل تحقيق السعادة وتعميمها بين البشر. يكتب في هذا النص الاخير أن الأمة البريطانية قد «صنعت حكومة فريدة احتفظ فيها بكل ما في الملكية من مفيـد وبكل مـا في الجمهـوريـة من ضروري. إنها متفـوقـة في الحـرب، وفي القـوانـين، وفي التجارة»(١١٠). ولا أظن ان ثمة حاجة هنا إلى تنبيه القارىء إلى وجه الشبه الشديد التماثل على الخصوص في الروحية العامة التي تشف من بـين سطور فولتير، ومن روحية عصر النهضة العربية الباحث عن القوة المفتقدة.

لم يكن فولتير هو الوحيد من بين المثقفين والفلاسفة الكبار الذين، خلال بحثهم عن المشروع الاصلاحي أو الحضاري الثوري الكبير الذي أسرهم وسيطر على افكارهم، وقعوا ضحية السلطة السياسية التي لا تعرف وثناً غيرها. ففولتير منسجم مع أفكاره بهذا المعنى. وكتاباته التي بين أيدينا تختلف إلى هذا

(4,)

الحد أو ذاك عن صورته المتداولة عنه بيننا نحن العرب، ففي كتابه (بحث في العادات) وفي (المعجم الفلسفي) يكشف من غير لبس عن اتجاهه بشأن السلطة الاستبدادية. وهو لا يشترط على السلطة السياسية غير شرط أن تكون معقلنة ومستنبرة.

ما سبق يقتضي الإيضاح. فالمثقف، قبل أن يكبون ضحية خبداع السلطة السياسية له واستخدامها لمكانته ولأفكاره وربما لأوهامه بشأنها، هو بالمقابل وعلى أغلب الظن والاحتمالات، ضحية جاهزة للوقوع في شباك الفخ الـذي تندفع مأسورة بطعمه وربما تنصبه حول نفسها. عودتنا إلى فـريدريـك الثاني ضروريـة هنا. فهذا القيصر هـو مثال السلطة التي يـريد المثقف عقلنتهـا وتعـاليهـا عـلى مصالح الناس. إنه نموذج سحر السلطة التي تسوق نفسها باسم العدل والعقل وكرامة الإنسان ودعم المثقف. وبهذا المعنى، فهو يحتل بامتياز نموذج السلطان بالمعنى الماكيافيلي للأمير الذي هو بحسب طبيعته تقنى السلطة ومركز القرار أي محتكر العنف فيها. لم يكن فريدريك الثاني معادياً للدين، بيد أنه كان ينهج سياسة تسامح مع الأديان وكان يريد من دولته ان تكون «حيادية» بين الأديان. وفي الـواقع حكماً وفيصلًا بين الكنائس في صراعـاتهـا التي لم يكن يـتردد عن تغذيتها وإشعال نار الفتنة بينها على عكس الاساطير التي روجت وما تزال تروج وتنشر عن فلاسفة عصر الأنوار بخصوص المدعوة للحرية والمديمقراطية، فإن تحليلًا دقيقاً لكتاباتهم يكشف من غير لبس عن أن الصورة ليست دقيقة تماماً. وربما كان جبان جاك روسمو هو المثقف الموحيد البذي رفض أشكال الاستبداد جميعها، بيد أن روسو هو أكثر تعقيداً من ذلك. فمن المعروف أنــه وضع تحفـظاً واضحاً بخصوص الديمقراطية التي حبذها وأشاد بها، لكنه اعتبرها نظاماً يناسب البلدان الصغيرة فحسب(٢٠). ومن غير الضروري الإشيارة هنا إلى أن هيذا التحفظ سيتم تفسيره لصالح البلدان الكبيرة التيلا تنسجم معالد عقراطية مع اتساع رقعتها الجغرافية وتعداد رعاياها الكبير. مونتسكيو بدوره انتقد دولة

François Bluche. op. cit. P. 331.

الاستبداد الآسيوي ليس على قاعدة الدفاع عن الحرية والديمقراطية، بـل من حيث هي ضعيفة (الرسائل الفارسية، الرسالة ١٩) ولعدم استقرارها (الرسالة ٨٠).

أغلب الظن أن فينيلون في كتابه تلماخ (١٦٩٩) هو أول من جدد في عصر الانوار مشروع أفلاطون الشهير. فقد أحد من جهته على ضرورة تكوين الفلاسفة لحكام المستقبل من الأمراء الوارثين (أولياء العهد) من أجل ضهان التقدم (٢٠٠٠)، ثم كرت السبحة. ففي تلك الفترة التي كان مفهوم التقدم فيها ما يرال في براعمه الأولى ولم يتخذ بعد مضمونه وفحواه الاعتقادي الذي سيعرفه بعد ذاك؛ اعتقد الفلاسفة، مثلهم في ذلك مثل نظرائهم المسلمين، أن مهمتهم من أجل تحقيق التقدم الإنساني تقوم على تربية الملوك بغرض خلق النموذج المثالي الذي طالما طمح الفلاسفة إليه وهو الملك الفيلسوف. وقد كان الفيزيوقراطيون من أشد دعاة الإصلاح السياسي الذي أرادوا تحقيقه، ولكن من غير تغير النظام الملكي المطلق. فقد كان شعارهم هو أن الملك على العرش في حين أن القانون هو الذي يحكم:

لا مندوحة من الاعتراف مرة أخرى أن فلاسفة الأنوار لم يكونوا يريدون لا دعم الاستبداد، ولا الحض عليه. فهاجسهم الرئيسي هو الاصلاح والنهضة والتقدم المعنوي أي الفكري والاخلاقي. ومن غير المشكوك فيه أنهم، مثلهم في ذلك مثل كثيرين غيرهم من بين أولئك الذين يريدون النهضة أولاً، ومها كلف الثمن، تصوروا الإمكانية تحقيق النهضة بالحزم ودفع الناس إلى الجنة بواسطة سلطة الدولة وبالرغم من إرادتهم إذا اقتضى الأمر. وهناك من بين مؤرخي الفكر السياسي اليوم من ينظر إلى فكرة المستبد المستنير على أنها بمثابة مرحلة انتقالية ضرورية بين الحكم المطلق الاستبدادي والديمقراطية (١٠٠٠).

ديـدرو الموسـوعي الذي يعتـبره الفكر الفـرنسي واحـداً من ممهـدي الشـورة

A. Soboul: Fonction historique de la formule: despotisme légal. in: l'absolutisme éclairé. op. cit. P. 16.

Jean - Jacque Chevallier; op. cit. op. 98.

الفرنسية (١٧٨٩) والذي كان معجباً بكاترين الثانية كها قلنا، لم يتردد في التأكيد في عام ١٧٦٦ أنه «ليس ثمة في أوروبا اليوم امير ليس بالفيلسوف (١٣٠)». وفي الواقع، فإن الملوك آنذاك كانوا بدورهم يستخدمون أسطورة الاستنارة لصالحهم. فجوزيف الثاني رأس الإمبراطورية الاستبدادية النمساوية ـ المجرية (حكم بين ١٧٦٥ ـ ١٧٨٠) لا يجد غضاضة من التصريح التالي: «جعلت من الفلسفة مصدر التشريع في امبراطوريتي». وعلى غرار فريديريك الثاني وجوزيف الثاني، راسلت كاترين الثانية الفلاسفة وترجمت أعهاهم وروجت لما يناسب من أفكارهم في بلادها. كتب ديدرو بشأنها ما يلي: «لنجر حساب الاحتمالات. قد يكون المالك مستنيراً وطيباً غير أنه قد يكون ضعيفاً، مستنيراً وطيباً ولكن كسولاً، طيباً ولكن من غير استنارة، مستنيراً ولكن شريراً. من بين احتمالات خسة، فإن الوحيد المحبذ هو ذلك المستنير، الطيب، النشيط والحازم (١٠٠)».

ارتبطت فكرة المستبد المستنير في التاريخ الفكري الأوروبي بالاستبداد العاري من غير رتوش. فهي اقترنت كما يظهر بالرغبة في إصلاح النظام القائم، المطلق، وذلك بالحد من تعسفه بواسطة القانون والدستور أي، بلغة بيرين، بواسطة عقلنة الدولة المستبدة التي تبدو، لشدة تعسفها، كما لوكانت غير عقلانية (۱۰)، إنه الاستبداد الشرعي القائم والمؤسس، كما يعتقد الفيلسوف الفيزيوقراطي ميرسييه دولاريفيير في كتابه (النظام الطبيعي والأساسي للمجتمعات السياسية، ١٧٦٧)، على معرفة قانون الطبيعة. أما الاستبداد غير المستنير، فهو ذلك الاستبداد الذي لا ينسجم، بحسب رأيه، لا مع العقل ولا مع قوانين الطبيعة ونظامها. قد يكون ميرسييه هو الذي استنبط المفهوم، كما يقول سوبول (۱۰). بيد أن ما يهمنا هنا هو كما قلنا اقترانه بالنظم الاستبدادية القائمة، وبالرغبة في تخفيف عسفها أو عقلنته. فهو، أي القانون اختفى من التداول في فرنسا بعد ثورتها، إلا أنه سرعان ما شق في القرن التاسع عشر التداول في فرنسا بعد ثورتها، إلا أنه سرعان ما شق في القرن التاسع عشر

A. Soboule; Fonction... op. cit. P. 28.

François Bluche. op. cit. 341. (YE)

A. Soboule; op. cit. Fonction... op. cit. P. 31.

A. Soboule. Fonction. op. cit. P. 16.

طريقه إلى التداول في أوروبا الشرقية والوسطى التي كانت تعيش أوضاعاً شبيهة بأوضاع فرنسا قبل الثورة، وكذلك في مناطق أخرى من العالم، بما في ذلك السلطة العثمانية والبلدان العربية.

لا مندوحة من الاعتراف أن المستبد المستنبر يجسد أمير ماكيافيلي تجسيد تطابق وهوية. إنه تقني السلطة أي التسلط، وهو في الوقت نفسه عقلها وفيلسوفها أي مُسوِّعها ومجمِّل صورتها. في أواخر أيامه، قال العجوز فريدريك الثاني للأب رينال، الذي كان لاجئاً سياسيا لديه، هذا القول الذي قل نظيره: وإنك لا تحب الاستبداد يا سيدي المُوقر، وأنا أيضاً لا أحبه، ولكن هل تعرف أين يوجد الاستبداد؟ في الظلم والجهل. والمستبد هو شخص شرير ومتعسف على الأغلب. إنه يتخلص من واجباته ليلقيها على كاهل غيره دون فائدة ترجى. في حين أن الامير الذي يسير باستقامة وحزم على طريق العدل والصالح العام، فإنني أعتبره أميراً خيراً وحكيماً، غير أنه ليس بحاجة إلى ديب أو برلمان إلى جانبه (۱۷).

ألا يذكرنا ما سبق بالتمييز التقليدي في الفكر السياسي العربي الإسلامي بين سلطان العدل والأمانة (أو الدين أو الشريعة) وسلطان الجور والسياسة (أو الدنيا . . . إلخ)؟ . يقول المرادي بخصوص هذا الصنف الأخير من السلطان إنه «يحتاج إلى فنون من التدبير يستعطف بها القلوب ويربي بها الأنصار . ويجب أن تكون سياسته على قوانين مألوفة ولا يكثر من تغييرها ، فإن الظلم المألوف تصبر عليه النفوس أكثر من صبرها على الظلم المتغير» (٢٠) .

## رابعاً: العقل والطبيعة

من المرجح أن انزلاق المثقف نحو تحبيـذ الاستبداد أو القبـول به وتسـويغه ليس هو على الغالب، وفي أكثر الحـالات وليد نيـه سيئة أو رغبـة شريرة تتلبسـه

François Bluche: op. cit. P. 345.

<sup>(</sup>٢٨) المرادي (أبو بكر محمد بن الحسن الحضرمي القيراوني). كتاب الإشارة إلى أدب الإمارة. أدب الإمارة. دراسة وتحقيق الدكتور رضوان السيد. بيروت. دار الطليعة. ١٩٨١. (ص ١٤٦).

وتؤدي به إلى الحض على الباطل، وإلى الدعوة إلى الجور والعسف والطغيان والفساد. وأكاد أميل إلى الاعتقاد أن حركة انزلاقه وتدحرجه تبدأ من نقطة هي بالضبط نقطة بحثه عن العدالة واستنكاره للظلم ونفاذ صبره من الفساد القائم المتفشي. نقول، يبدأ انزلاق المثقف باتجاه تسويغ الاستبداد عندما يشرع المفكر اللذي هو فيه في التفكير في السياسة العملية أي في كيفية تنفيذ مشروعاته وتحويلها إلى «حقيقة» مجسدة في سلطة سياسية، وفي الحقيقة جعل مشروعاته عقيدة الدولة أو دينها والوقود الذي يزود محركها بقوة الدفع والطاقة الضرورية له.

لا تناقض فيها قدمنا سابقاً إلا من حيث مظهر المحاكمة أو شكلها ولكن ليس من حيث مضمونها بأية حال من الاحبوال، فإذ تتلبس أفكار المثقف هاجس المروع «الحضاري النهضوي» وفكرته الآسرة، يغدو تجسيده في منطوقه ويساس تفكيره، كها لو كان الإمكان التاريخي الوحيد الذي لا إمكان غيره. وإذ يستحيل على المثقف رؤية أي أفق آخر في التاريخ غير الأفق الذي يرى، تغدو أولوية المشروع هي ما يتوجب على التاريخ، جميع ما يتوجب على التاريخ، عمله وتحقيقه. لا يصبح التاريخ بذلك سوى حركة معقولة أي مدركة في العقول، وما على الناس في هذه الحالة غير الانسجام معها وتوفير شروطها وعناصرها الفاعلة. وإذ يصبح المشروع الذي يقترحه المثقف هو أولاً وأخيراً الحل الموحيد للمعضلات القائمة، لا يتبقى أمامه سوى إجراء المصالحة (التنازل؟) الضرورية بين التاريخ والممكن، وذلك بغرض منطقي وبسيط هو ردم الفجوة الفعلية القائمة بين الفكر والحياة. أما كيف يجري هذه المصالحة، فهذا شأن آخر تماماً.

هكذا يشكل مصطلح المستبد العادل الذي يدعو إليه المثقف وسيلة لمشروع وليس غاية بحد ذاته. وهكذا يصبح ثمن التنازل عن «جزء كبير من هذه الحرية» كها يقول جلال أمين في دفاع صريح له عن المستبد العادل «ثمناً لإتمام مشروع النهضة»(١٠). هكذا يصبح المثقف داعية ايديولوجية، وهكذا يتدحرج

<sup>(</sup>٢٩) جلال أمين؛ في: أزمة الديمقراطية في الوطن العربي. سبق ذكره. ص ١٩٣.

بسرعة إلى مواقع هي من غير شك ليست مواقعه، إن لم نقل أنه ربما كان أولى ضحاياها الفعليين.

### الانزلاق

غير أن الفكرة المحورية في المستبد العادل كها تشف عنها كتابة عادل حسين (وفي الحقيقة كها تتجلى في الكتابات التي دعت إليه في الشرق أو في الغرب على حد سواء كها سنرى) هي، كها بينًا في الصفحات السابقة، فكرة مستعارة من صورة الماضي، وهي هنا في حالة الكتاب العرب، صورة الدولة العربية الإسلامية التقليدية أو بالأصح صورتها الأسطورية، من جهة، ومن فكر عصر الانوار الأوروبي والفرنسي منه على وجه الخصوص، من جهة ثانية.

وبخصوص النقطة الاولى أي فيما يتعلق بصورة الماضي، فهي تمثل في الواقع ظاهرة عامة تكاد لا تنجو منها أية جماعة بشرية على الإطلاق. يكفينا الاشارة هنا إلى أن صورة الماضي أو في الأصح صورته الأسطورية غير التاريخية، ولكن التي يجري التعامل معها كها لو كانت تاريخية وموضوعية، تقوم كها يظهر بوظيفة شديدة الأهمية (ضرورية؟)، هي وظيفة تحويل الماضي إلى كائن حي وماثل في الذاكرة الجهاعية، من جهة، وإلى حركة متواصلة لا مكان فيها للانقطاعات التي تعرفها المجتمعات جميعها، من جهة ثانية. غير أن صورة الماضي المحفورة في الوجدان الشعبي تضمن استمرارها وديومتها (وإذن فاعليتها ودورها المعنوي الكبير في التعاضد الاجتماعي) ولكن بواسطة عملية ذهنية وعاطفية تقوم في الوقت نفسه بالحذف والاصطفاء، أي بتوليف صورة لأحداث وعاطفية تقوم في الوقت نفسه بالحذف والاصطفاء، أي بتوليف صورة لأحداث الماضي السحيق غير الانتقائية، وكذلك تضمن وصل الماضي البعيد (عهود التأسيس الذهبية) بالعصر الحاضر (الفاسد؟) من غير المرور بما هو بينها، هذا دون أن نتحدث عن الأساطير التي تملأ مساماته وتغطي هامته الباسقة (۳۰).

<sup>(</sup>٣٠) في الوقت الذي ينتقدون الحاضر، أو بالأصح صورته، يبدأون بالحديث عن ملامحه كما لـو أن قطيعة في الزمان قد حدثت بين ما هو حديث وما هو قديم. بيد أن هـذا هو بالضبط ما يشير الإشكالية بخصوص الماضي والحاضر. فمن غير المشكوك فيه أن تحديد ما هو استمرار للماضي =

ما يشترك به المستبد العادل العربي مع نظيره المستنير الغربي ليس هو علاقة الاستبداد فحسب، بل وقبل ذلك كون هذا النمط المفترض هو علاقة ضرورية هدفها المعلن هو دفع التاريخ والتسريع في حركته الصاعدة قدماً نحو الأمام. وفي الواقع فإن تأسيس النمط على هذه العلاقة يقوم على الايمان بالتقدم أي على الاعتقاد بأن ثمة حركة نازعة في التاريخ نحو الأمام، وأن هذه الحركة يمكن للإنسان أن يتدخل فيها فيسرعها ويعجل من وتيرتها معتقداً أنه يصل بذلك إلى السعادة. ولا غرو من الاعتراف هنا أن المستبد العادل، من حيث هو مصطلح، قد ترافق زمنياً مع بدايات ظهور فكرة التقدم في النصف الثاني من القرن الثامن عشر في فرنسا لدى تيرغو وخصوصاً لدى كوندورسيه.

لكن المصطلح يتضمن كذلك ميلاً واضحاً إلى قراءة الطبيعة قراءة، كما لو كانت تخضع لشبكة العلاقات والمعادلات الرياضية التي يجريها الرياضيون. ويعرف من قرأ النصوص الطوباوية ـ والنصوص والتصريحات المتعلقة بالمستبد العادل هي من غير جدال من هذه النصوص ـ أن المدنية التي يخططون لها تخضع بحسب التصور العام الذي يستند إليه مبتكروها، إلى تناقض إشكالي أولي يمكن صياغته هنا على الشكل التالي: البحث عن الحرية عن طريق وبواسطة إلغائها، والوصول إليها عبر نفيها.

لقد أنجب الزواج غير الطبيعي الذي عقده المفكرون الغربيون بين الهيجلية والرومانسية نظرية جديدة في الدولة. ذلك أن اكثرية الباحثين والحقوقيين تبنوا فكرة الدولة/ القوة. وأغلب الظن ان هذه النظرية تنطوي كما نرى على تناقض جوهري لا حل له في الواقع. وهو تناقض قائم في قلب فكرة الدولة ذاتها، على اعتبار أن القوة هي التي تنتج القانون في الوقت نفسه الذي

وما هو وليد العصور الحديثة، أي ما هو «أصالة» وما هو «معاصرة»، يثير من المشاكل العلمية والعملية، المنهجية والمعرفية، ما يكاد يشمل العلوم الإنسانية كلها، وفي الواقع المشكلات المباشرة التي يعيشها العرب اليوم. وهي مشكلات تكاد تتسع، ليس لأزمات الحياة اليومية التي تزداد استعصاء مع الزمن من غذاء وطبابة ومدرسة ومسكن ومواصلات وأمن فحسب، بل وكذلك لأمن الجهاعة العربية ككل، وتمس وجودها كجهاعة وكمدنية.

تعلو فوق القانون وتحد منه. غير أن ما يميز هذه النظرية قوامه، كما تقول بالاندين باريت ـ كليغيل، هو: «أن السياسة تعرف على أنها تماس ذاتي للمجتمع (۱۳)». هكذا تبدو المشكلة الأساسية هنا، كما في كل موضع آخر، مشكلة عملية قبل أن تكون مشكلة نظرية، أي في كيفية الخروج من الاستعباد بواسطة القانون ذاته الذي يقوم على تقنين الاستعباد. لكن هذا يخرجنا من الدائرة الضيقة التي يفترضها بحثنا في مفهوم المستبد العادل، ليُدخلنا في دائرة السياسة بكل اتساعها الذي يتجاوز السياسة بكثير ليشمل ربما الإنسان، بكل المرتبط بحياته من نظم وتواريخ وأفكار وأساطير.

يكشف تحليل مفهوم المستبد العادل عن عنصرين رئيسيين تتضمنها دولته، هي فكرة مثول العدل في الاستبداد أو افتراض إمكان اقترانها معاً، من حيث أن المفهوم يتضمن افتراض مساواة الناس أمام القانون الذي يلغي المساواة والحرية، كما بينًا في الوقت نفسه. غير أن الدولة المطلقة، كل دولة مطلقة من غير استثناء، تقوم من ناحية ايديولوجية، على عقيدة مساواتية ذلك أنها تساوي الناس أمام السلطان الذي هو القوة المطلقة. أما الفكرة الثانية، فهي مفهوم الشعب، بكل ما يتضمنه هذا المفهوم من تناقضات لا سبيل إلى حلها. فالفكرة الرئيسة في المفهوم قوامها، ان دولة المستبد العادل تعمل من أجل نهضة الشعب الذي يتؤجب على النخبة التعبير عن حاجاته (النزول اليه، الانخراط في صفوفه، التعلم منه واستلهام حكمته، مساعدته والرفع من مستواه. . ألخ).

#### الشعب، الحرية والاستبداد

بيد ان فكرة الشعب، بالطريقة التي تطرح بهما عادة وفي السياسة بشكل خاص، تثير من المشاكل ما يتجاوز بكثير التخوم الضيقة التي يستلزمها موضوعنا الحالي بخصوص مفهوم المستبد العادل. تكفينا الإشارة هنا إلى ان النظرية التي

Blandine Barret - Kelegel: L'État et les esclaves. Reflexions pour l'his- (٣١) toire de l'Etat. (1989). Paris. Payot. P. 242.

تقول ان الشعب هو مصدر السلطات ومنه يستلهم التشريع وتستمد القوانين، تستند في الواقع الى تعريف للشعب هـ و بالضبط مصـدر لا ينضب من مصادر الفوضى والبلبلة الفكرية وهذا بالإضافة إلى العسف الذي يصيب الشعب، أو بالأحرى أكثريته، باسمه وباسم مصالحه التاريخية. وفي حالات البلاد العربية اليوم، ما هي التخوم الموجـودة بين سكـان الدول القـائمة التي تشكـل جسمها البشري والشعب العربي؟. ان ما تستدعيه فكرة الشعب استدعاءً مباشراً بهذا الخصوص، هو ذلك الاتجاه الذي يعبر عن نفسه في اشكال شتى وبـألف صيغة وصيغة، والذي يتخذ من فكرة الشعب كلمة السر السحريـة لبرنـامجه السيـاسي الـذي يبشر به. وفي الـواقع، يمكن للشعبـوية أن تغـطي خلف جملها العـامـة، جملها الجميلة والبراقة والسامة غالبا محتوى تعسفياً شديد الخطر على الشعب نفسه الذي تمارس الأشياء باسمه. ومهما كانت الشحنة الايديولوجية التي تحتوي عليها المصطلحات المستخدمة بخصوص السياسة، فمن الـواضح أن التجـارب التاريخية خلال القرن العشرين بما فيها تجاربنا العربية، لا تدع أية فـرصة للتردد بشأن التعرف على الخطر الكارثي الذي يشكله استلام الفرد للمقدرات كلها من غير ضمانات قانونية فعلية ومن غير كوابح وضوابط عملية للعسف والمغالاة، وآليات تحد من النزوع الداخلي للسلطة نحو التمدد والتوسع.

بيد ان الشعبوية تثير بالضبط الإشكالية المتعلقة بمعايير الشرعية السياسية وذلك من حيث أن مفهوم الشعب المستخدم هنا يبراد منه، على غموضه وعموميته، أن يكون مصدراً لشرعية النظام السياسي. وأول ما تتوجب الإشارة اليه بهذا الخصوص، هو العلاقة المفترضة بين الشرعية والحداثة. بيل إن كثيرين من بين الباحثين الذين درسوا الشرعية اليوم يذهبون إلى الربط ربطاً وثيقاً بين التغيرات الحاصلة في بنى المجتمعات ونظرتها إلى السلطة، وفي الواقع إلى شرعيتها. ففي الدراسات التي تتخذ من المجتمعات الاوروبية الغيربية نموذجاً لتحليلها، يجري التأكيد على العلاقة الوثيقة بين الطابع الزراعي الفلاحي القروي لهذه المجتمعات في الماضي والنظرة التقليدية التي سادت فيها قبل الثورة الصناعية، والطابع المديني الذي نجم عنها بخصوص النمط النموذجي للنظام الصناعية، والطابع المديني الذي نجم عنها بخصوص النمط النموذجي للنظام

السياسي، بخصوص شرعيته السياسية(٢٦).

من غير المشكوك فيه أن النظرة إلى الشرعية السياسية قد تغيرت في العصور الحديثة من ناحيتين على الأقل. فمع التوسع التدريجي للطابع الجهاهيري للعمل السياسي، فقدت السلطة السياسية جزءاً هاماً من تعاليها، من جهة، وهذا بالإضافة إلى أن الدخول المتزايد لنموذج عدلي/مساواتي للسلطة السياسية ساهم، من جهة ثانية، في ان يتسع المضمون الديمقراطي لهذا النموذج اتساعاً متزايد الوضوح لمفاهيم حقوق الإنسان بكل ما ينجم عنه من تأثيرات يقع في موضع القلب منها تغير نظرة الناس إلى الشرعية السياسية تغيراً جذرياً. لم تعد الغلبة الخلدونية على سبيل المثال لا الحصر بالمفهوم الكافي لتكون مصدراً للشرعية السياسية. ولا شك في ان واحداً من العوامل التي لعبت دوراً هاماً في للشرعية السياسية. ولا شك في ان واحداً من العوامل التي لعبت دوراً هاماً في النتائج المباشرة للحداثة، هو أن العصور الحديثة قد جعلت التوتر القائم بين الموية القومية والسلطة السياسية مألوفاً، وأن الشرعية السياسية ترتبط من ناحية نظرية على أقل تقدير بهذه الهوية التي صار المطلوب من الدولة أن تكون مرآنها التي تعكس ملاعها.

لا يتسع المجال هنا للاستفاضة في كل ما تثيره العلاقة القائمة بين الحداثة والشرعية من إشكاليات. وتكفينا إثارة القضية بإيجاز: فمن الواضح أن فكرة وجوب ان تمارس السلطة السياسية باسم الشعب هي من نتاج العصور الحديثة، وهذا دون إغفال وجود عناصر متناثرة هنا وهناك، والتي يمكن إعادة تفسيرها لمن يشاء وكها يحدث لدينا نحن العرب الآن فيها يتعلق بقراءات التراث، على ضوء نظرية الشعب/ الحاكم أو سيادة الشعب. بيد أن التوتر الذي تعرفه البشرية المعاصرة بين الهوية القومية والشرعية السياسية هو كذلك بدوره مصدر لتوتر كبير قائم بين السياسة من جهة، ومنظومة القيم والمعايير السائدة أو المنتشرة اليوم بخصوص السياسة، من جهة ثانية. وأغلب الظن أنه

Reinhard Bendix: Kings or Peoples. Power and the Mandate to Rule. 1978. (TY) Berkeley - London: University of California Press. P. 10.

توتر خلاً ق من حيث الدور الكبير المحتمل الذي قد يلعبه في صراعات الأجيال القادمة والمتعلقة بالضبط فيها يخص موضوعنا هنا، بمهارسة الشعب للسلطة، أي بالشرعية السياسية وبمفهوم الشعب وذلك بطبيعة السلطة السياسية ونظم الحكم وبنيان الدولة، وباختصار، بكيفية تنظيم علاقة الأفراد بسلطة الدولة: غير أن هذا هو بالتأكيد حديث آخر ليس له مجال هنا.



# الدولة القومت بي في "الشرق الأوسيط" "

# سَامِي زبيده

كتبت دراسات عِدَّة في مسألة الدولة الحديثة في العالم الثالث وفي العالم العربي من منطلقات متباينة، كالماركسية الجديدة والتبعية. وفرضت استمرارية الإسلام كعامل أساسي في المجتمعات الشرق أوسطية عدة تساؤلات حول ملاءمة النهاذج المستوردة للدولة القومية لتاريخ المنطقة وثقافاتها ومجتمعاتها. ولا جدل في أنّ أفكاراً عديدة كالقومية والأمة والدولة القومية تجد منابعها الأصلية في تاريخ أوروبا الغربية وخاصة انكلترة وفرنسا. كما ساهم فرض الغرب الدولة القومية كنموذج وكإطار وحيدين لاستقلال مستعمراتها التي لم تملك في الأساس النموذج العملي البديل في تحوله في الشرق الأوسط إلى موقع الدفاع عند مواجهته للتحدي الإسلامي.

وتهدف هذه المقالة إلى إعادة النظر في الطروحات المتعلقة بملاءمة نموذج الدولة القومية بأشكالها المتعددة، للبي الاجتهاعية والثقافية في المنطقة. وتعالج ضمن المقالة مسائل عديدة، منها أشكال تنظيم الدولة والعمل السياسي، وطبيعة الحقل السياسي والنهاذج والافتراضات حول التنظيم والعمل السياسيين، وغاذج المشاركة والتعبئة السياسية. وسأقوم أولاً بتحديد الأسس التاريخية

<sup>(\*)</sup> هذه الممالة ترجمة وإيجاز لدراسة للأستاذ سيامي زبيده من كتبابه: The State (London & New York: Routledge, 1989).

والثقافية التي تفترض أن تمايز المجتمعات الإسلامية عن غيرها تحدد أو تحد من إمكانيات التنمية الاجتماعية والسياسية. وسأقارن هذه الأسس بأسس تمثل الأخر، أي الغرب، والذي تُعتبر نماذجه وأفكاره وحتى تاريخه الأساسي مــزروعةً قسراً وغريبة عن البني الاجتماعية والثقافية للإسلام، وبالتالي محكوم عليها بالفشل، هذه المقولة التي هي في حدّ ذاتها قديمة جاءت في أعقاب النهضة الإسلامية، وأصبح لها مؤيدون من العلماء والصحفيين الغربيـين إضافـةً إلى العديد من المفكرين الإسلاميين والمتحدثين باسم الحركة الإسلامية. ويتمثُّل الفرق بين المجموعتين في أن المجموعة الأولى الغربية تعتبر الأسس الإسلامية مُعيقةً للتنمية، بينها تعتبر المجموعة الثانية أنّ هـذا «الجوهـر» هو مفتـاح المدنيـة المشالية. ومن ثم سأعالج الموضوع من وجهة نـظر التنمويـين القائلة بـالتطور التاريخي للمجتمعات عبر تغيرات عملية مرحلية. وبهذا، تصبح كل حالةٍ تشخيصاً للعمليات العالمية وتصبح خصوصيتها السياسية جزءًا من الصراعات العالمية. أمّا البديل الذي أطرحه فضرورة تحليل المجتمعات الشرق أوسطية ودولها ارتكازاً على التطورات الاقتصادية والاجتماعية. وبهذا، تصبح الحضارة جزءًا من تدفق تاريخي ونماذج حضارية غير ثابتة يُعادُ إنتاجها في كل جيل في سياقاتٍ وافتراضاتٍ مختلفة. ولا شكُّ أنَّ المجتمعات الشرق أوسطية تتميز عن المجتمعات الغربية وعن بعضها وأنّ نشر النهاذج السياسية الأوروبية لن ينتج نماذج طبق الأصل. لهذا، فإنّ السؤال المطروح هو عن ماهية النهاذج التي ستنتُج لأنَّ الجواب لا يمكن الاستحصال عليه من الجوهبر الحضاري ولا من التطورات العالمية.

#### التطورات الاقتصادية والاجتهاعية

ارتبطت الدولة الحديثة في أوروبا بظهور الرأسهالية، لكن نشوء الدولة الحديثة في العالم الثالث لم يكن نتيجةً لتطوراتٍ داخل المجتمع، بل تم فرضه من الخارج وبخاصةٍ عن طريق المستعمرين. وتستعمل الدولة قوى خارجية من أجل المحافظة على الحكم في بيئةٍ قمعيةٍ للبنى الاجتماعية. وعلى النقيض من الدولة الغربية، تقوم الدولة في العالم الثالث باستمداد قوتها ومصادر استمرارها

من خارج البيئة الاجتماعية الداخلية، وبالتالي تفرض آراءها على المجتمع في محاولة لإزالة أي منافسة على السلطة ولتمزيق البنى والوحدات الاجتماعية. كل هذا، بالإضافة إلى ما تولده من كبح للتنمية الاقتصادية، يؤدّي بالنُخب الحاكمة إلى زيادة قمعها للمجتمع وتدخلها فيه ومراقبته من أجل المحافظة على السلطة.

ويقوم التحليل الثاني لإخفاق الدولة الحديثة في الشرق الأوسط على التركيز على الاختلاف النوعي وتطور الدولة في التاريخ الغربي والعقبات الحضارية والتاريخية التي تقف في وجه قيام الدولة الحديثة في الوطن العربي والعالم الإسلامي.

# التطورات الاقتصادية والاجتهاعية العامة في «الشرق الأوسط»

حدثت التطورات الاقتصادية والاجتهاعية، كزوال المجتمعات القائمة على الانتاج التقليدي والحِرف التقليدية، على مستوى المنطقة ككل، مع اختلاف معدلات التحول والتغيير وأشكاله من إقليم إلى آخر. ففي مصر، مثلًا، وقعت تحولات شاملة منذ بداية القرن التاسع عشر في أعقاب التدخل الأوروبي، وفي أعقاب تحديث محمد على للإدارة. أمّا العراق فقد دخل في مرحلة التحديث بعد الحرب العالمية الأولى من أجل خدمة مصالح بريطانيا منذ اكتشاف النفط والبدء باستغلال عائداته. أدّت مثل هـذه الاختلافـات في بدء التحـديث إلى فروقـاتٍ أساسيةٍ في الأنماط البنيوية للنهاذج السياسية الحديثة في الدول المتعددة، مما زاد من الهوة مع الخصائص الأساسية في كل مجتمع. وأدّى ذلك إلى صعوبة توليف بنية اجتماعية إسلامية واحدة يمكن التنظير لها أو النظر إليها كنموذج. قامت: مثلاً، سياسة محمد على التحديثية على التدخل في كل النشاطات الاجتماعية والاقتصادية من أجل تحديث البنية المادية والعسكرية وأفضت إلى تغيرات أساسية في الحياة الاجتماعية كإدخال مبدأ التجنيـد الإجباري والـذي بلور نشوء وعي قومي. كما أنَّ تدريب فئاتٍ من الشعب على العمل الحكومي أوجد طبقـةً من الموظفين العسكريين والمدنيين تعتقد بوجوب حماية الكيان الـوطني وبخاصةٍ من الارستقراطية التركية. وعندما استولى البريطانيون على مصر وأصبحت ما

يشبه المستعمرة، ازداد الشعور بالانتهاء الوطني. ولهذا تمكن أحمد عرابي من تعبئة قطاعات واسعة من الشعب والمفكرين. وبمعنى آخر، فإن التفاعل بين الدولة والمجتمع واختراق الأولى للثاني أمر من خصائص المجتمع المصري ولا يمكن تعليل عمل الدولة هذا كإخضاع للمجتمع وكتغريب له، بل إن ما قام به عبد الناصر لا يمكن وَصْفُهُ بالديكتاتورية العسكرية.

## الخاصية التاريخية أو الجوهر الحضاري

يقول بعض المفكرين من أمثال ماكس ڤيبر ان الخاصية التاريخية تخضع لها التطورات العامة وتحدد لها أطر التنمية؛ وبهذا، تتحول الخاصية التاريخية إلى جوهر حضاري. ويقول العديد من المفكرين ومنهم Bertrand Bradie إنّ الدولة الإسلامية تختلف عن الدولة في الغرب لأنّ المجتمع السياسي والاجتماعي توحدا في (الأمة) على عكس ما حدث في الغرب حيث انفصلت الدولة عن الكنيسة. وتقوم مثل هذه التحليلات على الفكرة القائلة بأنّ الأصول التاريخية تحدد مسار التنمية بعد ذلك، لأنّ هذه الأصول تعامل كجوهر يحدد ماهية التاريخ وأبعاده: فيتحول «الحاضر» إلى وعاء للتاريخ؛ عما يبرر القول مثلاً بأن فش الدولة الحديثة مرده إلى أنّ الإسلام لا يؤمن بالدولة القومية والمواطنية الخاصة لكل دولة وسيادتها. وتُذكر في هذا المجال النهاذج السياسية في التاريخ الإسلامي، كنموذج دار الإسلام، مثلاً، والذي يجعل التفرقة على أساس الإيمان. وتفترض مثل هذه الأفكار، والتي يقول بها العديد من المستشرقين الإيمان. وتفترض مثل هذه الأفكار والنهاذج السياسية «المستوردة» هي غرس الطفاعي في المجتمع وغريبة عنه وعن الناس، وستلقى لهذا الفشل في هذه البيئة العدائية.

ويتمحور المستوى القيمي عند (Bradie) حول مسألة الشرعية. ففي الغرب المسيحي توجد عدة خياراتٍ فلسفيةٍ. ويتميّز تطور الفكر السياسي المغربي ومؤسساته بالبنى المختلفة في الدول الأوروبية وفي أمريكا. وتصادف إنشاء هذه البنى مع مؤسسات سياسية منفصلة عن الدين تتجاذبها اعتبارات

منهجية حول طبيعة الشرعية وتدور حول صراعات فردية. وهذا على عكس ما حدث في البيئات السياسية الإسلامية فيقوم، مثلاً، مفهوم «القانون الطبيعي» على أساس أنّ الله فَوَضَ السلطة للإنسان مما يتيح استعمال العقل في التشريع؛ وبهذا يصبح بمقدور الإنسان التوصل إلى ما هو عادل دون العودة إلى الوحي. كما تقوم الوضعية على أساس الإرادة الفردية وتفاعلها مع الآخرين دون قيود وفروض عقلية أو اجتماعية. وبهذا يخرجُ كلِّ من القانون الطبيعي والوضعية الدين من إطار السياسية؛ وهذا ما عينز الفكر الغربي وبيئاته.

أمَّا علم الكلام الإسلامي والفلسفة الإسلامية، فقد طورا نموذجاً للحكم المشالي القائم على الشريعة الإلهية؛ لكنّ هذا النموذج المشالي لم يتحقق إلّا في عصر النبي والخلفاء الأوائل. فقد ظهرت بعد تلك المرحلة الحكومات الـوراثية والتي لم تلتزم كلياً بالشريعة الإلهية بل حكمت طبقاً لمصالحها. وقد أطاع المسلمون هذه الحكومات عندما كانت تلتزم بالدفاع عن دار الإسلام وتسهل إقامة الشعائر خيوفاً من تفتت المجتمع. ومثّلُ حكم هذه الحكوميات «حكم الضرورة» لأنَّ الدولة المثالية كانت خارج إطار التحقق العملي. ومنعت هـذه الازدواجية من مقاربة حكوماتٍ كهذه من وجهة نظر منهجية حول الشرعية والعدالة؛ فهذه الرؤى كانت مخصصة للدولة المثالية. وتلعب هذه الازدواجية بين المثال والضرورة دوراً مركزياً في البيئة السياسية الإسلامية. فمن نـاحيةٍ، لا يمكن تحدّي الحكومة أو تغييرها بتطويـر خطاب سيـاسي طبيعي، بل لا بـد من تحديها بصورة جذرية ومطلقة واستبدالها، لكونها الحكومة الدنيوية القائمة على الضرورة، بحكومة إلهية مثالية. وكان الأمر كذلك لأنَّ الحقل السياسيُّ في العالم الإسلامي لا يرتكز في خطابه أو تطوره إلا على الخطاب المسوِّغ أو النافي للشرعية، وبهذا تخرج المعارضة المنتظمة من إطار اللعبة السياسية ويتحول كـل احتجاج إلى معارضة مطلقة متحدية للنظام. أما تحول أي معارضة إلى تمرد، فمرده عدم وجود هامش منهجي ونظامي وداخلي للمعارضة كما في الغرب، حيث إنها هناك تصبح جزءًا من المؤسسات.

ويجد هذا المستوى القيمي ، عند Badie كما عند ماكس ڤيبر وبيري اندرسون

الغرب والإسلام. فمثلث الأمير والبارون والكنيسة، مثلاً، أصبح محور الغرب والإسلام. فمثلث الأمير والبارون والكنيسة، مثلاً، أصبح محور المعارضة للحاكم وأصبحت البورجوازية والمدينة ركناً آخر في النموذج الغربي، فظهرت فكرة دولة القانون وفكرة التمثيل الشعبي وممارسته مما يقف في مواجهة التوجهات الأبوية. لهذا، فإنّ الدولة الحديثة وبيئتها في الغرب لم تتشكل فقط بسبب تطورات حدثت في البنية الاقتصادية، بل كمانت نتاج تاريخ فريد على المستوى القيمي والمؤسساتي. أما الدولة الإسلامية، فاستمرت دولة أبوية المربعة. وكان تطورها في المرحلة العثمانية معاكساً لتطور الدولة في أوروبا الشريعة. وكان تطورها في المرحلة العثمانية معاكساً لتطور الدولة في أوروبا السلطة الأبوية، وأدّى تدخل الدولة في الاقتصاد إلى زيادة الاحتكار والفساد في السلطة الأبوي، سواءً أكانت قومية «ثورية» أم «ملكية» تقليدية. وهكذا، يبدو النظام الأبوي، سواءً أكانت قومية «ثورية» أم «ملكية» تقليدية. وهكذا، يبدو القيمي والمؤسساتي.

ويرى بادي (Badie) أنّ القومية تكون أكثر نجاحاً عندما تكون أداة مواجهة للمدنية الحديثة (كإيران في القرنين التاسع عشر والعشرين). أما قومية جمال عبد الناصر أو الحبيب بورقيبة فلم تكن قادرة على تعبئة الجماهير بل توقف نجاح عبد الناصر أو بورقيبة عند إيجاد نظام سياسي ونخب سياسية جديدة تمكنت من السيطرة عن طريق التكنولوجيا والدعم الدوليين. لكن هذا النموذج السياسي ظل غريباً عن كل المجموعات غير المرتبطة بالحكم، أي الأطراف التي ظلت رافضة لهذا النبوع من الحكم الذي اعتبر خضوعاً من النخبة للغرب وإفساداً للأصالة وللهوية. كها أدّى عدم استقرار المناطق الريفية إلى هجرةٍ إلى المدينة وظهور فئات مدينية رافضة للمدينة.

وعلى الرغم من أنّ الناصرية، مثلاً، حرّرت المجتمع من النخب التقليدية وخطاباتها، إلّا أنها بالمقابل انشأت نخبة «حاكمة» وطبقة تابعة للدولة ونخبة عسكرية مسيطرة على الدولة والخطاب. ومن الناحية الاقتصادية، فرضت هذه

النخب سيطرتها على الاقتصاد وحيّدت القوى البورجوازية كقوى بديلة وقام الحزب والدولة بالعمل بشكل أبوي جديد، ونشأت في الأطراف شبكاتُ من العيلاقات قائمة على الضباط الأحرار وعائلاتهم تمكنت من السيطرة على الاقتصاد حتى في القرى. فتحول الحكام إلى ممارسة نوع جديدٍ من الأبوية. ويخلص بادي (Badie) من كل هذا إلى أنّ الحركات السياسية والاجتماعية في العالم الإسلامي تختلف عن مثيلاتها في الغرب. فالحركات الغربية، هي جزء من نظام الدولة السياسي الذي يستوعب المعارضة والنزاع، لأنّ المعارضة هناك تحولت من عمل جماعي وديني، إلى عمل على مستوى المواطنية لخدمة جميع الفئات على أسس تنظيمية معينة. وهذه الأسس تفتقر إليها الحركات في العالم مستوى الحزب أو الطبقة، بسبب غيب التضامن الأفقي الذي يتجاوز التقسيم الإسلامي للمدينة، كالحي والسيلالة والولاء. واستمرت النخب الجديدة في دعم هذا النوع من التقسيمات، مما أفضى إلى إضعاف مفهوم الدولة - الأمة، خاصةً وأنّ زعماء المدن كانوا غارقين في السياسات التقليدية.

وتشكل هذه الأمور، عند برادي (Bradie)، عقبةً في طريق نجاح القومية كبرنامج سياسي للدولة، وتسهّل وجودها كأداة معارضة دون التأثير الحقيقي في توحيد الفئات المختلفة للمجتمع. فهي تفقد قوتها في التعبئة عند وصولها إلى الحكم. من هذا المنظور، تبدو الحركات السياسية الإسلامية وكأنها نهاية طبيعية لتاريخ مميز وخصوصية حضارية اجتماعية لكلَّ الشعوب الإسلامية. ولا تقوم هذه المقولة على افتراض خاصية تاريخية وحضارية فحسب؛ إذ إن لكل دولةٍ أو حضارةٍ أو منطقةٍ خصائص متميزة، بل تفترض وجود جوهر حضاري يؤثر في التنمية على وجه العموم. ولهذا، لا يجوز فرض عناصر حضارة ما على حضارة أخرى، لأنها لن تتطابق مع الجوهر الحضاري الأصيل، ولن تتمكن مثل هذه العناصر من تطوير أو تغيير الطبيعة الجوهرية لتلك الحضارة، بل يمكن استيعبها من الداخل. ويشارك بتقبًل هذا المفهوم العديد من المفكرين أمثال قاتيكيوتس من الداخل. ويشارك بتقبًل هذا المفهوم العديد من المفكرين أمثال قاتيكيوتس (Olivier Carré).

يقوم طرح بادي (Badie) إذن على منطق الجوهر الحضاري والتاريخي للشعوب الذي يفترض أن أحداث الماضي وتشكلاته تحدد طبيعة التطور والتنمية في المستقبل. لكن هذا القول لا ينطبق فقط على الحضارة الإسلامية، ببل علي كل الحضارات، ولهذا لا يجوز رفض إمكانية إحداث تطورات وافتراضات تغير بشكل جذري الخصائص الحضارية. فقد أدّى، مشلاً، سقوط حكم القانون الطبيعي مع صعود النازية والفاشية، إلى نحولات هائلة مما يدل على عدم تحقق الاستمرارية التاريخية في كل الأحوال، لأن التاريخ يتقدم بالصراع والنزاع (مشلاً، الثورة البلشفية وصعود هتلر والشورة الإيرانية). ولا يمكن من خلال قراءة تاريخ تلك الشعوب التنبؤ بهذه الحوادث، ببل يجب افتراض ومراقبة قراءة تاريخ تلك الشعوب التنبؤ بهذه الحوادث، ببل يجب افتراض ومراقبة الأحداث. وهكذا يمكننا القول، مشلاً، أنّ استمرار الديموقراطية في انكلترة وفرنسا ارتكز على ظروف مؤاتية اقتصادية في بجال الإنتاج والاستحصال على الثروات والتي أسهمت إلى حدّ كبيرٍ في التحفيف من حدّة الصراعات الاجتماعية الداخلية.

ويشكل افتراض الاستمرارية الحضارية والتاريخية في الشرق الأوسط إشكالية أكبر، إذ إنّ «أبوية» الدولة الشرق أوسطية ليست بسمة حقيقية بل مرت بمراحل منعددة ومختلفة. ويؤدي وصف الدولتين انعثمانية والقاجارية بالدولتين الأبويتين إلى نفي خصوصيات كلِّ منها. فالدولة القاجارية لم تمتلك جيشاً نظامياً بل اعتمدت على القبائل، ولم تمتلك بيروقراطية فيها عدا موظفي البلاط، ولم تكن المؤسسات الدينية جزءًا من الدولة؛ بينها ملكت الدولة العثمانية جهازاً بيروقراطياً ضخماً ومنظماً مع عدة مؤسسات عسكرية وكانت المؤسسة الدينية جزءًا من جهاز الدولة. وقد زاد اختراق الدول الأجنبية من هذه الفروقات، كل هذا يدل على الدولة. وقد زاد اختراق الدول الأجنبية من هذه الفروقات، كل هذا يدل على هشاشة توحيد الدولتين تحت اسم الإسلام وخاصية «الأبوية».

#### الدولة/الطرف والتبعية

تختلف نظرية التبعية بكل أشكالها عن نيظرية الاستمرارية التاريخية حيث تنظر إلى جميع دول الشرق الأوسط كدول/أطراف تابعة لسوق عالمي يتحكم بـــه

الرأسهال والدولة الرأسهالية الكبرى، أو المركز. وتتحكم الفوائض الاقتصادية حسب النظريات الماركسية بعلاقة المركز بالأطراف التي تقوم على التبادل اللامتكافي، وتحويل القيمة من الطرف إلى المركز. وتمنع التبعية تحقيق أي تنمية اقتصادية حقيقية مما يطعن في شرعية الدولة الحديثة بسبب إخفاقها في تحقيق وعودها، وبسبب ازدياد الفقر والتفوت في توزيع الثروات. تتجمع كل هذه الأمور لتنتج أزمات اجتماعية وتناقضات تهدّد السلطة والنظام. وتتمثّل ردة فعل الدولة في زيادة الإجراءات القمعية محاولة بذلك إخضاع أو تحييد أي نشاط أو الدولة إلمركز خارج إطار السلطة. ولا يمكن للدولة القيام بهذه الأمور إلا بمساعدة الدولة/المركز الذي تتبع له، مما يؤدي بدوره إلى استقلال الدولة عن مجتمعها، وبالتالي إلى تغريب الدولة عن مجتمعها وزيادة قمعها. وهذا النوع من القمع ليس نتيجة النمط الأسيوي للاستبداد، بل هو ابتكار السوق العالمي الرأسهالي.

لا يستعمل بول قياي (Paul Vieille) في كتابه الدولة/الطرف وتراثها (L'État périphéririque et son heritage) بل يستعمل وحدة الشرق الأوسط. تقوم الدولة/ الطرف بسبب تبعيتها عنده على حلَّ وتشتيت البنى الاجتهاعية وإعادة تنظيمها لملاءمة وضعها في السوق العالمي. فهي لهذا لا تحكم فقط المجتمع المدني بل تغيينه وتقوم بوظائفه، إذ إنها لا تتحمل وجوداً مستقلاً لأي تنظيم ، سواء أكان ذلك في الاقتصاد أو المجتمع أو التربية، إذ يتم حتى اختراق العائلة عن طريق التربية. وتستمذُ الدولة هذه قوتها من خلال ارتباطها وتبعيتها للمركز، وليس على أسس القوة الداخلية. فالدولة هي التي توجد الأمة، وليس العكس. ولهذا، تقوم الدولة باستخلاص فوائض القيمة من اقتصادها الداخلي وتتشارك به مع المركز العالمي (الذي ينحصر الصراع معه في نسبة الأرباح).

من الناحية الايديولوجية، يبرَّرُ هذا العمل باسم التمدن والتحديث، لكن عند مُواجهة التحديث عقبات كما حدث في إيران؛ فإنَّ السبب يعود إلى تخلف الشعب، ولهذا يُجْبَرُ الشعبُ على التمدن (مثل إجبار الشاه للنساء الايرانيات

على نزع الحجاب). وعندما تفشل سياسة التمدن نهائياً، تتحول الدولة إلى ايديولوجية الأصالة والحفاظ على التراث القومي الحقيقي وتتهم المجتمع بالانحراف وتجبره على اتبّاع الصراط المستقيم (مثل إجبار رجال الـدين للنساء الإيـرانيات عـلى وضع الحجـاب). وفي كلتا الحـالتين، تستعمـل الدولـة ذريعةً أيديولوجية كمبرر للقمع واختراق أخص مكونات المجتمع الأهلي مستبعدة أيّ خيــارٍ حــر أو استقـــلال ٍ شخصي. إنّ الــدولــة/الــطرف هي نمــوذجٌ آخــر لدولة/الغنائم القديمة من حيث الاستحصال على الواردات والثروة من البني الاجتماعية. لكن في ظل الدولة الحديثة اختلفت العلاقة مع المجتمع. فبينا تركت الدولة القديمة المجتمع حراً في أغلب الأحيان عند توافر العائدات؛ عملت الدولة الحديثة على تجزئة المجتمع وإزالة بنياته، عن طريق الاختراق والسيطرة وإعادة التنظيم. وفي حين أمنت المدنية الإسلامية التفرقة بـين ما هـو عام، أي الأمور السياسية والتي يتولاها الذكور، وبين ما هو خاص، أي الأمور العائلية التي غالباً ما تولتها النساء وارتبطت بها مسائل الشرف، اقتحمت الدولة الحديثة الميدان الخاص (كاجبار النساء على رفع الحجاب)، وأفقدت الرجل رجولته وأهين شرفه فأضعفت مقدرته السياسية. بالإضافة إلى هذا، يرى ڤياي Vieille أنَّ شعوب الشرق الأوسط تُظهر منذ القدم عدم ثقة بالـدولة ومعـارضةً لها، لأنَّ المجتمعات الـزراعية القائمة بـذاتها ـ وحسب ماركس ـ تتبع النمط الأسيوي حيث يقوم تنظيم الدولة في الأساس على الغزوات والمغانم. لهذا، كانت دولة الغنائم دائماً قامِعةً وموجهةً إلى الخارج، مما أدى إلى فكرة معاداة الدولة كما حدث في إيران مثلا.

ولا يحسم مفهوم السوق كمنتج للتفاوت المنهجي وللتبعية بين المسركز والأطراف الأمور بدقة، بل يطرح إشكالبات عديدة. ويبدو أنَّ هذا الطرح يتناول أساساً الدول المنتجة للنفط. إلاّ أنه يمكننا التحدث عن القيمة المتفاوتة بين المركز والأطراف لكن ليس بالضرورة من وجهة نظر نظرية التبعية، حيث تفترض منطقاً اقتصادياً معيناً لا يمكن التخلص منه إلاّ باكتفاء ذاتي، ولا يمكن تحقيقه إلاّ بدولة «مثالية» مستقلة اجتماعياً.

## تشكل الحقل السياسي الحديث

من الواضح أنّ زرع النهاذج الغريبة للدولة القومية في الشرق الأوسط، أدى إلى تشكيلات مختلفة عن تلك التي حدثت في الغرب وعن بعضها البعض. فهي دولة حديثة جزئياً من حيث أشكال التنظيم والإدارة والحكم، لكنها ليست دولاً غربيةً. فقد نشأت إلى جانب الدولة نماذج ومصطلحات وتنظيات وتقنيات سياسية، أو باختصار «حقل سياسي». وتتأسس مصطلحات هذا الحقل السياسي، كالأمة، والهوية والقومية والسيادة الشرعية والديمقراطية والحرية والقانون والتمثيل والأحزاب السياسية والمؤسسات البرلمانية، فضلاً عن الإسلام والاشتراكية، على تغيرات مؤسساتية وبنيوية مثل التمدن وانهيار المجتمعات الأساسية، وتنظيم اليد العاملة، ونشر العلم ومحو الأمية عن طريق الاتصالات المطبوعة، أو ما يسميه بندكت أندرسون (Benedict Anderson):

وينشأ هذا الحقل السياسي في كل بلد كنتيجة لصراع القوى التحديثية والتقليدية مع الدول الأبوية وضد السيطرة والغزو الأجنبي. وتؤدي سيطرة إحدى القوى إلى احتكار الحقل السياسي وإخضاعه لصالح الدولة على حساب القوى الأخرى التي تتحول إلى العمل في السر أو في المنفى. ويرى أندرسون القوى الأخرى التي تتحول إلى العمل في السر أو في المنفى. ويرى أندرسون تصور الأمة كمجتمع ويحتوي في طياته على إمكانية تحقيقها. ويقارن أندرسون بين المجتمع المتصور والمجتمع الديني الذي سبقه والدولة السلطانية. فالمجتمع الديني، سواء أكان مسيحياً أم إسلامياً، يعتبر نفسه مجتمعاً عالمياً. في مقابل هذا، هناك مفهوم الدولة الزمنية والمكانية التي تتمتع بعلاقات أفقية بين أفرادها تقوم على التضامن والمشاركة. وتعتبر الأمة هنا من حيث وجودها السوسيولوجي المتضمن للمؤسسات والحرف والوظائف والتي تشكل جزءًا من المعرفة العامة التي يتمتع بها كل فرد من هذا المجتمع. ويعبر هذا المجتمع عن نفسه بأسلوبين أدبين حديثين، القصة والصحافة. يتوقف عمل الصحيفة، مثلاً، على افتراض مصالح مشتركة للمجتمع ومعرفة بقرائها. ويشكّل الانتشار السريع للكلمة

المطبوعة منذ منتصف القرن التاسع عشر في أجزاء عديدة في الشرق الاوسط عاملًا مهماً في تيسير إنشاء مفهوم الأمة عن طريق تطوير لغة مطبوعة تختلف عن لغسة النص المقدس والمتراث واللهجات المحكية وتشكل في حد ذاتها حقلا موحداً للاتصال والتبادل؛ وهذه هي إحدى الشروط الموصلة إلى بناء الحقل السياسي الجديد. فالصحافة والكتب والمجلات ستحاول، من منطلق رأسهالية المطبوعات، توسيع أسواقها وخلق أسواق جديدة من خلال محو الأمية وزيادة المعرفة.

ويجب التأكيد على أن مفهوم الأمة لا يعني التزاماً سياسياً بالدولة القومية، فالالتزام بالإسلام أو بالعروبة أو بأي قومية أخرى هو خارج مفهوم الدولة الوطنية. بل إنّ مفهوم الأمة هذا يحدّد نوعية الالتزام بالإسلام أو بالعروبة. وهذا يعتبر العديد من المساهمين في بناء مفهوم الأمة يدينون في الحقيقة بالولاء لعصبيات قبلية ودينية وإثنية، ويستخدمون مفهوم الأمة والأيديولوجية السياسية لها من أجل المحافظة على المصالح والولاءات الخاصة (كالشيعة في العراق إبّان الاستعمار والملكية أو حزب البعث في العراق اليوم). إلّا أنّ مثل هذا التحليل لا ينطبق على إنشاء حزب البعث نفسه وتوصله إلى السلطة وسياساته الداخلية والخارجية.

يقودنا هذا إلى بحث مدى مشاركة المجموعات المختلفة في الحقل السياسي القومي، يقول البعض إنّ الأليات التقنية والحضارية هي التي تؤسس الحقل السياسي في المدن، وترتبط أساساً بالثقافة. وبتحديد أدقّ، تشكّل النخبة الثقافية العامود الفقري للحقل السياسي. أمّا الطبقات الشعبية فتتحرك لا من خلال الهوية القومية، بل من خلال الهوية الإسلامية. لكن في الواقع فإن الحقل السياسي يتشكل بطريقة أكثر مرونة. إذ إن خطابات وممارسات سياسية مختلفة تتعايش وتتقاطع وتختلف من وقتٍ إلى آخر. نرى مثلاً، أنّ السياسة الشيعية في إيران لم تنتج عن حتمية تاريخية أو دينية محفورة في وعي الجماهير بل تتمتع بخصوصية ترتبط بالخطابات الدينية حول الأوضاع السائدة والتي تشمل بئن تشتمل على مصطلحات ونماذج الحقل السياسي الوطني. كما يمثل نشوء الحقل تشتمل على مصطلحات ونماذج الحقل السياسي الوطني. كما يمثل نشوء الحقل

السياسي في مصر أطول تاريخ لعبت فيه القوى الشعبية دوراً مهاً. يقول غبريال بير Gabriel Baer في تعقيبه على تطور الأشكال السياسية في مصر منذ ثورة عرابي عام ١٨٨٢ وحتى ثورة سعد زغلول عام ١٩١٩ إنّ الأشكال الأولى كانت تقليدية. وحتى قبل وصول محمد علي إنى السلطة، قامت الثورات والمشاغبات على أكتاف العلماء الكبار والصغار وفتاواهم، وحول مسائل الضرائب الباهظة تحت شعارات إسلامية. أمّا الحركات في المناطق الريفية، فقامت حول الحركات المهدية. واستمر استعمال القيادة والشعارات الإسلامية في ثورة عرابي لكن بشكل ثانوي، فقد صور عرابي نفسه على أنه وطني مصري يحارب ضد سيطرة المترك والشركس وضد تدخل الإنكليز. ومع أنّ كثيراً من مناوئيه كانوا من رجال الدين وتحدثوا عن الدفاع عن الإسلام والجهاد، فقد كانت في صفوفه عناصر قبطية. وهكذا، وبالرغم من أن ثورة عرابي كانت غير تقليدية، إلا أنها استعملت النهاذج التقليدية. أما ثورة سعد زغلول، فكانت علمانية وشارك الأقباط فيها بصورة واضحة.

# الإسلام والحقل السياسي

تتجدد أهمية الإسلام في الحقول السياسية الحديثة بسبب تعدد تشكيلات أفكاره السياسية. فمن ناحية ، عثل التشكيل الجهاعي الإسلامي رؤية الإسلام كعامل إثني يقرر حدود الاجتهاع على أساس الدين في مقابل الأديان الأخرى . لذلك تصبح مشاعر الاجتهاع السياسي تنافسية وتتفجر فيه صراعات ومشاكل مع الإثنيات الأخرى . وزاد في حِدّة هذه الصراعات والنزاعات الاختراق الأوروبي الذي قوى وهي وأعطى الأقليات مركزاً مههاً في المجتمع لا يتلاءم وحجمها . وهكذا ، تطور هناك تماه بين الأقليات المسيحية واليهودية مع القوى المسيحية الغربية . وأوصل كل هذا إلى نشوء تشكيل جماعي دولي قائم على رؤية العالم على أساس مجموعات ترتبط أساساً بالاجتهاع الديني المنافس للأدبان الأخرى ، مما أثار في المسلمين الشعور بالنقص والانعزال ، وشكل باعثاً محركاً الدخول الحركات الإسلامية في صراع مع المسيحيين واليهود في مصر أيام ثورة عرابي وأيام مقاومة الإنكليز ، وحتى في عهد السادات .

أما التشكيل الثـاني، فيتمثـل في الإســلام الــرسمي حيث تــوظف السلطةُ الإسلامَ لإضفاء شرعيةٍ ما على النظام وسياساته. فقد قام الحكام الوراثيون بتوظيف ورقة الإسلام ضد متحديهم الديمقراطيين والمتشددين؛ فاستغلّ الملك فؤاد، مثلاً، الإسلام في تهجمه على الوفد. كما وظفت الحكومات المحافظة الإسلام ضد اليساريين والشوريين في الماضي وضد الإسلاميين في الحاضر. ودعم الرئيس السادات مثلاً الإخوان المسلمين في السبعينات ضد اليسار والناصريين، وأيدت المملكة السعودية الإسلام السياسي في دول أخرى كبديـل عن القومية والشورة. بل إنّ عبد الناصر لم يتورع عن استغلال الإسلام، فأخضع المؤسسات الإسلامية لدولته البيروقراطية ورفع شعارات إسلامية، واعتبر الإسلام أحد مصادر الشرعية الرسمية. وتشكل حركة الإخوان المسلمين في الحقل السياسي الحديث أهم حركة إسلامية شعبية منظمة، وأهم تحول جذري عن الأشكال التاريخية للمارسة السياسية الإسلامية المعارضة. فهي لتأليف في معظمها من سكان المدن السنة المنتظمين في حزب سياسي حديث قائم على برنامج سياسي، وعلى إدارة منظمة تفترض وجود حقل سياسي وطني حديث. وتحددت أهدافها في استبدال النظام القائم بنظام يعتمـد على الشريعـة الإسلامية، وعملت على التوصل إلى أهدافها عن طريق التعبئة الشعبية وتنظيمها. وتنظر الحركة إلى نظام مستقبلي بديل يجمع عضويا ما بين المجتمع والدولة من خلال مؤسسات تمثيلية تعتمد على الانتخابات، ومن خلال التشريع ضمن حدود الشريعة، ومن خلال مخططات وسياسات اجتماعية واقتصادية. بمعنى آخر، فإن المطلوب هو شكل إسلامي لدولة قومية تتولى العمل من خلال أشكال وآليات سياسية حديثة. كما تتمظهر حداثة دعوى الإخوان المسلمين في عدم اعتهادها على الولاءات الشخصية والمحلية، بل على الدعم الشعبي من خلال الالتزام الأيديولوجي والإقناع مع برامج مساعدات وأعمال اجتماعية. كل هذه الأمور تمثل خرقاً للاستمرارية التاريخية، سواء في الشكل المؤسساتي أو السياسي أو حتى في الإطار الفكري. وتفترض وجود حقل سياسي حديث يتم التعامل معه على هذا الأساس.

بيد أنّ احتكار الحقل السياسي من قبل الأنظمة التوتاليتارية، دفع بالحركات السياسية إلى العمل في الخفاء. ولم يؤد قمع جمال عبد الناصر إلى زوال السياسات الإسلامية من الحقل السياسي. من كل هذا يتبين أن رفض الإحوان للأشكال الحضارية الأوروبية ليس رفضاً للحداثة بحد ذاتها، بل يجب اعتباره كإعادة صياغة للحداثة في سياق نماذج وبواعث إسلامية. وكذلك، لم يكن الإحوان دائماً حركة طعن في شرعية النظام السياسي، بل دخلت في معارضة سياسية مؤسساتية، سواء في أيام النظام الملكي في الثلاثينات والأربعينات، أو في أوائل أيام الضباط الأحرار قبل دخولها مرحلة القطيعة مع عبد الناصر. ويشكل الإخوان اليوم معارضة منظمة في البرلمان متحالفة مع أحزابٍ أُخرى.

أما الرفض الكلي للنظام وللدولة القومية ومحاولة إقامة دولة إسلامية مثالبة، فقد ظهر على يد سيد قطب تحت ضغط القمع في أيام جمال عبد الناصر. ويعتبر سيد قطب المجتمعات المعاصرة له مجتمعات تعيش حياة الجاهلية. وتلقفت هذه الفكرة جماعات انفصلت عن تيار الأغلبية في الإخوان مثل جماعة المسلمين (أو التكفير والهجرة) والجهاد التي اغتالت السادات. وتتشكل هذه الجهاعات المنفصلة أساساً من النخبة المثقفة وخاصة الطلبة، ومن معلمين وتقنيين وموظفين وحرفيين وضباط صغار. ويكوِّن المثقفون الجدد المجموعة الأكثر نشاطاً مع أنهم من نتاج الأنظمة التعليمية الحديثة. إلَّا أنهم يـواجهون مستقبـلًا دون مـرتجى اجتماعي أو سياسي: فالدولة غير قادرة على استيعاب هذه الأعداد المثقفة التي تنتجها، بينها توزع مساعداتها على الفئات المرتبطة بولاءات خاصة أو التي تمتلك الوسائل المادية. ولا يتبع هؤلاء المثقفون الأزهر أو مشايخ الإخوان، بل ينظرون إليهم بدون مبالاة وبازدراء. ولا يمكن اعتبار أفكارهم امتداداً للقيم التقليدية، بل هي ابتكارات حديثة نشأت من خلال التعاطي مع السياسات الراهنة. وبهذا، تصبح المجموعات المدينية قابلةً للتعبئة وللثورة في حقل سياسي خاضع لأجهزة الدولة القمعية، فتتحـول المساجـد والمراكـز الدينيـة إلى قنوات سيـاسية ومراكز تجمعات شعبية.

#### الدولة: أبوية وخارجية؟

تعني خارجية الدولة عادة أنها لا تتدخل في العلاقات الاجتماعية ومؤسسات البني الاجتماعية. أما خارجية الدولة في الشرق الأوسط، فتدل على استمداد الدولة لقوتها ومواردها من مصادر خارج البني الاجتماعية التي تحكمهما. وتشمل هذه الخارجية الدول النفطية ودولًا أخرى، كالأردن ومصر، واللتين تستفيدان من المساعدات السعودية والخليجية ومن عائدات عمالهما في الدول النفطية. وتشكل المساعدات التي تتلقاها مثل هذه الدول من الدول النفطية ودول أخرى وعملي رأسها الولايات المتحدة مصادر خمارجية مهمة جداً. وتؤدي زيادة أو انخفاض هذه المساعدات والتي تنتج عن تقلبات في الأسسواق العالمية، كانخفاض أسعار النفط، إلى تغيرات 'جنماعية في المدول التي تستفيد منها. وتقوم هذه الأبوية الجديدة على الحكم الفردي وتبوظيف الولاءات الشخصية والرعاية الخاصة في مقابل استمرار الدعم للنظام. وهنا تتماهى شخصية الفرد الحاكم مع الدولة ويمثل أحدهما الآخر؛ ولا فـرق في هذا بـين الدول التقليـدية كالكويت والثورية كالعراق. وبهذا يتحول البولاء في الشرق الأوسط إلى نظام توزيع الموارد القومية على أساس الحسابات السياسية من أجل ضهان الولاء للشخص وللنظام، ولاستباق الصراعات المهدِّدة للنظام ونزع فتيلها. ويوازي هذا إقامة أجهزة أمنية تستهلك معظم وارادات الدولة التي تصبح موارد شبكات الولاء. ومن أهم شبكات الولاء سيطرة الـدولة عـلى أهم الوظـائف والمناصب، لأنَّ الدولة هي أهم مؤسسة قادرة على التوظيف. وبهذا تنحصر المناصب العليا والمهمة في الدولة بأبناء عائلات معينة ترتبط بالحاكم وخاصته.

ولا تمثل الدولة الطبقة المهيمنة اقتصادياً فقط، بل تقرر من خلال نظام الولاء وسيطرتها على الموارد موقع كل القوى الاجتماعية والقطاعات الاقتصادية. لهذا: فإن طرح الدولة الثورية على أنها ممثلة للبورجوازية الصغيرة يخلط ما بين الخلفية الاجتماعية وما بين المصالح الطبقية المنتظمة. فمن ناحية، لا تلعب المدولة، دور الوسيط بين المطبقات المهيمنة، بل الصحيح هو العكس. ففي حين أممت الدولة سواء في مصر في عهد عبد الناصر أو العراق تحت حكم البعث

الاقتصاد وربطته بالدولة، قامت في الوقت نفسه بتحطيم مصالح وقوى الطبقات المهيمنة من ملاكين وصناعيين وتجار كبار. ولم يعد الانفتاح في عهد السادات وإجراءات مماثلة في الجزائر والعراق الطبقات الـرأسماليـة المستقلة، بل أوجد فئاتٍ جديدة من رجال الأعمال التي تعيش على هامش الدولة والمجتمع ويتوقف نجاحها على رعاية الدولة لها، إن لم يكن مشاركة رجال الدولة أنفسهم لها. ويقف مثل هذا النظام عائقاً في وجه إيجاد تضامن طبقي أو قوى سياسية مؤسسة على المصالح الطبقية. أما المجموعات التي تستفيد من الدولة، فتفعل ذلك كأفراد مع الدولة وفي مقابل الوحدات الأخرى. ولأن الدعم الـذي تتلقاه الدولة مرتبط بحجم مواردها واتساع نظام توزيع عائداتها، تقع الدولة تحت رحمة تغيرات عائدات دول النفط والعائدات الأخرى والتي تتوقف بـــدورها عـــلى الأسواق العالمية ومساعدات دولية أخرى. ولا يؤمن مثل هذا النظام تغطية جميع قطاعات المجتمع، بل يُبقي الأجزاء الأكبر منها خارج إطار امتيازاته. ويشمل هذا الجزء القطاع المتعلم الشاب وغالبية السكان الذين تعدهم الدولة بوظائف وامتيازات. ولا يمكن التقليل من أهمية العلاقة بين التربية والحصول على وظائف جيدة في عقول الناس. وتقوم دول المنطقة على استيعاب الأعداد الهـائلة من خريجي الثانويات العامة والجامعات في القطاع العام، وخاصة في الأجهزة البيروقراطية. وقامت في مصر منذ أيام عبد الناصر سياسة عامة تقضي بضمان إيجاد وظيفة لكل متخرج جامعي. لكن معدل دخــل المتخرج لا يكــاد يغطي أعباء الحياة، فيضطر إلى إيجاد عمل ِثانٍ أو تسهيل الرشوة والفساد.

أما الوظائف المهمة والمرغوبة فتبقى حكراً على تلك الطبقة المرتبطة بولاءات شخصية مع النظام. ولا عجب إذاً أن تشكل هذه الطبقة من الخريجين الذين فقدوا الأمل بمستقبل كريم القطاع الأكثر انفتاحاً على التمرد الذي تقوده الحركات الإسلامية في المرحلة الحالية. إن هشاشة الدعم الذي يلقاه النظام وازدياد قواعد السخط والصراع تزيد من اعتباد الدولة على الأجهزة القمعية واستعبال القوة خاصة، وتتحدد استراتيجية توزيع الثروات في الدولة بمقدار عائداتها، وبمقدار الالتزامات المادية وعلى رأسها النفقات العسكرية التي تستقطع

مقداراً كبيراً منها. ويمكن اعتبار الالتجاء إلى القطاع الخاص، كالانفتاح في عهد السادات، محاولةً لتحويل بعض الأعباء والمسؤوليات إليه. لكنّ هذا العمل يوجد فروقات عظيمة بين الطبقة المستبدة والجماهير الشعبية المستعبدة مما يضعف الشرعية القائمة على مبادىء اشتراكية، كشرعية عبد الناصر، ويغذي حركات المعارضة، وعلى رأسها الحركات الإسلامية.

#### الدولة الإسلامية والدولة القومية

غثل إيران الدولة الإسلامية الوحيدة التي تأسست عن طريق ثورة شعبية، لكنها لا تخلو من ثنائية تتعلق بنهاذج الدولة القومية الممزوجة بالأشكال الإسلامية، فلا يمكن اعتبارها إعادة إحياء للنهاذج القديمة أو استمراراً لها، بل هي ابتكارات جديدة. وتتمظهر هذه الثنائية في اسم الدولة؛ فهي «جمهورية» مأخوذة من خطاب الثورة الفرنسية وكل الثورات في داخل المنطقة وفي خارجها. وتمتلك هذه الجمهورية دستوراً مكتوباً اعتمد بعد مناقشات مستفيضة، وتمتلك رئيساً منتخباً ومجلس خبراء منتخب على نمط المجلس التمثيلي، ومجلس (أو برلمان) منتخب. كها توجد في الدستور شرعية ثنائية: فالسيادة هي لإرادة الشعب حسب المادة السادسة، وهي في تناغم مع مساطات شاملة وكاملة. وتتمثل سيادة الشعب في البرلمان الذي تخضع سلطاته سلطات شاملة وكاملة. وتتمثل سيادة الشعب في البرلمان الذي تخضع سلطاته التشريعية لأحكام الفقيه.

ويراقب الفقيه ومجلس الخبراء، الذي يعين الفقيه نصف أعضائه ويعين المجلس النصف الأخر، عدم مخالفة التشريعات لمبادىء الشريعة والمبادىء الكلية. كما يـوجـد في الجمهـوريبة الإسـلامية مجلس وزراء وما يستتبعه من تقسيهات وزارية وإدارية وقرارات إجرائية.

وتمثل الشريعة أساس كل القوانين والتشريعات، إلاّ أنه ما يزال يعمل بالعديد من القوانين المدنية القديمة التي يطبقها قضاةً مدنيون في محاكم مدنية. وعلاوةً على هذه المحاكم، توجد المحاكم الثورية والتي تعاقب على الجرائم ضد

الثورة. كما يدعو البعض إلى تقنين الشريعة في نظام موحد يغطي جميع أوجُه المعاملات والإجراءات القانونية. إلاّ أنه لم تظهر أيُّ محاولةٍ عمليةٍ للقيام بهذا لأنّ مثل هذا التقنين يعتبر خرقاً للاستقلال التقليدي للمجتهدين الذين يتمتعون بحقّ التوصل إلى نتائج مختلفة لكن متساوية من حيث الالتزام في الموضوع نفسه. لكنّ الدولة المركزية تخترق بصورةٍ دائمةٍ هذه الاستقلالية وتفرض قرارات الدولة على الجميع. ويمثل الجهاز القضائي الثوري في إيران اختلاط العناصر الإسلامية مع العناصر البيروقراطية الحديثة. وتتمظهر هذه في نظام الطعن الذي يجد مرجعه الأخير في طهران ويمكنه رد أيّ دعوى لأيّ من الفقهاء المتفردين. كما تتمظهر في تعيين مدع عام ذي صلاحيات شاملة.

وتظهر أهم العناصر الإسلامية في الدولة الثورية في ولاية الفقيه التي تعطي الفقيه الحاكم سلطةً عليا في تفسير النصوص المقدسة وأحاديث الرسول والأثمة، مما يخوله التدخل مباشرة في التشريع وتوجيهه والفصل في الخلافات. ومن العناصر الإسلامية الأخرى المؤسسات الثورية العديدة التي تشمل كافة قطاعات الدولة والمجتمع والقوات المسلحة، ومن أهمها جهاز حراس الشورة الذي أصبح منافساً للقوات المسلحة. ويذكّرنا انتشار اللجان الثورية بانتشار اللجان الثورية بانتشار اللوري في المجتمع والدولة. وهكذا يبدو أنّ ولاية الفقيه وتطبيق الشريعة هما العنصران الإسلاميان في الدستور. فليسَ هناك مبادىء إسلامية منظمة كقانون دستوري أو قانون عام يطبّق على المؤسسات الإدارية في الدولة، إذ إنّ الإسلام لم يغير دستور الدولة أو إدارتها.

وتُعتبر مسألة الضرائب مثلاً جيداً على هذا. فمن المعلوم أنّ دفع الخُمْس يكون للمجتهد الذي يريده المؤمن، ويقرر المجتهد طرق صرفه، إما للإدارة الدينية أو الهيئات الإنسانية. ويقوم الموقف الرسمي على اعتبار دفع الضريبة للدولة واجباً بحد ذاته وأنّ دفع الخُمْس هو عمل خاص بين المؤمن والمجتهد. فالإمام الخميني يرى أنّ للدولة الإسلامية سلطةً عليا في الأمور الدينية وتنظيم الشعائر الدينية. وهكذا يبدو أنّ أهم عنصر إسلامي في الجمهورية يظهر جلياً

لا في الإدارة، بـل في الحقل السياسي وفي إمساك رجـال الدين بـأمور الـدنيا. ويتولى رجال الدين أهم المراكز في الحكومة والبرلمان والمنظمات الثورية.

كما حَوَّلَ رجال الدين صلاة الجمعة وخطبتها إلى مؤسسة سياسية ضخمة يقودها أئمة الجمعة المعيَّنون من السلطات الرسمية. وبهذا تمت أسلمة الحقل السياسي الذي ظهرت فيه تيارات راديكانية ومحافظة ويسارية ويمينية تتمحور حول قدسية الملكية الخاصة أو أولوية العدالة الاجتهاعية.

وتقرب هذه الخلافات هذا الحقل السياسي إلى نموذج الحقل السياسي القومي الحديث الذي يعتمد أساساً على تنظيمات تتصارع حول مسائل عديدة، أهمها ما يتعلق بمصالح الطبقات والمصالح القومية.

وتعمل الدولة الثورية كدولة موزعة للثروات، لكنّ عملاءها وأولوياتها تختلف عن الدولة الشاهنشاهية؛ فهي تركز على المستضعفين الذين يعطون مساعدات في أشكال متعددة. إلا أنه لم يتم أخذ إجراءات جذرية كتأمين ضهان اجتهاعي وحقوق الفلاحين والعمال بسبب معارضة المجموعات المحافظة. وقد استفادت مجموعات من التجار من فرص العمل الحر من خلال استثناءات ضريبية على الاستيراد والتصدير. وهكذا، تسير الثورة الإيرانية على نفس منهج الدولة الراعية للتوزيع الاقتصادي مثل جيرانها العرب والتي يمكن أن تؤثر على التطورات المستقبلية.

ويجدر بنا، رغم التشابه في البنى بين إيران والدول العربية، أن لا نتجاهل التناقضات بينها وبين الدول الأخرى. إذ تنفرد الدولة الإيرانية عن غيرها بوجود صراعات مؤسساتية وحكم رجال الدين والصراعات التي تدخل في بنية الدولة والمؤسسات الدينية والإدارية والخيطابات السياسية المدائرة حول الإشكاليات الممزوجة بالأدبيات الدينية والطبقية. وهكذا، يبدو أنّ العناصر الإسلامية للدولة تتناسب مع مفهوم الدولة القومية سواء في تنظيمها الإداري أو في الحقل السياسي الحديث وخطاباته. إلا أن الخاصية الوحيدة التي لا تتلاءم مع هذا هي

استقلالية المجتهدين وسلطاتهم الدينية عن الدولة التي قد تشكل في المستقبل محور معارضة بين الدولة والمؤسسات الدينية.

خاتمة

قدّم التحليل السابق من وجهة نظر علم الاجتماع السياسي، وكانت النتيجة أنّ الخاصية التاريخية والحضارية لا تثبت بهذه النظرة، بل تحل الآليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مكانها في سياق حضاري وتاريخي معين، فيعاد إنتاجها في ظروف اجتماعية واقتصادية معينة لا تؤمن بالضرورة استمراريتها. وتمثل الثورة الإيرانية أفضل مثال على هذا. فبالرغم من أنّ العناصر الثقافية الشيعية الإيرانية لعبت دوراً حاسماً في الثورة، فقد تم إعادة بنائها لتنطابق مع أهداف واستراتيجيات القوى السياسية. وتحتل الوجهة الأيديولوجية للثورة الإيرانية حيزاً مها في الحقول السياسية ونضالات الشعوب المجاورة. وفي هذا الإطار، يعاد قراءة التاريخ بصورة معاكسة من قبل الإسلاميين والعديد من الدارسين الغربيين حيث يعطى للقوى الإسلامية دور أكبر من الحقيقة في سياق التطور التاريخي، فيتم تغييب أو تهميش القوى السياسية القومية التي وظفت أيديولوجيات القومية والاشتراكية على أساس أنها قوى فكرية لا تمت بصلة إلى الجاهير الإسلامية. إلا أن الحقيقة تكمن في أن القوى القومية هي التي رسمت حدود الحقل السياسي ومسائله.

\* \* \* \* \*

## المراجع المباشرة للدراسة

- Anderson, P. Lineages of the Absolutist State. London 1974.
- Anderson, P. Imagined Communities: Roflections on the Origins and Spread of Nationalism. London 1983.
- Badie, B. Les deux états: Pouvoir et Société en Occident et en terre d'Islam. Paris 1986.
  - er, Gabriel «Islamic political activity in modern Egyptian history: a comparative

analysis»; in G. R. Warburg and V. M. Kupperschmidt (eds), Islam, Nationalism and Radicalism in Egypt and the Sudan. New York 1983.

- Beetham, D. Max Weber and the Theory of Modern Politics. Cambridge 1985.
- Carré, O. «The impact of the Musiim Brotherhood's political Islam since the 1950's» In G.R. Warburg and U.M. Kupperschmidt (eds), Islam, Nationalism and Radicalism in Egypt and Sudan. New York 1983.
- Leca, J. «Social Structure and Political Stability: Comparative Evidence from the Algerian, Syrian and Iraqi Cases», Paper presented at the Annual Conference of the British Society for the Middle East Studies, Exeter 1987.
- Moore, B. The Social Origins of Democracy and Dictatorship, London 1967.
- Vieille, P. «L'état périphérique et son heritage», Peuples Méditerranéen. 1984.



# "الحسل المي": المحانياته وحدوده"

## فريدمان بسيننز

أدت الشورة الايرانية التي اندلعت عام ١٩٧٩ إلى قيام «الجمهورية الإسلامية» حيث تولى رجال الدين، الرقابة لا على الدولة والمجتمع وحسب، بل حاولوا ادارة الحكم انطلاقاً من مفهوم إسلامي يمزج، بل يوحد بين المجالين الديني والسياسي، هذا، في حين يرى الغرب فيهما مجالين منفصلين كلياً. وما يزال مطلب اقامة دولة إسلامية إلى الآن مطلباً يطرح بعنف في العديد من البلدان التي يشكل المسلمون فيها غالبية السكان، فإنه لا بد لنا من طرح السؤال التالي، هل بإمكان هؤلاء «الاسلاميين» في الدول التي يسيطرون عليها التصرف بشكل متناسق فيها يتعلق بمسائل التصنيع والتحديث؟ في ظل هذه الظروف، هل بامكاندا - كما يزعم الإسلاميون - استخلاص الشروط الكفيلة بتصنيع المجتمع وخلق الفروف التي تنظم السياسة والقوانين، أو التي تخلق بتصنيع المجتمع وخلق الفروف التي تنظم السياسة والقوانين، أو التي تخلق وكما هو الحال في أوروبا سواء سبقت أو توازت مع حركة التصنيع، ألا تعتبر العلمنة شرطاً ضرورياً لسيرورة التحول الاجتماعي؟

<sup>(\*)</sup> عن كتاب بالألمانية لمجموعة من الباحثين. صدر عام ١٩٩١ بعنوان: «الدين والسياسة في عالم علماني» وترجم المقال إلى العربية د. جورج كتورة.

يعارض الإسلاميون وبحسم كلي مسألة العلمنة، إذ باعتقادهم أن ثمة معنى مؤسسي واحد يجب أن يعطى لكل العلاقات التي يحيا الإنسان وسطها: فالإسلام يحدد بالنسبة لهم باعتباره ديناً، علاقة الفرد بالله وعلاقة الإنسان بالإنسان. وإضافة إلى ذلك، باستطاعة جماعة المسلمين ان تؤمن للإنسان الاندماج الكلي في مجتمعه، وبامكانها من هذا المنطلق بالذات ان تؤسس دولة إسلامية عصرية. وإذا كان ثمة من علاقة وظيفية بين العلمنة والتصنيع وهذا ما يفترض هنا دون ان يعطى الدليل عليه أو تقومه الاختبارات فياستطاعة الإسلام فيها يُرعم، وفي البلدان التي يتكون سكانها من غالبية مسلمة، ايجاد سيرورة التحول من مجتمع ما قبل صناعي إلى مجتمع صناعي كها لو كان الأمر سيرورة التحول من مجتمع ما قبل صناعي إلى مجتمع صناعي كها لو كان الأمر العديد من المسلمين أو ان الإسلام بجوهره على الأقل بدور التطور باتجاه النموذج الليبرالي الرأسهالي، كها يحمل أيضاً امكانية التطور باتجاه النموذج الأشتراكي.

انطلاقاً من التساؤل البسيط الذي يُجيز لنا طرح السؤال اساساً - وإلا فها المانع من طرحه؟ علينا في هذه المقالة ان ننطرق للامكانيات والحدود التي يسمح بها الاندماج الإسلامي للمجتمع. ويشكل النقاش الذي دار حول مسألة العلمنة في الامبراطورية العشهانية، كها تشكل الدول التي استقلت فيها بعد وخاصة مع بداية هذا القرن وهي ذات غالبية إسلامية، إلى جانب مقاومة المسلمين من الاساس للاتجاهات العلمانية، تشكل هذه جميعها نقطة الانطلاق في بحثنا هذا، علماً أن المسلمين غالباً ما يروجون لنظام موحد يتخذ موقفاً من كل المجالات التي يحيا الإنسان وسطها. وفي خطوة أخرى سيصار إلى تحديد كل المجالات التي جعلةت التطور العلماني يصيب حظاً من النجاح محدوداً، الأمر الذي اوصل إلى أزمة اتاحت في الستينات والسبعينات المجال امام ظهور الحركات الإسلامية السياسية. وفي نهاية هذا البحث سيصار إلى مناقشة الحركات الإسلامية السياسية. وفي نهاية هذا البحث سيصار إلى مناقشة الاطروحة التي تقول بامكانية التحديث الاجتماعي، حتى دون المرور بالعلمنة وحتى لو جرى ذلك في مجتمعات يشكل المسلمون غالبية سكانها. فبالرغم مماً

للإسلام من قوة كبرى تساعده على تحقيق الاندماج فإن مناقشة البنى الإسلامية ستظهر الشروط التي يتأسس عليها التوحد الاجتماعي.

## علمنة السياسة والمجتمع

"إننا ننتمي إلى الأمة التركية، وإلى الجهاعة التي تعتنق الإسلام ديناً، كها أننا ننتمي إلى الحضارة الغربية". هذا همو الإعلان الذي غالباً ما ينسب إلى ضياء غوكالب (١٨٧٦ - ١٩٢٤) احد المفكرين القوميين السابقين على الدولة الكهالية. وقد حاول عبر محاولته التوصل إلى صيغ مترابطة تبرز امكانية الفصل بين الدين والسياسة وقد وضع بذلك الاسس النظرية لدولة علمانية يمكن ان تكون الممهدة للتحديث ودخول العصرية:

إذا كان المقصود بالعلمنة هنا وبشكل عام «امكانية سحب بعض المجالات الاجتماعية من سيطرة الدين واعلانها خاضعة لمتطلبات الحياة المدنيوية» أن فإن غوكالب لا يتميز هنا بشكل حاسم عن القوميين أو العلمانيين الآخرين الذين ظهروا في العالم الإسلامي. إلا أن ما نجده بوضوح عنده وهو ما يتميز به عن سائر كتاب عصره الذين ينطلقون اساساً من علاقة تجمع بين عنصرين، الإسلام والقومية، وتالياً بين الدين والسياسة أن ما نجده عند غوكالب تأكيده لا على ان سيرورة العلمنة لا تنطلق من قسمة ثنائية تؤكد هنا على الدين

<sup>(</sup>۱) نقلاً عن طه بارلا، الفكر الاجتماعي والسياسي عند ضياء غوكالب ١٨٧٦ - ١٩٣٤، ليدن ١٩٨٥. ص: ٢٥. قابل مع: القومية التركية والمدنية الغربية، كتابات مختارة تسرجمة ونشر: نيازي بركاس، لندن ١٩٥٩، ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) بابر يوهانسن، الإسلام والدولة. تطور تبعي، إدارة البؤس، والمناهضة الدينية للامبريالية، برلين ١٩٨٢، ص ٣. قابل للمؤلف أيضاً: الدولة، الشريعة والدين في الإسلام السني، هل بإمكان المسلمين القبول بدولة محايدة إزاء الدين؟ في ندوة Essen حول موضوع الدولة والكنيسة ٢٠، اعداد هاينرش ماري، وبوهانس شتيتنغ، مينستر ١٩٨٦، ص ١٢ - ٢٠ (ص

 <sup>(</sup>٣) على سبيل المثال مصطفى كامل (١٨٧٤ - ١٩٠٨) وعلى عبد الرزاق (١٨٨٨ - ١٩٦٦). وعن مصطفى كامل راجع دراسة فريترشتيبات: القومية والإسلام عند مصطفى كامل، غالم الإسلام ٤ (١٩٥٦) ص ٢٤١ - ٣٤١. وعن على عبد الرازق، راجع لاحقاً.

وهنالك على المجتمع الدنيوي، بل على التأليف الجديد لمجالات اجتماعية ثلاثية، تتجسد فيها ماهية الفرد، وبالتالي فإن هذه الماهية ستتحدد هنا، أو ستتحدد بها: والمجالات الثلاثة هذه هي الثقافة القومية، الديانة العالمية، والحضارة العالمية العالمي

تتعين الثقافة القومية وبغض النظر عن تحديدات غوكالب العينية والمضمونية لها، وبعيداً عن المبالغات القومية بالثقافة السياسية التي تتمتع بها المجموعات الكبرى التي تتحدر من أصل مشترك، والتي تنتسب إلى تسرات موحد. والجهاعة الكبرى التي نقصدها هنا انما تعني انطلاقاً من مفهوم تونيس Tōnnies لهان الجهاعة التي تعطي الفرد هويته بصفته عضواً في ما يعرف بجهاعة النحن، سواء كان هذا الفرد قد ولد وسط هذه الجهاعة أو سواء كان بطريقة أو بأخرى قد انتسب إليها. فالديانة العالمية تعطي الفرد وجوده، كها تعطي الوبائن الجهاعة معناه بها يتعدى الحضور المباشر، كها أنها تعطي اسس الاخلاق ومبادئها الاولية. وباعتقاد غوكالب، على الدين ان يكون متحرراً من الإلزامات الاجتهاعية وعلى النظام القانوني ان يكون متحرراً بشكل خاص من كل الآثار المرتبطة بالتيوقراطية وبالكهنوتية". فالحضارة العالمية تقدم في نهاية الأمر

<sup>(3)</sup> إني مدين بالإشارة إلى العناصر الثلاثة المتعلقة بسيرورة العلمنة إلى ميشال كوك الذي ألقى في نوفمبر ١٩٨٦ محاضرة بعنوان «The Japanese Have Done it Aiready» وذلك في معهد دراسات الشرق الأوسط التابع لجامعة برنستون. وفيها تحدث منطلقاً من تقسيم غوكالب عن سيرورة العلمنة في اليابان إبان القرنين السابع عشر والثامن عشر. علماً أن المقارنة مع اليابان قد وردت في أعهال غوكالب بالذات. هذا مع العلم اننا لا نجد عند غوكالب فصلاً كاملاً ذلك أننا وفي إطار التمييز بين الثقافة والمدنية وهو ما يعتبر أمراً هاماً في أفكاره، نجد الدين جزءًا من الثقافة (القومية) وهذا ما نجده أيضاً عند مصطفى كهال، وبتأثير من غوكالب. قابل مع هايدي فادال، الطريق التركي بين العلمنة والإسلام، أوبلادن ١٩٩١، ص ٤٣ ـ ٥٣.

ه) تظهر أفكار غوكالب هنا تشابها مع أفكار علياء الاجتماع الغربيين في القرن التاسع عشر إلا أنه
 لا يشير هو مباشرة إلى مصدره. ومن السلافت للنظر أن نـرى هنا تشابها مع أفكار فـردينانـد تونيس في كتاب و الجماعـة والمجتمع (١٨٨٧). راجع كتاب أوريـل هايـل: أسس القوميـة التركية ـ لندن ١٩٥٠ ص ٢٧.

<sup>(</sup>٦) قارن جورج الفرت والقومية والاتنية، حول تكون مفهوم مجموعة ـ نحن؛ برلين ١٩٨٩.

 <sup>(</sup>٧) غوكالب ١٩٥٩ ص ٣٠٤ ـ راجع هامش رقم ١ أعلاه.

الادوات والتقنيات واشكال التنظيم اللازمة للسيطرة على الطبيعة وللتخطيط ولتفعيل السيرورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

اما الامر الذي يهمنا في هذا المبحث فهو العلاقة التي تربط هذه المجالات الشلائة بعضها ببعض. يعتقد غوكالب ان الدين والمدنية كانا مفصولين في الامبراطورية العثمانية، ذلك ان المدنية الشرقية لم تكن بنظره مدنية إسلامية كالم تكن المدنية الغربية أيضاً مدنية مسيحية. ذلك ان المدنية الشرقية، تلك التي انتهت إلى العثمانيين وهم قد قاموا بتطويرها كانت خليطاً من المدنية الرومانية الشرقية ـ البيزنطية كها ان عناصر المدنية العربية والفارسية كانت واضحةً فيها. وهكذا، وكها تخلي الاتراك عن حضارة الشرق الاقصى، وذلك إثر انتقالهم إلى مناطق الشرق الادنى، فباستطاعتهم أيضاً التخلي مجدداً عن هذه الحضارة وإحلال الحضارة الغربية مكانها الانتاج الغربية بشكل مباشر، بل يعني بنظر غوكائب وبشكل أكثر صدقاً ايجاد اشكال أكثر خصوصية، ذلك ان لكل ثقافة قومية ومضوعاتها الذاتية والموضوعية التي توتبط بهائ

إن ما قام به ضياء غوكالب يتشابه مع التحليل الذي قدمه المفكر المصري طه حسين (١٨٨٩ ـ ١٩٧٣) إذ فصّل بشكل تحليلي ما اصبح منذ بداية القرن العشرين البرنامج العملي الذي أخذت به شرائح من النخبة المدينية الأخذة بالتزايد في مجتمعات الشرق الأدن: الاندماج الوطني داخل المجتمع، تحويل المدين باتجاه اخلاقي، وتحديث الأسس والعلاقات الاجتاعية - الاقتصادية. تتأكد الواحدة من هذه الأسس عبر مباحث بنيوية خاصة. وتتركب بشكل متناقض مع سواها، هذا مع التأكيد على وجود تناقضات قوية داخل بشكل متناقض مع سواها، هذا مع التأكيد على وجود تناقضات قوية داخل

<sup>(</sup>۸) المرجع نفسه ۲۷۰ ـ ۲۷۹.

<sup>(</sup>٩) المرجع نفسه ۳۰۷ - ۳۱۳.

<sup>(</sup>١٠) قابل مع طه حسين مستقبل الثقافة في مصر، القاهرة ١٩٣٨. وأنـظر ألبرت حـوراني ـ الفكر العربي في عصر النهضة (بالانكليزية) ١٩٦٢ ص ٣٢٨ ـ ٣٣٢.

المبحث الواحد: هكذا جرى البحث عن المعايير الموضوعية التي لا يمكن تجاهلها، والتي تجعل من الأمة أمة، فجرى البحث في المد العربي، وفي القومية السورية وفي الاسس الفرعونية، (أي الأسس السابقة على الإسلام)، او الإسلامية العربية التي تشكل أساس الماهية الإسلامية (الله وفي المباحث الدينية راح السنة يناقشون الاصلاحيين حول صفاء العقيدة وما تعلق خاصة بمسألة إعادة البحث في المصادر الدينية، وما تفرع عنها من قواعد شرعية وفقهية، وهل يمكن الأخذ مجدداً من هذه المصادر. وفي مناقشة مسألة «التحديث» طرحت الموضوعات عينها التي طرحت في الغرب \_ إلا أن النقاش لم يتناول النطاق الموضوعي المرتبط بالصراع من أجل العمل بقدر ما تناول ايمان النخبة وهو ايمان الموضوعي المرتبط بالمحاق بالتطور، والتطور المقصود هو ما حصل برأيهم في الغرب، إلى ذلك يضاف الايمان باهداف وميزات النظريات المرتبطة بالتحديث (۱).

إلى جانب الثقافة السياسية المرتبطة بالدين مع ما رافقها من اشكال مألوفة في التعبير، ظهرت منذ ما يزيد على الالف سنة \_ مع انها قد اقتصرت على المدن وعلى ما ظهر فيها من حرف ومهن حرة، وعلى اوساط الطلاب والموظفين الاداريين والضباط والمقاولين وعمال الصناعة \_ ظهرت أيضاً ثقافة سياسية ترتبط

<sup>(</sup>١١) بيتر فون سيفرز، العروبة، القومية العربية والاشتراكية منذ الحرب الثانية، نشره فريدمان بيتنر ضمن كتاب «الإصلاح والثورة في العالم الإسلامي». راجع أيضاً: من الامبريالية العثمانية إلى الاشتراكية العربية، ميونيخ ١٩٧١ ـ ص ١٢٤.

<sup>(</sup>١٢) التحديث: كانت العبارة مع بداية هذا العصر مرادفاً للتغريب/ تقليد الغرب. أما الآن فهي تعني وبحسب الموقع الذي تستعمل فيه «التطور» أو «تجاوز التخلف». وهي تشير هنا عامة إلى كل السيرورات الاقتصادية والاجتماعية التي تلتقي مع الهدف الذي يدفع إلى النمو الصناعي والاقتصادي وإلى ارتفاع مستوى المعيشة (أقله بالنسبة لشريحة من شرائح المجتمع). يشير هذا التعريف إلى الأهداف التي يضعها هؤلاء بوعي منهم بهدف تحقيق هذه السيرورات أو تحقيق سيرورة التحديث ولا يعني ذلك التوصل إلى دفع التحولات الاقتصادية أو الاجتماعية في الاتجاه المراد تحقيقه أو الوصول إلى تطويس يمكن بحثه بشكل موضوعي. راجع ديستر نوهلن/ فرانز نوشلر: ماذا يعني التطور؟ راجع لهما أيضاً كتاب العالم الثالث - الجزء الأول هامبورغ ١٩٨٢ ص ١٥٥ - ٦٨.

بالعلمنة "الله النوازي بين المباحث المتناقضة لا يعني اطلاقاً أن العلاقة باحد المجالات الأخرى يجب ان يرفع من اطار النقاش. وهكذا طرح السؤال في اطار المباحث القومية عن دلالة الدين بالنسبة للهوية الوطنية، وبشكل أكثر دقة، جرى بحث السؤال المرتبط بعلاقة الإسلام بالعبروبة "". وفي اطار الابحاث الدينية جرى البحث في نمط اهداف التحديث الواجب اعتهادها وما هي طرائف «التحديث» الواجب اعتهادها وما هي هالتحديات» التي يسمح بإدخالها في هذا المجال "". وفي نهاية النقاش لم نشهد تغيراً يذكر: لقد كن نقاشاً اضيف إلى سواه، ففي ذهن بعض المفكرين، أمثال طه حسين فاننا نجد علاقات هي بمثابة جسر بين الدين والمدنية والأمة وهذا ما نشهده أيضاً لدى بعض المفكرين العلمانين "".

#### المطالبة بوحدة المقومات

لقد أظهر المسلمون منذ البداية مقاومتهم للفصل بين الأسس التي تقوم عليها مختلف مجالات الحياة، حيث يشعر الإنسان الفرد وسطها بانتهائه لمجموعة اجتهاعية، أي لكتلة سياسية. وحيث يشعر أيضاً باعتباره عضواً مؤمناً ينتمي إلى جماعة دينية، كما يشعر أخيراً باعتباره فرداً وبقوة بسيرورة التحولات الاجتماعية التي تدور حوله. وقد انصبت المقاومة أول الأمر ضد توجيه الدين توجيها اخلاقياً بحتاً؛ ذلك ان توجهاً من هذا النوع يعني إحالة الايمان وسبل ممارسة هذا الايمان إلى المجالات الخاصة، كما أنه يهدد المسألة الجوهرية المرتبطة بوظيفة الفقه الإسلامي كما انه يهدد بجعل العلاقة بين الدين والفقه والسياسة علاقة مربوطة بدولة زمنية علمانية.

<sup>(</sup>۱۳) یوهانسن ۱۹۸۲ (راجع هامش رقم ۲) ص: ۶.

<sup>(</sup>١٤) قابل مع حميد عنايت «الفكر السياسي الإسلامي الحديث» تكساس ١٩٨٢ ص ١١٢ -

<sup>(</sup>١٥) راجع حوراني مرجع مذكور ١٩٨٢ (هامش رقم ١٠) والفصل الخاص بمحمد عبده وتلاميـذه ص ١٣٠ ـ ١٩٢٠.

<sup>(</sup>١٦) طه حسين، مرجع مذكور (هامش رقم ١٠) ص ٥٤ تابع.

لقد كانت هذه المقاومة حاضرة وكان لها نجاحها في وقت من الاوقات يعود ذلك إلى اسهام بعض العلماء المسلمين باشهار تأييدهم لمواقف علمانية، واعلان امكانية علمنةالمدولة والسياسة، او حين حاول هؤلاء على الاقل ربط هذه الافكار باحكام تستند إلى خلفية فقهية او لاهوتية. وهكذا، وعلى سبيل المثال قام علي عبد الرازق (١٨٨٨ - ١٩٦٦) وهو قباض وأحد علماء الشرع وفي محاكمة شرعية أعقبت اصداره لكتابة «الإسلام واصول الحكم» (١٩٢٥) قيام بمحاولة للبرهنة بان الدين والسياسة لم يعودا اطلاقاً ومنذ وفاه النبي مفهومين متوحدين تمام التوحد، كما ان الدين لم يفرض اطلاقاً شكلًا معيناً من اشكال الحكم. وبسبب آرائه هذه طرد الشيخ على عبد الرازق من الأزهر وحرم لقب المشيخة كما نزع منه منصب القضاء الذي كان يشغله (١٩٠٠). وكذلك قام خالد عمد خالد بنشر كتابه «من هنا نبدأ» وفيه مقارعة قاسية بين الدين والكهنوت. وفيه يأخذ الكاتب التزامه بنظام اجتماعي زمني معلمن. عام ١٩٥٠ قامت السلطات بمصادرة هذا الكتاب مباشرة بعد نشره ولم يعد الكتاب إلى الأسواق السلطات بمصادرة هذا الكتاب مباشرة بعد نشره ولم يعد الكتاب إلى الأسواق السلطات بمصادر حكم بالساح باعادة طبعه ونشره (١٩٠٠).

كذلك لا بد لنا من أن نصنف موقف الاخوان المسلمين الذين اسسوا حركتهم عام ١٩٢٨، والذين ظهروا بقوة وصاروا حركة سياسية كبرى في مصر في الاعوام التي سبقت ثورة ١٩٥٢، لا بد من تصنيفهم باعتبارهم حركة معادية لفكرة علمنة المجتمع. صحيح ان الحركة قد استطاعت في العقدين الاخيرين ان تستقطب عدداً من العلماء، بل وان تستقطب بعض الحركات العلمانية الإسلامية لتشكل قوة سياسية معارضة، استطاعت ان تؤثر على سياسة معظم الدول القائمة في منطقة الشرق الاوسط - بل على الدول القليلة التي تقوم اصلاً على مبررات دينية - سياسية كالعربية السعودية والمغرب.

<sup>(</sup>١٧) بخصوص على عبد الرازق وما رافق مؤلفاته من جدل يستمر حتى أيامنا راجع: ليونارد باينـدر، الليـرالية الإسلامية: نقد ايديولوجيـات التطور، شيكـاغو ـ لنـدن ١٩٨٨ ص ١٢٨ ـ ١٦٩، وكذلك كتاب فريدمان بيتنر: أزمة النظام الإسلامي... ١٩٧٩.

<sup>(</sup>١٨) خالد محمد خالد: «من هنا نبدأ» القاهرة ١٩٥٨ حول الجدل الذي رافق هذا الكتاب، راجع مقدمات الطبعات الثانية والتالية من نفس الكتاب.

لقد حاول ممثلو الحركات والاتجاهات الإسلامية وبطريقة مختلفة بتقديمهم لأهداف وغايات سياسية متباينة ـ سواء كانوا جماعات سياسية منظمة أو مجرد مفكرين افراد ـ لقد حاولوا جميعاً اعادة البحث في تكامل المجالات الثلاث وحصرها في مبدأ تأسيسي واحد. انطلق هؤلاء من فرضية مشتركة وهي ان الإسلام، مها كان فهمه مختلفاً، ومها كان تأويله مختلفاً أيضاً فإنه كفيل بامدادنا بهذا المبدأ الجامع. وقد جرى التأكيد على هذه الفرضية انطلاقاً من التساؤل عها إذا كانت الاسس التي تقوم عليها المجالات الثلاث قد استندت إلى مبادىء إسلامية وقد اشتقت منها. وما إذا كانت ماثلة في التقاليد الإسلامية، ولا بد تالياً من اعتبارها اجابات عن مسائل راهنة طرحت في حينها.

علينا هنا أن لا نفهم اعادة الاندماج - وتالياً «الاندماج الإسلامي» للمجتمع كما لو كان عبارة عن مجرد عودة «للثقافة السياسية النابعة من الدين»، وفهم هذه الثقافة بالشكل الذي كانت قائمة فيه قبل سيرورة العلمنة. إن الأمر الذي يرتبط بالعودة إلى الاندماج مع المقدمات إنما يتعلق بشيء جديد غالباً ما تعمد التحديات العلمانية إلى الحد منه، أو هي تعمد إلى اثارة رد فعل تجاهه حتى لو كان المطالبة باقامة نظام إسلامي، او نسق إسلامي بل المطالبة بدولة إسلامية قد صورت بوصفها استرجاعاً لأمر اساسي، لأمرٍ تاريخي كان موجوداً في يوم من الايام.

إن الأمر الجديد المشار إليه الذي يطالب به دعاة اندماج الإسلام والذي يميز الإسلام في الوقت الذي سبق عهد الاستعمار، إنما يقوم على ادلجة الإسلام وعلى تسييسه (۱۱). فالاسلمة وكذلك الادلجة هما شكلان من اشكال ردود الفعل التي يمكن تتبعها منذ بدايتها وصولاً إلى المطالبة بانتشار الإسلام كما روَّج لذلك

<sup>(</sup>١٩) قابل مع رينهارد شولتزي: الثقافة الإسلامية والحبركة الاجتباعية في ١٩/١٨ Peripherie (١٩٥٨). ص. ٦٠ - ٨٤. وللمؤلف أيضاً: الإسلام باعتباره عاملًا سياسياً، الإسلام السياسي في القرن العشرين. يوهانسن ١٩٨٦ - و١٩٨٦ (راجع هامش رقم ٢). راجع أيضاً فريدمان بيتنر/ يـورجن روجالسكي: التيارات الإسلامية في الطريق إلى السلطة؛ الإسلام السياسي والدولة العلمانية في مصر. براين ٩٢/١٩٩١.

جمال الدين الافغاني (١٨٣٩ - ١٨٩٧) وإلى الاصلاح الإسلامي كما ظهر مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، علما أن الطابع المميز لم يبرز إلا في العقدين الأخيرين. ولا يهمني في هذه المقالة أن أشير إلى التطور الذي أصاب المواقف الحالية، بل يجدر بي أن أشير، كما فعل سواي من المراقبين الغربيين (٢٠) وبالتوافق معهم إلى امكانية اعتبار استعادة الاندماج امراً مبدئياً مكناً. وذلك انطلاقاً من بنية المباحث الإسلامية الأنية والمميزة، إلا انني لا ادى ان الاندماج قابل للتحقق.

يطلق اسم الاصوليين الإسلاميين، وتالياً صفة الاصولية والتكاملية تبعاً للمصطلح الفرنسي على كل الكتّاب، أو على الحركات التي تنطلق من وجوب اعتبار مقومات موحدة تتحكم بكافة المجالات ـ سواء انطلق هؤلاء الكتّاب أو تلك الحركات من منطلقات تقليدية أو جذرية تأسيسية أو من أحكام تحديثية (۱۱)، وسواء مثلوا مواقف إسلامية سياسية محافظة ـ شرعية أو تحديثية - شوية أو ليبرالية جذرية ـ ثورية (۱۱). إن الأمر يتعلق اساساً بكلية المواقف الإسلامية أو الاصولية، وذلك بمقابل المواقف التي تعلن الفصل بين مختلف هذه المجالات، ولا يعني ذلك التحدث عن وجوه تناقض بين المواقف الدنيوية والأمور الدينية. بل ان الأمر ليتعلق أكثر بتناقض بين مفهوم الاسلام السياسي من جانب أول وبين مفهوم الإسلام الايديولوجي من جانب آخر. ومن هنا يتم الوصول إلى افتراض نوع من التوحد بين الدين والسياسة، كما يصار أيضاً من

<sup>(</sup>٢٠) قابل تيودور هانف، تحديث، دولة، علمنة؛ دراسة تتناول الايديولوجيات الدينية ـ السياسية في العالم الثالث في: دلالة الايديولوجيات في العالم المعاصر (اعداد أوليرش ماتن) كولن ١٩٨٦ ص ١٢٩ ـ ١٥٢ ـ راجع كذلك فرنسوا برجات: التيارات الإسلامية في المغرب؛ باريس ١٩٨٨.

<sup>(</sup>٢١) فريتز شتيبات: دور الإسلام السيـاسي. مجلة جمعية المستشرقـين الألمان ١٩٨٠ (ملحق ٥) ص ٢٢ ـ ٣٦.

<sup>(</sup>۲۲) تعود هذه الافكار إلى أصغر شيرازي، وهو يعمل الآن ضمن مشروع أبحاث جمعية الأبحاث الألمانية بإشرافي وبإشراف الأستاذ بابر يوهانسن في إطار دراسة تتناول تطور الدستور في جمهورية إيران الإسلامية. راجع دراسته عن التطور الجديد في دستور الجمهورية الإسلامية في إيران؛ مجلة الدستور والقانون فيها وراء البحار، العدد: ٢ (١٩٩١) ص ١٠٥ - ١٢٢.

جانب آخر إلى القبول بمواقف ذات توجهات علمانية، كما يتمثل ذلك في فكر بعض الكتاب. نذكر منهم المفكر المصري، فرج علي فودة وبعض «العلمانيين الاسلاميين» الآخرين الذين يقبلون بهذا الفصل رابطين اياه بشواهد من مصادر إسلامية وبمواقف المسلم المؤمن "".

انطلاقاً من موقع العالم السياسي، يبدو لي مفهوم «الاصولي» مفهوماً مليئاً بالاثارة، ذلك أنه يتجاوز مسألة تكامل المباحث واندماجها، إذ أنه يشير إلى الندماج المجتمع وتكامله: إنه يشير إلى تماهي الفرد مع المجتمع، مع غاياته ومع مؤسساته الأولية، كما يشير أخيراً وعبر ذلك إلى المسائل التي لا حل لها، والتي ترتبط بمسألتي السلطة والشرعية في الشرق الاوسط(٢٠).

## وظيفية الدين عبر الأنظمة العلمانية

قبل الشروع في نقاش السؤال المرتبط بالشروط السلازمة لخلق مجتمع صناعي ولخلق دولة حديثة تكفل الاندماج الثقافي، لا بد من التطرق لبعض المسببات. فلهاذا أجهضت المحاولات التي تناولت الاندماج القومي في مجتمعات الشرق الاوسط في الحقبة التي اعقبت مرحلة الاستعمار، بعبارات أخرى لماذا فشلت المحاولات التي تناولت التجانس المجتمعي في اطار العلمنة، او تلك التي تناولت المباحث القومية أو الاشتراكية (العربية). باختصار، لا بد لنا هنا من الاشارة إلى عاملين اثنين، كانا كما يخيل إليّ، المسؤولين عن هذا الفشل:

أما العامل الأول فيتمثل في كون الدول التي ظهرت بعد الاستقلال انما كانت «دولًا دون قوميات» أي انها كانت دولًا لم يردها أحد إذ وجدت بالشكل

<sup>(</sup>٢٣) قبابل مع فرج على فوده، نقباش حول العلمنة ١٩٨٧. قابيل، الكسندر فلورس: مصر، العلمنية الجديدة، في Middle East Report عدد ١٩٨٨ (١٩٨٨) ص ٢٧ - ٣٠ وللمؤلف أيضاً: العلمنة والإسلام في مصر، نقاش الثمانينات تموز ١٩٩١. راجع أيضاً بتينا دينزلاين، من أجل علمنة إسلامية، الموقف المقابيل لموقف فرج على فدوده (هامش ١٩) ١٩٩١/ ٩٢ ص ١٥٧ - ١٧٤.

<sup>(</sup>٢٤) قابل، ميخاتيل هيدسون: السياسة العربية. البحث عن الشرعية، نيوهافن ـلندن ١٩٧٩.

الذي كانت عليه قبل المرحلة الاستعهارية او لنقل في الوضع الذي كانت عليه قبل خضوعها لعهد الانتداب. وبالطبع فانها لم تكن وليدة فئات ارادتها. وقد تشكلت اتنياً أو تاريخياً أو جغرافياً بحيث لا تخضع هذه الفئات او الوحدات لضغوطات تملى عليها من خارج حدودها. وحين ارادت هذه الدول التي ظهرت بعد مرحلة زوال الاستعهار أن تخلق مجتمعات قومية متكاملة تتجاوز الحدود الموضوعة لها كان لا بد لها - من أجل خلق «تجانس» (٢٠٠٠) اجتهاعي ما - من ان تصطدم مع قوميات واقليات أخرى (كها هو شأن القبائل في الجزائر). وقد بلغ التصادم حد الاضطهاد بل حد نكران الآخرين (كها هو الحال بالنسبة للدولة الحركية في تعاملها مع الاكراد - أو من تسميهم اتراك الجبال)، او كان لا بد لهذه الاقليات من ان تخضع لاضطهاد قسري قاس (كها هو الحال بالنسبة للاكراد والشيعة في العراق).

اما العامل الثاني فقد تمثل بالمتطلبات الهائلة التي لحقت بجهاز الدولة، فقد غرقت كل دول الشرق الأدنى بتعاطيها مع مستلزمات التحديث الأمر الذي أثقل كاهل جهاز الدولة فيها علماً أنه لم يكن قد اصبح جهازاً قادراً على التعاطي مع هذه الأمور. وبما أن معظم، بل كل، الأنظمة الراديكالية في هذه المنطقة قد وجدت نفسها ملزمة بالتعاطي مع الاهداف الموضوعة لتحقيق سياسة التطور، اصبحت شرعية هذه الانظمة مربوطة ضرورة بنجاح استراتيجية التنمية الاجتماعية فيها. ولهذه الاسباب كان لا بد وبعد فشل أنماط التنمية التي ظهرت سواء في مصر في ظل حكم عبد الناصر أو في ظل البعث في سورية ابان حكم صلاح) جديد، كان لا بد أيضاً ان يصار إلى تبرير شرعية الدولة التي اهتزت. اصلاح) جديد، كان لا بد أيضاً ان يصار إلى تبرير شرعية الدولة التي اهتزت. خاصة وان الدولتين المشار اليها قد بشرتا «بالاشتراكية العربية» باعتبارها اداة تحاهيري واداة تجانس او صهر اجتماعي.

واخيراً لا بد لاشكال التجانس من ان تنعكس ومن خلال التوجم

<sup>(</sup>٢٥) قبابل: تبومياس شيفلر: ببين «البلقنة» و«الشيبوعية» صراع اثني ـ ديني في الشرقبين الادني والاوسط، في Orient (١٩٨٥) ص ١٨١ ـ ١٩٤.

اللانقدي للنخب السياسية على نظرية التنمية بالذات. ذلك ان النخب الحاكمة في بلدان المشرق قد استعارت اسس النظريات كلم هي في الغرب دون ان تخضعها لأي بحث نقدي. من هنا ازداد الايمان بالدولة باعتبارها الممثل الصالح لبوادر التطور، وكها لو كانت الانظمة العسكرية القائمة هي الباعثة، أو هي «الخالقة للتطور»(۱۱). من هنا تحملت الدولة أكثر من طاقتها، الأمر الذي أدى أيضاً إلى اضعافها. والشيء نفسه يقال على فرضية «بناء القومية»، إذ اعتبر ذلك ضرورة مؤسساتية لخلق الننمية عمل يفترض بحدداً خلق نسوع من «التجانس»: مع ما فيه من اندماج قسري يطال الاقليات أو الحد من توسعها بشكل جذري. ولذلك ادت الصراعات بشكليها الديني والاثني إلى الاسهام في خلق البديل عما ارادت الدول التوصل إليه، أي إلى إليماد ظروف تتجاوز الاندماج الذي كان يؤمل التوصل إليه،

وإذا كان علينا ان نسمي إلى جانب العوامل المذكورة اسباباً أخرى، وان نتساءل عن محدودية نجاح الاندماج الاجتماعي عبر خيار العلمنة، فإن ذلك لن يوضح أيضاً النجاح السياسي الذي حققته الحركات الإسلامية في السنوات الاخيرة. وليصبح ذلك مفهوماً فإنه لا يتوجب علينا أن نبحث في أسباب فشل مشاريع التنمية التي وضعتها دول الشرق الاوسط وحسب، بل لا بد لنا من البحث في الدور الذي يلعبه الدين - وتحديداً الإسلام بشكل محدود - في سيرورة التصنيع وفي صنع التحولات والتغيرات الاجتماعية.

من أجل الاسهام بوضع اجابة مترابطة عن هذه التساؤلات يعتبر نظام الحكم في مصر في ظل رئاسة عبد الناصر وفي العديد من صوره مشلاً نموذجياً. فبعد بدايات طيبة واجه النموذج الناصري في سعيه لايجاد سياسة تطورية من خلال ما يسمى بالاشتراكية العربية وخاصة بعد منتصف الستينات، واجه صعوبات متزايدة لم تكن اسبابها داخلية وحسب، بل خارجية أيضاً. اما الآثار الناجمة عن

 <sup>(</sup>٢٦) فرانس نوشلر، نظام الحكم الامبراطوري، مظاهره وتحولاته الوظيفية في العالم الثالث.
 وللمؤلف نفسه أيضاً الابحاث المتعلقة بسياسة التطور العلمي دارمشتادت ١٩٨٦ ص ١٣١ ..

هذه الصعوبات فقد تشابكت إلى الحد الذي استطاعت معه ان توقف سيرورة التصنيع وان تحد بل ان توقف أيضاً سيرورة التحول الاجتهاعي (٢٠٠٠). أما العوامل التي لا بعد من التعرض لهما في هذا المجال فقد تمثلت في العلمنة المحدودة لاقتصارها على النخبة. وفي السياسة التي اتبعها عبد الناصر بعد مضي ما يزيد على عقد ونصف من توليه الحكم، وهي سياسة اعتمدت الاستقلال عن الخارج عما أدى باستراتيجية التنمية الناصرية إلى العجزعن خلق نطام اجتهاعي واقتصادي قادر على ردم «التغاير البنيوي» في الداخل (٢٠٠٠).

ادى وجود هذين العاملين ـ العلمنة المحدودة والتغاير البنيوي إلى نوع من التضافر والاشتداد: ففي حين كانت النخبة التي اخذت على عاتقها رعاية نموذج التنمية الذي وضعته الدولة قد اصطبغت سواء في فرضيتها من حيث القبول بالنموذج المطروح، ومن حيث سلوكها في حل مشكلتها(۱۱)، أو من حيث أخذها بنوعية الاستملاك، قد اصطبغت بطابع غربي، بل هي ما زالت كذلك إلى اليوم. اما غالبية الشعب فقد ظلت خارج اطار العلمنة أولاً، بل ظلت هامشية جداً وغارقة بل متأصلة في «تقاليدها» الإسلامية. هذا لا ينطبق على شكل المهارسة الايمانية التي ارستها جماعة الاخوان المسلمين وحسب، مما أدى إلى خلق إسلام شعبي، بل ينطبق أيضاً على اوساط رجال الدين الذين ما فتئوا ومنذ القرن الناسع عشر يخسرون من وظائفهم، إن في اطار النخبة أو في اطار مهامهم كقضاة ورجال علم.

ومن ثم كان لا بدلنظام شعبوي كالنظام الناصري الذي اعتمد سياسة التطور من خلال الدولة ، لا بدله ان يحرك الجاهير تبعاً للاهداف الاجتماعية

<sup>(</sup>٢٧) عن الاقتصاد السياسي في مصر، قارن مع وجنود ادبينات متعندة حنول المنوضوع: جنون وتربوري: مصر ناصر والسادات: الاقتصاد السياسي في ظل النظامين، برنستون ١٩٨٣؛ وبيتر بافيك، السيادة والتطور في الشرق الادنى ـ مصر ـ هيدلبرغ ١٩٨٥.

<sup>(</sup>۲۸) عن التغاير البنيوي، قارن يوهانسن ۱۹۸۲ (راجع اعلاه هامش ۲) ص ۱۹ ـ ۲۳.

<sup>(</sup>٢٩) ينطبق ذلك برأينا، ودعم البنية السياسية الموروثة على نماذج التنمية السياسية المطروحة، راجع خاصة فيها يتعلق بالنموذج المصري، لولث ١٩٨٥ (الهامش رقم ٢٧).

والسياسية التي يضعها، حتى لو لم يتم الأمر عبر نوع من المشاركة من خلال «ايديولوحية عملية» بل اقله عبر «ايديولوجية تعبيرية - خطابية» تا كالاعلان عن اشتراكية عربية. حتى لو لم يتم الوصول إلى جزء كبير من الشعب من خلال الايديولوجية العلمانية التي تبناها النظام، فإن الفرصة قد تهيأت لدفع المحاولة قدماً بهدف دمج الناس مع ما هم عليه من «تجذر» إسلامي في النظام السياسي المطروح.

أخيراً وليس آخراً ومن أجل تحقيق هذه الاهداف، فإن النظام الناصري لم يتورع عن توظيف الدين وفي أكثر من مجال خدمة لاهدافه. فمن جهة أولى حاول هذا النظام وبقوة إحكام الرقابة على المؤسسات الدينية ومن خلالها احكام الرقابة على المجتمع ككل. وقد جرى التعبير عن ذلك من خلال التحكم بمضمون الخطب التي يلقيها الوعاظ في صلوات الجمعة. وفي عام ١٩٦١ قام النظام المصري بتأميم الازهر فعلياً، وقد كان من أكثر الجامعات الإسلامية اهمية في العالم الإسلامي، علماً ان عملية التأميم قد ترافقت مع اعلان باصلاح شؤون الازهر (۱۳)، وقد جرى بعد ذلك وضع الازهر مباشرة تحت سلطة موظفي القصر الحكومي، واعتبر شيخ الأزهر بمثابة نائب رئيس لمجلس الوزراء.

من جهة أخرى حاول النظام استخدام الإسلام باعتباره مصدراً إضافياً من المصادر القادرة على اضفاء الشرعية على ما يقوم به، وذلك من خلال استصداره لفتاوي يعطيها شيوخ الأزهر وعلماؤه بحيث تبرز الاجراءات الحكومية وكأنها مطابقة لمبادىء الدين الإسلامي. اضف إلى ذلك ان الرئيس جمال عبد الناصر قد اضفى في العديد من خطبة مبادىء مستقاة من الدين الإسلامي على الاهداف المرجوة من الاشتراكية العربية. وهكذا قام على سبيل المثال بتفسير

<sup>(</sup>٣٠) راجع كليان هنري مور، عالم السياسة ٢٤ (١٩٧١ - ٧٢) ص ١٠٦ - ١٢٦ (في النظرية والمارسة عند العرب).

 <sup>(</sup>٣١) عن تأميم الأزهر، ودلالته كضربة تواجه دعاة عالمية الإسلام كما يقول بـذلـك الاخـوان
 المسلمون: راجع رينهارد شولتزي: عالمية الإسلام في القـرن العشرين، ابحاث تتعلق برابطة
 العالم الإسلامي. ليدن ١٩٩٠ ص ١٥١ - ١٥٦.

الفرض الإسلامي المتمثل بفريضة الزكاة باعتبارها ضريبة يؤديها الأغنياء للفقراء. كما اعتبر الإسلام «اشتراكية دينية» أو هكذا يمكن ان يكون ". وفي الخطاب عينه قام عبد الناصر بتبرير العديد من اجراءات التأميم التي قام بها في العام نفسه مستنداً في تفسيراته إلى سنن قام بها الرسول بالذات. وهكذا اعلن ان المياه والمراعي كانت بالنسبة للنبي ملكية عامة. والمياه والمراعي زمن الرسول انما توازي الآن المعامل والمنشآت المصرية "."

وكما كان الأمر بالنسبة لعبد الناصر الذي حاول تحريك الناس مستعيناً برموز دينية، فإن الرئيس الذي تبلاه، السادات، قد حاول بدوره استخدام الدين لأغراض ذاتية. فقد أصر السادات في كل مناسبة على ابراز الطابع الإسلامي للمجتمع المصري؛ وفي الوقت عينه بالغ بابراز مدى ايمانه وتقواه؛ إذ قام باستمرار بعرض الصور التلفزيونية والافلام التي تظهره وهو يشارك اسبوعياً بتأدية صلاة الجمعة. وعبر توظيف الدين، أو من خلال الزامه بتأدية دور وظيفي استطاعت النخبة السياسية العلمانية ان تستفيد من الفرصة السانحة في التوصل إلى فئات شعبية واسعة كان مصطلح الايديولوجية العلمانية غريباً بل عجوباً عنها. وإلى هذه الفئات توجهت أيضاً جهود الدولة في توجهاتها نحو الاخوان المسلمين إذ حاولت بذلك تحقيق هدف مزدوج: فمن خلال الالتزام بلظاهر الإسلامية حاول النظام الايعاز بان الاشتراكية العربية في ظل النظام الناصري كانت اشتراكية إسلامية، من ناحية أخرى اراد النظام من خلال نقد الإسلام الشعبي سحب القاعدة الشعبية التي يتمتع بها الاخوان المسلمون عادة (١٤٠٠).

ومن خلال وظيفية الدين فقد قام النظامان الناصري، ونظام السادات حتى

<sup>(</sup>٣٢) خطاب عبد الناصر بمناسبة الذكرى التاسعة لغيام الثورة ١٩٦١/٧/٢٢. رسالة القاهرة ٥. بون ١٩٦١ رقم ١٤. ص ٤.

<sup>(</sup>٣٣) المرجع السابق ص ٣.

<sup>(</sup>٣٤) بيتر هايني، التصوف والإسلام الراديكالي. عن الدور السياسي للطرق الصوفية من خلال مثل مصر الحديثة. برلين ١٩٨٨.

لو لم يكن ذلك بمحض ارادة منها بتقوية الحركات ـ الدينية وخلق المناخات المناسبة لبروزها بقوة في السبعينات.

## الأزمة السياسية وحدود الإسلام السياسي

أدى اهتزاز هذه «الاشتراكية» التي اريد لها ان تستعجل نماذج التطور في كل الأنظمة التي اعتمدت دولها على المد الشعبي، أدى إلى اثارة مسألة شرعية هذه الانظمة بالذات. يضاف إلى ذلك انه في بعض البلدان مثل مصر وسوريا فإن ازمة شرعية الانظمة قد طرحت بشكل حاد بعد هزيمة حزيران ١٩٦٧ في الحرب مع اسرائيل. ففي جوٍ ملؤه خيبات الأمل العميقة وانعدام الثقة كان لا بد من طرح سيرورات متوازية متعددة أدت جميعها إلى زيادة نزعة التفكك الحاضرة داخل المجتمعات. صحيح ان مصر كانت في هذا الاطار الدولة الأقل تعرضاً لهذه الأمور، ذلك انها تعتبر من الدول القليلة في الشرق الاوسط التي تعرضاً لهذه الأمور، ذلك انها تعتبر من الدول القليلة في الشرق الاوسط التي تكون في مصر ومنذ القرن التاسع عشر وباطراد شعور وطني موحد بالانتهاء، تكون في مصر ومنذ القرن التاسع عشر وباطراد شعور وطني موحد بالانتهاء، بحيث ان وحدة الأمة والدولة لم تكن مطروحة، يعود ذلك لعدم التأثر بالازمات تعكس إلى حد ما فشل أنماط التطور العلمانية، ارتبطت من ضمن أمور أخرى بالصدامات الدينية: نشير بالتحديد إلى الصراعات الناشئة بين الاقباط والمسلمين منذ بداية السبعينات "".

ففي مصر ومنذ هزيمة حزيران ١٩٦٧ تحالف بعض رجال الاعمال وبعض القادة البيروقراطيين في القطاع العام، مع من تبقى من البرجوازية القديمة، ومن ثم قاموا بالتحضير لسياسة جديدة، سياسة الانفتاح الاقتصادي، وتحديداً وفي ظل حكم السادات أدت هذه السياسة ومنذ منتصف السبعينات إلى تضخم المستوردات بشكل لا مثيل له، وادت إلى خلق مجتمع يتشابه مع النمسوذج

<sup>(</sup>٣٥) راجع بيت شتراتـر، الأقلية القبـطية في ظـل الإسلام السيـاسي: في بيتنر ٩٢/١٩٩١ راجع الهامش ١٩. ص ٢١٠ ـ ٢٥٠ من المخطوط.

الأميركي. وفي الوقت نفسه أدت الهزيمة إلى خلق تحولات اجتماعية سريعة طاولت اوساط الطبقة الوسطى وخلقت فيها نوعاً من استعادة للوعي الديني اللذي ازداد مع الموقت، خاصة حين شعر ابناء هذه الطبقة بان صعودهم الاجتماعي قد حكم عليه بالتوقف كنتيجة لسياسة الانفتاح المشار إليها.

وبقدر ما قامت الطبقة الصاعدة الجديدة، طبقة الاغنياء الجدد حديثي النعمة (القطط السهان) باظهار غناها بقدر ما ساء الوضع الاستملاكي لابناء الطبقة الوسطى والذين تضرروا من السياسة الجديدة. وفي الوقت نفسه اشتد تعلق الشعب المصري مسلمين واقباطاً بالقيم التقليدية . وادى التناقض بين قطاع الاستهلاك الذي تميزت به الطبقة الغنية ازاء ازدياد شروط الحياة سوءاً بالنسبة لغالبية الشعب المصري، كما أدى الاختلاف بين التجويف الإعلامي الرسمي المناب ازاء الحاجة الواضحة عند عامة الناس لاعطاء وجودهم معنى جديداً أدى ذلك كله إلى خلق ظروف مستجدة مهدت لصعود الحركات الأصولية الجديدة المحديدة الم

ان رفض القيم والنهاذج الغربية، لم يكن بشكل من الاشكال ارتكاساً سجل ظهوره في اوساط الطبقات الدنيا. فالمثقفون المصريون قد بدأوا بدورهم ومنذ نهاية الستينات بالتحدث عن استقلالية مجتمعهم الروحي والثقافي، كما بدأوا أيضاً بالبحث عن مصادر القوة في التقاليد التي تجسدها تقاليدهم بالذات. والجدير بالذكر ان هذه السيرورة قد وجدت لا في مصر وحسب، بل بالتوازي في سائر بلدان العالم العربي - الإسلامي، إذ شرع العديد من المثقفين وباطراد

<sup>(</sup>٣٦) حول تأويل الأصولية الإسلامية باعتبارها الرد على الحداثة الأوروبية الزمنية راجع بسام طيبي: أزمة الإسلام المعاصر. فرنكفورت ١٩٩١. طبعة جديدة وفيها مقالة حول الأصولية الإسلامية ص ٢٠٢ - ٢٧٩. وراحع للمؤلف أيضاً: الإسلام ومسألة السيطرة الثقافية على التحولات الاجتماعية، فرنكفورت ١٩٨٥. وعن مسألة الهوية والخلافات الدينية السياسية في مصر: جيل كيبل: النبي والفرعون، الإسلام المتطرف في مصر لندن ١٩٨٥. ناديا رمسيس فرح: الصراع الديني في مصر.. نيويورك ١٩٨٦. غودرون كريمر: مصر في ظل مبارك، الهوية والمصلحة القومية: بادن بادن ١٩٨٦. باري روبين: الأصولية الإسلامية في السياسة المصرية: لندن ١٩٩٩.

برفض النهاذج الغربية مع ما فيها من متغيرات اجتماعية كما شرعوا أيضاً في التفكر بإرثهم الثقافي وبما تمثله مجتمعاتهم الخاصة من «اصالة»(٢٠٠)، وقد هيأت ظروف الحياة الآخذة في التراجع مع ما حملت من حرمان ومن عوامل أخرى، الفرصة لظهور حركات شعبية إسلامية حاولت طرح اجابات معينة عن اسئلة سياسية واجتماعية معتمدة في ذلك على فهمها الخاص للإسلام (٢٠٠).

مع تسييس الدين وصعود الحركات الاصولية تنامت أيضاً النزعات التي تنوحي بالتفكك داخل هذه المجتمعات بالذات. وهكذا قامت المعارضة الإسلامية الجديدة بالتشكيك لا بالدولة وبالنظام الاجتهاعي وحسب، بل بعلمنة الدول الأخرى الموجودة في المنطقة كما شككت أيضاً بالايديولوجية العلمانية المتمثلة بما يعرف «بالاشتراكية العربية» تلك الاشتراكية التي مهدت لها بعض الانظمة كما رأينا. وبذلك لم تكتسب الانقسامات حدة وقوة وحسب، بل ان امكانية الصراع بين دول المنطقة قد برزت للوجود واصبحت واقعة خاصة بعد نجاح الثورة في ايران.

ثم انه لا يمكن لحدة الانقسامات والصراعات الناشبة في المنطقة والآخذة في المتزايد باستمرار ان تحجب الانظار عن قوة الإسلام على خلق الاندماج وهذا ما ظهر في العديد من البلدان متمشلاً في الدعوة لاسلمة المباحث والمطالب السياسية. والجدير بالذكر ان الدعوة لاسلمة المطالب السياسية قد لاقت رواجاً بل تسهيلات من قبل النظام بالذات اقله في مصر على سبيل المثال. إذ اعطي الدين دوراً وظيفياً. وهكذا وبقدر ما كانت سيادة وسلطة الرئيس السادات تفقد من مصداقيتها، بقدر ما كانت الاستعانة بالدين على اشدها، خاصة إذا أعدنا من مصداقيتها، بقدر ما كانت الاستعانة بالدين على اشدها، خاصة إذا أعدنا

<sup>(</sup>٣٧) فيها يتعدى مصر راجع أعلاه هامش ١٧. راجع أيضاً عيسى ج. بلاطة: اتجاهـات ومخارج في الفكر العربي المعاصر، نيويورك ١٩٩٠ ص ١١ ـ ٥٦.

<sup>(</sup>٣٨) ثمة أدبيات كثيرة تتناول الآول الإسلامية منفردة. راجع: الإسلام في العصر الحاضر، نشره: فرنر انده/ أودو شتاينباخ، ميونيع ١٩٨٩ ص: ١٩٨ - ٤٣٩. راجع أيضاً شيرين ت هونز: الوحدة والتنوع: سياسة الاحياء الإسلامية، مجلة العالم الثالث ١٠ (نيسان ١٩٨٨) ص ٤٣٧ ـ ٤٣٧. مع لائحة وافية بالمصادر تتناول العقدين الأخيرين وتعطي مقالات مختارة من المجلات والكتب.

إلى الاذهان سياسة السادات تجاه اسرائيل وما يمكن لهذه السياسة ان تشيره انطلاقاً من معايير إسلامية. وهنا بالذات قام متقفو النظام مع ما يتمتعون به من نمط حياة امتاز بالبذخ باعطاء صورة عن انفسهم تتناقض وصورة المسلم المؤمن. ولكن وبقدر ما كان النظام عرضة للهجوم بقدر ما كانت الحركات الاسلامية تتلقى دفعاً جديداً، الأمر الذي جعل التأكيد على الصفات الإسلامية التي يتمتع بها المجتمع المصري امراً مساعداً على تأسيس معارضة إسلامية مبدئية ومسوعة. وقد ظهر ذلك جلياً آخر الأمر وأثر اغتيال انور السادات في اكتوبر ١٩٨١ من قبل عناصر مقاتلة تابعة لجهاعة الجهاد الإسلامية، إذ اعتبرت الجهاعة قتل السادات موازياً لخلع رئيس غير مسلم أو هكذا بررت فعلها. وقد فوجئت اجهزة الإعلام الغربية ان الحزن الذي اظهره الناس على اغتيال السادات لم يكن موازياً للحزن الذي ظهر بعد وفاة جمال عبد الناصر المفاجئة، علماً ان الأمر كان واضحاً حتى قبل البدء بمحاكمة اعضاء جماعة الجهاد الإم

لقد ظلت الجهاعات الاصولية \_ ومن ضمنها أيضاً جماعة الجهاد التي حاول اعضاؤها طبع المجتمع بطابع إسلامي حتى لو أدى ذلك إلى الثورة واستعهال القوة \_ لقد ظلت رغم ما قامت به من اعهال ملفتة للنظر جماعات هامشية . اما الجهاعات الأخرى مثل جماعة الاخوان المسلمين، الجهاعة التي كانت راديكالية فيها سبق فقد وجدت طريقها داخل النظام السياسي القائم: فبعد تحالفات مختلفة مع احزاب سياسية استطاع الاخوان المسلمون في الثهانينات وبالتدريج اكتساب بعض المقاعد في السيرلمان المصري إلى جانب بعض الاحزاب المعارضة الأخرى (۱) . وقد كان أثر هذا النجاح قوياً لدرجة انهم استطاعوا حمل الحزب الحاكم الحزب الوطني الديمقراطي أو حزب المعارضة ، حزب التجمع ، على الحاكم الحزب الوطني الديمقراطي أو حزب المعارضة ، حزب التجمع ، على

(٣٩) قارن: صلاح أبو اسهاعيل: القاهرة ١٩٨٤، وعن موقفه راجع ما كتبته ايلسا فورن حول استخدام الشريعة (راجع الهامش ١٩).

<sup>(</sup>٤٠) عن التيارات الإسلامية في مصر راجع كريمر ١٩٨٦ (هامش ٣٦). راجع أيضاً التوجه الجديد للملاخوان المسلمين في مصر بين ١٩٨٨ و١٩٨٩، الشرق ٣٠ (١٩٨٩) ص ٥٣ ـ ٧٤. (وأنظر الهامش ١٩).

القبول ببعض شعاراتهم. وهكذا فإن الحزب اليساري قد راح فيها بعد يفتتح مؤتمراته وندواته بتلاوات من آي النذكر الحكيم. وبعد ان اشتدت صبغة المطالب الإسلامية بالتلون بلون السلامي وبقدر ما كانت التيارات الإسلامية آخذة بالاندماج في النظام السياسي لم تعد المعارضة الإسلامية معارضة تطالب برفض النظام الاجتهاعي القائم بل ان الانتقادات قد وجهت الآن بصدد إحداث اصلاحات داخل النظام، فالاسلام لم يعد ضد الدولة، بل لقد صار معارضة إسلامية داخل الدولة.

## الإسلام والتحديث

بذلك لم نصل بعد إلى الاجابة على السؤال المطروح منذ بداية بحثنا، إنه السؤال المتعلق بقدرة الإسلام على تأسيس الشروط الكفيلة بقيام مجتمع صناعي أو قابل للتصنيع. أو هل بامكان الإسلام ان يقدم الشروط الكفيلة بوضع قوانين وسياسة تكفل ذلك، أو هل بامكان النظام الواقعي دولة ومجتمعاً تحقيق هذه القفزة كما تدعي ذلك الجماعات الإصولية. إن زعماً من هذا النوع يعتبر اساسياً من منظور إسلامي خاصة إذا ما اضيف إليه أن الإسلام:

- باعتباره ديناً انما يخلق الشروط الكفيلة باعطاء الـوجـود الانسـاني معنى للافراد وللجاعات وذلك برعاية منه تعالى.

- باعتباره نظاماً شرعياً - فقهياً انما يحدد النظام والعلاقات الاجتهاعية والقانونية التي يتوجب على الإنسان العمل بموجبها. بعبارات أخرى انه يحدد النظام الاجتماعي كما يحدد القانون الذي يجب اتباعه.

\_ باعتباره ايديولوجية، لهذا إذاً يؤمن للمجتمع التكامل السياسي وهو الكفيل بتحريكه وتطويره وتنميته. وبناء عليه فإنه أخيراً:

\_ الاطار الذي يحدد نظام الدولة، ويحدد أسس وقواعـد المؤسسات الكفيلة لقيام تطور اقتصادي والمساعدة لوضع بني سياسية.

إن الإسلام وانطلاقاً من هذا الفهم ليس ديناً يربط الإنسان مع السبب

المتعالي لوجوده ويحدد اسس ومبادىء الاخلاق العملية وما يـترتب عنهـا من تحديدات قانونية او فقهية وشرعية وحسب، بل ان الإسلام دين ودولة بمعنى انه نظام كلياني (۱۰).

لقد ربط أيضاً الإسلام السياسي باستمرار مطلبهم مع فهم آخر يتعلق بمفهوم الدولة الإسلامية إذ رأوا على الدوام ان الإسلام قد ارسى نظام تطور قابل لإتاحة الفرصة لقيام رأسهالية ليبرالية، كها أنه قادر على بعث دولة تعتمد الشيوعية، أو أقله الاشتراكية الواقعية (١٠٠٠). أجل لقد كان «الإسلام هو الحل» كها جاء في شعارات التحالف الإسلامي الذي خاض الانتخابات النيابية في مصر عام ١٩٨٧.

تعيدنا هذه المزاعم للبحث مجدداً في اشكالية العلمنة. فإذا كانت النظريات القائلة بالتحديث صحيحة من حيث منطلقاتها، أي من اعتبارها العلمنة شرطاً ضرورياً واولياً، أو شكلاً من اشكال تمظهر التحديث من فانه علينا ان نبحث فيها إذا كان هذا الشرط صالحاً في مجتمع تكون فيه العلاقة بين الدين والسياسة مختلفة عها هي عليه في بلد تعتبر المسيحية الدين الاساسي فيه. ويخيل إلى أيضاً ان نقاشاً من هذا النوع ليس مطروحاً بعد، ذلك انني وبالتوافق مع

<sup>(</sup>٤١) تعود عبارة الإسلام (دين ودولة) إلى القرن التاسع عشر. وقد تحولت العبارة إلى صيغة ثابتة في الإسلام السياسي بفعل ترديد المفكر الهندي \_ الباكستاني لها \_ أبو الأعلى المودودي (١٩٠٣ ـ و ١٩٧٩)، والذي حاول أكثر من أي مفكر آخر جعل الإسلام نظاماً كاملاً. راجع كتاب الإسلام في التاريخ الحديث لمؤلفه ويلفرد كانتويل سميث، نيويورك ١٩٦٣. وقد ترجمت كتب المودودي إلى العربية. وعن موقف الإسلاميين المصريين راجع: الإسلام والنظام المديني لعمر التلمساني. وكتب محمد عهارة عن الدولة الإسلامية بين السلطة المدينية العلمنة، وحسن السيد بسيوني: الدولة ونظام الحكم في الإسلام ١٩٨٥. راجع أيضاً هامش ١٤ أعلاه.

<sup>(</sup>٤٣) ينطبق ذلك على مختلف التيارات الإسلامية في إيران بعد قيام الثورة. راجع: أصغر شيرازي: مسألة الإصلاح الزراعي في الجمهورية الإسلامية في إيران، برلين ١٩٨٧. وللمقارنة قابل مع شاوول باكاش عن الاقتصاد الإسلامي، الإسلام والعدالة الاجتماعية في إيران. وراجع أخيراً: التشيع، المقاومة والثورة في بولدر/ لندن ١٩٨٧ ص ٩٥ ـ ١١٥.

<sup>(</sup>٤٣) راجع النقد الوافي الذي قدمه فالترل. بوهل لنظريات التحديث في كتابه: التطور والشورة، ميونيخ ١٩٧٠، وفيه يعرض لمسألة الانتقال من مجتمع تقليدي إلى مجتمع حديث.

تيودور هانف، لا اعتقد بوجود تبادل ضروري في العلاقة بين العلمنة والتحديث، كما انني لا أجد شاهداً تاريخياً يوحي أو يوصي بذلك، كما ان سيرورة التحديث في الغرب لا تعني بالضرورة الارتباط باطار العلمنة ". والنروج مثل حي على ذلك إذ ان التحديث فيها قد تم على يد حركة تقوية نهضوية "، بل اننا لنستطيع اعتبار النروج مثلاً تاريخياً يعارض الفرضيات السابقة. ومن جهة أخرى تبدو اليابان مثلاً آخر حيث حصل التحديث والتصنيع دون البحث في علمنة المجتمع "، بل ان الدولة قد اعتمدت عام والتصنيع دون البحث في علمنة المجتمع المدولة، معلنة وان شكلياً في الوقت نفسه ان الدين لا يقف عائقاً امام الأخذ بعناصر «المدنية الغربية» "،

وبغض النظر عن اطروحة العلمنة وعن نظريات التحديث وما قدمه ماكس قيبر في هذا الاطار وبخاصة رأيه في نمو الراديك الية فانه قد قام في كتاب «الاخلاق البروتستانتية و«روح الرأسمالية» بالاشارة إلى العلاقة المتبادلة ما بين الدين وبين النمو الاجتماعي، علماً أنه لم ينظر إلى هذه العلاقة معتبراً اياها علاقة سببية، بل اعتبرها نوعاً من علاقة الماثلة (١٠٠٠).

وإذا تجاورنا هذا النقاش فإن السؤال المطروح يظل قائماً وهو يتناول بالدرجة الأولى امكانية البحث في وجود بنى معينة في الإسلام أو بتعبير آخر وجود عوامل في التقليد الإسلامي تؤسس هذه العلاقة بين الدين والسياسة وتالياً بين الدين وبين النظام الاجتهاعي، أو هل نجد في الإسلام ومن ضمن هذه الشروط ما يجعله يتخذ موقفاً مبدئياً معادياً للتصنيع أو للتحديث. وفي هذا الاطار كان بحث مكسيم رودنسون في كتابه الإسلام والرأسهالية وهو كتاب بحث انطلاقاً من مقولات فيبر في الاسباب التي حدت بالاسلام للابتعاد عن

<sup>(</sup>٤٤) هانف ۱۹۸۲ (هامش ۲۰)،

<sup>(</sup>٤٥) راجع فالتر روتهولز: الثقافة السياسية في النروج ـ بادن بادن ١٩٨٦.

<sup>(</sup>٤٦) هانف المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤٧) استند هنا إلى ميخائيل كوك، وإلى ضياء غوكالب ١٩٥٩. (هامش رقم ٤).

<sup>(</sup>٤٨) ماكس ڤيبر «الأخلاق البروتستانتية» طبيع فينكلمان ـ جزءان. وعن العبلاقات المتهاهية راجع الجزء الثاني. راجع أيضاً: النقد والنقد المضاد ص ٣١.

طريق التطور الرأسهالي (١٠٠٠). علماً أنه لم يبحث بدقة مدى الارتباط بين الإسلام وبين النظام الاقتصادي: فالفرائض الإسلامية لم تعارض بحدة التوجه الرأسهالي في القرون الأخيرة. كما انها لم تسهم في أي مكان بخلق بنية اجتماعية أو اقتصادية جديدة. من هنا شدد رودنسون على الفروقات الكبرى مع المسيحية خلال الفترة التي انتشر فيها الدين الإسلامي وعلى العوامل الخارجية وعلى قدرة التأقلم الكبرى التي اظهرها الرسول في حله للمسائل الاجتماعية مركزاً على الدور الاساسي الذي لعبه الإسلام معتبراً إياه ناجماً عن قناعة ايديولوجية. يشار هنا إلى أن رودنسون انما يقصد العوامل الدينية بالمعنى الضيق للكلمة (١٠٠٠).

تبدو لي هذه النقطة حاسمة، ذلك انه وانطلاقاً من هذه الفرضية انما ينظر إلى علاقة الدين بالسياسة في التاريخ الإسلامي من منطلق يختلف عن النظرة التي نعرفها في التقليد الغربي - المسيحي. ففي تاريخ الإسلام لا نجد مؤسسة دينية تتمتع بالقوة الكاملة كما هو الشأن بالنسبة للكنيسة في صراعها مع القيصرية كما أننا لا نجد فصلاً عينياً بين ما هو وظيفة روحية ووظيفة دنيوية بالمعنى النظري الحاسم الذي عمل البابا جلاسيوس الأول (٤٩٢ - ٤٩٦) على ارسائه من خلال تقديمه لمقولة «السيفين»، أو القوتين اللتين تتمتعان بالدرجة عينها من التناسب وهما «sacrata auctoritas» (السلطة المقدسة) وRegalis» ومناهولة الشرعية) و١٠٥٠.

لم يتوجب على الإسلام ان يعتمد على مؤسسات خاصة به خلال قرون طويلة من حروبه إذ لم يتوجب عليه ان ينتصر على حكم وان يفرض نفسه ضد آلهـة هذا الحكم بَلَّة ان يفرض نفسه سياسياً ضد آلهتهم. ان الإسلام قد

<sup>(</sup>٤٩) مكسيم رودنسون: الإسلام والرأسالية، الطبعة الألمانية مع تقديم بسام طيبي فرنكفورت المم الطبعة الفرنسية ١٩٦٦). راجع باتىريشيا كىروني، ماكس ڤيبر، الفقه الإسلامي ونشأة الرأسالية إعداد ولفعانع شلوختر. وجهة نظر ڤيبر في الإسلام، فرنكفورت ١٩٨٧. ص: ٢٩٤ ـ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٥٠) رودنسون ١٩٨٦ (راجع الهامش أعلاه).

 <sup>(</sup>٥١) راجع عن نظرية البابوية في القرون الوسطى؛ يوهانس \_ يورغن مايستر في كتاب بيترفون سيفرز: الجمهورية المسيحية، ميونيخ ١٩٦٩ ص ١٩ - ٤٦.

استطاع وبسنوات قليلة تقل عن قرن من الزمن ان يسرسي نظاماً عالمياً او بعبارات أخرى ان يظهر امكانيته على ارساء امبراطورية عالمية. وفي هذه السيرورة سرعان ما انحلت الوحدة التي تجلت في جماعة المدينة الأولى، خاصة بعد أن تحولت وظائف قادة الجاعة \_ وقد تمثلت أول الأمر بامامة الجماعة في الصلاة كما في الحرب والقضاء وفي الادارة المالية \_ إلى ولاة ومن ثم وشيئاً إلى مؤسسات متباينة ومتباعدة. ثم ان المسلمين قد قاموا ابان هذه السيرورة بأخذ العديد من المهارسات ومن الانظمة التي كانت متبعة في البلدان التي جرى احتلالها، أو انهم قد تأقلموا مع بعضها أو قاموا بتطويرها \_ وبكل الاحوال فانهم قد قاموا عبر الأخذ بها باعادة بنائها بشكل يتوافق مع البنى الإسلامية. ومن هنا أظهر الإسلام ومنذ بدايته قدرة عالية على احتواء ردات الفعل وعلى التأقلم مع المواقف الجديدة.

وإذا كان قدِّر لمفكرين إسلاميين علماء كلام وقضاة أو مثقفين مرتبطين بالدين - ان ينجحوا في تمكنهم من احتواء هذه الافعال وفي قدرتهم على التأقلم دون إن يقعوا في الفخ اللاهوي الذي يلزمهم البحث عن سنة جديدة، فانه لا سبب يمنعنا من التحدث عن امكانية ايجاد صيغة جديدة للتأقلم مع المباحث الدينية أو التمدينية الجديدة. فلا وجود اطلاقاً لاستحالة التوحيد بشكل عام بين المبادىء الإسلامية مع المتطلبات الاساسية لضرورات التحديث. بل على العكس وإذا ما تتبعنا ارنست غلنر فبامكاننا القول ان الإسلام ولأسباب غتلفة وواضحة ومن بين الاديان التوحيدية الكبرى الثلاث، يعتبر الأقرب للعالمية وللمساواة الروحية، ثم انه قابل لتنظيم بعض جوانب الحياة الاجتماعية ان لم يكن كل جوانبها (٥٠).

يحاول الاصوليون الإسلاميون تقديم مطالبهم عبر التأكيد على مبدأ تأسيس

<sup>(</sup>٥٦) يوهانسن ١٩٨٦ (هامش رقم ٢) ص ١٤، والبتوافق مع فالتر براونـه الذي اعتـبروحده الجهاعة قبل ظهور التهايز المؤسساني بمثابـة موقف نـابع عن أمـر إلّهي حيث لا تمايـز بين الـوحي وبين الفكر الإنساني. قابل للأخير كتـابه الشرق الإسـلامي بين المـاضي والمستقبل. بـرن/ ميونيـخ ١٩٦٠ ص ٨٩ ـ ٩٢.

<sup>(</sup>٥٣) أرنست غلنو: المجتمع الإسلامي . . . كامبردج ١٩٨٣ ص ٧.

واحد مشتق من وحدة الإسلام ومن عقيدة التوحيد الإلهي. وتفوم مساعيهم النظرية وكذلك العملية على الاستناد إلى السنة بهدف ايجاد اجابات تعالج مشاكل الحاضر، على ان تعكس الاجابات رمزياً تلك الوحدة. إلا انها قد صيغت بشكل مرن جداً بحيث تسمح بابراز التأقلم مع الاوضاع الجديدة وباظهار ردود فعل واضحة تجاه التغيرات التقنية وتجاه سيرورة التحولات والتغيرات الاجتهاعية السريعة. وعما يسهل هذه العملية لجوء الاصوليين للاشارة إلى تنوع الإسلام من خلال مواجهته تاريخياً لمشكلة عينية: من خلال تنوع الشكال التعبير التي تأتت عن قدرة الإسلام الكبيرة على التأقلم، ومن خلال تعدد اشكال القوانين والسنن الشقهية، ومن خلال تحاور المدارس الفقهية مع ما حملته من مشروعية ومع ما الفقهية، ومن خلال تجاوز ما يمكن تسميته بالإسلامي العلمائي الجاف مع الإسلام الصوفي، نظرق الصوفية والإسلام الحي الذي عاشته عامة الشعب مع ما يتضمنه من صيغ متعددة، وأخيراً من خلال تمازج الإسلام مع تقاليد سابقة وأخرى من صيغ متعددة، وأخيراً من خلال تمازج الإسلام مع تقاليد سابقة وأخرى اكتسبها من خارج علمه؟

أما كيف سيكون مظهر مجتمع إسلامي تسيطر فيه الأصولية من جانب ويكون مجتمعاً صناعياً من جانب آخر، كيف سيكون مظهره من ناحية واقعية عينية، ما هي النتائج الفقهية والسياسية التي يمكن للاندماج الإسلامي أن يتصورها، إن ذلك ما لا يمكن استخلاصه بسهولة من مطالب الحركات الإسلامية ولا من كتابات الأصوليين. إن مطلب العودة لإحياء الشريعة الإسلامية قد صيغ غالب الأحيان بشكل عام وهو مطلب تختلف صياغته من كاتب لآخر، مما يوحي بالاعتقاد بصعوبة الوصول إلى نتائج عملية يمكن تفصيلها من خلال نظام قانوني أو فقهي. فحتى العودة إلى إقامة الحدود، لم تلاق توافقاً وقبولاً، فها يبدو بنظر العربيين قاسياً ولا مقبولاً يبدو بنظر المسلمين نظيفاً، إلا ان ذلك ليس ضرورياً بنظر العديد من علماء الشرع (10).

<sup>(</sup>٥٤) قابل كونراد دلغر: مناحي التطور الفقهي: ١٩٨٩ ص ١٩٠ ـ ١٩٧.

أما بالنسبة لمطلب إقامة دولة إسلامية فإن ما هو ثابت إنما يتناول ما لا يمكن أن تكون عليه، ولا توافّق على الشكل الذي يقبله النظام الإسلامي لهذه الدولة التي يمكن أن تكون بديلاً عما هو قائم. صحيح أن محاضرات آية الله الخميني التي تتعلق بولاية الفقيه قد أخذت قصب السبق بالنسبة للمبادىء الدستورية الأساسية للجمهورية الإسلامية في إيران (٥٠٠)، إلا أن هذه المبادىء تظل عامة جداً بحيث لا يمكن تمريرها أو اشتقاقها بسهولة من خلال تصور وضع أنظمة دستورية.

إن الغموض الذي يكتنف تحديد ما يمكن تسميته باستخدام الشريعة، أو قيام دولة إسلامية، لا يعني بالضرورة نقداً مسبقاً يوجه للحركات الأصولية. بل ان عمومية الصيغ قد تكون تعبيراً عن المرونة، إنها تترك على الأقل مجالاً واسعاً لإيجاد الحلول التي تفرض تأقلهاً مع النظروف المستجدة التي تتطلب مشروعات محددة لا بد من صياغتها حتى في أدق تفاصيلها.

إن تعدد الإمكانات التي تطرحها الحلول الإسلامية أمر يبدو واضحاً من خلال المناقشات البرلمانية ومن خلال الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها حكومات الجمهورية الإيرانية بخصوص المسألة الزراعية على سبيل المثال (""). هنا تنوعت المناقشات وتناولت مسألة ملكية الأرض وجرى تقديم الحجج الإسلامية التي تعكس المواقف السياسية المتخذة، وهي حجج تتأرجح من حيث المقارنة مع الغرب في تغطية مجال واسع يطال "قصى اليسار حتى أقصى اليمين.

منذ بداية الثورة الإيرانية بل مع الأشهر الأولى منها قام الفلاحون باحتـالال مساحات واسعة وفي أماكن متعددة؛ وفي أجزاء أخرى قامت لجان الثورة بتوزيع

 <sup>(</sup>٥٥) كتبت هذه المحاضرات في النجف وقد ظهرت بعد الثورة باللغة الألمانية منقبولة عن الفارسية
 برلين ١٩٨٣. وهي أكثر دقة في الطبعة الانكليزية لندن ١٩٨٥.

<sup>(</sup>٥٦) راجع شيرازي ١٩٨٧: نصوص عن التشريع الزراعي في الجمهورية الإسلامية في إيران: برلين ١٩٨٠. والأعيال هذه ما زالت بمعظمها مخطوطة وقد تم اختيارها وترجمتها بمنحة من شركة فولكسفاغن وبرعاية مني ومن الأستاذ بابر يوهانسن. والكتاب الأصل لأصغر شيراذي المسألة الزراعية في الجمهورية الإسلامية موضوع بالانكليزية، وفيه العديد من المصادر ومن الشواهد اللازمة (راجع أعلاه هامش ٤٢).

قسم من الأرض المشاع بل قسم من الملكيات الكبيرة على الفلاحين. أثناء النقاشات اللاحقة التي جرت في البرلمان جرت المطالبة بتشريع هذه الإجبراءات وتوزيع الملكيات انطلاقاً من القاعدة القانونية التي تقول: «إن الأرض ملك لمن يزرعها» وهي قاعدة تبرقى إلى الأعراف السائدة حتى في المرحلة السابقة على الإسلام وهي قاعدة جرى الاعتراف بها بعد الإسلام، إنها قاعدة تم البحث في أسلمتها الآن، حتى الذين كانوا ينادون بجعل ملكية الأرض الزراعية ملكية أسلمتها بهدف تحقيق سياسة زراعية أكثر فعالية قد استطاعوا أيضاً الاستناد إلى قواعد ومبادىء فقهية للمطالبة بالأرض التي سلمت من ملكيتهم: بما ان الملك لله في آخر الأمر فإن للإنسان حق استعال هذه الأملاك، ولا يمكن نزع هذه الملكية خاصة إذا كان استخدام الأرض قد جرى طبقاً لمراعاة مصلحة الصالح العام وبرقابة الدولة (۱۰۰).

استند العديد من عملي أصحاب الملكيات القديمة ومن ضمنهم أيضاً العديد من الملاكين الكبار الذين أرادوا الارتداد على إصلاحات الشاه الزراعية المعلنة عام ١٩٦٣ (الشورة البيضاء)، استندوا إلى المبدأ الإسلامي المعروف بمبدأ التسليط والذي تعتبر ملكية الأرض بموجبه ملكية لا يمكن التعرض لهالالله واستناداً إلى القواعد الشرعية التي تحمي الملكية استطاع العلماء ودون الالتفات إلى الفلاحين الذين عمروا الأرض باعتبارها من ملكياتهم . ، استطاعوا إعادة سلطتهم على الملكيات العقارية التي كانت ملكاً للأوقاف، علماً ان العلماء كانوا قد اكتسبوا قبل نزع هذه الملكيات عنهم زمن الشاه سلطة واسعة من خلال المداخيل التي تدرها وبذلك كان تأثيرهم قد بلغ حداً كبيراً (١٠٠٠).

وإذا كانت مسألة الملكية وهي مسألة حساسة قبد استقطبت مواقف تعتمد مبادىء الفقه الإسلامي بهدف تنظيم حقوق الملكية، فإن المبحث السياسي

<sup>(</sup>٥٧) المرجع السابق ١٩٨٧. راجع الهوامش ٤٢ و٥٦.

<sup>(</sup>٥٨) المرجع السابق (الهامش أعلاه).

<sup>(</sup>٥٩) المرجع السابق ١٩٨٧ ص ٢٣ ــ ٢٨.

<sup>(</sup>٦٠) المرجع السابق ص ٣٦ ـ ٣٨. وللمؤلف ١٩٨٨ ص ٤٧ ـ ٥٨.

الهادف لحل مسألة الملكية المستند إلى مواقف إسلامية قد جاء موازياً للموقف السياسي العلماني، أقله من ناحية وظيفية. وهكذا يبدو من الأشكال المرتبطة بالثورة الإسلامية في إيران انها قد أتاحت الفرصة لتعدد المناقشات البرلمانية والمتناقضة كما انها مسائل انتقلت إلى أوساط الرأي العام بل ان هذه النقاشات قد بلغت حداً لم تصل إليه حتى زمن الشاه.

#### المواقف الايديولوجية والعقدية

يبدو التحديث دون البحث في علمنة كافة مجالات الحياة أمراً ممكناً. فبإمكاني إذا ما كنت فيزيائياً أن أبلغ حدود المعارف الطبيعية العلمية، وبإمكاني أيضاً من موقع رجل الاقتصاد تطوير استراتيجية صناعية جديدة، أما لو كنت طبيباً فقد أتوصل لإطالة عمر إنسان ما من خلال إجراء عملية جراحية. أما لو كنت مسيحياً فبإمكاني عند ذلك أن أجعل فكرة الحبل بلا دنس فكرة معقولة يمكن الإيمان بها. إن لمقارنة الأمور العقلانية التي ترتبط بمسائل دنيوية توضع كاهداف قائمة بذاتها من جهة مع الإيمان بمبدأ متعال مفارق من جانب آخر، مكانها في وعي كل مسلم - يعود ذلك إلى اعتقاد المسلم اعتقاداً مطلقاً بوحدانية الله وبوجود عالم أخروي، وهو اعتقاد لا موازاة له عند المسيحي. انطلاقاً من القاعدة التي يقوم عليها كل هذا التجاوز فإن فكرة التحديث في مجتمع إسلامي متكامل تبدو فكرة مكنة.

إن وجوه التأمل التي يتوصل إليها المسلم انطلاقاً من فهمه للإسلام بهذا الشكل إنما تعود حتماً إلى حوار المطالبين بالعلمنة وتالياً إلى التقارب مع دعاة العلمنة أو القائلين بتقديم الأمور النزمنية. يمشل هذا الموقف على سبيل المثال أساتذة الفلسفة المصريين وبخاصة فؤاد زكريا وحسن حنفي، اللذين ينطلقان في فهمها للإسلام من تاريخية الإسلام ومن تأويل الشريعة تأويلاً تاريخانياً(۱۰). وبالتالي فإنما يردان على التحدي الذي تفرضه الحداثة بصياغتها لإسلام متنور

<sup>(</sup>٦١) راجع فؤاد زكريا: الحقيقة والوهم في الحركات الإسلامية المعاصرة ـ القاهرة ١٩٨٦، والصحوة الإسلامية في ميزان العقل ١٩٨٧.

وبعملهم الإيجاد أو بعث «يسار إسلامي»(١٠٠٠.

إلا ان الأصوليين الإسلاميين قد رفضوا هذا التجاور ما بين جوهر ديني وبين تشكيل مستقل. إن ما يدور بفكرهم ليس إلا تأطير كافة مجالات الحياة من ضمن أسلمة منسقة، ومن خلال أسلمة كل المعارف وكل العلوم بالشكل الذي يسعى المعهد العالمي للدراسات الإسلامية لتحقيقه عبر سلسلة من المحاضرات وعبر سلسلة من المطبوعات التي يرعاها "".

ولا تتأتى إشكاليات التوحيد الإسلامي للمجتمع من التناقض القائم بين علمنة إسلامية وبين أسلمة كافة جوانب الحياة بقدر ما تتأتى من الأهداف التي تنجم عن التأويلات الإسلامية المتناقضة. إن حدود التحديث لمعالم إسلامية إنما تنجم غالب الأحيان عن اختلاف أنماط مثل هذه التأويلات وما يتعلق منها بشكل خاص بمفاهيم ايديولوجية وعقدية إ

لا يمكننا انطلاقاً من التجارب الناريخية في الإسلام المبكر التوصل إلى نتائج توحي بإمكانية إعادة التكامل إلى المباحث المرتبطة بمسائل قومية أو حضارية. فالإسلام لم يفقد قدرته على التأقلم مع بدايات العلمنة في القرن التاسع عشر بن انه قد فقدها فعلاً قبل ذلك بقرون، خاصة عندما لم تستطع آخر الخلافات المتمثلة في الدولة العثمانية، ولا الدولة الصفوية في إيسران ولا قياصرة المغول في الهند الوقوف بوجه اجتياح الاستعمار الأوروبي، وخاصة عندما لم يستطع العلماء المسلمون تقديم أجوبة مقنعة في ردهم على التحدي الذي مثلته أوروبا.

في البحث عن أسباب الانحطاط وهو حالة ازداد الوعي بها منذ نهاية القرن التاسع عشر، أنحى العلماء باللائمة على التقليد في المجالات الفقهية (واللاهوتية) والقضائية في حين عزى علماء آخرون السبب إلى البدع التي أبعدت

<sup>(</sup>٦٢) حسن حنقي: مقالة بالانكليزية عن خصوصية الحل الإسلامي في مصر. مجلة الدراسات العربية ٤ (١٩٨٢) ص ٥٤ - ٧٤. (راجع هامش ٣٧).

<sup>(</sup>٦٣) المعهدالعالمي للفكر الإسلامي (IIIT) ومقره في هرندون بالقرب من واشنطن ولـه مراكـز في عدد من الدول الإسلامية ويقوم بنشر دراسات منـذ الثمانينـات بالانكليـزية والعـربية ولغـات أخرى تدعو لنشر الفكر الإسلامي وتقريب العلوم من المناحي والتوجهات الإسلامية.

المسلمين عن نماذجهم الموروثة، الأمر الذي أدى للضعف والانحطاط. وانطلاقاً من هذا التعارض ظهر الصدام ومنذ البدايات بين تيارين، تيار العلماء والسَلَفيين (الأرثوذكس) وتيار المصلحين. ففي حين اعتبر العلماء السلفيون الإجماع مبدأ ملزماً يعصم من التحوير والزيغ اعتبر المصلحون ان الإجماع لم يكن في وقت من الأوقات حائلاً دون الاجتهاد الذي يعتمد على فهم مختلف وعلى تأويل مختلف للمصادر أنه .

انطلاقاً من هـذا التعارض بـالذات يحصـل الخطر الـذي يواجـه المـواقف الإصلاحية التي تعتبر ان قدرة الإسلام على التكيف والتأقلم إنما تكمن في قدرة الاجتهاد على استنباط وسائل قضائية \_ فقهية عديدة تـواكب التكيف. ومن هذا المنطلق يمكن للتأويلات الجديدة أن تكتسب شرعيتها، خاصة إذا استندت هذه إلى مصادر فقهية وقضائية معترف بها. إلا أن هذا الطريق لا بـد أن يوصـل العلماء إلى التجربة، إذ يتوجب عليهم أيضاً إمداد تفسيراتهم الجديدة بقدرة جديدة على الإقناع، إذ يتوجب عليهم اعتبارها استعادة لأمر «أساسي، ولا بد بسبب ذلك من اعتبارها قريبة من الأصول وانها تعادل الإسلام «الحقيقي». إن تجربة من هذا النوع تعتبر إغراء كبيراً، ذلك انها تسمح بالانقسام إلى فرعين نقيضين: بإمكان القابل أي من توجه إليه التأويلات أن يعتبر ما هو غريب وقد اكتشفه مجدداً في تقاليده، بإمكانه أن يعتبره شيئاً خاصاً به وقد قدم إليه مجدداً؟ وبإمكان الناقد الأرثوذكسي (السني) وانطلاقاً من آلية عمله الفقهيـة ـ اللاهـوتية أن يواجهه أيضاً بتقديم ما يعتبره أمراً أصيلًا خـاصاً بـالإسلام. وهكـذا ستبدو الإجابات والإجابات الجديدة بمثابة رموز لتجارب تاريخية وستشكل وقائع حقة وستكون الأجوبة الجديـدة أجوبـة عقديـة كما لــو كانت الأجــوبة الســابقة أيضــاً أجوبة عقدية(١٥).

<sup>(</sup>٦٤) راجع: الإصلاح السياسي: فريدمان بيتنر ١٩٧١ (المرجع السابق، حاشية رقم ١١). وعن الاجتهاد والتقليد راجع شولـتزي ١٩٩٠ (هامش ٣١) الفصل الخاص بالعلماء والمثقفين في مصر ص ١٧ - ٤٦.

<sup>(</sup>٦٥) قابل حول ذلك كتاب ولفرد كانتويل سميث حول فهم العلاقات الدينية وعلاقتها بالتقاليد الإنسانية ـ وفيه دراسة عن حالة الإسلام بعنوان: معنى الدين وحدوده؛ نيويورك ـ تورنتو ـ لندن ١٩٦٤ ـ ٧٥ ـ ١٠٨.

من خلال الأدلجة التي ظهرت بعد طبع الإسلام بطابع سياسي في السنوات الأخيرة اكتسبت هذه النزعة، نزعة تعزيز الموقع تعزيزاً عقدياً، المزيد من القوة. وقد رتبت الأدلجة والاتجاهات العقدية الموصول إلى نتائج عملية حددت في الفصل الأخير منها إمكانية التوصل إلى تكيف إسلامي جديد، وذلك من خلال رفع إمكانية التأقلم أو احتواء الارتكاسات. وهذا ما يمكننا تلمسه مجدداً من خلال تتبع سيرورة وضع القوانين الدستورية في الجمهورية الإسلامية في إيران (17).

إن النقاش الذي دار حول ملكية الأرض \_ وسوى ذلك من مسائل عالقة مثيرة للجدل \_ لم يكن يهدف كها هو الأمر في المباحث الفقهية التقليدية إلى إيجاد حل عادل لحالات فردية عينية، بل لقد تعدى ذلك إلى إيجاد حل ملزم يتخذ شكل قانون. وقد نتج عن ذلك سلسلة من المسائل: تحول القواعد الفقهية الإسلامية إلى قانون وضعي منصوص عليه، وبذلك أتيحت الفرصة في المستقبل أمام تعدد الحلول لمشاكل ممكنة كها أصبح التخلي عن الطابع الضيق الذي كان يجعل من الحلول حلولاً لمشاكل فردية ممكناً.

من زاوية ثانية فإن مجال تطبيق القوانين الإسلامية قد تعرض بدوره للتغير، فإذا كانت هذه القوانين قد تحولت إلى قوانين وضعية تبطبق على كافة المواطنين وتالياً على غير المسلمين منهم، فإن ذلك سيطال ضرورة وضع المسيحيين واليهود وهو وضع كان إلى حينه مميزاً ومحمياً. وفي نهاية الأمر فإن صفة القانون الوضعي بالذات سيصيبها التغير، أعني بذلك الصفة التي نعرفها من خلال الترابطات العلمانية: ذلك ان هذا القانون الجديد لا يتطابق شكلياً مع الفقه الإسلامي،

<sup>(</sup>٦٦) تعود هذي الملاحظات إلى مؤلف هذه المفالة وقد أشيرت بشكل أسئلة قدمت في أحد المؤتمرات. وهي تنطلق من حيث مضمونها من أبحاث أصغر شيرازي علماً انه لم يطورها بهذا الشكل. راجع أيضاً مداخلة المؤلف في اللقاء العشرين الخاص بالدراسات عن الشرق الأوسط الذي عقد ببوسطن نوفمبر ١٩٨٦. ص ٢: تابع. وقيه مداخلة عن القطاع الزراعي والتشريعات السياسية المتخذة بشأنه.

بل انه يعتبر مضمونياً التعبير عن إرادة الله وبـذلك يكتسب شرعيته، ولذلك فإنه لا يمكن تالياً وبسهولة تجديد القـوانين التي جـرى التصديق عليهـا، وقد لا يمكن رفعها أيضاً حين لا تثبت جدواها.

من ناحية مبدئية، وكها رأينا بإمكان مجموعات مجتمعية مختلفة الدفاع من مصالح متباينة وذلك بالاستناد إلى قواعد فقهية إسلامية. وهذا يعني أو قد يعني في المهارسة السياسية اليومية، ان المصالح الاجتهاعية المختلفة قد قدت معركتها من أجل السلطة ومن أجل البحث عن الموارد والثروات متخذة شكل مجموعات إسلامية مختلفة متضاربة باحثة عن التأويل الأسلم والأصح للإسلام، مما سيعزز من جهة أولى نزعة الاتجاه اتجاها ايديولوجيا ومما سيهدد بالفعل بالقضاء على جوهر الإسلام الديني. ومن جهة ثانية ستؤدي أدلجة الإسلام هذه إلى إحداث تطورات مشابهة لما نعرفه من النتائج التي تترتب عن تفسير التجارب التاريخية تسويات بين الإسلاميين الذين ينطلقون من فهم مختلف للإسلام والذين يصبغون إسلامهم بطابع ايديولوجي سياسي. والإسلام المؤدلج ليس في نهاية يصبغون إسلامهم بطابع ايديولوجي سياسي. والإسلام المؤدلج ليس في نهاية الأمر إلا إسلاماً معطلاً من الناحية الوظيفية، تماماً ككل الايديولوجيات التي تقول بتأويل احتكاري يطال كامل الحقيقة وليس الحقيقة المجتمعية فقط: بل ال الايديولوجيات تدعي الإحاطة بالحقيقة المطلقة وبحق تمثيلها لها.

#### حدود التوحيد الإسلامي للمجتمع

أدت التجارب المشار إليها في الجمهورية الإسلامية في إيران وبسرعة إلى التوقف الجزئي لسيرورة وضع القوانين الدستورية: فخلال المناقشات البرلمانية الحادة استطاعت بعض المواقف الحداثوية أن تفرض بعض المقترحات الإصلاحية ـ خاصة فيها يتعلق بمسألة ملكية الأرض وحق توزيع الملكيات ـ . إلا أن هذه الاقتراحات سرعان ما كانت تسقط حين تعرض على التصويت وذلك لغلبة الأصوات المحافظة في مجلس الرقابة على الدستور، وهو جهاز يراقب صلاحية القوانين من حيث البحث في مدى مطابقة القوانين المقترحة مع الإسلام . مما أدى وفي نهاية الأمر إلى الوقوع في موقف عبثي تمثل في موافقة الإسلام . مما أدى وفي نهاية الأمر إلى الوقوع في موقف عبثي تمثل في موافقة

البرلمان على مئات القوانين التي أوقفها مجلس الرقابة، في حين كان ينتظر أن تساعد الأعراف الإسلامية والقواعد الفقهية سيرورة وضع القوانين وأن تحسمها(١٧).

من خلال هذا التوقيف الذاتي الذي أفرزه النظام السياسي تبدو لنا بوضوح حدود الاندماج الإسلامي داخل المجتمع: عبرت أدلجة الإسلام عن نفسها عبر تطلعها لاحتكار الحقيقة وعبر تطلعها لاستلام السلطة وهذا ما لم يتوصل إليه المؤيدون للحداثة من دعاة الإصلاح في الإسلام ولا المحافظون الشرعيون الذين دافعوا ولزمن طويل باعتبارهم من العلماء التقليديين عن السنن والقوانين الإسلامية التقليدية ضد أصحاب البدع. لقد دافع دعاة أدلجة الإسلام وبقوة عن مصداقية تطلعاتهم وجعلوا ذلك حقلًا يواجهون فيه خصومهم.

انطلاقاً من المعركة التي تحكمت بهذه المواقف أصبحت «الثورة الإسلامية» في إيران مهددة بالأخطار. فالواديكاليون من أنصار الحداثة (٢١٠)، وإليهم ينتمي في إيران كل من الرئيس بني صدر، وقائد مجاهدي خلق مسعود رجوي والعالم الديني علي طهراني، قد أطبحوا من السلطة، وانتهى الأمر بقسم كبير منهم إلى ترك إيران والعيش في المنفى. كذلك فإن الليبراليون من أنصار الحداثة الذين النفوا في وقت من الأوقات حول رئيس الوزراء مهدي بازركان خسروا كل نفوذ لهم بعد أن استقال هذا الأخير نهاية عام ١٩٧٩، علماً انهم ما زالوا إلى الآن، وعبر ما يعرف بتجار الباز يشاركون في النقاش السياسي الدائس. لكن الخلافات بين هذه الأقلية المتبقية في البرلمان وبين جماعة الحفاظ على الدستور أو بينهم وبين عملي الاتجاه التحديثي كانت دائماً عرضة للتشهير إذ كان النظام الإسلامي قادراً على تبرير قراراته باعتبارها تعبيراً عن وحدة الله وعن شرعية الإسلام التي عمل (٢٠٠).

<sup>(</sup>٦٧) عن وقف عمل البرلمان من قبل لجنة الخبراء، راجع شيرازي ١٩٨٧. ص ٥٠ - ٥٠. و١٩٩١ ص: ١١٦ - ١٢٠.

<sup>(</sup>٦٨) عن التسميات التي تطلق على الجماعات الإسلامية، راجع هامش ٢٢.

<sup>(</sup>٦٩) أراد الخميني كما جاء في أحد المقابلات معه إرساء نظامه على مبدأ التوحيـد وعلى اتبـاع الحق الإلهي ــ مقابلة أجراها حامد الغار في ١٩٨٠/١/٢ راجع خميني ١٩٨٥ (الهامش ٥٥).

ومع ذلك فإن طريق الخروج من الأزمة كان واضحاً بالنسبة للإسلام الذي عرف عبر تقاليده المتعددة كيف يجد حلاً للصراعات التي تتعارض مع فرائضه، وذلك حين كان يشعر ان للحل المطروح ضرورة توجب الأخذ به. وانطلاقاً من هذه القاعدة، قاعدة الاحتكام إلى مبدأ الضرورة حاول أنصار التحديث في السنوات الأولى التي أعقبت الثورة تمرير بعض الأحكام والقرارات بشكل قانوني وهي قرارات صحيح انها كانت محكومة زمنياً بضرورات الموقف إلا أنها كانت تؤمن تماشياً واقعياً مع المسائل المطروحة (١٠٠٠).

وفي الوقت الذي لم يستطع فيه أنصار الحداثة إلا نادراً فرض آرائهم ابتدأ آية الله الخميني ـ الذي كان والحق يقال ميالاً إلى الجانب المحافظ، إلا أنه كان جد ذكي إذ سحب نفسه من النقاش السياسي الدائر ومن المشاحنات اليومية المطروحة ـ ابتدأ وبعد فترة التعاطي بشكل عملي مع المسائل المطروحة: وحين لاح لمه أن لا مجال لربح الحرب التي اندلعت مع العراق قبل الخميني عام 19۸۸ وقف إطلاق النار الذي أعلنه مجلس الأمن الدولي معلقاً بذلك ما أعلنه لسنوات خلت من ضرورة الجهاد ومن ضرورة تصدير الشورة. معللاً ذلك بالرجوع إلى فكرة «المصلحة» الفكرة التي أعلنها عند بداية العام نفسه لمواجهة المحافظين المتزمتين وذلك حين جعل المصلحة مبدأً يمكن تقديمه حتى على الفرائض الموضوعة: فيها أن النظام الذي يمثل الولاية المطلقة لخلافة نبي الله من «أول الفرائض» لذلك قد يجوز تقديمه على فرائض أخرى كالصلاة والصيام والحج«».

وبعد اشتداد النقاش لاحقاً على التوجيهات التي أعلنها الخميني قام الخميني عبداً باقتراح خلق مجلس تحكيمي يأخذ على عاتقه اتخاذ القرار الحاسم في المسائل التي يظهر فيها الاختلاف بين البرلمان وبين مجلس الرقابة على

<sup>(</sup>۷۰) راجع شیرازی ۱۹۸۷ ص ۲۸ ـ ۳۳. ویتوسع نفسه ۱۹۹۱.

ر ۱۰ راجع يوهانس رايسنر، الإمام والتشريع... مجلة الشرق ١٩٨٨) Orient - ١٩٨٨) ص ٢١٣ -

الدستور ( وفي عام ١٩٨٩ قام النظام السياسي بإثبات هذا المجلس التحكيمي رسمياً في الدستور مستنداً إلى مبدأ تحكيم «المصلحة» وبهدف رفع التغيرات المتعددة التي قد تضعف نظام السلطة ( بعد ذلك قام الرئيس هاشمي رفسنجاني وبعد ان حاز على سلطات استثنائية بالتعامل بحذر شديد في تطبيق سياسة الانفتاح التي أعلنها وبخاصة في تعامله مع الغرب. ولا يعني ذلك ضرورة ان الحركات الأصولية الإسلامية قد انتهى أمرها ( ۱۷).

وبطريقة موازية وإن بشكل عملي تغيب عنه الأدلجة يحاول النظام الملكي السعودي إيجاد حل لمسألة التحديث، هذا مع العلم انه يستند في شرعيته إلى التأويلات الإسلامية المتشددة التي وضعتها الوهابية كها انه يقوم بدعم وتمويل العديد من الحركات الإسلامية في أرجاء العالم. فها زالت المرأة في السعودية محجوبة من كل ظهور علني كها انها تمنع من حق قيادة السيارة مشلاً، كها ان الحدود غالباً ما توضع وتطبق علناً، ومع ذلك فقد سمح النظام السعودي ببناء كل شيء وبإدخال كل شيء يرى فيه نفعاً. إلا أن هذا النمط العملي لا يعني إطلاقاً إيجاد حل لمسألة الأصولية الإسلامية، ذلك ان نظاماً إسلامياً لا يكون إلا بثابة واجهة كها يبدو لا بد له وأن يفرز معارضة إسلامية تماماً كنالمعارضة التي أفرزها حكم السادات في مصر. وقد ظهرت هذه المعارضة بجلاء في الأحداث التي وقعت في نوفمبر من عام ١٩٧٩ اثر احتلال المسجد الحرام في مكة.

وبشكل عملي تصرف أيضاً الاخوان المسلمون إذ دخلوا في الشهانينات وبأعداد متزايدة في البرلمان المصري. صحيح انهم لم يتخلوا عن مطالبة السلطة بتطبيق الشريعة الإسلامية؛ إلا أنهم قد وافقوا نواب الحزب الحاكم في اللجان النيابية التي بحثت مدى توافق القوانين الوضعية مع أحكام الشريعة، وافقوهم في أن التوافق هذا شبه كامل وأن لا اختلاف إلا في ما نسبته فقط خمسة بالمئة، أما القوانين الأخرى فهي تنسجم وأحكام الشريعة أو انها لا تناقضها في أحسن

<sup>(</sup>٧٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>۷۳) شیرازی ۱۹۹۱ ص ۱۱۰.

<sup>(</sup>٧٤) المرجع السابق ص ١٢٠ - ١٢٢.

الأحوال (\*'). والمواقف العملية المشابهة، بل الانفتاح المشابه بين ما يفرض وما يكن عمله نجد مثيلًا له في أوساط علماء الفقه الإيرانيين الذين وافقوا في البرلمان على القبول بمئات الأحكام المتخذة زمن الشاه دون إلحاق أي تغيير بها، وكأنهم يعمدون بذلك إلى أسلمتها.

يقود هذا النوع من القبول بالمواقف العملية دون شك وإن بطريق غير مباشر إلى نوع من العلمنة ـ الواقعية، أو المفروضة حكياً: فمن جهة أولى دفض الإسلاميون جعبل الدين أمراً أخلاقياً وحسب ممّا قد يعتبر نتيجة للقبول عن وعي بالعلمنة. ولأن الأمر يعني أيضاً تحديد المجالات الاجتماعية وحصرها بما يتناقض أيضاً مع قول الإسلام بالوحدة بين الزمني والإلهي. ومن جانب آخر ستقود المواقف الموروثة المواقف القائلة بتطبيق الشرع بحذافيره إلى العقدية وإلى الأدلجة مما يصعب معه الوصول لوضع حلول للمسائل المطروحة. وكحل وسط لهذه الإشكالات أو لهذه الشرور تطرح المبادىء المنطلقة من مفهومي الضرورة والمصلحة، وذلك ليتاح للمسلم أن يقوم بما قام به على الدوام عبر تاريخه كله: وهي ممارسات وتصورات حلول يكن استخدامها وهي لا تتناقض ظاهرياً مع مبادىء الديانة، وهذا ما أتاح فعلاً القبول بمبادىء جديدة مع العمل على أسلمتها لاحقاً.

إن تصرفاً من هذا القبيل ليس تصرفاً علمانوياً، ذلك انه لا يفصل بوعي أو عن وعي بين الدين والسياسة كما انه لا يلزم الإنسان بتحقيق ذاته من ضمن مبدأ دنيوي فقط. إلا أن هذا الموقف قد يقود إلى القبول بعلمنة واقعية تجمع بين السياسة والمجتمع، وذلك بأن تعدل عن فرض وحدة الهوية الإسلامية من خلال كل مسألة أو من خلال تصورها لحل للمشكلات المطروحة. أما والأمر كذلك فهل نقول: «إن الإسلام هو الحل»؟!

<sup>(</sup>٧٥) كان ذلك حصيلة نقاش أجري مع العديد من أعضاء لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشعب المصري عام ١٩٨٨.



## نجا حات الإسيلاميين في الوطن لعتربي نظرة في عَاديتها ونسبيتها

#### فولكر برتس

منذ نهاية السبعينات، وحتى نهاية الثمانينات؛ يمكن القول إن قوى الإسلام السياسي تتابع تقدمها ونجاحاتها باعنبارها الاتجاه السياسي السائد والصاعد في كل أنحاء الوطن العربي. بدأت ظواهر الإسلام السياسي تتجل للعيان بنجاح الثورة الإسلامية في إيران، وما نركته على العالم العربي من آثار، ثم الاضطرابات وحملات المعارضة في عدة دول عربية، ومقتل الرئيس السادات بمصر.

كلُّ ذلك يُظهر للعيان إسلاماً ثورياً، الجديد فيه في السنوات الأخيرة في العالم العربي وخارجه زيادة تسييسه أو تحوّله إلى ظاهرة سياسية شديدة الحضور. فجمهورية إيران الإسلامية تبدو الأن معتدلة، والإسلاميون يشاركون في الانتخابات المحلية والوطنية؛ بل ويشارك بعضُ منهم كوزراء في الحكومات القائمة، بدلاً من أن يبقوا في نطاق الثورة الرافضة. ويبدو ذلك مفيداً لحركات الإسلام السياسي. وبسبب من هذه النجاحات؛ فإنّ الحركات النسائية العربية، والاتجاهات العلمانية في العالم العربي تعاني من التخوف والتراجع. لكنّ ذلك ليس مقصوراً عليها، بل يشاركها فيه كثيرٌ من المحافظين الأوروبيين والأميركيين من كتّاب الافتتاحيات، والصحفيين والاستراتيجيين. ولدى الاستراتيجيين بالذات؛ فإنّ الإسلام السياسي، حلّ في رؤاهم للخطر وتحديداته

بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، محلّ الخطر الشيوعي المهدِّد. والذي يبـدو لي أنه لا داعي لهذه الخشية المبالغ فيها لدى الأوروبيين والأميركيين من الظاهرة الإسلامية. ذلك أنهم يغفُلُون عن «العادية النسبية» لنجاحات القوى الإسلامية الحاضرة (١٠). إنني أود التقديم لما أعنيه بملاحظتين تجنباً لإمكانات سوء الفهم: أولاهما، أنَّ خطوط الإسلام السياسي وآفاقه عريضةٌ ومنتشرةٌ أياً تكن تسميتنا الجامعة لظواهر ذلك الإسلام: الإسلاميين أو جماعات الإسلام السياسي أو الأصوليين. فهناك الإخوان المسلمون في مصر وسورية والأردنّ، والجبهة القومية الإسلامية في السودان، وجبهة الإنقاذ بالجزائر، وحركة النهضة بتونس، وحركة حماس بفلسطين، وحزب الله بلبنان، والتكفيرُ والهجرة أو حركة الجهاد بمصر، والإسلام السلفي بالعربية السعـودية. والـواضح أنَّ بـين هذه الحـركات فـروقاً ووجوه اختلافٍ كثيرة. وثانيهما، أنَّ نجاحات الإسلاميين في الانتخابات الحرة نسبياً التي جرت بالتحديد في مصر والأردن وتونس والجزائر؛ هي نجاحاتُ نسبيةً أيضاً. وتَأْتِي نِسْبِيتُها ليس فقط من أنَّ طرفاً من الإسلاميين لم يصل إلى السلطة عن طريق صناديق الاقتراع - فالفوز الواضح في الانتخابات الذي يدفع قرى النظام القديم للانقلاب هو فوزٌ نسْبيُّ أيضاً ١٠؛ بل أيضاً لأنه في كلَّ حالةٍ من الحالات يمكن ذكر أسباب غير عادية، وعوامل خاصة؛ ساعدت الإسلاميين على النجاح. من مثل حقِّ الرجل في الانتخاب عن امرأته بطريق الوكالة بالجزائـر. ومن مثل مقـاطعة بعض القـوى العلمانية لـلانتخابـات بمصر، وسوء تنظيم قوى المعارضة الحديثة في كلِّ البلاد العربية، وإعراض بعض التنظيمات الفلسطينية عن المشاركة في الانتخابات بالأردنِّ. بيد أنَّ همَّنا هنا لا ينصبُّ على تبيان الأسباب الممكنة لنجاح الإسلاميين، كما لا ينصبُ على تقديم تحليل أو تحليلات إضافية لوجوه الخلاف والتقاطع في المعسكر الإسلامي. إنما نهدف من وراء المحاولة الوصول إلى بياناتِ عامةٍ قابلة للنقاش، ومؤقتة، حول طبيعة القوى الإسلامية في العالم العرب، وما يُنتظرُ من تطوراتِ قريبة في نطاق الظاهرة الإسلامية.

 <sup>(</sup>١) هم يشبهون في ذلك المجموعات الإسلامية التي تعتبر نفسها هي بدورها غير عادية.

وبالنظر للهدف من وراء هذا التأمُّل؛ نـرى من الضروريّ تقديم بعض العموميات. ويكون علينًا هنا أن نـلاحظ، من أجـل بعض التحـديـد، أنّ الإسلام السعوديُّ سيبقى خارج مجال المعالجة هنا. فقد فَقَدَ طابعه الثوري منـذ زمن طويل، ويواجهُ معارضةً إسلامية في الـداخل، والغـربيون المتخـوَّفون من الإسلام المعارض الجديد، لا يضعون إسلام الدولة السعودية ضمن مصادر الخطر العربي الإسلامي. بعد هذا يمكن القول إنه على الرغم من أصناف وأشكال التهايز والاختلاف بين الحركات الإسلامية؛ فإنه يمكن القول بشكل عامٌّ إنَّ الحركات الإسلامية تعرف نهوضاً ونجاحاً في سائـر أنحاء العـالم العربي المعاصر. أو بعبارةٍ أخرى: ليست هناك حركة سياسية في العالم العربي المعاصر قادرة على حشد فثاتٍ واسعةٍ من الجمهور العربي وراءها مثل الحركات الإسلامية على اختلاف أنواعها وبرامجها وأشكال تنظيمها. فالإسلاميون خرجوا من الانتخابات بمصر وتونس والأردنّ كأكبر قوة معارضة. كما أنهم كانـوا القوة السياسية الرئيسية في الانتخابات الجزائرية المعطَّلة. وهـذا عـلى الـرغم من الإمكانيات المحدودة للحشد والتنظيم السياسيين، وسيطرة أنظمة الحزب الواحد في أكثر بلدان العالم العربي. ويضاف إلى ذلك أنَّ الثقافة السياسية التي كانت سائدةً في العالم العربي حتى السبعينات؛ كانت ناصرية و«قومية»؛ وقد تحولت الآن لتصبح ذات بُعْدٍ إسلاميِّ غلَّاب. وتبدو تلك النزعة الإسلامية واضحةً في الرموز التقويـة الإسلاميـة التي صارت تُعـرضُ عَلَناً مثـل الحجاب وإطلاق اللَّحي؛ وهذا في بلدانٍ ما نزال حسب دساتيرها علمانيةً؛ مثـل سوريـة ومصر والأردُنِّ. وبالمقارنة بالستينات والسبعينات؛ فإنَّ المساجد اليوم تبـدو أكثر امتلاءً بالمصلين، ومـظاهر التعبـد والصوم بـرمضان أكـثر ظهوراً. ثم إنَّ الحيـاة العامة والسياسية بل والثقافية؛ اتجهت لصيَغ ِ أكثر شَكلانية وشعائرية كالبدء بالبسملة في الخُطب العامّة، والإقبال على الأقتباس من القرآن في المحاضرات والمنتبديات؛ من جبانب أناس ما كان معروفاً عنهم هذا الاهتهام ببالرمزية الاسلامية.

إنَّ العلَّة الأساسية الكامنة وراء نجاحات الإسلاميين؛ من أولئك الذين

خرجوا إلى الحياة العامة، أو أولئك الذين ما ينزالون يعملون سراً لمنعهم من العمل العلني؛ العلّة الأساسية هي فقد الدولة العربية المعاصرة لكلّ أوجُه شرعيتها؛ وبخاصة الأنظمة الجمهورية من بينها. وكان مايكل هدسون في منتصف السبعينات، قد اعتبر مسألة الشرعية السياسية المشكلة الرئيسية التي تواجه النظم السياسية في العالم العربين، ذلك في وقتٍ كانت فيه الأنظمة العربية ملكيها أو تقليديها كالسعودية والكويت؛ وجمهوريها أو قوميها مثل مصر وسورية والعراق؛ ما تزال تحقق بعض النجاحات والإنجازات السياسية مثل تطوير البني التحتية، والنمو الاقتصادي العام الناجم عن ارتفاع أسعار النفط، ثم حرب أكتوبر ١٩٧٣ التي أفادت الأنظمة العربية كثيراً. فليس بين الأنظمة العربية - باستثناء لبنان، والسودان أحياناً - نبطام استلم السلطة في انتخابات عامة حرةٍ تماماً. أمّا الشرعية «التقليدية» المدّعاة للأنظمة المحافظة فلاحقيقة فلاحقيقة الخدود والدول.

ولذا، فإنّ هذه الأنظمة ضعيفةً في الأساس. وقد أمكن للأنظمة النفطية شراء بعض ولاء رعاياها بالعطايا والامتيازات، وأضافت لذلك تعويضاً عن نقص تقليديتها الرموز والشعارات الإسلامية. كما لجأت بعضها مشل الكويت للسماح ببعض المشاركة الوطنية من أجل التوازن. أما الأنظمة الجمهورية الحديثة التي وصل الضباط للسلطة فيها بالانقلاب؛ وكذا بعض الدول الفقيرة غير ذات الطابع الثوري مشل الأردن؛ فإنها اعتمدت في استقرارها على وعود المستقبل لشعوبها ولبقية أبناء الأمة العربية؛ على تحقيق الأهداف القومية الكبرى أو الاقتراب منها. تلك الأهداف والآمال التي جمعها الثالوث المشهور الذي ردّده البعثيون في سورية والعراق، والمصريون أيام عبد الناصر: الوحدة والحرية - شم حسبها تقتضى الأيديولوجيا - الاشتراكية أو التنمية أو العدالة الاجتهاعية.

Michael Hudson, Arab Politics, The Search for Legitimacy, New Haven - (Y) London 1977, P. 2.

أمّا الوحدة، فتعني التضامن والتقارب العربي، وصولًا إلى الوحدة السياسية لسائر بلدان الوطن العربي. وأمّا المقصود بشعار الحريّة فلم يكن واضحاً. فقد عنى في البيداية تحرير فلسطين من الصهيونية، أو الأراضي المحتلة بعد العام ١٩٦٧. ولا يخلو شعار الحريّة من بُعْدٍ اجتهاعيِّ اقتصاديٍّ يعني تحرير المواطن العربي من الاستغلال والخنوع. أمّا الاشتراكية \_ في إدراك البعثيين وعبد الناصر والجزائريين والتونسيين لبعض الموقت \_ فقد عَنتْ من ضمن ما عنت قيادة الدولة لعملية التنمية، والتحديث، وتحقيق الحدّ الأدنى من الكفاية، وسيطرة الدولة على القطاعات الاقتصادية الرئيسية في البلاد، وأحياناً اتباع سياسات معادية للرأسهالية. على أنه ينبغي التنبيه إلى أنّ هذه الاشتراكية ما كانت تفترق كثيراً عن مفهوم التطور لدى الملكيين المتنورين بالأردُنّ والمغرب.

وكانت السبعينات ـ كما سبق أن ذكرنا ـ قد جلبت للأنظمة العربيـة بعض الاستقرار والمشروعية بسبب إنجازات حرب أكتوبر، والمشاريع التنموية الضخمة في سائر أنحاء الـوطن العربي لارتفاع أسعـار النفط، والمساعـدات والقروض من الدول النفطية للدول العربية الأخـرى. بيد أنَّ الجـوانب السلبية للعمليات التنموية بدأت تظهر في السبعينات مذ بدا أنّ «الانفتاح» الاقتصادي يـزيد الأغنيـاء غنيَّ والفقراء فقـراً، ولا يُبقي إمكانيـات للنموَّ المتـوازن. كما أنَّ الأهداف القومية في التوحيد والتحرير ما تحقّق شيءٌ منها. فتكشفت أواخر الثهانينات عن اختفاءٍ شبه كامل لمشروعية مطالع السبعينات، وما عادت شعارات التحرير والتوحيد والتنمية تلقى استجابةً من أحد. بل إنه في العام ١٩٩٠ كانت أحداث العام ١٩٧٣ قد صارت بالنسبة لنصف سكان الوطن العربي تاريخاً حدث قبل ولادتهم ولم يعد يعني لهم شيئاً. وحتى أزمة الخليج الثانية أو الحرب على الكويت؛ فإنَّ أكثر الشعارات العربية ظلَّت تتركز حول الوحدة وتحرير فلسطين؛ لكنّ مصداقيتها الخفضت كثيراً. أما الأمل في تـوازنٍ استراتيجيٍّ مع إسرائيل ترغمها على إعادة الأراضي العربية المحتلة عام ١٩٦٧؛ فقد مات مع احتلال بـيروت من جانب الجيش الإسرائيــلي عام ١٩٨٢. والأن يُقبلَ سائر العرب على التفاوض مع إسرائيل، لكن ليس حسب شروطهم؛ بـل

حسب شروط الولايات المتحدة الأميركية. وهكذا، فبإنّ الوطن العربي لم يتقدم خطوةً واحدةً باتجاه الوحدة حتى قبـل الحرب عـلى الكويت؛ التي زادت العـرب خصومةً وتباعداً وضعفاً.

أما الأمل بتنميةٍ مستقلةٍ، فقد ازداد تباعداً أيضاً؛ وليس فقط في الدول العربية الأكثر فقراً. فكل الدول العربية باستثناء ملكيات النفط، اضطرت في الثهانينات تحت وطأة تراجع مداخيلها، وازدياد ديونها الخارجية؛ إلى اتباع برامج الإصلاح الهيكلي التي فرضها عليها صندوق النقد الدولي، أو اتباع برامج تقشفية قاسية لإعادة بعض التوازن لميزان مدفوعاتها. بل إنّ الدول النفطية نفسها اضطرت منذ العام ١٩٨٢ لإلغاء برامج استثماراتٍ ضخمة، وسدّ العجز في مصروفاتها العادية من احتياطياتها أو من القروض. ثم إنَّ كلِّ الدول العربية ما تزال من الناحيتين التكنولوجية والعسكرية تابعة تماماً للمنتجين والمصدِّرين الأجانب. صحيح أنه بُنيت في السبعينات صناعاتٌ ضخمةٌ؛ لكنّ إنتاجها يتناول في الأعمّ الأغلب تكرير البترول، والكيماويات، والتكنولوجيات التجميعية. أما الصناعات البينية، والأدوات، والآلات؛ فلم تصبح جنوءاً من البيئة الصناعية العربية. وأدّى إهمال القطاع الزراعي، وازدياد عدد السكان؛ إلى التردّي في هوّة استيراد الغذاء من منتجيه الدوليـين. وتُعتبر البني التحتيـة في بلدان الوطن العربي .. مثل الطرق والنقل والمدارس والتجهيزات ـ جيدة بالمقارنة مع سائر بلدان العالم الثالث. ومع ذلك، فإنّ تقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية للعام ١٩٩٠ ـ الذي يقيس إلى جانب المدخول قضايا السِنّ والأميّة ـ ما وضع غير الكويت بين الدول ذات التطور الإنساني العالي ٠٠٠.

أما في الداخل، فإنّ الأنظمة العربية تتبع طرائق استبدادية وقمعية شديدة الوضوح؛ حيث تستحيل المعارضة العلنية أو المنظّمة. وحتى في الدول ذات الليبرالية السياسية النسبية مثل مصر أو المغرب أو الكويت حتى العام ١٩٨٦؛ فإنّ الخطوط الحمر لإمكانيات المعارضة ظاهرة، وتجاوزها أو محاولة ذلك عنى

ويعني فقدان الحرية الفردية أو الجماعية. هكذا لم يكن من المكن أن تنشأ بدائل سياسية حقيقية. فعناصر المجتمع المدني من هيئاتٍ ومنظماتٍ اجتماعية غير رسمية، ونقابات مهنية ومتخصصة؛ كُلُّ تلك العناصر بقيت ضعيفة التطور في البلدان العربية، أو أنّ العناصر المؤسسية الرسمية تخترقها وتسيطر عليها. وتستند كُلُّ الأنظمة العربية في استمرارها إلى الهيئات والأدوات الأمنية، أو إلى التهديد بإمكان استعمالها ضد المعارضين إذا دعت الضرورة لذلك. كما تستند من جهةٍ ثانيةٍ إلى الفساد والإفساد بمنح فشاتٍ بعض الامتيازات على حساب فئاتٍ أخرى؛ وليس تحت شعار الوفاء بوعودٍ سياسيةٍ معينةٍ من أجل الحفاظ على شرعيتها.

ووسط انعدام أو ضآلة وسائل التعبير عن التوقعات أو الأهداف أو المصالح من جانب الفئات الاجتماعية المعلَّمنَـة؛ لم يبق هناك مـوطنٌ حرٌّ للتعبـير في أكثر الدول العربية غير المساجد التي ظلُّ ممكناً فيها الحديث بلغة ليست لغة السلطان، وتلقّي تربية غير رسمية، والإفادة من نشاطات وفعاليات اجتماعية تضامنية. هكذا صارت المساجد، وبالأخصّ تلك التي لا تضخع لإشراف إدارات الأوقاف؛ مواطن للتجمع، والنقاش، والخدمات الاجتاعية -كالخدمات الطبية - التي ما استطاعت الجهات الرسمية تأمينها. إنّ هذا عني أنه كبديل للنظام القائم؛ وهو ما لم يُتَحْ للقوى الأخرى غير الدينية. بــل إنّ وسيلة الإسلاميين هذه، وخدماتهم للفئات الأشدّ حاجةً؛ ألقت في أحضانهم فئـاتٍ شعبيةً ليست عميقة التدين في العادة. وفي بيئاتٍ ذات أكثريات إسلامية حتى لو كان تديُّنُها سطحياً؛ فإن الرمزيات الإسلامية، واستخدام الإسلام في الحجاج السياسي، واللجوء إليه لمطالب اجتهاعية وسياسية؛ كُلِّ ذلك يملك ميــزةً واضحةً في الإفهام السريع، وفي الألفة والاستعداد للتحشُّد. فالشعارات التي راجت بين الإسلاميين كانت واضحةً وأليفةً، وليست تلك التي تُشير النفور أو يمكن القول عنها إنها مستوردة. وعندما يبدأ الصغار بالصوم في رمضان، أو يعود الكبار للصوم، ويقصدون جميعاً الجوامع أيام الجمعة، ويطلق الكبار لحاهم،

ونتحجُّتُ النساء؛ فإنَّ ذلك كلَّه يمكن فهمه باعتباره احتجاجاً على المحيط العلماني المسيطر، كما أنه احتجاجٌ على الظروف السياسية والاجتماعية التي لم تعد تقدم شيئاً معتبراً من الناحيتين الأيديولوجية والمادية \_ لكنه شكل «أصاليُّ» من أشكال الاحتجاج. فضيلته أنه يعيد الشابُ إلى الحضن الأول الدافيء والمطمئن للثقافة المتعارف عليها، ويحظى باستحسان المحافظين وكبار السنّ والجيران والبيئة الشعبية التي يتحرك فيها. إنّ سلوكاً احتجاجياً كهذا، يتخذ هذه الأشكال من الانكماش يُرغَمُ حتى الرسميون على قبوله باعتباره المتعارف عليه اجتهاعياً. ومع ذلك، فإنَّه عندما حاولت أجهزة الدولة في بعض البلدان العربية التدخل لمنع أشكال السلوك الأصالي هذه \_ مشل منع الحجاب بالجامعات \_ فشلت فشلاً ذريعاً واضطرت للتراجع. وقد حاولت الحكومات العلمانية العربية أن تبدو بمظهر المتديِّن أو على الأقبل غير المعادي للدين. ومحاولات بعض العناصر التي تنتمي للسلطة إظهار عدائها للإسلام التقليدي؛ قوبلت باستهجانٍ وإبعادٍ في كثير من الأحيان. وقد لجأت الأنظمة العربية منذ أواخر السبعينات وطوال الثهانينات إلى الرمزية الإسلامية لإضفاء لون جديدٍ من ألوان الشرعية على حُكْمها تعويضاً لما خسَرتْهُ في مجالات أخرى، أو لمنافسة الحركات الإسلامية في مجال استغلال الإسلام. وقد بلغ الأمر حداً يمكن معه الحديث عن «أُسلمةٍ جزئيةٍ» لبعض الأنظمة القومية. فالرئيس العراقي صدّام حسين اعتبر الحرب على الكويت جهاداً، وأمر بكتابة شعار «الله أكبر» على العَلَم العراقي. أما الملك حسين، فدعا رجالات دولته إبّان حرب الخليج الثانية لمناداته بلقب «الشريف» الذي يشير إلى تحدُّره من الرسول، بدلًا من اللقب الملكى. وكان الرئيس السادات قبل عقد ونيِّف قد سمّى نفسه: «الرئيس المؤمن». وما ينزال الملك الحسن الشاني بالمغرب يحمل لقب «أمير المؤمنين» إشارة لجمعه بين المشروعيتين الدينية والسياسية. وسبق للرئيس الأسد أن صرَّح بأنَّ العرب كانوا أقوى وأفعل عندما كان إيمانهم بدينهم وأمنهم أقوى. من ذلك كلُّه يمكن الجزم أنَّ النهوض الإسلامي كان في جزءٍ كبير منه ردَّة فعل على تراجع التجارب القومية والناصرية. أو كما قال أحد المفكرِّين التونسيين: إنه «تطوُّر طفيلي» على

حواشي تآكل الأيديولوجيا القومية العربية (أ). وجاءت الكارثة الأخيرة في حرب الخليج الثانية التي تردَّى فيها النظام العراقي \_ أقوى أنظمة الأيديولوجيا القومية \_ لتُعطي الحركات الإسلامية مشر وعية «إضافية» (9).

ويعرض هنا سؤالُ مشروعٌ يتعلَّق بالبدائل السياسية المطروحة في الساحـة السياسية والاجتماعية، ولماذا يملك الإسلاميمون الخطوط الأكسر، وليس القوى السياسية الأخرى ـ في الحلول محلّ الأنظمة القائمة أو بعضها. فلنتأمل البدائــل المحتملة إلى جانب الإسلاميين. فهناك الحركة القومية العربية، تلك الحركة السياسية \_ الثقافية، التي ما تزال تـرى في الوحـدة العربيـة الشرط الضروريُّ لتقدم العرب؛ وقد فقدت إيمانها بالأنظمة القائمة التي لا تعمل لغير استمرارها في السلطة. بيد أنَّ القوميين العرب اليوم ممتلئون فشلاً وإحباطأن. وهنا الشيوعيون العرب، على اختلاف حزبياتهم وتياراتهم المعروفة في العالم؛ وهم منذ انهيار الأنظمة الشيوعية في شرق أوروبا في حالةٍ يُرثى لها. بيد أنّ عـ القتهم بالمجتمعات العربية لم تكن أفضل بكثير من قبل لاتهامهم بالارتباط بالخارج، والإلحاد. ثم لأنّ أيديـولوجيـاتهم المتركّـزة حول «الـطبقة العـاملة» ما كـانت لها مستندات قويةً في الأوضاع الإجتهاعية والإقتصـادية السـائدة في الــوطن العربي. أما النقابات العمالية الحرة القليلة ببعض البلدان العربية، فقد انهمكت منذ مطالع الشهانينات في كفاح عهاليٌّ عنيفٍ للحفاظ على ميادين العمالة، وسط إجراءات التوفير والتقشف والخوصصة البارزة في برامج الإصلاح الإقتصادي في كثير من البلدان العربية. وبذلك، ما كان من همّها الانخراط في أحزاب سياسية للوصول إلى السلطة. وللأسباب نفسها، فإنَّ القوى الإصلاحية،

<sup>(</sup>٤) عبد القادر الزغل: «المجتمع المدني والصراع من أجل الهيمنة في المغرب العربي» ورقة مقدسة إلى ندوة حول «المجتمع المدني ودوره في تحقيق الديموقراطية في الوطن العربي»، بيروت، ٢٠ ـ ٧٣ ـ ١٩٩٢/١/٢٣

 <sup>(</sup>٥) قارن بأحمد يوسف أحمد: «الوضع العربي الراهن وسُبُل الخروج منه»؛ في: المستقبل العربي،
 رقم ١٥٩، م ١٦، مايو ١٩٩٢، ص ٨٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) قارن بأحمد يوسف أحمد، مرجع سابق.

والاشتراكية المعتدلة؛ كالنقابات التونسية مثلاً؛ ليست لها حظوظ سياسية واسعة. والشيء نفسه يمكن قوله عن القبوى الليبرالية بالمعنى الأوروبي وليس بالمعنى الأميركي بالوطن العربي، والتي تنشط في اتحادات الكتاب والمحامين، ومنظات حقوق الإنسان؛ أكثر مما تنشط في أحزاب سياسية شعبية. صحيح أن القوى الليبرالية هذه تلعب دوراً معارضاً مهماً في الداخل؛ لكنها كانت دائماً موضع توجس الأنظمة وضغوطها مما أدى إلى ضعفها، وقصورها عن أن تشكل بديلاً محتملاً للسائد اليوم.

هكذا يبقى الإسلاميون، بأصولهم الشعبية، وحماسهم لأفكارهم وأهدافهم، ونظافتهم في عيون الجمهور \_ إذ إنَّ أحداً منهم لم يتعاون أو يتضامن مع المسيطرين .. يضاف لذلك لغتهم البسيطة، ورموزهم الحميمة المألوفة لدى النياس، وشعارهم المنتشر على الألسنة: الإسلام هنو الحلِّل! الـذي، رغم غموضه، يشكل ما يشبه البرنامج مقارنةً بما يقوله إلحاكمون ويفعلونه منـذ عقودٍ من السنين. وهذا كلُّه معروفٌ لدى المراقبين والمهتمين من الأوروبيين، وينبغي أن لا يكون غريباً أو مثيراً أو مخيفاً لهم في السياقين الإقليمي والعالمي. ففي بولندا وألمانيا الشرقية على سبيل المثال؛ لعبت الكنيستان الكاثوليكية والبروتستانتية بتنظيميهما الشعبيين الشاملين؛ دوراً أساسياً في تكوّن منظهات وهيئات مستقلة، وفي القيام بأعمال المعارضة السياسية للنظام السائد. فهناك الكاردينال غليمب Glemp ودعم الفاتيكان له، وهناك القساوسة البروتستانت بألمانيا الشرقية، والذين يمكن مقارنة أدوارهم ونشاطاتهم بنشاطات بعض زعماء الإسلاميين وما يقال عن دعم بعض الجهات لهم. فقد أفادت الجهات الكنسيّـةُ من انهيار الأنظمة الشيوعية في شرق أوروبًا، مثلها استفاد الإسلاميون من تراجع شعبية الأنظمة العربية ومشروعيتها، ووجوه فشلها السياسية والإقتصادية. ثم إنّ ظاهرة «الصحوة» الدينية كردّ فعل على الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ أمرٌ معروفٌ في العالم الغربي أيضاً - ففي أمريكا الوسطى، على سبيل المثال، هناك حركةً بروتستانتية ناشطةً وذات بُعْدٍ سياسي ردأ على الفراغ السياسي الموجود.

على أنَّ هناك مسألةً أخرى لا بد من أخذها بعين الاعتبار. فكون الحركات الإسلامية في الوطن العربي المعارضة الرئيسية للأنظمة، والبديل الأكثر احتمـالاً لها؛ لا يعني أنَّ تلك الحركات هي حركاتٌ تقدميـة. وأعني بوصف «التقـدمية» هذا الالتزام باتجاهٍ سيـاسيِّ تنمويُّ، يضمن انفتـاحاً مستقبليـاً، ومشاركـةً شعبيةً واسعةً، وتكافؤًا في الفرص بين المواطنين. إنَّ ما نلحظه أنَّ الإسلاميين الحَرَكيين ينتمون إلى التيار المحافظ في بلدانهم بما يعنيه ذلك على مستوى الحـركة السياسية ومستوى سُلّم القيم. فهم يتخذون مواقف غير ليبرالية، ويتمسكون بالقيم التقليدية للمجتمع: احترام الآباء والمشايخ ورجال الدين، واحترام الرموز الاجتهاعية التقليدية. وهم يتشبثون غالباً بمواقف تقيم فصلاً قاسياً بين الـرجل والمـرأة. وليسّ واضحاً مـا هي الحدود التي يمضي الإســــلاميون إليهـــا أو يقفون عندها فيها يتصل بالمرأة. ففي حين يريد إسلاميون متشدّدون حصر المرأة في المنزل، وفرض الحجباب عليها، وفصلها عن الرجبال في أماكن التربية والعمل إن خرجت من المنزل؛ تؤكُّد النساء العاملاتُ في الحركات الإسلامية على دور المرأة وفعاليتها في المجتمع الإسلامي. وهنـاك مشتركـاتٌ بين المـوقفين تتمثَّل في مسألة اللباس والحجاب، وفي تقسيم الأدوار بين الجنسين بحيث يعمل كَلَّ منها ما يتفق مع «طبيعته». إذ هناك تركيزُ على الحياة الأسرية المستقرة والمنظَّمة، والتي تُعتبر المرأة ركيزتها الأولى. وحيث يثبَّتُ الإسلاميون أقـدامهم؛ نلاحظُ أنهم يتخذون مواقف مُحافِظةً، ويمثّلون الفئات المحـافِظة، التي تمثلُّهـا في البلدان الرأسهالية الأحزاب المحافظة أو الديمقراطية المسيحية. وتشمل تلك الفئات في البلاد العربية البـورجوازيـة المحافـظة وبخاصـةٍ رجال الأعـمال ذوي الأحجام المتوسِّطة والمستقلِّين، وجزء من رجال الأعمال الكبار القليلي العدد بشكل عامٍّ في العالم العربي. ويُظهر التضامن مع الإسلاميين من هؤلاء سماسرة النقد والمستثمرون المهتمون بالسوقين المحلِّي والإقليمي، الذين يستفيدون من قروض الاستثهار الإسلامية أو يديرون مؤسساتٍ مصرفية أو شبه مصرفية تتبع الأساليب الإسلامية في التعامل. أمّا المستثمرون ورجمال الأعمال العرب المندفعون باتجاه السوق العالمي مستوردين ومصدِّرين أو وسطاء؛ فإنهم يشكُّون

الأحتياطيُّ المحدود لليرالية الاقتصادية العربية. ولا تتناسب «عالميتهم» مع المواقف والشكوك التَّقوية الإسلامية؛ التي تنظلُّ حَريَّةً بإثارة القلق في أوساط الشركاء الأجانب. إنَّ هذا لا يعني طبعاً أنَّ البورجوازية العربية ذات التوجُّه العالمي، لا تلتقي مع البورجوازية الإسلامية ذات التوجه المحلى أو الإقليمي في المواقف السياسية الداخلية. ففي دراسة حديثة الصدور عن برامج الإخوان المسلمين في سورية؛ تبدو تلك الفئات متشابكة المصالح مع البورجوازية السورية إلى حدٍّ كبير"). ومن مظاهر التناسق والتقارب في المصالح فوز المرشحين الإسلاميين في انتخابات غُرَف التجارة بالضفة الغربية، وحضور رئيس غرفة الصناعة بيروت لاحتفالات «حيزب الله»، وعلاقيات المسؤولين في الحركات الإسلامية بمصر وتونس والسودان بشبكات المؤسسات المالية في بلدانهم (^). بيد أنَّ وقوف الإسلاميين إلى جانب مصالح الفئات الوسطى، واعتناقهم لأيديولوجيات حامية لرأس المال مثل الحـرص على المِلْكيـة الخاصّـة، وتحبيذ تدخُّل الدولة لحماية الصناعات والجرَّف الوطنية؛ كل ذلك لا يجعل منهم أحزاباً تابعةً أو ممثِّلةً لرجال الأعمال. فالإسلاميون يشبهون هنا النموذج الأوروبي للأحزاب المسيحية المحافظة من حيث استنادهم واستنادها إلى فئات شعبية عريضة. ذلك أنّ تلك الأحزاب تجتذب أقساماً كبيرةً من الموظفين وبخاصةٍ الموظفين الصغار الذين يتهددهم الفصل من أعمالهم من ضمن إجراءات التوفير والتقشف. كما أنها تجتذب شرائح من العمال وبخاصةٍ الحِرَفيين والعاملين في المصانع الصغيرة. وفي البلدان التي تتصاعد فيها الأزمات السياسيسة والاقتصادية، وتفقد الحكومات مصداقيتها، وتزداد مخاوف التدخل الخارجية الوهمية والحقيقية؛ فإنَّ الإسلاميين يستبطيعون مخساطية مخساوف تلك الفئات من الجمهور بنجاح فتقع في أحضانهم شرائح من الطلاب والتلاميذ، ومجموعات

Hans - Güter Lobmejer, Islamismus und sozialer Konflikt in Syrien, Berlin (V) 1990.

Clement Henry Moore, «Islamic Banks» financial and political in- نسارن: (۸) termedition in Arab countries; in Orient, 29, 1988, No. 1, P. 45 - 57.

هامشية أخرى. ولا يعود ذلك لأسباب اجتماعيةٍ وإقتصادية كالفئات السالفة الذكر؛ بل لأسباب سياسية ودينية. فألـذي ربط تجار المكسَّرات، وتجـار البازار في الشورة الإيرانية بالطلاب والمثقفين وفشات هامشية كثيرة. ويسربط اليوم في الجزائر علماء الدين بالحِرَفيين، وفئات هامشية عديدة؛ ليس المصالح الاجتماعية المشتركة؛ بل أهداف سياسية، وعداء للحكم القائم، وموضوعات سياسية ودينية. وما يدعم «حزب الله» بلبنان داخل الطائفة الشيعية ليس برامجه وأعمالــه السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ بل استمراره في مكافحة الاحتلال الإسرائيلي للجنوب اللبناني، ومعارضته للحكومة اللبنانية وخططها السياسية والاقتصادية غير المُقْنِعة كثيراً. إنّ مقاومة الإحتلال للجنوب اللبناني يمكن مقارنتها في السياق الأوروبي بالمقاومة الفرنسية للاحتلال الألماني. وهي من حيث مضامينها السياسية وطنية الطابع، وتتفق ومبادىء القانون الدولي الداعم لمكافحة الاستيلاء والاستعمار والسيطرة على أراضي الغير. وكما تشير المقاومة البولندية والفرنسية للاحتلال الألماني؛ فإنّ تلك «الحرب البوطنية» جمعت في صفوفها اليمين واليسار، والعامل الحاسم في المسألة، أي الفئات تكون الأكثر تضرراً من الاحتلال، وأي الفئات نشعر بمقتضى الواجب أو الديني بضرورة المقاومة.

وتبدو التوجهات السياسية والاقتصادية المحافظة على وجه واضح في البلدان التي يصل فيها الإسلام السياسي إلى السلطة. فالملكية الإسلامية السعودية هي أكثر الحلفاء إخلاصاً للرأسهاليات الغربية منذ قيامها. وهناك تصور لدى الغرب مؤدّاه أنّ الإسلاميين الجدد معادون لطرائق الحياة الغربية، وللعلائق الاقتصادية على البلدان الرأسهالية. وهذا التصور تشجّعُ عليه أقوال وسلوكيات بعض الإسلاميين المعاصرين. بيد أنّ هذا التصور ليست له مؤيّداتُ قوية. ذلك أنّ التيار الرئيسي للإسلام السياسي يحاول باستمرار الفصل بين السياسة والاقتصاد. يبدو ذلك في رفض الإسلاميين للهيمنة الغربية، ولا ملاعم المستمر لإسرائيل وبخاصة من جانب الولايات المتحدة الأميركية. ولا شك أنّ هذا وذاك يولّدان حالة عداء سياسي للغرب. بيد أنّ العداء السياسي شك أنّ هذا وذاك يولّدان حالة عداء سياسي للغرب. بيد أنّ العداء السياسي

هذا ليس ضرورياً أن يمنع علاقات اقتصادية مع البلدان الرأسالية مفيدة للطرفين، كما أنه لا يمنع تطور البلدان الإسلامية بالاتجاه الرأسمالي؛ بما في ذلك مواد إقتصاديات السوق. والحكومة الإسلامية في إيران خير دليـل على ذلـك. فالاتجاه الاقتصادي للبلاد لم يتغيَّر بعد الثورة؛ وما كان هذا على أيِّ حال منتظراً من بلدٍ مصدِّرِ للنفط. وسوء العلاقات السياسية مع الولايات المتحدة لم يمنع قبام علاقاتِ جيدة من الناحيتين الاقتصادية والسياسية مع البلدان الغربية الأخرى بما في ذلك استمرار الاستثمارات الإيرانية فيها. وكمان رجالات شركة كروب Krupp للحديد والصُلب التي تملك إيران أسهماً معتبرةً فيها؛ قد خشوا بعد قيام الشورة أن يجلس إلى جانبهم في مجلس الإدارة «ثـوريون»؛ ثم ما لبثوا أن اطمأنوا عندما وجدوا أن ممثّلي الدولة الإيرانية بمجلس الإدارة يقفون دائماً مع رأس المال. وقد خيّب ذلـك ظنّ بعض رجال النقـابات الألمـان الذين أملوا أن يقف «الثوريون الجدد» إلى جانب العيّال ومطالبهم. ذلك أنّ التحالف الواسع الذي تكوَّن ضدَّ شاه إيران؛ ما لبث أن تقوَّض وانتصر المحافظون الإسلاميون مُقْصِينِ اليساريينِ الثوريينِ. وقد كان انتصار الإسلاميينِ الإيـرانيينِ ووصـولهم للسلطة أمراً لا سابقة له في العصر الحديث. لكنّ الثورية الإسلامية هذه لم تجلب معها جديداً فيها يتصل بالمِلْكية. فحتى «الإصلاح الـزراعي» ما فكر فيه الإيرانيون في البداية. ويرى أكثر المراقبين الآن، وبخاصةٍ بعد انتخابات العام ١٩٩٢ أنَّ الدولة الإيرانية تتخذ نهجاً سياسياً معتدلًا في الداخــل والخارج. أمــا السودان، وهي الدولة العربية الوحيدة التي وصل الإسلاميون فيها إلى السلطة؛ فإنها تتخذ نهجاً في الإصلاح الاقتصادي لا يختلف كثيراً عما يجري في مصر أو تونس. وتأكيداً لنهجهم المعتدل، أرسل السودانيون رائدهم الروحي الدكتور حسن الترابي قبل شهرين إلى أمريكا، ليؤكد لباحثي معهد الدراسات الاستراتيجية، وللجان الكونغرس؛ أنّ الإسلام يحترم الملكية الخاصية، والمبادرة الفردية، ولا يلجأ إلى العنف إلَّا عندما بُرغم على ذلك تحت وطأة ضغوط الحكومات المستبدة. فرسالةُ الـترابي واضحة وتتمثـل في إقنـاع الغـرب بـأنّ الإسلاميين لا يُعادونه. والـترابي تَحِقُ فيها يحـاول قـولـه. فليس الإسـلاميـون

أعداءً للغرب في الحقيقة؛ وإنما هم ظاهرةً مشابهةً لظاهرة الأحزاب المسيحية في أوروبا مع اختلافاتٍ وتمايزاتٍ مفهومةٍ في سياق الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المختلفة في المشرق عنها في الغرب - إنهم الحلفاء الطبيعيون لغرب المحافظين المسيحين.

أما تحالف الإسلاميين مع الطلاب والفئات الهامشية في المجتمعات؛ والذي يقلق الغرب؛ فهو صيغةً من صِيَغ المحافظة السياسية المعروفة. ثم إننا للاحظ أنَّ الإسلاميين في بعض البلدان العربية والإسلامية يسعون لإقامة علاقاتٍ مع القوى الليبرالية في بلدانهم؛ بل وإقامة تحالفات قصيرة المدى أو متوسطة معها. هذه التحالفات سببها المشترك الذي يجمعهم هو تعـرضهم جميعاً لضغوط وملاحقات الأنظمة القائمة. فاللافت للنظر مصير منظمة حقوق الإنسان بمصر ـ رغم اختلافها الأيديبولوجي والسياسي مع الإخوان المسلمين والمجموعات الإسلامية الأخرى ـ إلى نقد ممارسات سلطات الأمن بالبلاد تجماه المسجونين من الإسلاميين، وإدانته للتعذيب الـذي تعرضوا ويتعرضون له. وهناك إسلاميون ذوو تأثير يحاولون أن يثبتوا لليبراليين ليس فقط أنهم لا يعادون الديموقراطية؛ ببل أنهم أيضاً ديموقراطيون وأن لهم تصوراتهم المختلفة عن المشاركة السياسية (١٠). ولأنّ تلك التصورات تتركّز غالباً حول الشورى وليس حول المفهوم الليبرالي «لسيادة الشعب»؛ فإنه يمكن الحديث عن «شوراقراطية»، أي عن مشاركةٍ شعبيةٍ محدودة. وجهود الإسلاميين هذه للالتحاق بالركب الصاعد في السنوات الأخيرة بمختلف بلدان الوطن العربي، ينبغي أن تُحسَبَ لهم لا عليهم. إذ تنصبُ تلك الجهود على الدعوة إلى حقوق الإنسان، وحرية التنظيم السياسي، ومسؤولية الحكومة أمام الشعب، والتداول السلمي للسلطة

<sup>(</sup>٩) قارن على سبيل المثال بمحمد سليم العوا: «العرب والشورى بعد أزمة الخليج»؛ في: المستقبل العرب، رقم ١٤٨، م ١٤، يونيو ١٩٩١، ص ٤٨ ـ ٥٥. وانظر كتاب محمد مهدي شمس الدين الصادر أخيراً بعنوان: في الاجتماع السياسي الإسلامي، بيروت ١٩٩٢. وانظر المسلم الدين الصادر أخيراً بعنوان: في الاجتماع السياسي الإسلامي، بيروت ١٩٩٢. وانظر المتعراضاً عاماً عند John L. Esposito, James Piscatori, «Democratization and استعراضاً عاماً عند Islam», in: Middle East Journal, 45. 1991. P. 427 - 440).

من خلال انتخابات حرةٍ ودورية (١٠). وسيظل التقارب بين الإسسلاميين والديموقراطيين ممكناً ومشمراً ما داموا يتعرضون معاً للقمع. ولن تحدث خلافات سياسية حقيقية إلا عند تراجع الأنظمة القائمة أو انهيارها. إذ سيصل للسلطة بنتيجة ذلك ـ كها سبق ـ إسلاميسون محافظون في الأغلب الأعم. أما الديموقراطيون، الذين تنقصهم الشعبية الضرورية الآن لتشكيل البديل للأنظمة القائمة؛ فسيكونون، عند وصول الإسلاميين للسلطة، في المعارضة. وقد يكون وصول الإسلامويين المحدد دون الليراليين للسلطة، أمراً غير مرغوب فيه. لكن حتى في هذه الحالة لا يُعتبر ذلك استثنائياً إذا نظرنا إليه في السياق الدولي. لنتأمل المشهد في بعض أنحاء العالم اليوم . . . في روسيا الجديدة، في كرواتيا، بل وفي ألمانيا بعد إعادة توحيدها. وقد لا تُعجب مقارنات كهذه الإسلاميين العرب، كسما أنها لن تعجب طبعاً المسيحيسين المديموقراطيين المحريين! بيد أنّ هذا الاستئكار أو الاستغراب من الطرفين ليس غريباً، إذا نظرنا إليه في السياقيات الخاصة والعامة للتفكير السياسي المحافظ.

<sup>(</sup>١٠) قارن أيضاً بوحيد عبد المجيد: «الديموقراطية في السوطن العربي»؛ في: المستقبل العربي، رقم ١٣٨، م ١٣، أغسطس ١٩٩٠، ص ٨٠ ـ ٩٤، وأماني عبد الرحمن صالح: «التعددية السياسية في السوطن العربي: دراسة للنموذج المصري والمغربي»؛ في: الفكر الاستراتيجي العربي، رقم ١٠، أكتوبر ١٩٩١، ص ٨٥ ـ ١٢٠.

# الحركات الإسب لامية في منظور الخطاب النقدمي العسري

### تركي عَلِى الربيعو

ما من أحد من الكتّاب العرب يصف واقعاً، بدون نظرة قبلية. هذا ما أكده العروي في استعراضه للأدلوجة العربية المعاصرة، كما تعبر عنها خطابات الشيخ والليبرالي وداعية التقنية، الأدلوجة كبناء نظري مأخوذ من واقع آخر (١٠).

بعد عقد ونيف، جاء الجابري ليؤكد الأطروحة السابقة، فالخطاب العربي المعاصر هو خطاب محكوم بسلف. والأدلوجة العربية المعاصرة هي أدلوجة غير مطابقة. ولذلك يلجأ الخطاب العربي المعاصر لأن يخفي ضعفه المعرفي وثغراته المنطقية بواسطة مضامين أدلوجة ينقلها من هذه الجهة أو تلك(). وهذا من وجهة نظر الجابري، شاهد على غياب العلاقة بين الفكر والواقع في الأدلوجة العربية المعاصرة، مما جعل الخلافات النظرية والإيديولوجية، لا نتيجة الاختلاف في تأويل الواقع أو تفسيره، بل نتيجة اختلاف السلطة المعرفية المعتمدة كمرجع. «بعبارة أخرى، فإن الخطاب العربي المعاصر لا يطرح قضايا الواقع الملموس، بل قضايا تقع خارج الواقع، قضايا مستعارة من النموذج السلف»().

<sup>(</sup>۱) عبدالله العروي، الإيديولوجية العربية المعاصرة، ترجمة محمد عيتاني (بيروت، دار الحقيقة، ١٩٧٣) ص ١٨١.

<sup>(</sup>٢) محمد عابد الجابري، الخطاب العربي المعاصر (بيروت، دار الطليعة، ١٩٨٥) ص ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) كثيراً ما يساء فهم ما يذهب إليه الجابري، من أن الفكر العربي المعاصر، محكوم بالنموذج =

كان الشيخ (محمد عبده)، قد حظي بمكانة تحليلية هامة في «الإيديولوجية العربية المعاصرة» عند العروي، فالشيخ يحتفظ بالتعمارض بين المعرب والشرق في إطار التعارض بين المسيحية والإسلام، وهو بذلك يكمل تقليداً قديماً عمره اثنا عشر قرناً في شرقي وغربي حوض المتوسط، وخلال زمن طويل تناوبت فيه الانتصارات والهزائم، وعندما يتصدى الشيخ للإجابة على السؤال الجوهري والأساسي عن سبب ضعفنا؟ سوف يجيب بأن عدم إخلاصنا لرسالة الله هو السبب، ليقوم بعد ذلك بعملية فصل بين عقيدة الإيمان الجوهرية والتي تصبح نقية لا تشوبها شائبة، وبين التاريخ الفعلي والذي لا ينزيد عن كونه تشوبهات لرسالة سهاوية أصابتها الخيانة (١٠).

كان العروي يسرى أن الشيخ، الذي يرتد الصراع في نظره بين الغرب والشرق، إلى صراع بين المسيحية والإسلام، هو تعبير عن مرحلة معينة، هي مرحلة الكفاح ضد الاستعبار، الذي يحتل الأرض تحت راية الانتداب، ويجثم على صدور أبنائها. لكنه في مرحلة ما بعد الاستعبار، سيجد نفسه ملزما بالدفاع عن حقوق الأكثرية في مواجهة الأقلية، وعندها سوف تغزو خطاباته، تعابير العدالة والاشتراكية، والتي تؤول في النهاية لصالح ماركسية موضوعية، يرشحها العروي على أنها سقف التاريخ ".

مجريات الأحداث على الساحة العربية، تقول: إن الشيخ، لما ينتهِ بعد إلى أحضان ماركسية موضوعية، فإنه يرفض وبشدة، أن يكون تعبيراً عن مرحلة معينة مضت وانقضت. فالاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، جاء في أعقاب تراجع

السلفي. وللتوضيح يقول الجابري «نعم، الإنسان بطبيعته يفكر من خلال نموذج، ولكن هناك فرق بين نموذج يؤخذ كه «رفيق» للاستئناس به وبين نموذج يؤخذ كه «أصل» يقاس عليه. النموذج حينها يتخذ أصلاً سلفاً يصبح سلطة مرجعية ضاغطة قاهرة تحتوي الذات احتواءًا وتفقدها شخصيتها واستقلالها». المرجع السابق، ص ٥٦.

<sup>(</sup>٤) عبدالله العروي، المرجع السابق، ص ٤٦ ـ ٤٧. وانظر: فالح عبد الجبار، المادية والفكر المديني المعاصر (دمشق، مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي، ١٩٨٥) ص ١٩.

<sup>(</sup>٥) حول مفهوم الماركسية الموضوعية، انظر العروي، المصدر السابق، ص ١٩٧ وما بعد.

الاستعمار في جميع أنحاء العالم، وهذا من شأنه أن يطرح فعلاً، السؤال الجوهري، كيف نجح استعهار استيطاني في الأرض العربية، في الوقت، الـذي تراجع فيه الاستعمار تقريباً في جميع أنحاء العالم؟ ١٠٠٠. إن ذلك من شأنه أن يقدم للشيخ مزيداً من الفاعلية والمبررات. فالاستعمار لا يـزال جاثـماً، والغرب يقف إلى جانب إسرائيل ويدعمها، ويشن بلا هوادة الحروب من أجلها، كما تشهد على ذلك كارثة الخليج ١٩٩١. لا بل إن الخطاب التقدمي بكـافة صنـوفه هــو الذي سيتولى تقديم الحجج للشيخ. فإسرائيل هي الخنجر الذي غرسه الغرب الصليبي في الجسد العربي، وهي الصورة الأكثر تجسيداً لعدوانية الغرب المسيحي وإمبرياليته. ومرحلة الكفاح ضد الاستعمار وأعوانه، ما زالت قمائمة. هذا الخطاب يتكامل مع خطاب الشيخ ويضفي عليه المشروعية، ويكسبه بعــدأ شمولياً في تفسيره للتخلف وفشل المشروع النهضوي، والـذي يـرتـد في نـظر الشيخ إلى عدم الإخلاص لرسالة الله. وسرعان ما يتحرر الشيخ من أوزار التاريخ، لينكص على عقبيه، مردداً صيحة الخوارج الأولى ـ لا حكم إلا لله ـ فهو في هذه المرحلة، لم يعد يـطالب بالنهضـة أو التجديـد أو الإصلاح. إن مـا يطلبه الأن أعمق وأشمل: قيام مملكة الله على الأرض وإزالة مملكة البشر، وقيادة البشرية من ظلام الجاهلية إلى نور الإسلام.

وسرعان ما شهدت الساحة العربية، حوادث عنف، بين القيادات الشورية العربية التقدمية، التي تمسك بزمام السلطة وتحتكر العنف بكافة صوره، وبين القيادات الإسلامية، وذلك منذ عام ١٩٥٤ إلى ١٩٦٦ م، العام الذي شهد استشهاد سيد قطب<sup>(١)</sup>. مع مطالع السبعينات، والتي تزامنت مع حدوث ثورة مضادة في مصر على حد تعبير غالي شكري<sup>(١)</sup>، ومع خروج الجن من القمقم على

<sup>(</sup>٦) سمير أمين، أزمة المجتمع العربي (القاهرة، دار المستقبل العربي، ١٩٨٥) ص ٥٥.

<sup>(</sup>V) محمد عابد الجابري، المرجع السابق، ص ٦٦.

لم نشأ الانسياق وراء بعض الالفاظ التي تحمل دلالات عديدة، حين يسود في بعض الأدبيات لفظ وإعدام سيد قطب، وهو تعبير مشحون بمنطق التشفي، ولذلك آثرنا الابتعاد عنه.

<sup>(</sup>٩) غالي شكري، الثورة المضادة في مصر (بيروت، دار الطليعة، ١٩٧٨).

حد تعبير هيكل (١٠٠٠)، كان النظام الاجتهاعي العربي الجديد، الذي يشكل النفط المحرك الأساسي له، كأهم عامل أعطى له خصائصه وملامحه الفريدة التي بات يتصف بها (١٠٠٠)؛ يردد صدى الصيحة «لا حاكمية إلا لله» وذلك على لسان بطليه، المناضل المسلم الساخط، وطالبة الطب المحجبة، واللذان انخرطا في العمل السياسي في إطار ما سمي بالإسلام الساخط أو الاحتجاجي والذي يؤول في النهاية إلى أحضان الإسلام السياسي، حيث بدأ نجمها بالسطوع على الساحة السياسية العربية، مع أواسط عقد السبعينات، مع حادث الكلية الفنية العسكرية في مصر ١٩٧٤، وحادث الكلية العسكرية في سوريا ١٩٧٨، لتمتد بعد ذلك سلسلة من الأحداث، من العراق شرقاً إلى تونس والجزائر والمغرب غرباً.

ما يهدف إليه البحث، هو التعرف على الإشكالية التي يشيرها ما ندعوه بالخطاب التقدمي العربي، والذي سنحدد ملاجحه لاحقاً، عندما يطال ما يسمى بتيار الصحوة الإسلامية، أو بالأصح الحركات الإسلامية المعاصرة. إذ إن هناك احتجاجاً على طبيعة المصطلح. يقول الشيخ الغزالي: «إن كلمة الصحوة الإسلامية جديدة على مسامعنا نحن المشنغلين بالعمل الإسلامي من عشرات السنين»، ولذلك فهو يؤثر لفظ الحركة الإسلامية أو الفكرة الإسلامية (١٠).

لكننا قبل أن نتعرف على الإشكالية المبشوثة في ثنايا الخطاب التقدمي، موف غهد لإعادة طرح الأسئلة من جديد، لنتعرف على عمق الإشكالية داخل هذا الخطاب.

<sup>(</sup>١٠) محمد حسنين هيكل، خريف الغضب (بيروت، شركة المطبوعات، ١٩٨٣) ص ٢٩١.

<sup>(</sup>١١) سعد الدين ابراهيم، النظام الاجتماعي العربي الجديد (بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٢) ص ١٧.

<sup>(</sup>١٢) يقول الشيخ الغزالي: كان الإخوان يقولون عن دعوتهم، الحركة الإسلامية أو الفكرة الإسلامية أو الفكرة الإسلامية أو ما شابه ذلك ويبدو أن كلمة الصحوة التي شاعت بعد نجاح ثورة الخميني وإطلاق أجنبي، ص ١٠٠. انظر كتاب والحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي، (بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٩).

أولاً - هل ترتبط ظاهرة الإسلام السياسي - كمصطلح سائد في الأدبيات التقدمية - بالثورة المضادة في مصر، وأقصد بذلك الظاهرة الساداتية، كما يشير إلى ذلك الخطاب التقدمي العربي، في إطار محاولات السادات، لإحداث توازن مع القوى اليسارية والناصرية المضادة لتوجهاته، فقامر باخراج الجن من القمقم؟

ثانياً \_ كيف ترافق، أو توازي، أو تزامن الإسلام السياسي (المشروع الإخواني) مع سنوات ارتفاع قوس الناصرية وازدهارها وهو أمر لا يخلو من دلالة طردية؟ (١٠٠).

ثالثاً \_ كيف نفسر عمومية ظاهرة الإسلام السياسي، وانتشارها في أوساط الشباب العربي، فضلاً عن النوعية الخاصة لهؤلاء الشباب كما يرى باحث عربي (۱٬۱۰) وهل يمكن تفسيرها على أنها ميل شديد عند هؤلاء الشباب إلى النزعة اللاعقلانية، وكراهيتهم للتفكير المرتكز إلى العقل كما يرى باحث عربي كبير (۱٬۰۰) لكن السؤال الذي يطرح بموازاة هذه الأسئلة، هو، كيف تحوّل قادة هذه الحركات (سيد قطب مثلاً) من العقلانية والتنويرية إلى الانغلاق والجمودية والقطعية كما يرى الخطاب التقدمي العربي (۱٬۱۰)

رابعاً \_ هل ترتد ظاهرة الإسلام السياسي كما تعبر عنها الحركات الإسلامية المعاصرة، إلى أسباب سيكولوجية بحتة، كمحاولة للهروب من عالم الواقع إلى عالم الميثولوجيا المفلسفة؟ وهل يمكن تفسيرها، بموازاتها ومساواتها مع ظاهرة

<sup>(</sup>۱۳) محمد حافظ ذياب، سيد قبطب الخطاب وايديبولوجيا (بديروت، دار الطليعة، ١٩٨٨) ص ١٢٤.

<sup>(</sup>١٤) محمود أمين العالم، الوعي والوعي الزائف (القاهرة، دار الثقافة الجديدة، ١٩٨٨) ص ٢٦٤.

<sup>(</sup>١٥) فؤاد زكريا، دروس من ندوة «الإسلام والعلمانية»، المنتدى، العدد (١٣)، السنة الشانية، تشرين ألاول/اكتبوبر ١٩٨٦، ص ١٣ ـ ١٥. انظر أيضاً، الحاج وراق، صناعة البوهم: الأسبباب الاجتباعية لنظاهبرة الهنبوس النديني في السنودان. النهبج، العدد ١٥، ص ١٠١ ـ ١١٣. ١٩٨٧.

ر ١٦) يكتب الأستاذ محمود العالم: إن سيد قطب قبل انضهامه لـ «الإخـوان» كان صـاحب فكر ديني، أقرب إلى العقلانية والاستنارة والليبرالية، مرجع سبق ذكره، ص ٢٦١.

تعاطي الحشيش والمخدرات كما يرى كاتب عربي تقدمي؟ أم على أساس أنها نوع من المرض العصبي كما يرى كاتب عربي تقدمي آخر؟ وسنأتي على ذلك في سياق البحث.

خامساً - هل ترتد ظاهرة الإسلام السياسي، إلى أصولها الاجتماعية الطبقية، كتعبير عن هجرات ريفية تمركزت حول المدن، وفرضت ثقافتها في إطار عملية ترييف المدينة؟ أم إنها تعبير عن إشكالية المنتج الصغير الريفي؟ ما هي الإشكالية التي يحيلنا إليها هذا الخطاب؟

سادساً \_ هل ظاهرة الإسلام السياسي، هي ظاهرة ظرفية، ترتبط بـظروف ظرفية هي الأخرى، ساعدت على ظهورها على مسرح الحياة السياسية العـربية المعاصرة، والتي لا تلبث أن تزول بزوال هذه الظروف (١٠٠٠) وهل هناك مؤشرات تشير إلى تراجعها في الحياة السياسية العـربية، أم إلى استفحـالها؟ وهـل ظروف الارتهان اليومي والتبعيـة والانهزامية والتعـاون مع الغـازي الأجنبي هي ظروف ظرفية على سبيل المثال؟

سابعاً \_ هل الخطاب التقدمي المضاد لخطاب هذه الحركات، الذي يرفع رايات القومية والتقدمية والعلمانية والشوروية، والذي يحتكم إلى منظومة قيم معيارية، يستخدمها في الحكم على التبار المضاد؟ يختلف في جوهره، عن جوهر الخطاب المضاد، وهل هو قادر على تخطي حدود خطابه السياسي المؤدلج للمساهمة في معرفة علمية لهذه الظاهرة؟

لا نزعم أن هذه المورقة، سوف تقدم أجوبة ناجزة ونهائية حول هذه الظاهرة المركبة، فهذا جهد يتعداها. لكن فضيلتها تكمن في أنها تعيد طرح

<sup>(</sup>١٧) محمد عابد الجابري، الحركة السلفية والجماعة الدينية المعاصرة في المغرب، ص ١٨٧ ـ ٢٣٦ ضمن كتاب «الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي»، وفي رأبي أن هذه الأحكام، هي أحكام سريعة وذات طابع أدلوجي، فهل الارتهان للخارج وإعادة كمبرودورية المنطقة لصالح الإمبريالية، وبروز إسرائيل إقليمية شرق أوسطية وتدني مستوى الدخل الفردي والاستبداد السياسي والعسكرتاري هي ظروف ظرفية؟ انظر أيضاً رد /عبد الكريم غلاب/ وتعقيبه على بحث الجابري، المرجع نفسه، ص ٢٣٦ ـ ٢٤٧.

الأسئلة على محك الخطاب التقدمي العربي، والتي يتم تجاهلها باستمرار لصالح خطاب سياسوي مؤدلج، ساهم باستمرار في تجاهل الواقع وزيادة الطين بلّة.

### ماذا نقصد بالخطاب التقدمي العربي؟

ما نعنيه بالخطاب التقدمي العربي الصادر عن مفكرين عرب تقدميين، بلغة عربية وفكروا فية في أفق عربي(١١٨). والسؤال الذي يطرح هنا، ما هو معيار التقدمية الذي يسم خطاب مجموعة فكرية ما، أو يحجب عن مجموعة فكرية أخرى؟ كان هذا الإشكال قائماً في الحقل السياسي بدون ضوابط معيارية، لكن التقدميين العرب المجتمعين في ندوة سويسرا (كانون الثاني/ينايسر ١٩٨٣) قامـوا بوضع معايير أساسية، تم بموجبها تصنيف التقدميين العرب. ولذلك، سأعتمد في تصنيفي لهذا الخطاب والذي يوسم باليسارية والراديكالية على ما جاء في البيان الختامي لندوة سويسرا. إذ إن المقصود باليساريين التقدميين العرب هم -الشيوعيون العرب والبعثيون والقوميون العرب والناصريون ـ بكل فرقهم وتشكيلاتهم(١١). واليسار التقدمي العربي، يتحدد هنا انطلاقاً من مجموعة القيم المعيــارية ــ وكـــا أسلفت ــ وعلى أســاس من التضاد مــع تيار آخــر يتحدد سلبــأ ويوصف بالرجعية والإنغلاقية والظلامية، ويختصر عادة باسم اليمين العربي، أو بعبارة أدق بما يسمّى بظاهرة الإسلام السياسي، والذي يشمل «كل محاولة لإقحام الدين في التعاملات الدنيوية للأفراد والجهاعات»(١٠). أو على أنه ـ أي الإسلام السياسي ـ هو التعبير العياني عن انحطاط البورجوازية العربية كما يسرى كاتب تقدمي عربي(١٠٠). والذي يتحدد بالسعي إلى إقامة سلطة دينيـة لازمنية،

<sup>(</sup>١٨) محمد عابد الجابري، الخطاب العربي المعاصر، ص ١٣.

<sup>(</sup>١٩) لطفي الخولي وأبو سيف يوسف، اليسار العربي الراديكالي (مواقف، أزمته، رؤيته) ص ١٧ ـ ٣٥. ضمن كتاب: دراسات في الحركة التقدمية العربية (بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية وجامعة الأمم المتحدة، ١٩٨٧).

<sup>(</sup>٢٠) رفعت السعيد، الإسلام السياسي من التطرف إلى مزيد من التطرف، ص ١٥ ـ ٣٤؛ مجلة قضايا فكرية، عدد خاص عن الإسلام السياسي. الكتاب الثامن، اكتوبر ١٩٨٩ ـ القاهرة.

<sup>(</sup>٢١) فيصل دراج، الوعي الديني والوعي الطائفي، ص ٧٩ - ٨٩. مجلة قضايا فكرية، العدد السابق.

وبالسعي إلى إقامة حضارة بديلة، ويوسم برؤية لاتاريخية(١٠).

التصنيف السابق، يمثل من وجهة نظرنا، صيحة حرب، وعلى حد تعبير أحد خبراء الإناسة (الانتربولوجيا). فاليسار التقدمي العربي، يلملم شتاته ويوسع إطار جبهته، تحضيراً للمواجهة مع تيار الإسلام السياسي المتعاظم عـلى الساحة العربية، لا بل إنه وكما هو واضح، يوسع من إطار تحالفه الاستراتيجي مع السلطة الحاكمة والتي صنفت على أنها في بـاب اليســار العـربي، وبــذلـك أرتدت الارتهانات السلطوية في الداخل والخارج شرعية كبيرة. وفي هذا الإطــار يستغرب باحث عربي يساري معروف، بل ويعيب على السلطة في أحد الأقطار العربية، لأنها ترفض تصنيف الاتجاهات الإسلامية على أنها اتجاهات متطرفة (٢٠٠). فالخطاب التقدمي العربي، يستبطن ضمناً، دعوة صريحة إلى السلطة، لأن تضرب بيد من حديد على ما يسميها بالاتجاهات المتطرفة، والتي تنتقل من تطرف إلى مزيد من التطرف كما يسرى بعض أعلام هـذا الخطاب(٢٠). لا بل إنه يبرر ذلك باسم التقدمية، والتي من شأنها أن تجتث تاريخ المجتمعات التقليدية وتراثها، داعية إيانا للرقص فرحاً على جثة البجعة المحتضرة: المجتمع التقليدي(٢٠). فالتقدمية تغدو مذبحاً يضحى عليه بتيار عريض من المجتمع العربي بحجة خيانته وتخلفه ورجعيته. . . إلخ من النعوت. خاصة وأن قادة تيار الإسلام السياسي، يرتبطون بمخطط تآمري، كما يرى أحد أعلام هذا

(٢٢) محمود أمين العالم، الدين والسياسة، ص ١٠، المصدر السابق من مجلة «قضايا فكرية».

<sup>(</sup>٢٣) غالي شكري، بيانان من الإسلام السياسي، ص ٥٣. مجلة الناقد، العدد /٢١/ حزيران 19٨٩ م. وكان الدكتور شكري في كتابه عن «الثورة المضادة في مصر»، قد احتج على لفظ تطرف واعتبره خطأ شائعاً، ص ٣١٠.

<sup>(</sup>٢٤) انظر على سبيل المثال. أ ـ فؤاد زكريا، دروس من ندوة الإسلام السياسي. ب ـ رفعت السعيد، الإسلام السياسي من التطرف إلى مزيد من التطرف.

<sup>(</sup>٢٥) هذا ما يدعونا إليه، الاستاذ أحسان مراش في كتابه، «مدخل إلى تطبيق الماركسية في المواقع العربي». الجزء الأول (بيروت، دار الحقيقة، ١٩٧٥) حيث يقسول في ص ٧٩: «في كل مرحلة تحول من التاريخ، ثمة إذن بجعة تحتضر، أشكال معنوية إنسانية جميلة تموت، وفي ثنايا الأشكال نفسها، ثمة أيضاً قصيدة شعرية، ما تنزال خفية، مبشوثة، تحتاج إلى شاعر، وهذا الشاعر هو الماركسي».

الخطاب، يستهدف ضرب اليسار والذعر منه (۱۱). ويستهدف أيضاً - وكما يرى أخر - تشويه سمعة الاتحاد السوفياتي، والعمالة في الوقت نفسه لقوى أخرى يابانية أو أمريكية (۱۱). خاصة وأن دائرة الإسلام السياسي كما تصورها العقلية التآمرية السائدة في صفوف اليسار العربي (۱۱) تتجاوز حدودها، لتشمل شخصيات فكرية مستقلة لمجرد أنها دافعت عن الإسلام، من إدوارد سعيد صاحب المؤلف الشهير الموسوم بـ «الاستشراق» (۱۱) إلى أنور عبد الملك الذي طور هذا المفهوم في كتابيه دريح الشرق» و «تغيير العالم» (۱۱). إلى «كاهن قبطي

<sup>(</sup>٢٦) غالي شكري، الثورة المضادة في مصر، ص ٣٢١.

<sup>(</sup>۲۷) كثيراً ما يسوق أعلام اليسار العربي الراديكالي، في خطاباتهم، اتهامات من نوع غربب وساذج، وعلى سبيل المثال، ففي بحث كتبه فؤاد زكريا بعنوان وأوهام الرؤية الاستراتيجية» يرد فيه على كتاب وريح الشرق، الذي ألفه الدكتور أنور عبد الملك؛ اتهم فيه عبد الملك بأنه داعية للإسلام السياسي، وأنه يستهدف تشويه سمعة الاتحاد السوفياتي، وأنه عميل للسادة اليابانيين الجدد. انظر فؤاد زكريا، العلاقة بين الشرق والغرب: أوهام الرؤية الاستراتيجية، علمة العلوم الاجتهاعية، العدد /٤/ شتاء ١٩٨٧، ص ٢٠١ - ٣٣١. ومثال آخر نأي عليه، فعندما كتب ادوارد سعيد مؤلفه والاستشراق، كان رد فعل اليسار العربي عليه غريباً. فقد اتهمه صادق جلال العظم بأنه داعية للإسلام السياسي، وأنه عميل لوكالة الاستخبارات الامريكية. انظر صادق جلال العظم، الاستشراق والاستشراق المعكوس، دار الحداثة، الامريكية. انظر صادق عربي، انظر كتاب البيطار رده في كتابه تحت عنوان، من الاستشراق الغربي إلى استشراق عربي، انظر كتابه الموسوم بـ وحدود الهوية القومية، (بيروت، دار الوحدة، ١٩٨٢) ص ١٥١ - ١٩٨١.

ر (٢٨) خلدون حسن النقيب، العقلية التآمرية عند العرب (مجلة العلوم الإجتهاعية، العدد /٤/، المجلد /١٢/ شتاء ١٩٨٤ جامعة الكويت). والعقلية التآمرية، هي طريقة في التفكير الانفعالي، تدعو إلى الاعتقاد، بأن هناك مؤامرة تحاك في السر، وبشكل واع ومقصود بالظرف الذي يصدر عنه هذا التفكير، وتستهدف ـ مثلاً هنا ـ القضاء على اليسار العربي ورسالته الخالدة، ص ١٧١ ـ ١٨٣. وخير مثال على هذه العقلية في صفوف اليسار العربي ما كتبه /الحاج وراق/ عن «صناعة الوهم وظاهرة الهوس الديني» مجلة النهج، ص ١١١ العدد (٥) ١٩٨٧ (٢٩) ـ ادوارد سعيد، الاستشراق، نقله إلى العربية كهال أبو ديب (بيروت، مؤسسة الابحاث العربية، ١٩٨١) وقد أحدث هذا الكتاب ضجة كبيرة في أوساط اليسار العربي، لأنه انتقد النوعة الاستشراقية في خطاب ماركس بشأن الشرق. انظر الصفحات ص ١٧١ ـ ١٦٤.

 <sup>(</sup>۳۰) أنور عبد الملك، أ ـ ريح الشرق (القاهرة، دار المستقبل العربي، ١٩٨٥).
 ب ـ تغيير العالم (الكويت، سلسلة عالم المعرفة، ١٩٨٦).

غير منضبط» لأنه أدان سلمان رشدي (١٠٠٠).

#### التفسيرات التي يقدمها الخطاب التقدمي لظهور الحركات الإسلامية المعاصرة:

في قراءته لتاريخية ظاهرة الحركات الإسلامية المعاصرة، وأقصد جملة الأسباب التاريخية والاجتهاعية والاقتصادية التي ساهمت في ظهور الحركات وانتشارها في صفوف الشباب العربي. نعثر داخل الخطاب التقدمي على رؤى متناقضة حيناً، ومتوازية متساوية حيناً آخر. ولكنها تحتكم جميعاً إلى إطار مرجعي واحد، وهو هنا الماركسية الشائعة وليس الماركسية كمنهج، في رؤيتها للعامل الديني وتجلياته عبر التاريخ.

كانت هزيمة ١٩٤٨ م بمثابة نعمة في منظور البيطار، لأنها كشفت الأساس القديم للمجتمع العربي والمتمثل في تقليديته. وعبر هذا راح البيطار يشكر القدر التاريخي الذي ساهم في الهزيمة والتي ساعدت على تعريبة أساسات هذا المجتمع (١٠٠٠). ومن هنا راح يبشر بـ «الإيديولوجية الانقلابية» في أوساط الشباب العربي، لكي تكون أداته لتغيير الواقع الاجتماعي والتاريخي للأمة العربية (١٠٠٠). لكن هزيمة /١٩٦٧/، فاقت كل النعم التي يمكن استخلاصها كما يقول العروي (١٠٠٠). على أنها من جانب آخر جددت الدعوة إلى الهجوم على القيم التقليدية (من العروي إلى ياسين الحافظ إلى سمير أمين وغيرهم) والتي تجد ركزتها في الدين. وعبر هذا كانت الحاجة تتسامى وتتزايد من أجل بيان ضد الدين، باعتباره وعلى حد تعبير يساري عربي «أحصن قلعة ضد الدين يبذلون الجهود لتغيير الأوضاع تغييراً ثورياً» (١٠٠٠). بيان يبشر بإمكان تنحيته أو زواله. وجاء البيان على يد العظم في نقده للفكر الديني، حيث راح العظم يبشر بانهيار

<sup>(</sup>٣١) غالي شكري، بيانان من الإسلام السياسي، محلة الناقد، ص ٥٤، العدد /١٢/، ١٩٨٩.

<sup>(</sup>٣٢) نديم البيطار، الفعالية الثورية في النكبة (بيروت، دار الاتحاد، ١٩٦٥) ص ٦١.

<sup>(</sup>٣٢٠) نديم البيطار، الإيديولوجية الثورية (بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات، ١٩٨٢) ص ٢٣٠

<sup>(</sup>٣٤) عبدالله العروي، الإيديولوجية العربية المعاصرة، ص ١٨.

<sup>(</sup>٣٥) صادق جلال العظم، نقد الفكر الديني (ببروت، دار الطليعة، ١٩٦٩) ص ٢٣.

الدين «كآخر حصن في يد البورجوازية لمواجهة الماركسية» (٢٠٠٠). ويضيف: «يبدو لنا أن الموقف الديني القديم الممتلىء بالطمأنينة والتفاؤل في طريقه إلى الانهيار» (٢٠٠٠). وقد عزا ذلك لأسباب عديدة، منها:

أولاً \_ لأننا نمر في طور نهضة مهمة، وبانقلاب علمي وثقافي شامل. ثانياً \_ وننا نمر في مرحلة تتميز بتحويل صناعي واشتراكي جذري.

ثالثاً \_ لأننا تأثرنا إلى أبعد الحدود بأخطر كتابين صدرا في القرن الأخير وهما «رأس المال» و«أصل الأنواع» لداروين (٢٠٠٠). وقد تساءل العظم، موجها التساؤل إلى أصحاب القناعات الثورية «هل باستطاعتي أن أتقبل بكل نزاهة وإخلاص المعتقدات، التي تقبلها آبائي وأجدادي دون أن أخون مبدأ الأمانة الفكرية (٢٠٠٠) وطبعاً كان الجواب لا، فلقد ولى «الموقف الحازم نحو الدين ومشكلاته مع أشلاء المجتمع التقليدي الإقطاعي الذي مزقته الآلة ونخرت عظامه التنظيمات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة (٢٠٠٠).

هذه التبشيرية حاءت بعد هزيمة حزيران/يونيو ١٩٦٧، أي في فاصل زمني لا يزيد عن خمس سنوات، بين موت سيد قطب ١٩٦٦، وخروج الجن من القمقم في زمن الشورة المضادة ١٩٧١، وفي الوقت الذي تحولت فيه «الإيديولوجية الانقلابية» إلى «الإيديولوجية الشورية»(١٠). لكنها لم تنجح في الوصول إلى قلوب وعواطف وعقول الشباب العربي. فالشباب العربي تحول

<sup>(</sup>٣٦) صادق جلال العظم، نقد الفكر الديني، ص ١٨٩.

<sup>(</sup>۳۷) المصدر السابق، ص ۱۸.

<sup>(</sup>۳۸) المصدر نفسه، ص ۲۰.

<sup>(</sup>٣٩) المصدر نفسه، ص ٢٠ ـ ٢١.

<sup>(</sup>٤٠) المصدر نفسه، ص ٢٠.

ر - ١٩٤٨ عد هزيمة حزيران/يونيو ١٩٦٧. وبعد زوال النقمة التي يمكن استخلاصها من هزيمة ١٩٤٨ - قام الدكتور نديم البيطار، بإعادة طباعة كتابه «الإيديولوجية الانقلابية» تحت عنوان «الإيديولوجية الثورية» معللاً ذلك بالقول إن الانقلابية هي أكثر تحولاً وجذرية من الثورية. ولذلك آثر الاصطلاح هذا، تحت تأثير وقع هـزيمة حـزيران. انـظر الإيديولوجية الثورية،

ص ٤.

بالألاف إلى التنظيمات الإسلامية. والدراسات الميدانية، التي طالت، منظمة التحرير الإسلامية، وجماعة التكفير والهجرة، تشير إلى إن متوسط أعهار أعضاء الجماعة بين ١٧ و٢٦ سنة (١٠). والنظام الاجتماعي العربي الجديد ـ الذي لمحنا إليه ـ يتسم بفاعلية هذا الشباب ممثلاً بالمناضل المسلم الساخط، والذي وصف على أنه وطني واشتراكي ومناهض للاستعمار «ولكنهم ـ أي الشباب المسلم ـ لا يستخدمون هذه المصطلحات بسبب ما ارتبطت به في مراحل سابقة: إن سعيهم نحو الأصالة والكرامة والمساواة والاستقلال، كل هذا يلقى تسمياته ومصطلحاته من واقع التراث الإسلامي» (١٠).

والسؤال هو: كيف يفسر الخطاب العربي اليساري التقدمي، انتشار ظاهرة الحركات الإسلامية المعاصرة، في عقد السبعينات وما بعد؟

المتتبع لهذا الخطاب، يلحظ إجابات متباينة، إلى جانب إجابات يجمعها قاسم مشترك اجتهدت لتقديم تفسير لنشأة مهذه الحركات.

أولاً - التفسير السيكولوجي - العصبي: يرد هذا التفسير، انتشار الحركات الإسلامية في أوساط الشباب العربي، وبخاصة في الوسط النوعي، إي في الكليات العلمية (الطب والهندسة والعلوم) إلى نوع من المرض العصبي، والذي يستدعي الحاجة إلى تطبيق المناهج الحديثة لعلم النفس المعاصر. يقول أركون «إن المتزمتين والمتعصبين ينتمون إلى كليات العلوم، إنها ظاهرة تستحق التأمل والتفكير، أعتقد أنه ينبغي دراسة هذه النفسية بكلا النوعين من العقل ضمن منظور تاريخي وضمن منظور الاكتشافات الحديثة الخاصة بالإنسان العصبي «L'Hommeneurnal» ويذهب غالي شكري إلى أبعد من ذلك، حين يربط بين ظاهرة الإسلام السياسي وانتشارها، وبين انتشار المخدرات كرد فعل سيكولوجي يقوم به الإنسان المقهور على جملة التحديات، وعلى غياب فعل سيكولوجي يقوم به الإنسان المقهور على جملة التحديات، وعلى غياب

<sup>(</sup>٤٢) محمود أمين العالم، الوعى والوعى الزائف، ص ٢٦٤.

<sup>(</sup>٤٣) سعد الدين ابراهيم، النظام الاجتهاعي العربي 'لجديد، ص ٥٠.

<sup>(</sup>٤٤) محمد أركون، تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ترجمة هاشم صالح (بديروت، مركز الإنماء القومي، ١٩٨٦) ص ٢٧.

الحلم الوطني والقومي والإنساني. يقول: «البحث عن غرج هو الشغل الشاغل لن نسميه بالمواطن العادي، وقد تبدى الخلاص في ثلاث وسائل، قد يجد المواطن ضالته في إحداها أو اثنتين منها أو بها جميعاً حسب الحال، الأولى في التزايد السكاني المروع، وكأننا أمام ظاهرة الانتحار الجماعي بالمزيد من التكاثر، ورغم كل ما يقال عن أزمة الزواج والإسكان والفقر. والوسيلة الثانية هي الإدمان على أحدث منجزات التخدير، والوسيلة الثالثة هي اللجوء إلى التنظيم الديني أو الديني الاجتماعي أو الديني السياسي، والوسائل الثلاث مرتبطة بعضها ببعض من ناحية، ومرتبطة بالانهيارات الكبرى في الاقتصاد والفكر من ناحية أخرى»(٥٠٠).

إن الإنسان المقهور، بتزمّته وتمسكه بالتقاليد، والـذي يأخـذ طابعـاً قهريـاً مرضياً وعلى حد تعبير مصطفى حجازي، وبنكوصه إلى الماضي واحتمائه بأمجاده وأيامه السعيدة، يلجأ بـذلك إلى أواليـة شائعـة في حالات الفشـل، تدفعـه إلى أحضان الدين وإلى مزيد من التعنت والتزمّت(١٠).

هكذا تظهر الحركات الإسلامية على أنها تعبير عن أوالية شائعة في حالات الفشل، يلجأ إليها الإنسان المقهور، أو الإنسان العصبي على حد تعبير أركون. هذا التفسير لا يكلف نفسه عناء البحث، عن صيغة التساؤل المطروح في البداية، عن كيفية تزامن المشروع الإخواني، وترافقه وتوازيه، مع سنوات ارتفاع قوس الناصرية وازدهارها كمشروع قومي وكحلم وطني عربي كبير. إن أقصى ما يجيلنا إليه هذا التفسير/ لخطاب، هو إقناع المخاطبين بضرورة الحجر الصحي على الشباب المسلم المنضوي في إطار الحركات الإسلامية وإيداعهم المصحات العقلية ريثها يتم شفاؤهم، وعبر هذا يظهر جلياً هذا الترابط الخفي والجلي بأنه واحد بين المعرفة والسلطة. بين المعرفة التي يذكيها الخطاب التقدمي العربي، وبين رغبته في ممارسة السلطة أو التعاون مع السلطة الحاكمة للوصول

<sup>(</sup>٤٥) غالي شكري، بيانان من الإسلام السياسي، ص ٥٤.

<sup>(</sup>٤٦) مصطفى حجازي، التخلف الاجتماعي: سيكولوجيا الإنسان المقهور (بيروت، معهد الإنماء العربي، ١٩٨٦) ص ١٢٠ وما بعد.

إلى الهدف المتمثل بالحجز على الآخر، أو نفيه وتشريده، أو سحله عنوة تحت سلاسل دبابات النظم الحاكمة.

ثانياً ـ التفسير الثاني: يتميز هذا بالتباين والتناقض والتكامل بآن واحـد. فقد تعددت التفسيرات لظاهرة الحركات الإسلامية المعاصرة. ففي حين نجد أن انتشارها، يعزى إلى أسباب عديدة، مثل انحطاط البورجوازية العربية، وهـزيمة حـزيران، وتـراجع المشروع الـوطني(٧٠). حيث ساهمت هـذه الأسبـاب الموضوعية في صعود الوعي الديني وتجلُّيه في الحركات الإسلامية؛ فإن المدكتور رفعت السعيد يدفع باتجاه أعمق، باتجاه التفسير السيكولوجي والذي يجد تعبيره على صعيد الإنسان المقهور «معلم المدرسة». فمن وجهة نظره، أن التعليمية القائمة على التلقين، تشكل الأساس المتين والصلب الذي يعين على انتشار الـواعظين والأئمـة وفاعليتهم، وعـلى انتشار ظـاهرة التـطرف الديني في أوسـاط المثقفين والمهنيين. يقول: «وإذا لاحظنا أن التعليم في المحاور الشلاثة، يقوم بالأساس على التلقين، وعدم الدعوة إلى إعمال الفكر، أو تنشيط العقل، ومع وجبود التناقض بين مكونات الفئة المتعلمة، يمكن للفكر القائم أساساً على التلقين، وعدم الدعوة إلى إعمال الفكر، أو تنشيط العقل، ومع وجود التناقض بين مكونات الفئة المتعلمة، يمكن للفكر القائم أساساً على التلقين النصى أن يجد لنفسه سطوة وسط هذه الفئة. حيث أعتاد الجميع أن تهبط المعرفة من أعلى، من مدرس الفصل، أو أمير الجماعة. . . سيان»(١٠٠٠.

وعبر الإطار نفسه يساهم الأستاذ محمود أمين العالم في بحثه عن «الوعي والموعي الزائف» الذي ساهم في إخراج الحركات الإسلامية المعاصرة إلى الوجود في انكار فهم شمولي ليحيط بالظاهرة، فهو يعزو انتشارها إلى أسباب عديدة منها انتشار الأمية، لأن المشروع الناصري لم ينجح في القضاء على الأمية، ولا في إحداث ثورة ثقافية، تقتلع جذور التخلف الفكري والسلفية الجامدة. ومنها هزيمة حزيران/يونيو ١٩٦٧ وما كشفته من خلل قيمي وهيكلي

<sup>(</sup>٤٧) فيصل دراج، الوعي الديني والوعي الطائفي، ص ٨٨.

<sup>(</sup>٤٨) رفعت السعيد، الإسلام السياسي من التطرف إلى مزيد من التطرف، ص ١٩.

في النظام كله، ومنها انتقال هيمنة السلطة إلى شرائح بورجوازية قديمة وجديدة وطفيلية، ومنها العنف وإهدار الكرامة الإنسانية والذي كان شرخاً في المصداقية التقدمية للمشروع الناصري، ومنها وهو الأهم «استخدام الإخوان المسلمين كأداة من قبل السلطة لتدعيم هذا التوجه لمواجهة الناصريين والماركسيين، وهي الورقة التي لعبتها الثورة المضادة بقيادة السادات، وهذا ما تؤكده معظم الدراسات»(١٠).

ويذهب الأستاذ محمد حسنين هيكل إلى القول: «إن السادات كان مشغولاً بأعدائه الشرسين، من ناصريين ويساريين ومثقفين ومن بقوا من الوفديين، ولذلك سعى لاستغلال الدين، من خلال لقب الرئيس المؤمن، وإصراره على حضور صلاة الجمعة، وتقوية محطة القرآن الكريم، واستغلال الدين في الجامعات»(٥٠٠). ويضيف سعد الدين إسراهيم: «وجاء السادات أيضاً ليتبع الخطى المفضلة لحكام مصر، فكان أن سعى لاستغلال هذه الروح الجديدة التي سادت بين الشباب. كان بحاجة إلى قاعدة شعبية، يوازن بها قاعدة الناصريين واليساريين، الذين كان يراهم بمثابة تحدٍ خطير لزعامته»(٥٠٠).

عبر هذا الإطار، سوف يدفع الحناح الماركسوي في الخطاب التقدمي العربي إلى الواجهة، مجموعة من التحليلات الطبقاوية، أو الماركسوية المبتذلة التي تحتكم إلى الأدلوجة المتخشبة، بصورتها النصية المقدسية وليس إلى واقع تاريخي. فالدكتور حسين مروة، يعزو انتشار ظاهرة الإسلام السياسي إلى مجموعة عوامل تميل لصالح أدلوجة ماركسوية. ومن هذه العوامل، غياب البديل الشوري عن قيادة البورجوازية الصغيرة، والأزمة التي تعيشها حركة التحرر الوطني، وأزمة الفكر القومي العربي بوجه عام (٥٠٠). على حين نجد أن هذا الدفع الماركسوي

<sup>(</sup>٤٩) محمود أمين العالم، الوعي والوعي الزائف، ص ٢٥٩ ـ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٥٠) محمد حسنين هيكل، خريف الغضب، ص ٢٩٥\_ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٥١) سعد الدين ابراهيم، المصدر السابق، ص ٤٥.

<sup>(</sup>٥٢) حسين مروة، التيارات الدينية المعاصرة: تاريخيتها ومنحنياتها الجديدة، مجلة السطريق، العدد (٢٠) - ديسان/إبريل ١٩٨٧، ص ٢٠٤ - ٢٢٨.

يصل إلى القمة عند فالح عبد الجبار والذي يعزو انتشار هذه الظاهرة وعبر منظور ماركسوي صارم إلى سببين: الأول: «غياب العلمنة الكاملة، والثاني: تغييب الوجود المنظم الواعي للطبقة العاملة (٥٠).

إن الأسباب العامة التي يجري التأكيد عليها [هزيمة حزيران، تعثر المشروع القومي الديمقراطي، غياب البديل الشوري (الطبقة العاملة)، عجز اليسار الثوري عن استقطاب الجهاهير] في معرض الحديث عن أسباب انتشار الحركات الإسلامية المعاصرة، لا تحظى بالتحليل الدقيق، لأن الأدلجة تسبق كل تحليل هنا. فهذه الظاهرة، وأقصد ظاهرة الحركات الإسلامية، ليست ناتج تعثر المشروع القومي وحسب، بل هي ظاهرة موضوعية وعريقة، ومجرد وصفها بالسلفية دلالة على ذلك. حيث تمتد جذورها من الأفغاني إلى مالك بن نبي على سبيل المثال. وأصفها بالموضوعية لأنها فعلاً حركة جماهيرية، وبالعراقة لأنها تمتّح من موروث عريق وهو هنا الإسلام.

إن التبشيرية الساذجة في أوساط الخطاب التقدمي، التي برزت بزوال الدين وتجلياته، لم تكن تستند إلى تحليل علمي دقيق للواقع، وإلا كيف نفسر انتشار هذه الحركات وعموميتها، من هنا منشأ الالتباس والتباين والتناقض في هذا الخطاب الذي لم يمل من التشدق بخطاباته الجاهزة والمسبقة الصنع كالقول مثلاً: «إن الإيديولوجية الدينية هي السلاح النظري بيد الرجعية العربية في حربها المفتوحة ومناوراتها الخفية على القوى الثورية والتقدمية في الوطن»(نه). و«إنها التعبير الحي عن سيادة الفكر الإقطاعي وعن انحطاط البورجوازية العربية». أو كتعبير عن تذبذب البورجوازية الصغيرة كما يكتب مروه(نه). أو دلالته على الطابع التخلفي للبوجوازية العربية المعاصرة عن بناء حضارة دلالته على الطابع التخلفي للبوجوازية العربية المعاصرة عن بناء حضارة

<sup>(</sup>٥٣) فالح عبد الجبار، التطور الرأسالي وبنية الـوعي الديني الإسـلامي: ملاحظات أولية ـ مجلة الطريق، العدد السابق، ص ٢٢١ ـ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٥٤) صادق جلال العظم، نقد الفكر الديني، ص ٩.

<sup>(</sup>٥٥) فالح عبد الجبار، المصدر السابق، ص ٢٢٧ ـ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٥٦) أ ـ فيصل دراج، المصدر السابق، ص ٨٣. ب ـ حسين مروة، المصدر السابق، ص ٢٠٤ ـ ٢٢٠.

جديدة (٧٠) أو دلالة أخرى على عجز اليسار عن تقديم البديل الملائم وتعبئة الجاهير حوله (٨٠).

وإنطلاقاً من أن الظاهرة الدينية هي ظاهرة جماهيرية، وأن الأدلوجة الماركسية هي الأخرى أدلوجة جماهيرية لا يمكن أن تكون معادية للإسلام مثلاً ومن كان من المفروض على هذا الخطاب أن يذكي فهماً جديداً لهذه الظاهرة خارج قوالبه الجاهزة، ونصيته الموثقة، وتعميماته الطبقاوية، والتي انحصرت مساهمتها في حجب الواقع وزيادة الطين بلة، وأمام هذه الحالة كان على اليسار الماركسي بالأخص، والذي يجتهد على صعيد النص وليس على صعيد المادية التاريخية كمنهج، والذي يمدور في إطار ماركسوية مبتذلة ـ والتعبير للدكتور سمير أمين ـ أن يسند ظهره إلى جدار السلطة الحاكمة، ليحمي امتيازاته التي تقدمها له السلطة ثمناً لسكوته عن جرائمها، حيث تطغى أيضاً التحليلات التي يسوقها عبر مفاهيمه المجردة، مزيداً من الشرعية والشرعنة على المذابح الجماعية التي تقدم على مذبح التقدم المطلوب. فطريق التقدم معبدة بالجثث والدماء.

#### ثالثاً: التفسير السوسيولوجي للظاهرة الدينية:

في بحثه عن الأصول الاجتماعية لظاهرة الحركات الإسلامية، يرى الخطاب التقدمي العربي، أن هذه الحركات تنتشر في أوساط ريفية، وبهذا يحيلنا إلى طرافة من نوع جديد. فالأدلوجة التي توجه هذه الحركات لا تزيد عن كونها، أدلوجة ريفية في عالم مدن. هذا التفسير يتبناه عديدون، فالأستاذ محمود أمين العالم، يعزو انتشار الادلوجة الغيبية في أوساط آلاف من الشباب بقوله: «كانوا من أصول ريفية فقيرة، ممن نزحوا إلى المدن الكبرى للعلم أو بحثاً عن العمل، وأن معظمهم جاء من قرى ريفية صغيرة إلى القاهرة أو الاسكندرية أو أسيوط، لاستكمال دراستهم الثانوية أو الدخول في الجامعة أو البحث عن عمل، وهم

<sup>(</sup>٥٧) عفيف فراج، دراسات يسارية في الفكر اليميني (بيروت، دار الطليعة، ١٩٧٠) ص ١٨٩.

<sup>(</sup>٥٨) محمد حافظ ذياب، مصدر سبق ذكره، ص ٣٢.

<sup>(</sup>٩٥) برهان غليون، الإسلام والسلطة الاجتماعية، مجلة المستقبل العربي ص ٣٥، العدد،

من أسر من فئات وسطى وصغرى، من موظفين حكوميين أو تجار صغار أو مزارعين صغار» ويكتب الأستاذ فالح عبد الجبار في ملاحظاته الأولية عن التطور الرأسهالي وبنية الوعي الديني الإسلامي عن انتشار هذه الحركات، حيث يعزوه إلى إشكالية المنتج الريفي الصغير والتي تتجلى في شكل ديني له ثبات القانون، والذي يهاجر إلى المدينة حاملاً معه تأثيرات الريف إلى المدينة وليس العكس. يقول: «إن عناصر الغيبية ماثلة في وعي المنتج الريفي بشكلها الإيماني، السياسي، والمديني، أيضاً بحدود معينة» (١٠٠٠). ويضيف «إن نمو الحركات الدينية الراهنة هو عموماً، تعبير عن احتجاج المنتج الريفي الصغير على التناقضات الاجتهاعية - الاقتصادية - السياسية، لرأسهالية الدولة التابعة في طور تأزمها، وفي ظل ضعف أو غياب أو تغييب، أي شكل علماني آخر منظم، لا سلفي » (١٠٠). هكذا يظهر «أن غياب العلمانية وتغييب الشكل العلماني المنظم هو شرط نشوء البديل الفلاحي بردائه المديني، وبخاصة تغييب الوجبود المنظم شرط نشوء البديل الفلاحي بردائه المديني، وبخاصة تغييب الوجبود المنظم للطمقة العاملة العاملة العاملة (١٠٠).

The replication of

Company of the server

وبالرغم من إن الدكتور مروة يعزو ذلك إلى ما يسميه «تشوه الوعي لدى الفئات الفقيرة /البروليتارية الرثة/ المهمشة والتي تعاظم عددها ووزنها، في الريف وفي المدينة على السواء»(١٠٠٠). إلا إن الدكتور محمد حافظ دياب في بحثه عن الشروط المادية للخطاب القطبي، يعيدنا من جديد إلى مقولة الادلوجة الريفية. فهو يسرى أن الخطاب القطبي الذي تؤول إليه جميع الخطابات الإسلامية المعاصرة، هو في النهاية تعبير حي عن ادلوجة ريفية مسحوقة في عالم مدن، «فالشرائح الجاهيرية الريفية المهاجرة إلى المدن، تستقر في شرائح يطلق عليها» أحياء الحافة الغضة Septic Fringes التي تفتقر للخدمات وتقترب من عليها»

<sup>(</sup>٦٠) محمود أمين العالم، المصدر السابق، ص ٢٦٤.

<sup>(</sup>٦١) فالح عبد الجبار، المصدر السابق، ص ٢٢٦.

<sup>(</sup>٦٢) فالح عبد الجبار، المصدر السابق، ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>٦٣) المصدر نفسه، ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>٦٤) حسين مروة، الدين والسياسة، ص ١٠.

مدن الأكواخ Shanty Towns والتي تظهر على أنها أشبه بمستعمرات فلاحية تحيط بالمدن الكبيرة الرئيسية. وتتميز هذه الجماعات المهاجرة بسيادة مناخ الثقافة القروية، بتقاليدها المحافظة على درجات متفاوتة، وارتفاع نسبة الأمية، التي تتحدد بالضرورة من امتلاكها لوسائل المعرفة والوعي السياسي، إضافة إلى وطأة المصاعب والمشكلات الإقطاعية التي تعانيها، وقد شكلت هذه الجماعات عاملاً سوسيولوجياً هاماً لانتشار التيار الديني (٥٠).

هذا التفسير يسود في أوساط الماركسوية التقليدوية ويطغى على الخطاب الماركسوي العربي. حيث ترتد هذه الظاهرة إلى موجات من الهجرة الريفية التي غزت المدن، وما تحمله من ادلوجة غيبية هيأت مرتعاً خصباً لنشوء هذه الحركات. هذا التفسير، يضعنا في الحقيقة، في مواجهة إشكالية من نوع غريب، يدفعها هذا الخطاب بلا وعي منه إلى الواجهة. ويمكن تلمس بعض عناصرها:

أولاً \_ إن هذا التفسير يحمل في ثناياه، نظرة، سلفوية ماركسوية مستترة حفية وظاهرة، تحتقر الفلاح وثقافته.

ثانياً \_ إن هذا التفسير يحمل في ثناياه، أيضاً، نزعة إستشراقية تحقيرية للدين الإسلامي، على أنه دين البساطة والبداوة والريف(١١).

نالثاً \_ يحيلنا هذا الاجتهاد/لتفسير الذي يرتدي طابع التحليل السوسيولوجي، إلى معادلة مستحيلة الحل، وتتمثل في أن الحركات الإسلامية المعاصرة، ليست، إلا تعبيراً عن صراع تاريخي بين المدينة والريف، لم ولن ينتهي إلا بترييف المدينة، أو تمدين الريف، خاصة، وأن هذا الخطاب، هو مع تمدين الريف عنوة.

<sup>(</sup>٦٥) محمد حافظ ذياب، المصدر السابق، ص ٢٥. يكتب الدكتور ذياب قائلًا: «لعله من التبسيط هنا أن نفسر انتساب بعض من هؤلاء المهاجرين إلى جماعة الإخوان المسلمين لما ساد هذه الجماعة من إيديولوجية»، ص ٣١.

<sup>(</sup>٦٦) هذا ما أكده ادوارد سعيد في كتبابه عن والاستشراق، فلكي يُفهم الإسلام، يجب تقليصه -كها يرى الاستشراق ـ إلى الخيمة والقبيلة.

رابعاً \_ إن هذا التفسير/التحليل السوسيولوجي، يحيلنا، أيضاً، إلى إشكالية جديدة، تحمل في ثناياها، نظرة نخبوية، وطبقوية، واستعلائية، تهدف إلى إقصاء الجهاهير العريضة، عن المشاركة، في الحياة السياسية، بحجة من تخلفها التاريخي، والذي يرتد هذه المرة بمفعول رجعي إلى عصر أبدي يتمثل في سيادة الوعي الغيبي، لأنه يعترف ضمناً ومسبقاً، بصعوبة تمثل الأدلوجة التقدمية \_ الماركسية في الريف، والمستعمرات الريفية التي تحيط بالمدينة.

خامساً - إن هذا التفسير السوسيولوجي، يقدم لنا الدليل على تناقضه وتهافته، وبالتالي على تناقض وتهافت الخطاب التقدمي العربي. فهذا الخطاب لا يمل، ولا يكل، عن تذكيرنا، بأن الشارع العربي بعاله وفلاحيه، كان مع اليسار العربي، ثم يعود أدراجه ليقول: إن الادلوجة السادئة في صفوف العال والفلاحين هي ادلوجة دينية غيبية فلاحية (١٠٠).

سادساً \_ إن الخطاب التقدمي العربي في تفسيره / تحليله ، لظاهرة الحركات الإسلامية المعاصرة ، يحتكم ويستند إلى فرضية ماركسوية ، تضفي الشرعية على المصادرة التي يقوم بها هذا الخطاب ، حيث يتم قسر الواقع لصالح الخطاب ، والخاص لصالح العام ، وتقوم هذه الفرضية على تهميش كل أشكال الوعي ما قبل الطبقي ، وتربط الوعي السياسي بالتطور الطبقي وبدلك تنفي كل أشكال وتجليات العامل السياسي ، وتحصره بشكل واحد . مع أن الدراسات الإناسية وتجليات الغامل السياسي ، وتحصره بشكل واحد . مع أن الدراسات الإناسية المنتر إلى غنى المجال الإفريقاني \_ على سبيل المثال \_ تشير إلى غنى هذه الظاهرة ، وأقصد الإناسة السياسية \_ وتنوعها وامتدادها . فالكثير من الحركات السياسية في أفريقيا ، كما بين بالاندبيه وزملاؤه عمن كتبوا في حقل الإناسة السياسية ، تظهر على شكل حركات دينية مهدوية (نسبة إلى المهدي المنتشار هذه المنتشار هذه المنتشار هذه المنتشار هذه

<sup>(</sup>٦٧) هذا التناقض يجد تعبيره في ما يكتبه غاني شكري؛ انظر: الثورة المضادة في مصر، الصفحات ٢٥٠ و٢٤٩ . ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٦٨) جورج بالاندييه، الانتربولوجيا السياسية، تـرجمة جـورج أبي صالح (بيروت، معهـد الإنماء =

الحركات، فإنه يحيلنا من جديد، ومن حيث لا يدري إلى ماكس فيبر Weber بدلاً من ماركس. ففي هذه الأوساط الفقيرة والمهاجرة، يتجلى الدور الكبير للشخصيات الكارزمية (حسن البنا، سيد قطب. . . إلخ). وهنا نعود من جديد، للبحث عن دور البطل، القائد، الملهم، في قيادة الجماهير.

## موقع الظاهرة الإسلامية في الخطاب التقدمي العربي: الإشكالية المستمرة:

أمام غياب نظرية عربية تقدمية حول الدين، يجد الخطاب التقدمي العربي (الماركسوي خاصة)، نفسه ملزماً بالعودة إلى المثال، لا إلى الواقع والحصوصية، فهذا الخطاب ظل يمتح من الرؤية السلفية للدين التي أذكاها ماركس في مقدمته لنقيد الاقتصاد السياسي، وفي كتابيه الموسوم بـ «حول المدين»، وهذه الرؤية الماركسية، تضفي على الدين، حكم قيمة سلبي، وهي بذلك، تمتح من رؤيـة أوروبية متمركزة على الذات، وجدت تعبيرها في كتابات فلاسفة وإنتربولـوجيين من القون التاسع عشر(١٠٠). الخطاب الماركسي العربي، يجد نفسه بـاستمرار أمـام هذه الإشكالية المستمرة، الإشكالية التي تتمثل في فاعلية الدين على صعيد الجهاهير، وقدرته على تجنيدها في الدفاع عن الأرض والوطن، بحيث أصبح الدفاع عن الدين الإسلامي، في تاريخ المنطقة العربية دفاعاً عن هوية، عن جماعةٍ وأرض. ومن هنا الإشكالية التي يواجهها الخطاب الماركسوي العربي في فهمه القاصر لهذه الظاهرة التاريخية. حيث تترشح عبر شقوقه وفجواته، معظم المواقف المتناقضة، والمتكاملة والحسيرة التي لا يمكن إلا أن تقر بعجزها عن فهم الظاهرة الدينية، ولهذه الأسباب، نجد باستمرار، أن القول السياسي هو الذي يسم الخطابات التقدمية عندما تعالج مسألة بالغة الأهمية والخصوصية، بحيث يمكن القول مثلاً: إن القول السياسي في الخطاب التقدمي العربي عندما يعالج

<sup>=</sup> القومي، ١٩٩٠). والحقيقة، فإن لهذا الكتاب قيمة علمية ومنهجية كبيرة، وقدرة على زحزحة الكثير من المفاهيم الشائعة والمتعالمة.

<sup>(</sup>٦٩) انظر، كارل ماركس وفريديريك انجلز، حول الدين (بيروت، دار الطليعة، ١٩٧٤) نقله إلى العربية ياسين الحافظ، تحت اسم مستعار هو «زهير حكيم».

ظاهرة الحركات الإسلامية المعاصرة، هو الغائب الحاضر إبتداءً، والحاضر الغائب دائماً (٧٠٠).

هذا الخطاب المؤدلج والمسيّس، هو الذي يحيلنا باستمرار إلى باحة أدلوجة مشالية، تحكمها رؤية ماركسية مسبقة، تضيق من خناقها وسعتها، وتقوم بمصادرة التاريخ والواقع لصالح رؤية مسيسة لا تقدم، بل هي لا تتجاسر، على تقديم تحليل دقيق للواقع العربي بكل صوره ولإرتهاناته، بل هي تمهد القاع الإقامة تعارض منطقي، يقود بدوره إلى نفي للآخر وتشريده وإلى شرّعنة تشريده، وتفتح الباب على مصراعيه لتعميق الإشكالية الضيقة في فهم الدين، والتي تجد تعبيرها في القول استناداً إلى ماركس وإنجلز، بمرحلية الدين. فالدين كما يراه رفعت السيد، هو مرحلة من مراحل التطور الاجتماعي (١٧٠). مرحلة بميزت بأنها مضت وانقضت، ويؤكد العظم في أطروحته الشهيرة على ذلك، فالدين وتى عصره، ونحن في عصر تحول صناعي واشتراكي جذري، وفي هذا الإطار، إطار التحول الكبير نحو الاشتراكية، يعلن العظم موت الإله، كما أعلن نيتشه موته في أوروبا(١٧٠). وعبر هذا، فإن أية عملية لإقحام للدين في السياسة هي عملية باطلة وزائفة، وتحكم على هذا المسار بالانغلاق والطائفية السياسة هي عملية باطلة وزائفة، وتحكم على هذا المسار بالانغلاق والطائفية والانحطاط والرجعية. ولذلك، فإن الحركات الإسلامية المعاصرة، والتي تسعى

<sup>(</sup>٧٠) يكتب الدكتور محمد حافظ ذياب: ان القول السياسي في الخطاب القبطبي، عندما يعالج قضايا راهنة، هو الغائب الحاضر ابتداءً والحاضر الغائب دائماً، ص ١١٢. ويمكن إسقاط ذلك ببساطة على الخطاب التقدمي عندما يعالج ظاهرة الإسلام السياسي.

<sup>(</sup>٧١) رفعت السعيد، الإسلام السياسي من التطرف إلى مسزيد من التسطرف، ص ١٦-١٧. ويضيف «وإنه مع نشوء الطبقات الاجتماعية، وتبلورها ووقوفها وجهاً لوجه في معترك الصراع الطبقي. فإن إدخال الدين في هذا المعترك، يمكنه أن بحرف الأفكار عن المعطيات الواقعية والأرضية لهذا الصراع، بل ويمكنه أن يجعل من المقولات الدينية شعاراً أو أداة يستخدمها الحكام»، ص ١٦-١٧.

<sup>(</sup>٧٢) صادق جلال العظم، نقد الفكر الديني، ص ٢٨. يقول العظم: إن الله قد مات. ويؤكد بذلك بقوله: «عندما نقول مع نيتشه أن الله قد مات أو هو في طريقه إلى الموت، لا نقصد أن العقائد الدينية قد تلاشت من ضمير الشعوب. وإنما نعني أن النظرة العلمية التي وصل إليها الإنسان عن طبيعة الكون والمجتمع والإنسان، خالية من ذكر الله، ص ٢٨.

إلى توظيف الدين في السياسة، تحكم على نفسها بالموت، لماذا؟ والجواب: إن الخطاب التقدمي العربي في قراءته المؤدلجة للظاهرة الدينية يمنحها حكم قيمة سلبي، ويطال هذا الحكم كل نواتجها. ولا يكتفي هذا الخطاب، بل يسعى إلى توسيع إطار تناقضاته. فالدين عند العظم، هو الحليف الأساسي للنظام الإقطاعي، كما هو الحال في أوروبالالله لكنه عند الدكتور عبدالله حنا، الحليف الشوري للحركة الثورية العربية في نهاية القرن التاسع عشر، والتعبير الحي للنظام البورجوازي لأنه وقف ضد الإقطاع (الله وهو من جهة أخرى، كما يقول رفعت السعيد في رأيه للإسلام السياسي، أنه دعوة رأسهالية لكنها ترتدي جلبابا أبيض وعهمة وتطلق لحية (الله المحلف الأول للأوضاع الاقتصادية الرأسهالية والبورجوازية كما يكتب محمود العالم (الله المدافع الرئيسي عن عقيدة الملكية والبورجوازية كما يكتب محمود العالم (الله المدافع الرئيسي عن عقيدة الملكية الحاصة ولذلك يجب محاربته، كما يرى باحث آخر، لأن الغيبية التي تسود بين عفوف تياراته تتوافق مع الغزو الكولونيالي (۱۸ والمفاجأة تأتي على لسان الدكتور حسين مروة، فالحركات الإسلامية المعاصرة، ترتدي، في نظره، طابعاً ثورياً لأسباب أساسية، منها:

أولاً: إن هذه الحركات تساهم في عملية تدمير النظام البورجواذي. ثانياً: إن هذه الحركات معادية للإمبريالية (٧٠٠).

<sup>(</sup>٧٣) المصدر السابق، ص ٢٣.

<sup>(</sup>٧٤) عبدالله حنا، مراحل تكون التيارات الدينية في الشرق العربي، مجلة الطريق، العدد /٤/ -أيلول/سبتمبر ١٩٨٧ ـ ص ١٣٠ ـ ١٥٧.

<sup>(</sup>٧٥) رفعت السعيد، المصدر السابق، ص ١٨.

<sup>(</sup>٧٦) محمود أمين العالم، الوعي والوعي الزائف، ص ٢٦٢. وانظر العظم، نقد الفكر الديني ص ٢٦٢.

<sup>(</sup>۷۷) فيصل دراج، مصدر سابق، ص ٨١. والدكتور دراج يسرى أن هذاواجب على الفكر الماركسي. لا أدرى إن كان لا يزال واجباً أم لا، بعد البريسترويكا وسقوط الاتحاد السوفييتي.

<sup>(</sup>٧٨) صادق جلال العظم، نقد الفكر الديني، ص ٢٣. وفالح عبد الجبار، المادية والفكر الديني المعاصر، ص ٢٢ - ٢٣.

<sup>(</sup>٧٩) حسين مروة، التيارات الدينية المعاصرة، ص ٢١٩.

لكن المشكلة تكمن في أنها معادية أيضاً للأنظمة التقدمية الحاكمة في الأقطار العربية، وهذا يقتضي موقفاً سياسياً منها منها وهنا يؤثر الخطاب التقدمي العربي أن يتحالف مع أنظمة تقدمية عروبوية متصالحة ضمناً مع الإمبريالية، على أن يتخندق مع حركات ثورية يزعم أنها معادية للإمبريالية مع أنه محتار في أمرها، لكن التحالف مع السلطات والأنظمة الحاكمة، هو بمثابة بطاقة ضمان اجتماعي تقدمها أنظمة لا ضمان معها.

الخطاب التقدمي العربي، الذي يربط بين هذه الحركات، وبين الغزو الكولونيالي والرجعية العربية، يدخلنا من جديد وباستمرار، إلى متاهة العقلية التآمرية، وعلى حد تعبير أحد المفكرين العرب (٨٠٠). وعلى ما يبدو، فإن العقلية التآمرية كمصطلح يسود في أدبيات اليمين واليسار على السواء. فكلاهما يتبادل التهم والإشاعات، ويربط كلاهما الآخر بالطرف الإمبريالي الخارجي ودوائر يخابراته، فاليسار في منظور اليمين الإسلامي، مرتبط بالخارج وهدفه تفتيت وحدة الأمة ودينها، واليمين في منظور اليسار العربي، يرتبط بالخارج أيضاً، ويهدد بتمييع الصراع الطبقي، ومستقبل الدولة الوطني، ويرتبط بمؤامرة ويهدف تهديد وحدة الاتحاد السوفييتي كما يطرح أحد أعلام هذا الخطاب (٨٠٠).

وعبر هذا الإطار، إطار العقلية التآمرية، تصدر تحليلات مثيرة للاستغرب، عن شخصيات فكرية عربية تقدمية اتسمت بشمولية تنظيراتها العالمثالثية. ووجه الاستغراب يكمن، في إطلاق أحكام تعميمية. يكتب الدكتور سمير أمين قائلاً: «إن الصحوة الإسلامية المزعومة، لا تستحق تسميتها هذه، فليست هي

<sup>(</sup>٨٠) حسين مروة، المصدر نفسه ص ٢١٩.

<sup>(</sup>٨١) خلدون حسن النقيب، العقلية التآمرية عند العرب، حبث يرى «أن العقلية التآمرية تستمد فاعليتها من التعصب القومي أو الديني أو أي ضرب آخر من التعصب، ص ١٨٠. في حين يكتب فالح عبد الجبار من داخل ساحة العقلية التآمرية بقوله: «في فترة ما بعد الاستقلال، عادت القوى الغربية، إلى استثهار الإيديولوجيا الدينية في وجه النهوض اليساري، ص ٢٠ ـ ٢٠٠ ـ مصدر سبق ذكره.

<sup>(</sup>٨٢) الأمثلة كثيرة في هذا المجال، ولا حاجة بنا لـذكرهـا الأن، مع أننـا أتينا عـلى مثال واحـد فيها يتعلق بالاستاذ إدوارد سعيد.

صحوة، بل موجة تنخرط في استمرار تسلط فكر عصور الانحطاط التي سبقت الغزو الرأسهالي»(١٠٠٠). وقد أكد ذلك مراراً، بل إنه في بحث جديد له، راح يشكك في مصداقية الإعلام الغربي، لأنه يقف إلى جانب حركة أصولية إسلامية (الحركة الأفغانية) لأنها تناهض الاحتلال السوفييتي لأرضها(١٠٠٠).

#### أشكال الحركات الإسلامية في منظور الخطاب التقدمي:

المتتبع للخطاب التقدمي العربي (الماركسي خصوصاً)، وبخاصة في النصف الثاني من عقد الثمانينات، يجد أن هذا الخطاب يلجأ إلى التمييز بين الحركات الإسلامية في تجلياتها التاريخية. وذلك في إطار يهدف إلى:

أولاً \_ إدانة الحركات الإسلامية المعاصرة، وتزكية سلفها التاريخي.

ثانياً \_ البحث عن إمكانية للحوار مع الحركات الإسلامية المعاصرة.

في كتابه الموسوم بـ «ديكتاتورية التخلف العربي» يميز الدكتور غالي شكري، بين أربع سلفيات عربية إسلامية، في إطار تحديده الفينومونولوجي للظاهرة الإسلامية، الأولى، هي الادلوجة الشعبية الراقدة في السلاوعي

<sup>(</sup>٨٣) سمير أمين، الاجتهاد والإبداع في الثقافة العربية وأمام تحديبات العصر، ص ٣٧-٤٧، المستقبل العربي، السنة /١٢/، العدد /١٧٣/، أذار/مارس ١٩٩٠ج

<sup>(</sup>٨٤) سمير أمين، قضية الديمقراطية في العالم الثالث، ص ١٦٤ - ١٤٠، مجلة الفكر، العدد /٥٩/، السنة /١١/ كانون الثاني/يناير - آذار/مارس ١٩٩٠. يكتب الدكتور أمين - ولا يلي: يسعنا إلا الاستغراب وذلك من باحث بمستوى الدكتور أمين - في بحثه المذكور ما يلي: وأستنج من ذلك أن هذه الحملة ليست في واقع أهدافها حملة من أجل الديمقراطية بل هي حملة ضد الاشتراكية، وإلا كيف أن نفسر أن الإعلام الغربي الذي يدافع عن الحرية في دول الكتلة الاشتراكية ينحاز إلى جانب الجبهة الإسلامية المزعومة في أفغانستان، ص ١٣٨. ويضيف باحث آخر تقدمي ماركسوي جداً، رأياً غربباً بقوله، عامان والانتفاضة تثير الضمير العالمي، بينما الضمير النفطي لا تستصرخه سوى حركة الطلام في أفغانستان. أنظر/ عبد الرزاق عيد/، نحو نزعة إيديولوجية أقل وعارسة نظرية أعمق (٢) مناقشة لأفكار كريم مروة حول القومية والدين. مجلة الحرية /١٢/١ /١٩٩٠. ويضيف الدكتور عيد بحاس بالغ: ونالصحوة الدينية ليست إلا تعبيراً عن حالة الغيبوبة للحس المدني المدمر من قبل الشرائح وسفالته وكلبيته، ص ٥٣.

الجمعي، والثانية، تتمثل في المؤسسة الدينية، والثالثة، وتتمثل في تيار الإصلاح الديني، من الأفغاني إلى محمد عبده، والسرابعة، هي سلفية «الإخوان المسلمين» (مم). ويلجأ محمود العالم إلى التمييز، هو الأخر، بين أربع حركات أصولية إسلامية، ثلاث منها متنورة وجماهيرية وتشمل الحركات الأصولية الأولى (الوهابية وغيرها)، والتوجهات الإسلامية العقلانية المستنبرة، والحركات الإسلامية السياسية الجهاهيرية وتتمثل في حركة الإخوان المسلمين. ورابعة يسمها بأنها «حركات أصولية إسلامية رجعية، متخلفة ومتعصبة وكهنوتية ومستدة» (م).

الدكتور عبدالله حنا، في بحثه عن التيارات الدينية الرئيسية في الربع الثالث من القرن العشرين، يميز بين سبعة تيارات، منها: التيار الأزهري السلطوي، وتيار ديني رجعي مثله حزب التحرير الإسلامي، وحركة الإخوان المسلمين، وتيار رابع سعودي، وتيار خامس ديني رجعي يتألف من عناصر ذات اتجاه ديني إخواني، وتيار ديني شيعي في العراق، وأخيراً تيار ديني يستبصر بالقيم الديمقراطية والثورية في العصر الراهن، ويلتقي مع تيار عريض من الإخوان المسلمين (٨٠٠).

هكذا يظهر من التصنيفية السابقة، أنه كلما اقترب الشيخ، أو الداعية الأصولي، من سقف التاريخ (الماركسية الموضوعية) يوصف عادة بالتجديدي والإصلاحي والتنويري، فالتصنيفية السابقة، تكيل المديح للشيخ عندما يلقي عامته، وتسمه بالتجديد والتنوير، ويمتد ذلك على خط تاريخي أفقي يمتد من الكواكبي إلى محمد عبده، إلى علي عبد الرازق وطه حسين، إلى تيار معاصر ديني يستبصر بالقيم الديمقراطية والثورية في العصر الراهن (خالد محمد خالد، عمد عاره، حسن حنفي، حسن صعب. . وغيرهم) وتيار ديني يستبصر عمد عاره، حسن حنفي، حسن صعب . . . وغيرهم) وتيار ديني يستبصر

<sup>(</sup>٨٥) غمالي شكري، ديكتماتورية التخلف العربي (بيروت، دار الطليعة، ١٩٨٦) ص ١٣١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٨٦) محمود أمين العالم، الدين والسياسية، ص ٩ ـ ١١.

<sup>(</sup>۸۷) عبدالله حنا، مصدر سبق ذكره، ص ۱٤١ - ١٤٢.

بالقيم الماركسية مثل أحمد عباس صالح وخالد محيى الدين (^^، وكلما ابتعد الشيخ عن منظومة المعايير السابقة يوصف بالجمود والانحطاط.

## خطابات الإسلام السياسي في منظور الخطاب التقدمي:

الانحطاط، والشكلية والجمود، والرجعية، والوعي الزائف، كلها تعابير مشحونة يستخدمها الخطاب التقدمي العربي، في قراءته للخطابات الصادرة عن الحركات الإسلامية. فالاستاذ محمود العالم في بحثه عن أشكال الوعي الزائف يرى أن «خطابهم يتسم بشكل عام بالجمود والتسطح والشكلية، بل والسذاجة أحياناً، إنه رفض إنفعالي للواقع»(١٠٠٠). ويضيف في دراسة لاحقة قائلاً: «لا ـ لا توجد ـ للأسف في بلادنا معارضة دينية مستنيرة، واعية بحقائق مجتمعنا وعصرنا، وملتزمة بهموم شعبنا»(١٠٠).

وجهة النظر هذه، تتعارض مع التصنيفية السابقة، والتي استهدفت البحث عن تيار إسلامي «يدعو إلى الاشتراكية باسم فهم ثوري للدين» أنه من شأنه أن يكون بمثابة حلقة وصل، لكن البحث عنه يبدو أنه أشبه بالبحث عن إبرة في كومة من القش. فالخطاب التقدمي سرعان ما يسرتد إلى جسده العتبق ليخبرنا أن الفارق بين هذه الحركات جميعاً هو فارق في الدرجة وليس فارقاً في النوع أن وبالتالي لا مجال للتمييز، والسبب في ذلك وكها تلح على ذلك دراسة معاصرة طالت الخطاب القطبي، أن كل أشكال الخطابات الإسلامية (الاتجاه الأصولي، والاتجاه الاعتراضي، والاتجاه الإصلاحي، والماورائي الشعبي) تؤول كلها، ومع بداية ثورة ١٩٥٢ إلى الخطاب القطبي أن . ويذهب الدكتور سمير

<sup>(</sup>٨٨) المصدر السابق، ص ١٣٠ ـ ١٥٧.

<sup>(</sup>٨٩) محمود أمين العالم، الوعي والوعي الزائف، ص ٢٦٧.

<sup>(</sup>٩٠) محمود أمين العالم، الدين والسياسة، ص١٢.

ر (٩١) سمير أمين، أزمة المجتمع العربي، ص ٢٠٤. ويكتب الغنوشي وإن حركة الاتجاه الإسلامي قد تجاوزت من خلال النقد الذاتي فكر سيد قطب رحمه الله، ص ٣٤ مرجع سابق.

<sup>(</sup>٩٢) نصر حامد أبو زيد، الخطاب الدّيني المعاصر... آلياته ومنطلقاته الفكـريّة، ص ٤٥ ـ ٧٨ ـ بحلة قضايا فكرية ـ عدد خاص عن الإسلام السياسي.

<sup>(</sup>٩٣) محمد حافظ ذياب، سيد قطب: الخطاب والإيديولوجيا، ص ٤٧ -٥٠٠

أمين في بحثه عن أزمة المجتمع العربي، في هذا الاتجاه. فهو يرى وأن سيد قطب يكاد يكون المنتج الإيديولوجي الوحيد للإخوان المسلمين، وأنه المرجع لكل الحجج التي تستقي منها السلفية في عهدنا، ولم يزد أحد من المفكرين (مفكري السلفية) شيئاً على ما قدمه هذا المفكر الباكر»(١٠).

هكذا يظهر أن سيد قطب، هو المنتج الإدلوجي للخطاب الإسلامي، بكافة صنوفه، والسؤال هو، ما هي السات العامة لهذا الخطاب، الذي يدفع الواقع السياسي الإسلامي من تطرف إلى مزيد من التطرف.

في دراسة حديثة وتقدمية، طالت الخيطاب القيطبي، من زاويسة سوسيولوجية، انتهت هذه الدراسة إلى القول بمجموعة من السهات العامة (العوائق والصعوبات) التي تسم هذه الخطاب:

أولاً \_ القطعية في الأحكام والمواقف، والتناقض في المواقف.

ثانياً \_ «إن الخطاب القطبي يقدم مشروعه لا كخطاب ينطلق من أسئلة الواقع القائم، بل كمعطى جاهز يبحث عن حضوره في فضاء خارج إطاره».

ثـالثاً \_ إن النسق المفهـومي لأغلب مفردات الخـطاب القـطبي، تـرتـد إلى النسق المفهومي عند المودودي، بنوع من إعادة الانتاج.

رابعاً \_ إن الإطار المرجعي للخطاب القطبي هو التجربة المحمدية بكل غوذجيتها (١٠٠٠).

يقول الدكتور محمد حافظ دياب «إن الخطاب القطبي، يضعنا قبالة مشروع له إغراء البساطة البنيوية وخطورة المرض الانقلابي، الذي يستهدف تحطيم عملكة البشر وإقامة مملكة الله. ومنذ البداية، نحن أمام خيار وحيد دائماً: بين أن نقبل المشروع أو الجاهلية، بين اتخاذ منهاجه مدخلاً في فهم وتغيير الأمة

<sup>(</sup>٩٤) سمير أمين، أزمة المجتمع العربي، ص ٩٢.

<sup>(</sup>٩٥) محمد حافظ ذياب، المصدر السابق، ص ١٠٤ - ١٠٩.

الإسلامية، أو نحتسب ضمن أتباع مناهج الطاغوت، وهو منهج يقوم على مصادرة العقل والعلم، وهو يقوم على استبعاد الجهاهير ويستعبدها»(١٠).

عبر هذا الإطار كانت فكرة الحاكمية التي تمحور حولها الخطاب القطبي كما تجلى في كتاب الموسوم بـ «معالم في السطريق»، والتي تم استعارتها من كتابات المودودي، هي التعبير الحي عن هذا الفكر المستورد، والتي توازت وتزامنت مع النصية التي حكمت بدورها مسار الخطاب القطبي، والتي انطوت واستندت إلى عملية خداع إدلوجية ماكرة، كما يرى أحد أعلام الخطاب التقدمي (٢٠٠).

إن التفسير الموحيد للقطعية والنصية في الخطاب القطبي، وكدلك الجاهزية، والتناقض، يجد تعبيره في القول إن هذا الخطاب، هو خطاب مستورد من واقع آخر غير الواقع العربي. يقول باحث عربي: «إنه في غالبيته الساحقة مستورد وليس نباتاً أصيلاً في أرض مصر أو أرض العرب» (١٩٠٠). هذا من جهة، من جهة أخرى، إن ينبوع هذا الفكر كان طائفياً كها يرى الدكتور أمين في دراسته عن سيد قطب (١١). وهذا ما يفسر انتشار الطائفية حتى بين رموزه التنويرية الجديدة، كها يرى باحث عربي تقدمي (١٠٠٠).

هذا التفسير بدوره، يحيلنا من جديد إلى إشكالية فاعلة ومستمرة. تتميز هي الأخرى بالقطعية والجاهزية والحكم المسبق، بل ومصادرتها للواقع، وتحيلنا هي الأخرى إلى رحاب «العقلية التآمرية» التي تميز هذه المرة بين إسلام العرب وإسلام العجم، والتي تمتد جذورها، من الكواكبي، إلى الكثير من المدراسات الفكرية العربية المعاصرة، والتي تفسر انحطاطنا، على أنه نتيجة لغزوة فكرية مده المرة ـ شعبوية بالدرجة الأولى، تمثلت في فكر أبي الأعلى المودودي، والذي

<sup>(</sup>٩٦) المصدر نفسه، ص١٠٣.

<sup>(</sup>٩٧) نصر أبو زيد، المصدر السابق، ص ١٣٠ ـ ١٥٧.

<sup>(</sup>٩٨) محمد حسنين هيكل، خريف الغضب، ص ٢٨٨ على سبيل المثال.

 <sup>(</sup>٩٩) سمير أمين، أزمة المجتمع العربي، ص ١٠٦..٨٩. إن كل ما يخشاه الدكتور أمين من النهضة
 السلفية، أن تؤدي إلى موجة من التعصب المظلم إزاء الأقليات، ص ١٠٥.

<sup>(</sup>١٠٠) فيصل دراج، الوعي الديني والوعي الطائفي، ص ٨٦.

نقل لنا الملامح الأساسية للتجربة الإسلامية الباكستانية بكل نموذجيتها، الغريبة عن الواقع العربي.

\* \* \*

هل من لقاء: الخطاب التقدمي العربي الذي يطغى عليه الخطاب السياسي، يطرح إمكانية اللقاء والحوار، لكنه يرى أن هذا الحوار تعترضه صعوبات جمة، منها:

أولاً \_ غياب البرنامج العملي لهذه الاحزاب، فالقول بإن القرآن هو برنامجنا لا يفي بالحاجة كما يرى هذا الخطاب (۱۰۰۰). وكذلك، فإن القول بأن البرنامج لاحق وليس سابقاً، فهو لا يقنع اليسار العربي، وبهذا يعزو هيكل تراجع عبد الناصر عن الفكر الإخواني، بعد اعجابه به. يقول: «وفي الحقيقة، فإن لم يكن هناك برنامج عمل محدد للإخوان المسلمين، وليس في مقدور حركة سياسية أن تكون فعّالة ومؤثرة دون أن يكون لها برنامج محدد يلتقي على أهدافه كل المؤمنين بهذه الأهداف» (۱۰۰۰) وهذا ما يؤكده الدكتور العالم في بحثه عن الوعي الزائف، إذ إنه يعيب على هذه التيارات، غياب برنامج اجتماعي - اقتصادي (۱۰۰۰) أو أنها تأتي ببرامج مفوتة تجاوزتها الحركة الثورية العربية، وتناسب فكرة زمنية سابقة كما يرى الدكتور أمين (۱۰۰۰). ويسجل الجابري عليها افتقارها إلى مشروع فكري سياسي قادر على استقطاب الفئات المحرومة وبالخصوص من الطبقة فكري سياسي قادر على استقطاب الفئات المحرومة وبالخصوص من الطبقة العاملة (۱۰۰۰).

ثانياً ـ يكمن في طبيعة هذه الحركات، والتي هي حركات رجعية،

<sup>(</sup>١٠١) هناك شبه إجماع، في ساحة الخطاب التفدمي العربي على غياب البرنامج لدى هذه الحركـات، باستثناء سمير أمين وكما مرّ معنا.

<sup>(</sup>۱۰۲) محمد حسنين هيكل، خريف الغضب، ص ۲۸۰.

<sup>(</sup>١٠٣) محمود أمين العالم، الوعي والوعي الزائف، ص ٢٦١.

<sup>(</sup>١٠٤) سمير أمين، أزمة المجتمع العربي، ص ٩٨.

<sup>(</sup>١٠٥) محمد عابـد الجابـري، الحركـة السلفية والجماعات الـدينية المعـاصرة في المغرب، ص ٢٣١.

غنوصية، ظلامية، لا تواكب - كما يرى الخطاب التقدمي العملية الشورية في أواخر القرن العشرين، العملية التي تشهد انتقال الملايين إلى الاشتراكية، كما يقول باحث عربي (۱۰۰۰).

ثالثاً .. إن هذه الحركات، لا تزال غير مقتنعة بالبديل الثوري كما يقول الدكتور حسين مروة، وهذه هي الطامة الكبرى، لأنها تحاول «ضرب البديل الثوري، وقوى التحالف المعادية للإمبريالية والصهيونية»(١٠٠٠)، وبذلك تحكم على نفسها وعلى مشروعها بالاستحالة.

رابعاً، إن اللاتاريخية، التي تسم ظاهرة الإسلام السياسي، والتي تجعل منها تعبيراً عن فكر عصور الانحطاط، تضعها خارج التاريخ، وذلك لسبب أساسي ومهم، يتمثل في عدم إيمان هذه الحركات، بالمشروع الغربي بشقيه الرأسمالي والاشتراكي. يقول مروة: ١٩ن التاريخ لا يعرف طرفاً ثالثاً، بين الإمبريالية (الرأسمالية) والاشتراكية، فهو إذن مشروع مستحيل من كل وجه» (١٠٠٠).

بجريات الأحداث على الساحة العربية، تشير إلى أن الجهود المبذولة لتشكيل الحركة العربية الواحدة، والتي تلوح بإمكانية انبعاث مشروع حضاري عربي جديد، تتزامن مع السعي لإقامة حوار ديمقراطي بين الدينيين والقوميين، تمهيداً للقاء الأشمل في إطار الحركة الديمقراطية العربية الواحدة. وقد جاء في المهمة الرابعة لهذه الحركة «هل من مكان في الحركة العربية الواحدة لإسلاميين يؤمنون بالوحدة العربية كمرحلة نحو الوحدة الإسلامية (حسن البنا مثلاً)»(١٠٠٠) هذا التساؤل يفتح الباب على مصراعيه لتساؤلات أخرى، هل من المكن في القريب المنظور وأمام تحديات ما يسمى بالنظام الدولي الجديد، إقامة حوار، بين ما يصطلح على تسميتهم باليمين، وما يصطلح على تسميتهم باليسار؟

<sup>(</sup>١٠٦) عبدالله حنا، مصدر سبق ذكره، ص ١٣٢.

<sup>(</sup>١٠٧) حسين مروة، التيارات الدينية المعاصرة، ص ٢١٩.

<sup>(</sup>۱۰۸) المصدر نفسه، ص ۲۱۹.

<sup>(</sup>١٠٩) معن بشور، الحركة العربية الواحدة: التحديات، المهمات والأفساق، ص ٢٣٤، مجلة المستقبل العربي، العدد ١٢٥ـ تموز/يوليو ١٩٨٩.

الممكنات المطروحة لإقامة مثل هذا الحوار، تنطلق من اعتبارات عدة.

أولاً \_ تجميد التعارض الأدلوجي لصالح السياسي، وبالضبط لصالح تعاون محدود الأجل.

ثانياً \_ تجميد السياسي لصالح الأدلوجي المتخشب، وإبراز نقاط التعارض إلى الواجهة ولمزيد من العنف المرتقب.

ثـالثاً ـ التعـاون المرحـلي، في إطار ديمقـراطي. هذا مـا يـراه بعض أعـلام الخطاب التقدمي (۱۱۰۰). وهذا ما يراه أيضاً بعض أعلام الخطاب المضاد.

فالغنوشي ـ وعلى سبيل المثال ـ لا يمانع في وجود أحزاب شيوعية، حيث يقول «ولا خوف في رأيي أن يوجد الشيوعيون، وأن تتاح حرية التفكير والتعبير في إطار الدولة»(١١١).

وبالرغم من أن الساحة الفكرية العربية، شهدت في السنوات الأخيرة، حواراً بين القوميين والدينيين، فإن إمكانية الحوار الأشمل تضيع لصالح الأدلوجة المتخشبة. ففي رأيي أن الخطاب التقدمي العربي عندما يعالج ظاهرة الحركات الإسلامية المعاصرة، يكشف عن خلل مزمن في طريقة تفكيره، فهو يضحي بالوافع لصالح النص، بالحركة لصالح الأدلوجة المتخشبة وأحكامها المسبقة. وبذلك، فهو يتمفصل مع العنف، العنف الذي يهدف إلى إلغاء الطرف الآخر وتدميره. وبهذا، فهذا الخطاب لا يؤسس نفسه على الحوار لأن خطابه ذو مرجع ذاتي، وبذلك يؤسس للعنف، العنف الذي يتحد بجسد السلطة، والذي يكشف عن خطاب مؤدلج يستعير أدوات التعبير عن نفسه، من ثقافة أخرى أوروبية مركزية، استشراقية، ماركسوية، تحصر السياسي بالطبقي، وبالتالي بالتاريخ الأوروبي وحده والذي ينظر، إليه على أنه سقف بالطبقي، وبالتالي بالتاريخ الأوروبي وحده والذي ينظر، إليه على أنه سقف

<sup>(</sup>١١٠) فالح عبد الجبار، المادية والفكر الديني المعاصر، ص ٢٦ ـ ٢٧. لكنه في نهاية كتابه يعود ليحذرنا من التقليد، ومن سلع الماضي الإقطاعي، فالسلع المغشوشة كثيرة، ص ٢١٣. ويؤكد الدكتور مروة على الديمقراطية كإطار، المصدر السابق ص ٢٢٠.

<sup>(</sup>١١١) راشد الغنوشي، مصدر سبق ذكره، ص ٣٤.

التاريخ، وتحجبه - أي السياسي - عن كل الأشكال الأخرى. فأشكال الوعي السياسي الأخرى، تدخل فقط في إطار الغرابة السياسية، ولا تزيد عن كونها حركات هستيرية يجب قمعها بالتعاون مع السلطة، أو بالتعاون مع جيوش الغرب العسكرية وطائراته العملاقة. وعبر هذا نرى أن الخطاب السياسي الذي يبطغي على الخطاب التقدمي، يقف كعائق إبستمي يمنع ويحول دون نظرة شمولية للواقع العربي بكل تجلياته وتعابيره. ومن هنا تكمن أهمية كشف زيفه وتعريته في محاولة لزحزحته عن الواجهة لصالح التحليل الموضوعي والذي من شأنه أن يكون مؤهلاً لفهم موضوعي لظاهرة الحركات الإسلامية المعاصرة، كظاهرة مركبة في واقعنا الموضوعي العربي.





# ديموفراطت النعابيم والوحرة الوطنت : " به عليم والوحرة الوطنت : " عليه والعالم السيّاسية عليه العالم السيّاسية

## ايلياحريق

إن السؤال المطروح امامنا، كما يبدو لي، هو كيف نستطيع تحقيق وحدة وطنية في لبنان عبر النظام التربوي مع الأخذ في الاعتبار الآلام والدمار والهدر في الموارد البشرية والمادية خلال سنوات الحرب الخمس عشرة. ينطوي هذا السؤال على اقتناع بأن التنوع الطائفي في لبنان هو المتهم وان الحاجة هي تبني نظام ثقافي قومي وعلماني يجل محل النظام القائم.

ان الدولة هي، دون ريب، القوة والقوة الوحيدة التي بوسعها ان فهرض ايديولوجية ما على الصعيد الوطني. ان تكوين لجنة وطنية يتم اختيارها من قبل المجموعات اللبنانية المختلفة بعد التوصل إلى اتفاق حول الموضوع هو بديسل مكن لحل تتزعمه الدولة. على انه تبقى في الحالتين اسئلة عدة تتطلب الاجابة: هل بوسع الدولة التوصل إلى صيغة علمانية للوحدة الوطنية تكون مقبولةً عموماً لترسيخها في معاهد التعليم؟ وعلى افتراض ان بمقدور الدولة استنباط صيغة كهذه هل بالامكان تعليم وحدة وطنية؟ هل ان الحس بالهوية او الانتماء الجماعي انعكاس لوضع شخص ما وعلاقاته في المجتمع، ام انه حصيلة تلقين افكار

<sup>(\*)</sup> محاضرة أُلقيت بدائرة التربية بالجامعة الأسيركية ببيروت في ٢٦ مايو ١٩٩٢، ضمن برنامج الندوات الخاصة بالتعليم والوحدة الوطنية بلبنان \_ بمناسبة مرور ١٢٥ عاماً على إنشاء الجامعة الأسيركية ببيروت. وتنشر عقبها تعليق الأستاذ منح الصلح عليها، الذي ألقاه في الجلسة نفسها

روجهات نظر معينة وغرسها في النفوس؟ وهل بالإمكان تحقيق ذلك دونما انتهاك لمبدأ ديمقراطية التعليم او النظام السياسي الديمقراطي؟ هل تصاب الوحدة الوطنية حقاً بالضرر إذا ما خامر المرء إحساس بالانتهاء لأكثر من هوية؟ هل ان الوحدة الوطنية هي وحدها الحس الاجتهاعي الشرعي والسليم؟

سأحاول في حديثي هذا معالجة هذه القضايا مبتدءًا بتقييم امكانيات الدولة كقوة قادرة على صياغة ثقافة وطنية جديدة وتنفيذها، ومصدر حقها في ذلك.

إنّ المقاربة النظرية المتخذة هنا هي دراسة الدولة بشكلها العادي مبتعداً بذلك عن الميثولوجيا المنتشرة في الادب الكلاسيكي وخاصة في المبادىء المجردة والرؤى المثالية للاشتراكية اليوطوبية. ان الدولة بشكلها العادي ليست سوى مجموعة لا اكثر ولا اقل من المارسات والاعمال التي يقوم بها مسؤولوها على مختلف رُتبهم وعلى مختلف الفترات الزمنية.

والمبادىء الاخلاقية التي تستند إليها المجموعات والمفترض أن تعكسها الدولة تصلح على قدر صلاح الافراد والمؤسسات المؤتمنة على تحقيق هذه المبادىء وصونها. إن الابقاء على الفكرة المجردة للدولة يؤول فقط إلى إرباك الشعب وتبرير سوء الاستعال. إن الطموح إلى معايير اخلاقية رفيعة والسعي إليها من قبل مؤسسات الدولة هو هدف أعلى يقع اهماله على عاتق المواطنين فقط. غير انه لا يجب التسليم بذلك جدلاً. فالاهتمام يجب ان يتركز على مواقف وتصرف الذين يشغلون الوظائف العامة على مختلف المستويات كيما يتسنى للمواطنين الاطلاع على كيفية الاهتمام بمصالحهم ووضع الدولة امام مسؤولياتها. ومع ذلك يجب ان يكون لدى المواطنين فكرة واقعية ومعقولة عن طبيعة السلطة السياسية والقوى التي تستند إليها. لأنه فقط بتفهم طبيعة الكائن الحي نتفهم المطالب في حال التي نتقدم بها إليه وحقنا في المطالبة. إذ ان من شأن هذه المطالب، في حال عدم ارتكازها على اساس من الحقيقة، ان تؤول ليس فقط إلى خيبة الأصل علم الله توليدٍ ناشط لعدم الثقة والفساد العامين. وإذا كان اللبنانيون، كما يبدو، يطالبون بدور اضافي واشد حزماً للدولة في المجال التربوي فها هو الاساس الذي يستندون إليه لائتهان هذه الدولة على دور جديد كهذا؟

لقد بدا الحكم، أو ما يعرف تاريخياً بالدولة، بإخضاع الضعيف لحكم القوى (الغلبة على حد قول ابن خلدون). وتقدمُ الحضارة موسوم بمدى تراجع الاخضاع والاكراه امام الاقناع والمشاركة في الحكم. وبما اننا لا نجد في أي مكان من عالمنا هذا مجتمعاً متحضراً كلياً كذلك لا نقدر ان نقع على دولة ترتكز بكل ما في الكلمة من معنى على الاقناع والاتفاق. ومع ذلك فهناك مقاييس ودرجات.

عندما تتجرد الدولة من الاوهام التي حاكها حولها الخيال الفلسفي فان ما يتبقى منها لا يتعدى كونه مخلوقاً هزيلاً تفوق مزاعمه مؤهلاته على الأداء. وإذا القينا نظرة واقعية على الدولة كاسلوب عمل تظهر لنا هذه الدولة على حقيقتها غير ملائمة وغير جديرة بالقيام سوى بالحد الادنى من الاعمال العامة الاساسية لتأمين حاجات الناس وتيسير سبل عيشهم والمحافظة على النظام العام وتقليص العدوان البشري الجامح. أنها غير ملائمة لأنها كمنظمة يشغلها موظفون عاديون تحمل في ثناياها الانحرافات واللاكفاءة اياها التي يحملها القيمون عليها. انها غير جديدة لأن الأشخاص الذين يشغلونها غالباً ما يفتقرون إلى المعايير الأخلاقية المطلوبة لتمثيل الصالح العام او تحقيقه.

ان موظفي الدولة في العالم اجمع يظهرون عدم الكفاءة ويستعملون الدولة أداة لدعم مصلحتهم المادية الخاصة وتعظيم شأنهم وشأن مؤيديهم وأنصارهم. ويزداد مدى صحة هذه العبارة الأخيرة بتزايد انخفاض مستوى النمو في البلاد. والفرضية هنا هي أنه في المجتمعات التي تكون فيها انجازات الفرد في مجالات العلوم والدراسات الثقافية والفنون أكثر تدنياً كذلك تكون المبادىء الاخلاقية العامة. وفي حين لا تستطيع أية دولة إنكار ولوع موظفيها باستغلال الصالح العام لمنفعتهم الخاصة فإن هذا الولوع هو أعظم بما لا يقاس في البلدان الأقل غواً كبلدان أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.

لقد انتشر في القرن التاسع عشر اعتقاد خاطىء في مناطق كثيرة من العالم ووصل إلينا في البلاد العربية في منتصف هذا القرن. ويعكس هذا الاعتقاد اقتناعاً بأن الدولة هي الحل لكل الآفات الاجتهاعية. هناك وجهان متلازمان

لهذا الاعتقاد: الأول، الدافع الاجتماعي من وراءه، والثاني، عقلنة هذا الدافع، أي تفسيره وتبريره من قبل رجال الفكر. وسأتناول هنا فقط ما آلت إليه هذه الرواية بالنسبة لتأثيرها على مجتمعاتنا العربية مؤخراً.

(١) الدافع الاجتماعي. إن الاعتقاد بأن الدولة هي الحل لجميع العلل هو استجابة مباشرة لبروز الحاجات الاجتماعية ونموها خارج حدود المعقول نتيجة الانفجار السكاني. لقد كان تنصيب الدولة كقوة تعلو على كل ما عداها نتيجة أعراض متزامنة في المجتمع التابع قبل ان تجد الفكرة طريقها إلى كتب (هيجل) و(اوين) و(لينين) وخطب (عبد الناصر). فالمجتمع التابع هـ و مجتمع تعيش فيه الغالبية من السكان حول حدود الفقر، أي إما تقع على هذه الحدود أو تحتها أو فوقها تماماً. إن نسبة العاطلين عن العمل في المجتمع التابع الذين يعتمدون على العاملين في عيشهم هي نسبة كبيرة ومن هنا تنبع قابلية هذا المجتمع للعطب: لقد زاد الانفجار السكاني في اوساطنا منذ منتصف هـذا القرن في خـطورة هذا الحال وخلق ازدحاماً في المدن، ومع الثورة في وسائل الاتصال، تحولت الجماهير إلى قوة سياسية سريعة الاستثارة يحسب لها حساب. وفي غياب الأسياد أو أولياء الأمور التقليديين كالاقطاعيين مالكي الأراضي ورؤساء التجمعات والعشائر لم يكن بدُّ للسكان المهملين من ان يفتشوا عن سيد جديد. وقد كان هـذا السيد، نظراً لفقدان بديل أفضل، هو الدولة. فألقت الجماهير بمطالبها على أعتابها، وكان قادتها الماكرون يبدون كل استعداد للتفضل عليهم بخدمةٍ أو جميل. وهكذا وبقدر ما يعظم الوضع التبعى في المجتمع بقدر ما يعظم الـدور المنشود للدولة. لأنه ما من أحد سوى المعدمين يأتمن الغرباء على الاموال والمنافع العامة المتحولة أصلًا إلى ممتلكات خاصة. ويمكن وصف هذه النزعة، بلغة علم النفس، بالتصرف التعويضي.

(٢) لقد كان من الطبيعي ان يعمد رجال الفكر والسياسيون إلى نشر الوجه المعقلن لهذه الأسطورة أي تقديم التبرير والتفسير لها. وهذا أمر معقول تماماً. ويتلخص المنطق الذي اعتمدوه بأن عدم المساواة في المجتمع مضر بغالبية الشعب المحروم ولا يؤدي معنى. إن آراء الكتّاب تختلف من كاتب إلى آخر

حول أسباب تفشي عدم المساواة الحاد، لكن هناك اتضاقاً عاماً على ان عدم المساواة هو أمر غير منطقي وقابل للاصلاح عن طريق عمل حكومي مدبرً. وأضف إلى ذلك، فإن الفقر بوجه عام، سواء أكان هناك توزيع عادل للدخل أم لا، ظاهرة يمكن تلافيها عن طريق نظام سياسي منطقي ورشيد. في ظل راية الفقر، وكما يفترض غالباً، يستغل افراد وشركات امتيازاتهم في السيطرة على رؤوس الاموال والمهارات لتحويل الموارد الاجتماعية لمنافعهم الخاصة. إن هـذا الخلل في السيطرة على الموارد لا يشكل عملًا انانياً ومعادياً لمصلحة المجتمع فحسب بـل، وبالمعنى الاقتصادي، عملًا لا عقـلانياً إذ أنه يعجـز عن زيـادة المردود الاجتماعي للاستثمارات المادية والبشرية إلى حده الأعملي. انه يشكُّمل جهداً مفتتاً ومضياعاً وضاراً على الصعيد الوطني. ان مجتمعنا سليهاً يـزيل هـذه الأفات وذلك بالتنسيق من خلال تخطيط مركزي، فعوضاً عن العمل على اهداف متضاربة فإن بإمكان قوة مركزية تنسيق الجهود الاجتماعية كافة والاستثهار في مشاريع مفيدة اجتهاعياً ودفع انتاجية العمل والـرساميــل عن طريق الـتركيز والتنظيم، كما بـإمكانها ان تخلق الـروح المعنويـة الخـيّرة عـلى الصعيـد الاجنماعي وذلك بربط الجهد المبذول بالمكافأة. وبالاختصار، فإن المردود الاجتهاعي ينشأ ويتراكم ليوزع على أساس الاستحقاق والاعتبارات الانسانية فقط

إن لفكرة المنظم المركزي الفرد، من الوجهة النظرية، امتيازات عدة إذا ما قورنت بفكرة تعدد المنظمين. فالمنظم الفرد يرى الصورة بأكملها ويخطط للكل وليس لفئة، وبالإضافة فإنه يعمل من موضع قوة وبإمكانه استجاع المزيد من موارد الاستثار وتوزيعها بالطريقة الأكثر إنتاجية. وفي النهاية فإن المنظم المركزي الفرد يعمل لمصلحة المجتمع ككل وليس لمصلحة أفراد وشركات وجماعات خاصة.

الدولة الرعوية. إن لتلك الحجج، سواء نقلت إلى الشعب عن طريق الرموز والبيانات الجلية أو الخطب، لها وقع الموسيقى في آذان الجماهير المنبوذة وحاملي المظالم والعاطلين عن العمل والمهملين. ان هذه الجماعات تشكّل غالبية

السكان في البلدان الأقل نمواً الأمر الذي يخلق حقائق سياسية ممتعة للذين يتصيدون في المياه السياسية. وبفعل هذا الوضع يتم التلاقي والتوافق بين المفكرين السياسيين (تجوى فئة المفكرين معظم الحائزين على درجة علمية رسمية) من جهة، وبين غير متعلمين وأنصاف المتعلمين والساخطين والحشود الفقيرة والمتدنية الراتب من جهة أخرى. وينعقد على نحو غير رسمي ميثاق رعاية يضم الجانبين تحت لواء قضية واحدة مشتركة ممهور بوقع أقدام الجهاهير والمتافات الصاخبة للهاتفين. وبفعل هذا التحالف تولد الدولة الرعوية ويتم الاحتفال بقدومها. لكن المولود الجديد، ولسوء الحظ، يدخل رحال هذا العالم عن طريق العنف ويترعرع في أحضان السلطة البوليسية.

إن الدولة الرعوية هي هيئة تسلطية تدعي الحق في إخضاع الفرد وحقوقه اخضاعاً كاملًا لمصلحتها وتزعم بأنها المقاول أو ربّ العمل الرئيسي ومزود المجتمع بالخدمات التي يحتاجها في آن، وبكلهات أخرى، فإن الدولة الرعوية تستحوذ على مههات اقتصادية شاملة وتسهر على مصلحة المواطنين بتزويدهم بالخدمات الاساسية كالصحية منها والتربوية والإسكانية.

إننا لم نصبح على عهد بالدولة الرعوية في مجتمعاتنا العربية إلا منذ عهد قريب فقط وبالتحديد بدءًا بأوائل الستينات. لقد كانت حصيلة اعهال هذه الدولة مشاريع الإصلاح الزراعي، والتأميم، ومجموعة منوعة من مشاريع الأعهال الحكومية، والعهالة أو التوظيف استناداً إلى قرار سياسي، والاعانات المالية والخدمات بالمجان في مجالات التربية والصحة والاسكان. إن الدولة الرعوية التي طالما اشتهرت بكونها الطريق الأفضل نحو المستقبل سرعان ما انتهت إلى خيبة أمل دعاتها ومؤيديها. وبعد انقضاء عقد لا أكثر على قيامها بدأ التصدع والتمزق بالظهور في صرحها، مفضيين في النهاية إلى طريق مسدود من العجز وانفصام العلاقة بالواقع.

إن الازدهار الموعود، الرفاهية، لم يتحقق من قبل الدولة الرعوية وابتدأ نوع من التحرك نزولاً بالتأثير على المجموعات المتدنية والمتوسطة الدخل. وابتدأت الخدمات الصحية والتربوية بالانخفاض وأرقام البطالة بالتصاعد من

جديد. إن تحالف المنفعة المشتركة لم يغير الوضع التبعي للمجتمع لأن أعداد الحائمين حول تخوم الفقر ونسبتهم لم تتقلص. لقد تحطم حلم العقلانية في النظام الاجتماعي تاركاً المخيبين وجهاً لوجه مع الحقيقة المطلقة للتبعية من جديد لكن بدون راع هذه المرة.

ماذا كان وجه الخطأ في المشروع الملهم؟

لقد كانت مدخرات الدولة الرعوية، في جزء منها، ضحية التغيرات في النظام الاقتصادي العالمي كالارتفاع في أسعار البترول والانحسار الاقتصادي ومبدأ حماية الانتاج الوطني في البلدان المتقدمة صناعياً. إن هذه العوامل الكفيلة بإسقاط أي نظام ديمقراطي بمنتهى السهولة كما حدث في المانيا وغيرها من دول العالم في الثلاثينات.

ومع ذلك، فقد كان السبب الرئيسي لسقوط الدولة الرعوية الافتراض اللاواقعي الذي ارتكزت عليه وخاصة عندما كان الامر يتعلق بكفاءة الموظفين واهتهامهم بالصالح العام. انها قصة يطول شرحها في هذا المقام. ومع ذلك فالافتراض الاساسي الواهي في هذه النظرية هو جوهري بالنسبة لحجتنا المتعلقة بدور الدولة في مجال التربية والديمفراطية. ويلزمنا ذلك ان نسأل السؤال الاساسي التالي: ما هي الدولة؟ ولماذا يجب ان تكون مختلفة عن أية منظمة اجتماعية أخرى كيما يُعهد إليها بمثل هذه المهمات الواسعة والهامة؟

دعونا نأخذ مثلًا بسيطاً من المناقشات والكتابات العربية حول الاشتراكية آملين بأن نكشف بذلك نقاط الضعف الهامة في تفكير دعاة الدولة الرعوية.

لطالما أنبئنا بأن الملكية الخاصة هي مصدر الداء وان الملكية العامة تخلق العدالة. قد يكون هذا صحيحاً. لكن ثمة شرك هنا. ما هي الملكية العامة؟ ان الجواب الوحيد الذي توصلنا إليه يحدد هذه الملكية بما هو مسجل على اسم الدولة من اموال واملاك تتصرف بها وتدير شؤونها. وبكلمات أخرى، فالاموال والاملاك العامة أو ما يملكه الافراد مجتمعين هي فعلاً ملك الدولة ورهن ادارتها. لكن هذه المسألة هي مسألة اقتصادية مثقلة وعليها يرتكز صرح

الاشتراكية الاساسي أو يهوي. لأنه من هي الدولة ان لم تكن المجموعة الكاملة لمسؤوليها وموظفيها؟ هل نمتلك المعرفة الكافية بهؤلاء الموظفين كيا نأتمنهم على أسباب عيشنا وقيمنا الثقافية؟ ما هو نوع الضوابط التي نملكها للجم هؤلاء الغرباء الذين خصصنا لهم مهمة إدارة ثرواتنا؟ ان السؤال الشرعي والهام هو عمّا إذا كانت الدولة تمثل الشعب أو فلنقل اولئك الذين يشغلونها.

وبقدر إلمامي بالأمر فإن مجموع كتابات الاشتراكيين العرب لم تعالج مطلقاً هذا السؤال الخطير. فالنقطة الرئيسية وهي ان التحالف بين المجتمع التبعي والمفكرين السياسيين هو الضائة بأن الوعد سيتحقق بقيت على وجه التعميم ضمنية.

وبما ان شروط التحالف الرعوي في ميدان الصراع السياسي كانت على العموم معروفة فقد استعمل كل طامح إلى السلطة مبادىء هذا التحالف وقواعده على نحو يحقق اهدافه. لقد آمن البعض بهذه المبادىء وامتنع البعض الأخر، لكن النتيجة كانت ذاتها للقد جاء الهدف السياسي للفاعل قبل أي اعتبار آخر.

ان للسلطة السياسية منطقها الخاص الذي لا يتوافق بالضرورة مع منطق العدالة والإنصاف. إذ يجب ان يُنظر إلى السلطة السياسية كرأس مال يتطلب الحصول عليه والاحتفاظ به ثمناً. ان السلطة السياسية ليست مجانية ولا «هبة من الله». ان التناقض الظاهري في البلدان العربية هو ان ثمن السلطة مفهوم ومدفوع عن وعي من قبل الذين ينشدونها لكن الذين يعترفون بذلك هم قلائل. لقد تربينا على الايمان بعالم خير يكرس فيه الأفراد غير الانانيين أنفسهم للخدمة المجانية. إن حقيقة الأمر هي بأن للسلطة ثمناً يتعين على كافة الذين ينشدونها أن يدفعوه على ان يستعيدوا تالياً رأس المال مشغوعاً بالأرباح. وينطبق هذا الامر على المصلحين المزيفين وعلى القادة الغارقين في التقليدية. ان علم الاقتصاد المتعلق بالسلطة هو علم لا يزال في مهده، وهو كقضية الجنس يجب ان نتفاهم حوله ونناقشه بوضوح وصراحة كيما نتغلب على المشاكل التي يخلقها

لنا. وبما ان قوانين هذا العلم وقواعد، تختلف عن قوانين وقواعد العدالة والمساواة يتعين علينا ان نعرف تكاليفه، الكمية التي نرغب في شرائها، وما هو الثمن وكم يبلغ في مجموعه.

هناك حقيقة بسيطة يعيها الجميع في هذا الميدان ولكن ليس كل امرىء على ما يبدو يستنتج مدلولها، وهي بأن الدولة الرعوية التي اعتبرت وما تزال الفاعل المخلص والعقلاني والعادل والحسن المعرفة تتألف حقاً من أفراد من لحم ودم يتعين عليهم أن يدفعوا ثمناً للسلطة التي اكتسبوها وثمناً للمحافظة عليها. ان تكاليف السلطة لم تكن دوماً منسجمة مع الخدمة الفضلي الواجب تأديتها ومما يزيد الأمر سوءًا ان المشكلة ليست فقط ان مصالح هؤلاء الافراد مرتهنة باعتبارات سياسية واهتهامات خاصة بصرف النظر عن مصالح الاخرين بل ان مهاراتهم تكاد ألا توجد أو ليست، في حال وجودها، وثيقة الصلة بما كلفوا به من مهام. لقد كان الادعاء في الواقع، هو بأن الملكية قد وضعت في خدمة الصالح العام عندما تسلمتها الدولة، لكن حقيقة الأمر هي في أنها قد وضعت في خدمة في خدمة صالح الاقوياء والمحظوظين المذين كانوا يتبوأون المراكز السياسية في الوقت المناسبة في الوقت المناسب.

وقبل الاقتراح بجعل الملكية عامة فإن المسألة الأساسية فيمن سيتولى ادارتها وفي اتجاه أي هدف وماذا نعرف عن المديريجب ان تطرح بوضوح على بساط البحث وقبل أي مسألة أخرى. إستبدل مفرد «الدولة» بكلمتي «بيروقراطيين» «وسياسيين». لقد أهملت هذه التساؤلات في محادثاتنا العربية حول السياسية ومناوراتها، وقد كان الثمن باهظاً حقاً.

ان النموذج السويدي للاشتراكية الديمقراطية يجيب على هذا التساؤل المتعلق بضبط الملكية العامة وادارتها. ومع ذلك وحتى في الاشتراكية الديمقراطية فالموظفون ليسوا الأفضل معرفة أو الأكثر تحسّساً بالمسؤولية أو الأعظم تحفزاً للقيام بالمهمة. أما في البلدان غير المتقدمة فإن الفساد واللاكفاءة يلحق الدمار والأذى بشؤون تنظيم الملكية العامة عندما تُسلَم هذه الملكية إلى الموظفين. حقاً

إن للاشتراكية خطأ أوفر بما لا يُقاس من النجاح في البلدان المتقدمة عنها في بلدان أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية حبث المسؤولية هي نتاج مجهول، وحيث مفهوم المنفعة العامة مادة خام، دون أن أقصد هنا أن نطلق حكماً عاماً جارفاً حكماً يبذو كإعادة لآراء الاستعمار الجديد.

إذا ما اخذنا بعين الاعتبار موقع لبنان فإننا سنجد بأنه يقع على نحو متاسك في عداد الانظمة السياسية غير المستقرة وغير المؤسساتية أي غير المؤكد فيها على التنظيم. اما فيها يختص بالتربية فعلينا إذن ان نتوقع بأن يكون هؤلاء الذين يسيّرون النظام التربوي تابعين سياسياً لمن هم أرفع منهم منزلة وأن تكون الاولوية لديهم خدمة اهدافهم السياسية والشخصية، وأن يكونوا من ذوي الكفاءة المتدنية وخاضعين لضغط واو جداً من قبل المجموعات الرئيسية أو أعضاء المجتمع. لماذا يجب على المرء، والحالة هذه، ان يتوقع ائتهان موظفين أعضاء المجتمع. لماذا يجب على المرء، والحالة هذه، ان يتوقع ائتهان موظفين بهذه الصفات على اقامة مناهج دراسية وتنفيذها؟

من أجل الذين يشعرون بأن إعطاء دور بارز للدولة قد يتأيد بدراسة الموضوع في بلد معروف على وجه افضل بحزمه وطبيعته التقدمية دعونا نتطلع إلى مصر الثورة، وسيتضح لنا ماذا يحل بالتربية والملكية العامة عندما يعهد بها إلى الدولة الرعوية. إننا سنرى هنا بأن الدولة، ممثّلة بمسؤوليها وموظفيها، ليست الأفضل معرفة ولا الأعظم جدارة ولا الفاعل الكفء الذي قصد به أن يكون ولا الأقل فساداً. وفي الواقع فإن الدولة قد تحوّلت في مصر الشورة إلى فاعل مستغل ومؤذ هزيل ومنشىء لثقافة غير مواطنية. لكن المرء قد يتساءل لماذا اخترنا مصر بالذات: لأن مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي تملك تقليداً طويلاً كدولة ذات كيان، بالاضافة إلى كونها قد اجتازت ثورة تستحق من اجلها شهادات موثوقة من حسن التقدير. وأخيراً، لأن مصر هي قريبة جداً من كونها من الدولة الرعوية كالذي يجده المرء في هذه المنطقة من العالم.

الشكل (١) معايير لتقييم كفاءات الموظفين وصفاتهم العامة

| مستقر ولا مؤسسات             | مستقر ومؤسساتي               | صفات البلد                                             |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| عال                          | متدن ای متوسط                | نظام اخضاع الفرد وحقوقه<br>اخضاعاً تاماً لمصلحة الدولة |
| ا شخصي                       | مؤسسان                       | المعايير الحضارية: الولاء                              |
| متدنية إلى متوسطة            | عالية إني متوسطة             | كفاءة الموظفين                                         |
| متدنية                       | متوسطة إلى عالية             | الالحاحات المجتمعية على الموظفين                       |
| الولاء أولًا والكفاءة ثانياً | الكفاءة أولاً والولاء ثانياً | معايير التوظيف                                         |
| سياسة وشخصية                 | الواجب والخدمة               | الأوليوات التي يدين بها الموظفون                       |
| عال                          | متدن                         | اتقاد الشعور السياسي                                   |
| عال                          | متدن                         | الفساد                                                 |

دعونا ندرس باختصار المطالب بإعطاء دور أعظم نفوذاً للدولة. إن المعرفة المتفوقة والتنسيق صفتان على جانب كبير من الأهمية في مساندة قضية الدولة الرعوية. لكن هذا المطلب ذاته قد لُطّخ بالفشل. إن الخطة الخمسية، مثلاً، لم تتقيد بقاعدة توزيع الموارد التي نصّ عليها المشترع وقصرت عن تحقيق أهداف هذا التوزيع. ومع حلول السنة الأخيرة من الخطة كانت مصر قد خسرت كل احتياطاتها من العملات الاجنبية ورزحت تحت الديون. اما الخطة الخمسية الثانية فقد مُددت إلى سبع سنوات بيد انها في الواقع لم تُشكّل مطلقاً أو تنفّذ. وبالنسبة لادارة الدولة للملكية العامة فقد كلف ضباط موالون من الجيش عصانع القطاع العام. وقد أفرط هؤلاء الضباط في تزويد هذه المصانع بالأنصار واليد العاملة محاربة للبطالة. كما فرضت الدولة على هذه المصانع سياسة ضبط واليد العاملة محاربة للبطالة. كما فرضت الدولة على هذه المصانع سياسة ضبط

أسعار كي تجعل منتجاتها في متناول موظنيها المتدني الدخل. لقد كانت النتيجة ، حسبها كان متوقعاً ، غير مشجعة . لقد بقيت الأجور متدنية نظراً لكثرة السيد العاملة في هذه المصانع وكذلك الارباح . لقد كانت اختيارات الاستشهارات هزيلة (۱) وكانت الرساميل المستثمرة قد أخذت في التناقص قبل انتهاء الخطة الخمسية الأولى ، ومنيت المصانع بخسائر جسيمة وتراكمت الديون ، وكان النمو بطيئاً أو سلبياً .

دعونا ندرس الوضع التربـوي في مصر كمَثل عن المشـاريع الحكـومية التي اقيمت عن حسن نية في الاصلاح.

التربية: النموذج المصري. ان نظام عبد الناصر يجب ان يُعطي التقدير المحل التعليم على مختلف مراحله شاملاً وبالمجان. وقليلاً ما يقدر المرء ان يشكو من ذلك. إذن ما هي القضية؟ ان انقضية هي بأن الموارد المالية، بالرغم من توفر النوايا الحسنة، كانت ضئيلة، ومع ذلك تمكنت الحكومة بالموارد المحدودة اياها ان توسع فرص التعليم لأعداد كبرة من الطلاب الناشئين الذين لولا ذلك لتركوا يتسكّعون على جوانب الطرقات. وفي الجهة المقابلة، انخفضت نوعية النظام التربوي بأكمله بدءًا برياض الاطفال ووصولاً إلى الدراسات الجامعية العليا. وانعكس ذلك سلباً على كل نشط في البلاد، هذا فضلاً عن التأثير السلبي على المستويات التربوية في البلاد العربية حيث يلعب المصريون دوراً السلبي على المستويات التربوية في البلاد العربية حيث يلعب المصريون دوراً الاعتهادات المالية المطلوبة، ان تخفض رواتب المعلمين وان تضع التلامذة في مدارس مكتظة، وان تقتصر على نصف نهار من الدوام المدرسي توفيراً لفرص المدراسة للمزيد من الطلاب كها كان عليها في نهاية المطاف ان تعتمد على المساعدة الأجنبية لبناء المدارس للأولاد المصرين.

وبالاضافة، فقد اعتمدت الحكومة سياسة تعيين طلاب من ذوي السجل الأكثر هزالاً في دور المعلمين لتجعل منهم أساتذة الأجيال المقبلة. وعلاوة على ذلك فقد كانت الكتب المدرسية من النوعية الأكثر تدنياً وكانت مؤامرات المشرفين ذات أثرٍ في تحديد من سيؤلفها ويجني أرباحاً طائلة من عمليات بيعها.

ولم تقتصر الأثار الضارة الناتجة عن تولي الدولة لنظام التعليم المستقر، ولسوء الحظ، على تدنٍ في نوعية التعليم، لكنها أحدثت فساداً واقتلاعاً في جذور هذا النظام على نحو مباشر وتسامحت بذلك. أولاً، لقد كان كل شخص يتلقى وعداً بالحصول على التعليم وعلى وظيفة حكومية ومكافأة لدى التخرج بدرجة ثانوية أو جامعية. ونظراً لرداءة الوضع التعليمي داخل المدرسة فقد لجأت عائلات عدة إلى التحايل و لرشوة والعنف للتأكد من أن اولادها يتخرجون.

وفيها كانت الأزمة تتسع وتصعب معالجتها تطور الفساد الضخم في عملية التعليم وتواصل إلى يومنا هذا دون ان يبدو في الأفق أي حل. لقد اصبح الطلاب ضحايا نظام دروس خصوصية قسري إذ كان الأساتذة بالنظر لأجورهم المتدنيّة، يُكرهون تلامذتهم على تلقّي الدروس الخصوصية خارج أوقات الدوام المدرسي. ونتيجة لذلك كان الاستاذ يحضص القليل جداً من الاهتمام لدورات التعليم في المدرسة ويكرس معظم نشاطه للدروس الخصوصية. وهكذا نُفيت الواجبات المدرسية من مكانها الأصيل إلى مكان ثانوي.

وفي الحقيقة فقد اصبح التعليم المجاني المعلن جهاراً بالتحايل تعليماً ذا بدل. لقد اثبت التعليم الحكومي المجاني الشامل، في الواقع، أنه ليس مجانياً ولا شاملاً. لقد كانت العائلة المصرية المتوسطة الحال تنتهي بدفع ما يربوعلى المئتي دولار في السنة بدل الدروس الخصوصية التي كان يلتقاها كل ولد من اولادها (يقبض استاذ الجامعة حوالي ٣٠٠ جنيها في الشهر). فالتعليم اضافة إلى كونه لم يعد تعليها في المجان أصبح يُدار بطرق ملتوية. كل هذا والمدارس الخاصة الخاصة إما مُقفلة أو مقيدة من قبل الدولة. إن للعديد من المدارس الخاصة مشاكله حالياً، ولكن لمضاعفة هذه المشاكل تُعامِل وزارة التربية هذه المدارس الحكومية، فتتدخل في كيفية ادارتها وتشغيلها وتضايقها مستمرار.

كيف يمكن لنظام تربوي كالذي أتينا على وصفه ان يعمل على تعزيز تـربية وطنية ذات طبيعة مثالية؟ ونظراً لقدرة محدودة كهذه على الانجاز فلماذا لا نفكـبر

بأن يكون دور الدولة أشبه ما يكون بعملية سد ثغرة؟ عندها ستقوم الدولة بالايفاء بحاجات الذين يجتاحون لمساعدتها ويطلبون هذه المساعدة. كما يتعين عليها تسهيل دور الجهاعات في مجال التربية وحماية معاييرها من السقوط والاحتراس من الاحتيال والخداع.

قد يتساءل المرء عما إذا كان الوضع المصري هذا هو مجرد وضع استثنائي خاص أو يجدر اعتباره نموذجاً للوضع التربوي في دولة رعوية. من الواضح ان القضية المصرية هي صورة ايضاحية للمبادىء اللاعملية وليست حادثة عرضية نعيدها هنا للتندر. وفضلاً عن ذلك فالقضية ليست في ان كافة المدراء والمعلمين في النظام المدرسي في مصر هم غير اكفاء ويسعون وراء اهدافهم الخاصة أو انهم أسوأ من نظرائهم في العالم الذين يعملون في ظل ظروف مشابهة، بل ان النظام الذي يعملون من ضمنه هو الذي يدفعهم إلى الانحراف والتقصير في الوصول إلى المقاييس السوية !

يخلق تسييس العملية التربوية واستغلال الموظفين ردود فعل من نوع خاص وغالباً ذات طبيعة غير مواطنية، وعندما يقترن التسييس بغياب الديمقراطية والمسؤولية تصبح النتائج اسوأ. مثلاً، انتخبت الهيئة الادارية في إحدى الجامعات المصرية عميداً لها، وبعد انتهاء مدة ولاية هذا العميد اعيد تعيينه في المنصب ذاته ولكن في هذه المرة من قبل وزارة التعليم العالي. لقد صعقت الهيئة الادارية من الاختلاف الذي طرأ على سلوكه مدة ولايته الثانية ومن صعوبة الوصول إليه.

إن نزعة الدولة إلى الإفراط في الإنفاق على المشاريع دون اعتبار للموارد المالية لا تقتصر على مصر فحسب. إنّ تونس بورقيبة، وهي دولة عربية أخرى، لم تكتفِ بتوفير التعليم مجاناً للجميع بل زودت كلّ طالب جامعي بمرتب غالباً ما كان يفوق دخل أهل هذا الطالب. ولما كان عدد الطلاب يتنامى بسرعة لم تعد الحكومة قادرة على الايفاء بالحاجات أو على سحب المرتب. وكانت الحصيلة تحول الجامعات إلى مراتع للعنف والاضطراب السياسيين.

انني ادرك تمام الادراك بأن القضية المطروحة امامنا في لبنان ليست في الأصل قضية اقتصادية مع ان الاقتصاد هو أحد عناصرها. ومع ذلك فالغاية هي هنا بأن تُظهر استناداً إلى التجربة كيف فشلت الدولة (وهي مثال نموذجي للذلك)، في تنفيذ الخدمة الأكثر اهمية، التي أخذت على عاتقها القيام بها، وحالت دون تدخل الأخرين للمساعدة

وبما ان الحكومات تختلف في قدرتها على الانجاز وأن البعض أكثر كفاءة من البعض الآخر فيجب ان لا نستسلم للقنوط. فبمقدور المجتمعات ان تصلح من أمور حكوماتها إن هي شاءت. لكن قبل الإسراع في تخصيص مهات جديدة للدولة يتعين على المرء ان يتأكد من ان الاصلاح موطّد الأسس وأن الدولة في وضع يمكنها من العطاء. ومع ذلك يتوجب على المرء أن لا يبالغ مطلقاً في تقييم مدى قدرة الدولة، عصرية كانت أم لا، على تأدية واجباتها على نحو كاف.

التنوع والوحدة الوطنية. إنّ هذا ليقودنا إلى الوجه الآخر للمسألة: الوحدة الوطنية وكيفية تعزيزها عبر النظام التربوي. وتدل الخطوات التي اتخذت لإعطاء دور أعظم للدولة تدلّ ضمناً على أن النظام التربوي يجب ان يحوي عقيدة موحدة متجانسة تُعلَّم للطلاب. وعندها تعطي الأوامر للمدارس الخاصة العديدة في هذا البلد لغرس هذه العقيدة المرسومة من الدولة في نفوس الطلاب.

وسنؤكد هنا أولاً إن تجانس العقيدة ليس ضرورياً، ولا هو يأتي بالنتيجة المنشودة. ثانياً، ان النزاع الاهلي في لبنان لم يكن وليد تنوّع طائفي بل كان سياسياً صرفاً ومعالجته بغرض التجانس يعني استعمال الدواء الخاطىء.

أولًا، ان الفكرة الواسعة الانتشار بأن الحرب الاهلية في لبنان هي حصيلة التعددية والنظام التربوي الحر الذي عززها كانت خطأ فادحاً. ان التاريخ مليء بحالات تدلّ على حدوث حروب أهلية في بلدان ذات نظام مركزي وفي بلدان متقدمة في المرْكزة حتى في هذا القرن. لقد ابتُليت روسيا وأميركا وأسبانيا

واليونان وكثير غيرها بحروب أهلية. والأردن، الأقرب مسافة إلينا، والذي هـو دولـة ذات نظام مركزي بـالغ قـد اجتاز هـو الآخر حـرباً أهليـة خلال عـامي 1979 ـ 19۷۱ ـ .

لقد قام بالحرب الأهلية في لبنان جماعات تلبست شعارات الدين. لكن الأمر كان عرضياً. فقد كان بوسع هذه الجهاعات ان تتلبس شعاراً يختلف كلياً عن الشعار الطائفي. وتدلّ الأدلّة التجريبية على ان الشعور الطائفي عام ١٩٧٠ كان أدنى منه في أي وقت مضى من التاريخ المعاصر. لكن إذا كانت المسألة هي كبّت أو قمع كل أنواع التعددية أو أي منها عندها نبطأ أرضاً خطرة جداً ولا غاية بعدها في أي حوار إضافي.

إن السؤال المتعلق بكيفية تشكيل هوية اجتهاعية هو في لبّ هذا المؤتمر. هل يمكن تحقيق هذه الهوية عن طريق غرسها في النفوس أو أنها نتاج قبوي متعددة أبرزها التغيرات في البنى الاقتصادية والاجتهاعية؟ إن الهوية السياسية في لبنان لم تكن دوماً طائفية ولم تكن كلياً كذلك عندما اندلعت الحرب في السبعينات. ففي عام ١٩٧٢ اشرف الاستاذ حليم بركات بالاشتراك مع الكاتب على استبيان تناول المناطق الدينية المختلفة الشلاث في بيروت، وقد دلّت الأجوبة عليها أن الروح الطائفية جدّ متدنية. ان مدى النمو الذي حققته المناطق السكنية المختلطة هو دليل ساطع آخر على اضمحلال المواقف الطائفية.

ان الرواية التي تمثل مواقف اللبنانيين على نحو أصح هي بأنه كان للبناني في السبعينات أكثر من حسّ واحد بالهوية: عربية، لبنانية، طائفية وعائلية بتراكيب وقوى متفاوتة. ان الكينونة عربية كانت أو لبنانية هي احساس جديد في الانتهاء القومي. ان الهوية الطائفية مع أنها أكثر قدماً، هي أيضاً حديثة حتى وان كان الكثير منا لا يعي ذلك.

لقد دلّ التسلسل التاريخي للانتهاء السياسي في لبنان على تعاقب في الهويات: علمانية اقطاعية، وبعدها طائفية، ثم قومية ووطنية. لقد انبثقت الطائفية اللبنانية أول ما انبثقت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر متبوعة

بهوية قومية عربية في وقت مبكّر من هذا القرن، وهنا يمكن القول بأن التعبير عن المشاعر بالنسبة للهويتين بقي محدوداً حتى الثلاثينات والاربعينات.

من جهة أخرى فقد نشأت الطائفية وغت خلال العقدين الأولين من القرن التاسع عشر. وقبل ذلك كانت الهوية الاقطاعية هي سيدة الموقف. لقد افسح انحسار الهوية الاقطاعية خلال القرن التاسع عشر في المجال لضروب متنوعة من الانتماء الطائفي والقروي واللبناني. ان عملية التغيير في هوية الفرد قد رسمت بعناية من قبل فؤاد خوري في مؤلفه من القريمة إلى الطائفية كما أن عملية التحوّل من الهوية الاقطاعية إلى الهوية الطائفية قـد دعمت بالـوثائق في كتابي السياسة والتغيير في مجتمع تقليدي. وقد تمّ الاكتشاف في الحالتين بأن التغيير الاجتماعي قد تقدّم من حيث النزمن على التغيير في المواقف. لقد أتى التغيير من الهوية الاقطاعية إلى الهوية الطائفية نتيجة ضعفٍ وضع العائـلات الاقطاعية والاقتصادي والقوة المتنامية للمنظمة الكنسية. لقد كان للحس بالهوية اللبنانية جذوره في الوعي الطائفي المستشري آنذاك في صفوف الموارنـة في حين كانت الطوائف المتنوعة الأخرى تجد نفسها في ظل بنية عامة للدولة تتطلب مشاركتها وتعاونها. لقد انبثق الحس بكينونة الـدولة اول مـا انبثق بين الـدروز والموارنة (بالاشتراك مع مجموعات أخرى أصغر حجماً أو شأناً) في ظل الامارة المعنية ومن بعدها الامارة الشهابية. لقد شكّلت امارة الجبل نقطة الانطلاق وليس الدولة اللبنانية المكتملة النمو التي نعهدها الآن. لقد تواصلت عملية بناء الدولة إلى ما بعد عهـد المتصرفية وبـزخم أشد في ظـلّ الجمهوريتـين اللبنانيتـين الأولى والثانية. وطوال فترة العملية التاريخية التي كانت فيها الدولة اللبنانية قيد الانشاء نلاحظ بان الولاء والهوية كانا حصيلة الظروف الاجتماعية -الاقتصادية، وليس حصيلة تلقين رسمي من قبل الدولة.

لقد سبق التغيير في الهوية من قروية إلى طائفية بين الشيعة الهجرة إلى المناطق المدينية حيث اصبحت الرابطة المفيدة والهادفة هي الناس الذين ينتمون إلى طائفة دينية واحدة. لقد كانت هذه عملية توسيع وجهة نظر الفرد من مجموعة أصغر (القرية) إلى أخرى أكبر منها (الطائفة). لقد تواصلت عملية

التنقل بين الاماكن حتى يومنا هذا ومعها تعاظم المذهب الشيعي كايـديولـوجية طائفية.

لقد مثلت القومية العربية تحولاً من انتهاء إلى السلطة العثبانية (ديني ومواطني) إلى انتهاء قوامه المجموعة العرقية أو الثقافة للسنّة العرب في المقام الأول. لقد كان ظهور هذا الوضع أيض في لبنان نتيجة عداء متأصّل تاريخياً للايديولوجية العثهانية المهيمنة. كها كان هذا الظهور، على نحو أشد، حصيلة تغيير اجتهاعي وسياسي أسبق: انهيار الدولة العثمانية وانتشار وسائل الاعلام.

وتجدر الاشارة هنا إلى أنه في كل من الحالات الشلاث فجرت الحوافز الاجتهاعية استجابة عرقية حضارية جدّ اساسية. فقد استبدلت الهوية الاقطاعية بين الموارنة بشيء خاص بهم ألا وهو ثقافتهم وتباريخهم الخاصان اللذان كان يجري التعبير عنها بحسّ طائفي ثم بهوية لبنانية اوسع كان تاريخهم مكوّناً رئيسياً فيها. وفي حال التغيير من الهوية القروية بين الشيعة (والمصحوبة دون ريب ببعض آثار واهية من هوية اقطاعية)، لم تكن الاستجابة علمانية مدينية بل طائفية منبثقة عن الصلة الحضارية للفرد. لقد كان الأمر عماثلاً لدى الطائفة السنية فقد فجرت التغييرات في كل من البنية السياسية والمجرى الإعلامي استجابةً خاصة مقتطعة من الحضارة السنيّة: حضارة المسلمين العرب.

لقد ظهر في التاريخ المعاصر عامل أكثر حداثة كان المسؤول عن إحداث انتهاءات جديدة مع أنه نادراً ما لوحظ حتى الآن من قبل الباحثين في القضايا القومية والسياسية. وتعلمنا الحكمة السوسيولوجية (المتعلقة بعلم الاجتهاع) بأن المنظهات الرسمية تخلق بنفسها حسّها الخاص بالانتهاء. ان الدولة هي هنذه المنظمة الرسمية التي خلقت العضوية فيها هذا الانتهاء. اننا نجد الآن، مثلاً، بأن لكل دولة عربية حتى تلك التي انشئت كلياً عن طريق القوات المستعمرة

<sup>(</sup>١) ان الاقتصار هنا على المجموعات الثلاث الكبرى من الشعب مرده ضيق المقــام وليس نقصان الوعى لأهمية المجموعات الأخرى.

كالعراق حسّاً بالانتهاء إلى الدولة. ان الحسّ بالكينونة لبنانية كانت أم يمنية أم كويتية أم تونسية أم مصرية، هو ظاهرة قوية في الوقت الحاضر مع انها متجاهلة ربما لأنها تبعث الارتياب في نفوس القوميين العرب.

إن التجربة اللبنانية في موضوع التحول في الهوية هي تحربة مثقفة. ففي سياق عملية اختبار العضوية في النظام الجمهوري اللبناني ابتدأ نوع من التكافل والتعايش بالنظهور: المسلمون يكتسبون حسّاً إضافياً بالانتهاء إلى لبنان والمسيحيون يحرزون حسّاً إضافياً بالانتهاء العربي. والاثنان كانا نتيجة الانتهاء إلى المنظمة الجديدة للدولة. وهناك عوامل عدة ساهمت في اتمام هذه العملية ولكن عنصراً هاماً واحداً فيها هو قدرة المجموعات المختلفة على التطلع إلى التجربة اللبنانية الحديثة من ضمن اطار الدولة على انها جزئياً من صنعهم لأنهم كانوا قد جمعوا سجلاً تاريخياً حولها. اما بالنسبة للمسيحيين فانهم قد اصبحوا عبر الدولة الرسمية مشاركين في الشؤون العربية: جامعة الدول العربية، المعاهدات العربية، القمم العربية، الحروب العربية، الانخراط في عالم الاعمال العربي والحضارة العربية. اما المسلمون كما يتمثلون في الدولة اللبنانية فقد توافقوا معها في صداماتها المتعددة مع الدول العربية بما اكسبهم ذلك الحسّ الخاص بالعروبة في صداماتها المتعددة مع الدول العربية بما اكسبهم ذلك الحسّ الخاص بالعروبة الحرب إلاهلية وأوقفت هذا التهازج.

لقد لعبت التربية دوراً ثانوياً في عملية التحويل هذه. لقد ساهمت في تحويل الشعور بالانتهاء بين مختلف المجموعات اللبنانية الموصوفة أعلاه، لكن ذلك الحسّ لم يكن يوماً ليُغرس في النفوس كخطة واعية منسجمة تقودها الدولة.

ان النقطة الممتعة التي نلاحظها في هذه العملية هي ان تكوين الوحدة الوطنية قد حدث بصورة مستقلة تقريباً عن النظام التربوي. لقد كانت كل مرحلة من مراحل انتهاء جديد مقترنة بتحويل اجتهاعي - اقتصادي وسياسي رئيسي. وسنرى ادناه بان الجهود التي بُذلت لغرس هوية جماعية عبر تدابير رسمية لم تكن ناجحة.

تمرير الهوية عن طريق التربية. ان ايديولوجية سياسية منسجمة في المناهج الدراسية تسرّب عادة عبر المقررات التعليمية كنصوص التاريخ والأدب. ان بامكان هذه الخطة أن تكون خطة طموحة يتعين بموجبها على المدارس كافة ان تستعمل الكتب ذاتها ومواد التدريس اياها. لكن على المرء أن يأخذ في الاعتبار الأخطار المحدقة بمشروع كهذا.

أولاً: يدلّ التاريخ المعاصر على ان ايديولوجية مفروضة مركزياً عن طريق الأنظمة المدرسية لا تنجح في إحداث الوحدة المنشودة. لنتأمل كلاً من الاتحاد السوفياتي ومصر والعراق، وهي قلّة من كثرة. لقد كان للعراق تاريخ طويل من نظام تربوي موحد مفروض مركزياً بالاضافة إلى ايديولوجية رسمية للناشئين والبالغين، ومع ذلك بقيت المشاعر الاصيلة الاساسية للاكراد والشيعة والأخرين قديمة فعالة كعهدها إلى يومنا هذا. فهل سيكون التعليم المدرسي ذو الرمز الوطني في لبنان ناجحاً بعد اليوم؟ هل سيكون هذا التعليم سوياً ومتجنباً لحساسيات الطلاب من مختلف المجموعات؟ حتى ولو كان بالامكان ضهان هذا النجاح فهل ان خلق الانسجام وحرمان المجموعات المختلفة من حسّها بصفة مستقلة خاصة أمر مرغوب فيه حقاً؟ وما هو تأثير هذا الانسجام، إذا تحقق، على الديمقراطية في البلاد؟ إنه لسؤال خطير سنتناوله لاحقاً.

هناك مبدأ مفترض في المقاربة اللبنانية الرسمية هو ان الفردية المتطرفة غريبة عن ثقافتنا. والافتراض هو بان الطالب هو مركب شديد الصغير سريع الاستجابة للوضع في المدرسة فقط. انه افتراض لا واقعي كلياً وتقليد لما يحدث في بعض البلدان المتقدمة. اننا أهل حضارة ذات ارتباطات جماعية وثيقة أكانت هذه الارتباطات هي: العائلة أو القرية أو العشيرة أو الطائفية. ان نزعة مفكرينا هي الخجل من وقائع كهذه والتعامي عن وجودها أو شجبها. إنه لموقف محير. فالحسّ الجماعي هو حسّ سليم، وبركة من الله، في بلدان فقيرة كبلادنا نظراً لما توفره من مساعدة متبادلة ومن مساندة. حتى ولو لم يكن هناك اتفاق حول هذه المسألة فالحقيقة تبقى وهي بأن المجموعات موجودة وقوية وبالتالي لا تقدر المياسية ان تنجع دون أخذها في الحسبان. وبالاضافة، فإن الكاتب

لا يرى أي امتياز خاصة للتمثيل الفردي على التمثيل الجماعي. إنه لمن الممكن ان تكون لنا ديمقراطية تعكس الاحاسيس والتسويات الطائفية. لقد ابتكرنا في لبنان منذ عهد بعيد ابتكاراً بارعاً من التمثيل الفردي والطائفي المشترك. فلماذا إذن نرمي بالطفل بعيداً مع المياه المتسخة؟

ثانياً، من هو الذي سيستنبط هذه الثقافة العلمانية التي ستُغرَس في نفوس السطلاب؟ هل هناك فريق ثبالث بيننا يقدر أن يشرف على هذا المشروع؟ هل هناك شيء في هذه القضية نقدر ببأن ندعوه حياداً؟ هل بإمكان وزارة التربية إنتاج صيغة تكون حصيلة اتفاق بين المجموعات اللبنانية المختلفة الممثّلة في الحكومة؟ وبالإضافة، هل ستكون هذه المجموعات أهلاً لمعالجة مسألة دقيقة وحسّاسة كهذه؟ ففي الوقت الذي يتمّ التوصل فيه إلى اتفاق كهذا تكون تفاصيل هذا الاتفاق قد اصبحت أقل حيوية لا بل منحدرة نحو التفاهة والابتذال. أو هل علينا أن نفرض آراء مجموعة واحدة على الآخرين؟ هل نقدر أن نضمن بأن المدارس ومدراؤها أن يهذموا نوايا المشترع؟ ماذا يمنع مدرسةً ما من تعليم صيغة الدولة؟ أفلا تعليم صيغة الدولة من جهة وإفهام الطلاب من جهة أخرى بأن وجهة النظر الرسمية هي شكلية؟ وماذا يمنع هذه المدرسة من أن تعمد تالياً إلى تعليم قصة «صحيحة» وفق أهوائها؟ أفلا نكون بذلك قد شجعنا ردّ فعل معاكس يولد ثقافة مزدوجة وعدم احترام للدولة؟

وفي النهاية، هل هناك تاريخ لبناني واحد؟ وهل يقدر المرء أن يقول بأن تاريخ المجموعات اللبنانية وعلاقاتها بعضها ببعض كانت مسالمة؟ إذا كان الجواب الموضوعي نفياً فهل سيعترف بدلك موظفو الدولة المكلفون بالرمز الجديد او ينكرون الحقيقة في عرض مزيف للوحدة؟ إن دولة تغذّي أطفالها بالأكاذيب لا تحصد منهم سوى البهتان.

إذا كنا نتلهّف على مستقبل أفضل يتعين علينا ان نشكّل مستقبلاً جديداً، وان نفتح صفحة جديدة تـاركين المـاضي للماضي. ان التاريخ ليس كل شيء، وطلاب المدارس في لبنان قد يزدادون وعياً للعالم الجديد الذي نعيش فيـه إذا ما

رأوا أنفسهم جزءًا من كلِّ ما يضم العالم العربيَّ والبلدان النامية منها والمتقدمة. إنها الطريقة التي نتمكن بها من تحقيق بعض من حسّ لاتفاق على نحو أكثر سهولة وفعالية بما لا يقاس من الأخذ بالخطط المتشامخة ومن انخراط الدولة. دعونا نترك للشعب حرية القيام بما يؤمن به وان لا يعيش في عالم من الاكراه والرياء وانخفاض المستوى.

إنه لمن المهم ان نأخذ في الاعتبار الخطر الذي يحدق بمجتمع ديمقراطي عندما يسمح للدولة بمارسة دور أعظم في تشكيل آراء المواطنين. فإذا ما عُهد إلى وزارة التربية بمهمة جديدة كهذه فإن النتيجة لن تكون فقط تلقين أفكار ومبادىء معينة بل سيطرة جديدة أيضاً. ولن يكون بوسع أحد ان يكشف عن كيفية تصرّف وزارة كهذه وبأي كفاءة أو انحياز إذا ما اؤتمنت على تنشئة اذهان الاجيال الطالعة. إن التفكير بموظفي دولة، نحن جميعاً على عهد بهم، يدمحلون حياتنا عنوة، وبسلطات كهذه و توقع مخيف.

دعونا نتدارس مبتكرات رسمية أخرى في هذا الحقل - وزارة الإعلام. ما هي الفائدة التي تعود علينا من إقامة وزارة للإعلام ولماذا يتعين على لبنان أن تكون لديم وزارة إعلام؟ واستهلالاً نقول: ألكي يُصار إلى دفع المزيد من الرواتب إلى المزيد من الموظفين من الاموال العامة؟ ألكي تُبث المعلومات المتحيّزة التي لا يؤمن بها أي مواطن، الأمر الذي حدا برئيس وزارة سابق ان ينعت هذه المعلومات بالغباء: الإعلام الغبي. ما هو الذي تأتي به وزارة للإعلام في مجتمع ديمقراطي يمتلك قطاعاً خاصاً مفعاً بالحيوية في حقل الإعلام؟ ألا يكفي الدولة احتكار وسائل الإعلام المسموع (الراديو) والسيطرة على الإعلام المرئي (التلفزيون)! إن المهمة الموكولة إلى وزارات كهذه في البلدان العربية الأخرى هي تشجيع ايديولوجية الدولة ووجهة النظر الرسمية عبر نشرات الاخبار. لكن هذه البلدان ليست بلداناً ديمقراطية. فإذا كان لبنان بلداً ديمقراطياً ويريد الاستمرار في ذلك فيا هو مغزى وجود وزارة للإعلام؟ فكها ان تلامذة المدارس لا يرسمون صورتهم للعالم من خلال ما يتعلمون في حجرات تلامذة المدارس لا يرسمون فانهم لا يتقبلون الاخبار التي تنثر عليهم عبر القنوات

الرسمية. ان تعليم ايديولوجية وحدة وطنية في المدارس سوف لا يكون موثـوقاً أو فعّالاً بعد الآن أكثر من تعليم البالغين بواسطة وزارة الإعلام.

أعط وزارة التربية مهمة رئيسية كمثل غرس ايديولوجية وطنية في النفوس ولن يكون بوسع احد ان يكشف عها ستخصّص لنفسها تبالياً من مهام أخرى. إن فرض القواعد اللامعقولة على المدارس الخاصة أو حتى على اهالي الطلاب في المدارس الرسمية من قبل موظفين ينشدون سلطات اكبر لانتزاع المنافع لانفسهم هو أمر لا يمكن تصوره. فاذا ما خُصّص للدولة المزيد من المهام فَستلف الحبل تدريجياً على أعناق المواطنين وستتلاشى الديمقراطية في هذا البلد، ولن يبقى منها سوى صدفة فارغة.

ان المجتمع اللبناني مُفعم بالحيوية والنشاط وكافٍ نفسه بنفسه إلى حدً بعيد. لذلك فإن له الحظ في أن يعيش حراً من الاضطهاد الذي يمارسه السياسيون تحت ستار المصلحة الوطنية.

إنني ادرك تمام الادراك بأن الديمقراطية في لبنان كانت موضع الكثير من الانتقادات من قبل المفكرين اللبنانيين. وقد كان أحد أهمها هو بأن الديمقراطية في لبنان هي ديمقراطية طائفية، واعتبار تزامن الديمقراطية مع الطائفية تناقض في التعبير. لقد اتهمت الديمقراطية اللبنانية أيضاً باتاحة تواجد عدم المساواة في شكل غير مقبول. وهناك انتقادات أخرى وجهت إلى النخبة السياسية ومفادها بأن افراد هذه النخبة يخلفون انفسهم بأنفسهم في المناصب التي يتولونها، وبأن النظام الانتخابي يجعل منهم منتخبين باقل من أغلبية الأصوات الخ...

دعونا نتناول بايجاز قضية الديمقراطية هذه ونرى ماذا تعني حقاً، وعها إذا كان يجب الأخذ بها أو لا في نظامنا التربوي. لقد كان الغرب منبع الديمقراطية المعاصرة ولذلك كانت المقارنات وبالحقيقة التقليد هي المبدأ الهادي. ويتعين علينا ان نعلم، مهما يكن من أمر، بأن التجربة الديمقراطية في الغرب ليست علمانية على نحو منسجم. إنها لا تمنع بالضرورة القادة من أن يخلفوا أنفسهم بأنفسهم في المناصب التي يتولونها، ولا تضمن المساواة في مستوى المعيشة. وأخيراً، إنها لا تعني بالضرورة حكماً بالأغلبية.

هناك دعامتان تستند إليهما الديمقراطية الغيربية: إحـداهما أن الشعب هـو الحَكَم النهائي في انتقاء قادة الدولة. وثانيهما حكم القانون وتحصيلًا تساوي المواطنين في حرية الـوصول إلى القـانون. إن الانتخـابات في الغـرب لا تحمل بانتظام إلى السلطة قادة انتُخبوا بأغلبية أصوات المواطنين، لأن الواقع التنافسي بعمل على تـوزيع الاصـوات التي ينالهـا المرشحـون المختلفـون بحيث لا يُمثّـل الرابح أحياناً أكثر من ٢٠٪ من أصوات الناخبين، كما هي الحال غالباً في الرئاسة الاميركية. فهل يمكننا والحالة هذه ان نقول ان رئيس الولايـات المتحدة يمثل الأمة بأكملها أو جزءًا صغيراً منها؟ إسأل أسيركياً ما إلى أي حزب انتمى وسينبئك بأن الرئيس يمثّل الأمة ككل. لماذا؟ لأن الامركيين يتقبلون المبدأ القائل بأن الانتخابات هي نوع من اللجوء إلى حَكَم، صانع قرار نهائي، في انتقاء القادة. إن الاميركيين ليسوا بالضرورة أليـة لايجاد ممثـل بغالبيـة الاصوات مع ان الأمر مستحبّ إذا كان ممكناً. وتنصّ القوانين على ان المرشح الذي يحصل على أصوات أكثر من أي سواه يتسلّم الرئـاسة وليس ذاك الـذي يمثّـل ارادة الشعب أو يحصل على أكثر من خمسين في المئة من الاصوات المسجلة. ان هذا التفاهم هـو حصيلة حكمة سياسية تقضي بأن يكون هنـاك لجوء إلى آليـة تحسم الاختلافات بين الشعب وتكون وحمدها موضع اجماعهم الكلّي. فالديمقراطية إذن هي نهج متحضر، أي حرّ ومسالم، لاختيار صانعي القرار الوطني وفق قواعد موطَّدة.

إن الوجه الاساسي الثاني للديمقراطية هو سيادة القانون. إنّ القائد المنتخب على نحو قانوني ليس حراً في اضطهاد المواطنين. إنه يخضع للقانون الذي يضع القيود على مسلكها/ مسلكه. وهذا القانون يجعل الممثل السياسي مسؤولاً امام الشعب الذي يملك حق الاختيار في تنحيت عن منصبه بعد انتهاء مدة ولايته القانونية. ان انتقاء قائد في حدّ ذاته ليس كافياً. فالهيئة الحاكمة يجب ان تخضع لقوة ضابطة ومعروفة من الحاكم والمحكوم على السواء.

أما فيها يختص بالشكوى من ان القادة السياسيين في لبنان يخلفون انفسهم بأنفسهم في المراكز التي يحتلونها، فقد دلّ تحليل حول حركة انتقال القادة

اللبنانيين من المناصب من عام ١٩٤٣ حتى عام ١٩٧٧ على ان اجمالي هذه الحركة كان أعلى منه في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية . اما فيما يختص بكل من المساواة والفقر فإن لبنان يقصر في ذلك عن الأمم الغربية المتقدمة صناعياً لكنه يأتي في طليعة أغلب بلدان العالم الثالث بالنسبة للمساواة في توزيع الدخل ولعدد الاشخاص الذين يقعون تحت نخوم الفقر. وثانية نقول ان قضية المساواة هذه هي ، كما يبدو ، حصيلة المستوى الاقتصادي في البلاد أكثر منها عملاً ايديولوجيا للدولة . وتدل الدراسات الشاملة على ان لدى اغلب البلدان المتقدمة صناعياً توزيعاً في الدخل أكثر عدالة مما هو عليه في البلدان الاقل نمواً بصرف النظر عن الايديولوجية .

الدولة، الوحدة الوطنية، والتربية. ما هو دور الدولة في المجال التربوي إذا كانت هذه الدولة، كما بيّنا آنفاً، تعاني من نقص في الموارد والاستقامة لتفعيل نظام تربوي واسع الشأن، عادل وفعال؟ كيف يمكن تعزيز وحدة وطنية تحت وطأة هذه الظروف؟ إننا سنقتصر على لبنان في الاجابة على هذا السؤال. إننا سنفترض أيضاً بأن كل شخص هنا يفهم بأن التكامل القومي يعني انسجاماً كافياً من حيث القوة بين مختلف المجموعات وولاءً عاماً للوطن والدولة. ومن هذا المنطلق ينظر إلى الوحدة الوطنية كظاهرة مصاحبة تتوج أنواعاً أخرى من الانتهاءات بعضها ذو طبيعة عامة والبعض الأخر دو طبيعة خاصة. ان الوحدة الوطنية لا تشكّل بديلًا عن الانتهاءات الأخرى ولا سبباً في كبتها. إنها تشكّل أساساً لها بشكل أولي نوعاً ما.

سنتناول هنا عدداً من العوامل التي تستطيع الاسهام في تعزيز ثقافة وطنية أقلّها في الأهمية هو التعليم داخل المدرسة. أولاً، إن اعادة النظام والقانون إلى سابق عهدهما في لبنان، خاصة في فترة ما بعد الحرب ستسهم في تعزيز الوحدة الوطنية. فحينا يشعر المواطنون بالامان الكافي فانهم ينتقلون ويستقرون طوعاً في أي جزء من البلاد دونما خوف أو وجل. ليس هناك من يدّعي بأن الدولة في لبنان ما قبل الحرب قد غرست ايديولوجية وحدة وطنية في المدارس. ومع ذلك كان هناك لبنانيون من مختلف الخلفيات الدينية والعرقية يختارون العيش في

احياء المدن التي لم تكن يوماً موطن طائفتهم التقليدي. لقد كانت العائلات تختار بحرية اماكن سكنها حيث كانت تشعر بالحاجة والمقدرة على العيش بصرف النظر عن الترتيبات الاسكانية الطائفية. لقد ازدادت الأحياء السكنية المختلفة خلال السنوات الثلاثين للجمهورية المستقلة أكثر من ازديادها خلال قرون مضت. ليس هناك من حاجة للمزيد من التعليق على اهمية هذه الظاهرة في عملية البناء الوطني. لقد هدمت الحرب في لبنان في وقت قصير، ولسوء الحظ، ما أخذ حُكم القانون عقوداً لتوطيده.

لم يكن التكامل الاجتهاعي مقتصراً على الأحياء السكنية المختلطة فقط بل تعداها إلى مشاريع الاعهال والمواقع المختلطة دون النظر إلى الاعتبارات الطائفية. اضف إلى ذلك ظاهرة الاصطياف والتفاعلات الاجتهاعية الأخرى. وأخيراً وليس آخراً النظام الانتخابي الذي مهد لارتباطات متعارضة بين الناخبين والمرشحين من مختلف المجموعات.

إذا قبلنا الملاحظة عن التكامل المذكور منذ لحظات، عندها يصح القول بأن عمل الدولة المحدود والأساسي إلى أبعد حد والذي هو حفظ النظام والقانون هو المفضي الأعظم إلى خلق وحدة وطنية. وفضلًا عن ذلك، وبالرغم من كونه أكثر اعمال الدولة أهمية، فإنه لا يحمّل الموازنة عبئاً مالياً ولا يكلف المواطنين تقديمات إضافية إلى الدولة.

إن ما تعنيه مسألة النظام والقانون هو أمن المواطنين في حياتهم وممتلكاتهم وبالتالي الاكتفاء والتعلق بالوطن والمدولة اللذين زوداهم بالأمن واحترام الذات. ويوفر لناحي رأس بيروت نموذجاً جديراً بالاعتبار. لقد تطوّر هذا الحيّ في ظلّ النظام الجمهوري إلى منطقة السكان فيها أكثر تنوعاً وتكاملاً والمدارس الخاصة أكثر عدداً والثقافة أشد علمانية منها في أي جزء آخر من البلاد. إنه ليس نموذجاً يُحتذى في لبنان فقط بل نموذجاً تحتذيه منطقة الشرق الأوسط بأكملها والبلدان النامية. ومع ذلك قد يتساءل المرء عن دور الدولة في كل ذلك. لقد كان هذا الدور نادراً ما يدرك وذلك لأنه كان الدور الرئيسي الأعظم.

ثانياً، الحكم الديمقراطي مع أنه أقل أهمية من الأول. ان حرية انتقاء المرء لقادته وإخضاعهم للمحاسبة يولد مزيداً من الحريات ويَضْمَنُها، كحرية التعبير، وحرية العمل والسعي وراءه، وحرية العمل السياسي، وحرية التجمّع، وحرية مناهج الدراسة الخ. . . . والسؤال هنا هو كيف يمكن لهذه الحريات الاسهام في بناء مجتمع منقسم اجتهاعياً . إنها، وببسيط القول، تجعل التفاعل بين المواطنين من مختلف الطوائف ممكناً ومتحرراً من الخوف . إنها، وقبل كل شيء، تخلق لدى المواطنين شعوراً بالانتهاء والتعلق بالوطن الذي زوّدهم بهذه القيم الهامّة في الحياة .

لقد كان الاحترام في لبنان للوطن ومؤسساته ضمنياً أكثر منه واضحاً. فنادراً ما يلتقي المرء لبنانياً يعبّر بأسلوب توكيدي عن اعتزازه بالنظام الذي زوده/ زودها بهذه القيم. لكنه في الواقع يعبّر عن هذا الاعتزاز مسلكياً وذلك بتعلّقه بالنظام. فخلال وبعد خس عشرة سنة من الحرب الاهلية الأثيمة التي انقلب فيها الأخ على أخيه والأب على ابنه، قلائل هم الذين تحدّوا النظام السياسي في لبنان أو طالبوا بالتخلي عنه أو اختاروا الخروج على الدولة اللبنانية. لقد كانت فرصة الاختيار مفتوحة على مصراعيها لكن لم يكن هناك من يأخذ لها. لقد كان ما يطلبه الناقمون هو الاصلاحات السياسية وأخصها إعادة توزيع الحصص السياسية وليس الخروج على النظام الديمقراطي الذي ألفوه. وإذا ما أخذنا بالاعتبار بان نصف السكان تقريباً في العشرينات لم يكن مؤيداً للدولة الجديدة، نجد بأن التعلق بالوطن وننظامه الذي تطوّر ونما لم يكن بالإنجاز المؤيل.

ثالثاً، ان توفير الحاجات الاساسية في حقل التربية هو أكثر فعالية في تعزير الموحدة الوطنية. فتوفير الحاجات الاساسية يعني بأن الدولة هي المسؤولة والمستجيبة لمآزق مواطنيها كاقة. فحينها يكون المواطنون عاجزين عن توفير التعليم الخاص لأبنائهم تتدخّل الدولة للمساعدة. وقد يصحّ الشيء ذاته على الصحة والاسكان. ومع ذلك يجب التوكيد على النقطة الاساسية وهي بأن الدولة تلعب هنا دوراً تكميلياً وليس حصرياً او مهيمناً. إنها لا تدفع بالاخرين

خارج العمل التربوي أو تفرض آراءها عليهم، بل تسعى على نحو اساسي إلى توفير الخدمات للمجتمع، هذا المجتمع غير القادر دون مساعدة على تـوفيرهـا. فالدولة هي الملاذ الأخير.

هناك ميزتان اساسيّتان لدور محدود كهذا: أولاً، انه دور قابـل للتحمّل من قبـل دولة ذات مـوارد محدودة. ثـانياً، ستكـون الـدولـة قـادرة عـلى القيـام بـه بفعالية. . مجاله المحدود وقابليته للتطبيق. وهذا الواقع يولّد الاحترام للنظام.

في بلدان كمصر فشلت الدولة، التي ادّعت بأنها الأفضل أهلية وقدرة، على توفير التعليم الشامل، فشلت في ان تضع ادّعاءها هذا موضع التنفيذ وخسرت بذلك ايمان مواطنيها وثقتهم بالوطن. وكيها يدرك المرء عمق المأزق وصعوبة معالجة المشاكل الناشئة في الحقل التربوي من قبل الدولة عليه ان يدخل في تفاصيل الوضع التربوي في مصر. فبدلاً من الاعتزاز بالوطن الذي يُعمَل فيه أولاد المدارس على التربّم له صباحاً وقبل كل شيء، هناك شعور بالسخرية وفقدان الرجاء.

يولد التفوق في التربية حسّاً بالوحدة الوطنية أعظم بما لا يقاس من الحسّ الذي يخلقه غرس التفاهات في النفوس حول حب الوطن خاصة عندما يكون الطالب مشبعاً بالشعور بأن التعليم الذي يتلقاه لا يؤهله للمهات المهيا لها. ويرزيد التفوق في التعليم انتاجية الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من الاكتفاء الاقتصادي لدى المواطنين. ان التفوق في التعليم ينشيء المواطن الأفضل معرفة الذي يستطيع القيام بالاختيارات السياسية الأفضل. إنه التفوق وليست الاساطير التاريخية المحاكة حول الوطنية هو الذي يخلق شعباً موالياً ومواطناً. ان كل من يمهد السبيل بشكل اوسع امام النظام السياسي يشجع أيضاً احتراماً أعظم للشؤون العامة. إن التفوق في التعليم يقلص الهوة الاجتهاعية والاقتصادية بين المواطنين والمجموعات التي تعاني من ثغرة تاريخية في المستويات.

إن احترام الذات والاعتداد بالنفس ينشئان عندما تكون الدولة حسّاسة بالنسبة للحرية ولحاجات مواطنيها الأساسية. فعندما يكتفي المواطنون بحصّتهم

من المنافع العامة يكتفون بالبنى والرموز العامة (۱). وعندما يتوافق افراد مختلفون مع البنية والرمز ايّاهما يتوافقون أيضاً واحدهم مع الآخر عبر تلك البيئة الوطنية. وتزودنا لعبة كرة القدم بحالة توضيحية مفيدة حول ذلك. فعن طريق فرقاء لعبة كرة القدم المشهورين على الصعيد القومي كالاهلي والزمالك في مصر يتطابق الفلاحون الذين يراقبون التلفزيون في القرى الصغيرة النائية مع فريق وطني لم يسبق لهم ان رأوا اعضاءه او حلموا برؤيتهم. انهم يعلنون ولاءهم للفريق ذاته الذي يعلن له القرويون الاخرون هذا الولاء وبذلك يرتبطون سوية متخطين الحواجز التقليدية فيها بينهم. ويتشابه الأمر في المدن حيث يمكن للعامل ورئيسه ان يلتقيا على قدم المساواة فقط عن طريق التطابق مع فريق أو آخر. وهكذا وبالتوافق مع رمز وطني، رسمياً كان ام لا، يتوافق الافراد واحدهم مع الأخر.

ويقودنا هذا إلى دور آخر تستطيع الدولة من ضمنه ان تعمل على تعزيز الوحدة الوطنية دون فرضها مباشرة أو على نحو جاف، ألا وهو تشجيع الفرق الرياضية في المدارس. إنه أمر نادر الحدوث، على ما أعرف، في لبنان. فعندما يلعب الطلاب من مختلف الفئات الدينية سوية فانهم يتعايشون معاً، وفضلاً عن ذلك، تعلم الرياضة الطلاب احترام القوانين وتقبل المنافسة بلطف وكياسة. إنها تعلمهم ان يدركوا قوة الخصم وبحترموها. إنها جميعاً صفات على جانب كبير من الاهمية بالنسبة للمواطن ولكيفية تصرفه / في الميدان السياسي في المجتمعات المتجانسة منها والمتغايرة.

وقد أخذت الدولة في لبنــان على عــاتقها منــذ فجر الاستقــلال مهمة تــوفير

<sup>(</sup>۱) ازدادت الاستشهارات في صناعة النسيج، في ما خلا صناعة الألبسة الجاهزة والمنتجات الوسيطة، على نحو غير متكافىء. وامتصت صناعة الصلب، التي ليست بذات فائدة نسبياً، كمية وافرة من الرساميل بتكاليف باهظة. وفي وقت لاحق ابتدأت صناعة الالمنيوم المستهلكة للطاقة على نحو تكثيفي. وعلى العموم كان المبدأ الهادي في عملية الاستثهار والمتجاهل للفوائد النسبية هو إقامة المشاريع التي تستلزم رساميل مكثفة بدلاً من تلك التي تستلزم يداً عاملة مكثفة. ان الصناعات التي أسسها القطاع العام كصناعة المثلجات والشوكولاته والمشروبات غير الكحولية ومستحضرات التجميل والتي تعمل بأقل جهد ونفقة هي تلك التي كان الاشتراكيون يصفونها، عندما كان ينشئها الآخرون. بالعابثة وغير اللازمة وطنياً.

التعليم للذين يحتاجونه ويطلبونه. وبمقدار ما حصرت نفسها بهذا الدور دون تعدّ على حقوق الآخرين الذين يقومون بمهمة مماثلة، بقدر ما استطاعت اظهار بعض دليل من تقدم في الحقل التربوي. ان هذا التقدّم يجب ان يتواصل ليكون هدفاً وطنياً. إن أي انحراف نحو السيطرة والتعدّي على حقوق الآخرين سيهدم النظام التربوي الخاص منه والعام. ان للدولة دوراً أفضل يجب ان تلعبه وهو دور الحارس لقضية التفوق ولمبدأ المسؤولية في الحقل التربوي.

وطالما أن للبنان نظاماً مدرسياً وطنياً يتطلب مناهج مقنّنة فإن تعليم نصّ تاريخي موحد هو أمر محتوم. لقد تقدم بعض الباحثين اللبنانيين باقتراحات بنّاءة حول كيفية القيام بذلك بدقة واحترم فقدتا على ما يبدو في مناقشات الهيئة الرسمية الموكلة بصياغة وجهة نظر وطنية موحدة حول التاريخ اللبناني. إن ضيق المقام هنا لا يسمح لنا بمناقشة هذا الوجه الخاص من الموضوع لذلك نحبس تعليقاتنا حوله.

إن الاقتراح الأول هو تهدئة هاجسنا المتعلّق بموضوع التاريخ في المناهج الدراسية. إن ذلك يتم من خلال طريقتين: وجوب تدريس مادة التاريخ من ضمن حلقة دراسية عامة لعلم الاجتهاع يؤكّد فيها على النظام السياسي ذاته وعلى تطوره. ويتعين على الطالب ان يعرف من دراسة التاريخ أوجه عمل الدولة التي تؤثّر عليه كمواطن؛ حقوقه وواجباته المنصوص عليها صراحة في الدستور وفي المؤسسات الحكومية عامة. كما يتوجب تدريب الطالب على فهم العالم العصرى الذي نعيش فيه.

إن دراسة التاريخ اللبناني يحب ان تتم في إطار العالم العربي خصوصاً والعالم عموماً. دعونا نتجنب وطنية كراهية الاجنبي التي تنتهجها اغلب البلدان التي تقتصر على تعليم تاريخها الخاص ـ نحن إزاء العالم.

إن التركيز على العلاقات مع العالم الخارجي هـو أمر هـامٌ بنوع خـاص في لبنان لأن لدى معظم المجموعات اللبنانية صلات وامتدادات إلى ما وراء الحدود

<sup>(</sup>٢) ان الكاتب على علم باثنين هما الاستاذان انطوان مسرة ومنير بشور.

اللبنانية " يتوجب الاعتراف بها واحترامها. وسيضعنا الخوف من مناقشتها على أرض طالما خشينا من أن نطأها. ان اللبنانيين باخلاصهم لوطنهم لم ينقادوا إلى الخيانة لأن لهم صلات ثقافية مع شعوب وثقافات وراء الحدود. ونادراً ما نقع على مجموعة لبنانية واحدة لا تمتلك مثل هذه الصلات مع الخارج.

ثانياً، من المهم ان نضع قضية نشوء الدولة في اطارها الصحيح. ان لبنان هو واحد من مئات الدول الجديدة التي نشأت حديثاً في آسيا وأفريقيا. إننا دولة جديدة غير قديمة ولا ممتازة جداً. انها نقاط اثارها سابقاً وبوضوح الدكتور أحمد بيضون ويجب التوكيد عليها مجدداً. ان أفضل ما يمكن فعله في تتبع تــاريـخ هـويتنا كهـوية سيـاسية، أي كمجمـوعة في ظـل نـظام واحـد من الحكم، هـو الابتداء بحكم المعْنيّين في القرن السادس عشر. لا بـأس بذلـك، ولكن هذا يم وبعد أخذ كل الامور في الحسبان، لا يجب أن يعمينا عن الواقع، وهو أن أمارة الجبل كانت فقط نواة الانطلاق للمخلوق البالغ. لقد كان المخلوق البالغ نتاج علمية تطويرية، ولم يبلغ شكله الحالي إلَّا في القرن العشرين. ان عملي الطالب ان يفهم تلك الحقيقة الاساسية. لذلك يجب ان يؤتى في مادة التاريخ على المجموعات البشريـة والأراضي التي لم تكن جزءًا من البـلاد في الماضي. مـا من دولة في العالم ولدت مكتملة ولأسباب لا غبار عليها. إن كلّ الدول القومية هي دول مصطنعة مخلوقة عرضياً وبعضها من نتاج المفترسين. ليس هنا من ضرر في مواجهة الحقيقة بشكلها المطلق، ان التاريخ لا يصنع لنا المستقبل. ان ما يصنع لنا المستقبل هو قرار واع باننا نريد ان نصونَ هذا النظام لأنه يعكسُ قيَمنا الأثيرة. فإذا لم يعد هذا النظام قادراً على تأدية هذه الخدمة فلا منقذ له.

الخلاصة. إن ما حاولنا التوكيد عليه أساساً في هذا المقال هو الطبيعة الخادعة لمفهوم الدولة والسهولة التي يقع بها الشعب والمفكرون الناقدون فريسة سرابها. ان طبيعة مرحلة التطور التي يمرّ بها المجتمع العربي تغذي نزعة التطلّع

 <sup>(</sup>٣) إنه وجه من المسألة لا أجده مبيناً بوضوح في مقال الأستاذ مسرة العميق حول الموضوع.
 والعجيب في الأمر، على الاخص، هـو الحلقة العربية المفقودة وأنا على:ثقة أن الدكتور مسرة متحمس تماماً لها.

إلى الدولة كقوة محايدة وسط القوى الطائفية والموازية. انها تخلّد الاعتقاد القائل بأن هذف الدولة الأوحد هو تحقيق الصالح العام. وبذلك شجّع المفكرون والشعب على السواء موظفي الدولة على اضطهادهم وانتزاع مواردهم باسم مَثَل أعلى مجرد. وتكمن وجهة النظر وراء إعطاء الدولة اللبنانية حالياً سلطات جديدة لفرض مناهج دراسية شاملة وموحّدة على كافّة المدارس باسطورة خاصة بها حول التاريخ القومي اللبناني.

لقد استعرضنا الأخطار العملية الضمنية المحدقة بهذا الوضع والأسس الفكرية الواهية التي يستند إليها. كما ناقشنا موضوع استعداد الدولة وقلة كفايتها للقيام بدور ترسيخ وحدة وطنية عن طريق النظام التربوي، وأشرنا إلى ان دور الدولة في هذا المجال يجب ان يكزم الاعتدال وان يكون حسّاساً بىالنسبة للحضارة التعددية في البلاد. كما وأنه قد جرت الاشمارة إلى أن هوية المجموعات في التاريخ اللبناني بما فيها الهوية اللبنانية قد اتخذت أشكالاً متباينة خلال الحقبات التاريخية المختلفة، وبأن التغيير في هذه الهوية كان مقترناً بالتحوّل الاجتماعي ما الاقتصادي ولم يأت نتيجة التعليم الرسمي. إننا لا نقدر بان نجد في أي مكان من تاريخ منطقتنا وتاريخ البلدان الأخرى المعاصرة بأن هوية رسمية ما كانت قادرة على ان تحلّ محلّ الارتباطات الاساسية كالانتهاء الطائفي او ان تغييراً كهذا هو ضروري إذ اننا قد اظهرنا، وخاصة بالنسبة إلى لبنان، بأن تعايش المجموعات المتنوعة في المجتمع في ظل دولة واحدة هو أمر الطائفية لا أساس له في الحقيقة السباسية.

إن الوحدة الوطنية والتربية تتطوران إيجابياً إذا ما أخلصت الدولة لمهاتها الاساسية وأنجزتها على نوع جيّد. وتكون الدولة أفضل قدرة على الاداء عندما توازن بين هذه المهات ومواردها المادية والبشرية، وخاصة في المجتمعات النامية حيث تكون الأعباء التي تتحملها الدولة عظيمة كمثل ضآلة مواردها. لأن الدولة عندما توسّع نفسها تجرّد المواطن من موارده/ المالية وتنكر عليه الحدمات المرضية. ان دولة كهذه ليست أهلًا للاحترام وعاجزة عن خلق حسّ الحدمات المرضية.

بالانتهاء أو الوحدة الوطنية.

إن الدولة اللبنانية تستمر إلى أبعد مدى في تحمل تعددية وجهات النظر حول القضايا السياسية والثقافية ما استمرت هذه التعددية. وسينتهي ذلك عندما تحتجب وجهات النظر هذه أو تندمج بقوة في ايديولوجية واحدة. عندها يتوجب على الدولة أن تترك المجموعات وشأنها لتطوير وجهات نظرها وأن تتيح لها الفرصة لتقريب ميولها الايديولوجية من بعضها أكثر فأكثر بطريقة عفوية وطبيعية خلال قيامها بزيادة التفاعلات فيها بينها.

وبالاضافة، فإن الدولة مدعوة لتهيئة الاساتذة في مدارسها وتشجيعهم على التوكيد على تعددية تطلعات المجموعات اللبنانية المختلفة وارتباطها بحضارات ما وراء الحدود. إن أي خطر يُرى في هذه المقاربة هو حصيلة عدم استقرار زائف وآفاق ضيقة من التفكير. إننا نعيش في عالم يقترب من بعضه أكثر فأكثر كل يوم ويجب ان نستمد قوة من جسورنا الممتدة إلى أجزاء متعددة منه. وإلى ذلك يجب تشجيع الاجبال القادمة على اعتبار هذه الارتباطات على أنها مصدر قوة لوطننا وليست وسيلة لتحقيق نفوذ مجموعة ما على حساب المجموعات الأخرى.

أخيراً دعونا نؤكد على أننا لا نستحث هنا البدعة السائدة حالياً في النظرية الاكاديمية الغربية، بدعة تقلّص الدولة وتنوسيع المجتمع. وسبب واحد لذلك هو ان هذه الصيغة هي غير ضرورية في بلد كلبنان لم يسبق للدولة ان قيدت فيه نشاطات مواطنيها. ومع ذلك فالأهم هو بان التمييز بين الدولة والمجتمع هو اصطناعي صرف ولا يؤول إلى مرحلة جديدة في عملية التطور. فحين تضطرب الدولة وتتعثر في ادائها يتعثر المجتمع ويتهاوى نشاطه إذ إن الدولة تشكّل انعكاساً لنشاطات شعبها ومعاييره. لذلك تبرز الحاجة إلى تعاون بين الدولة والمجتمع، تعاون حيد ووثيق يرتكز على التفاهم والاقناع وليس على الاكراه وانتزاع المنافع. لقد آن الأوان لتلك البلدان التي وسّعت فيها النخبة السياسية سلطات الدولة ان تفهم بأن لا مستقبل في الديكتاتورية، وأن الوقت قد حان لرقى المرء بجدداً إلى سدّة كرامته.



.

## الوحدة الوطنية وروح المدن" (تعقيب على إيلياحة ريق)

## منح الصلح

الهزائم والاندحارات منبع لا ينضب من الـدروس. ومن لا يقرأ جيـداً في كتاب هزائمه قد لا يخرج منها أبداً. لكن الهزائم والاندحارات لا تصلح في أي حال لأن تصبح الكتاب الوحيد والمعلم الوحيد.

وقد عرفت الدكتور إيليا حريق أول ما عرفت في مرحلة صعود لبناني وعالم ثالثي إذا صح التعبير، وقلّبنا معاً خلال لقاءات مفعمة بالتفاؤل صفحات كتاب المكاسب يومذاك والإنجازات والثقة بالحاضر والمستقبل. ثم حرمتني الظروف بعد ذلك فرص الاجتماع الشخصي المباشر بالدكتور الصديق. ولكن ما كنت أقرؤه له هنا وهناك كان يوحي إليّ بأنه من منطلق الباحث الأمين على استقراء التجارب، قد هجر عن قناعةٍ متعة القراءة في الكتاب الظفراوي الانتصاري، وآثر أن يقرأ الدنيا ومجرياتها في كل الكتب.

وكنت مثله قد هجرت ما هجر.

ولكنني أعترف أنني هذه المرة، ومن خلال القسم الأول من ورقته بخاصة، قد وجدته يتجه إلى الكتاب النقيض من غير تبرم ظاهر، بل من غير إيحاء بتلك النزعة التي طالما استشعرها بعنف العلماء والمفكرون والشعراء، وهي النزعة

<sup>(\*)</sup> تعقيب على محاضرة إيليا حريق أُلقي في الجلسة نفسها.

القوية ولكن الصعبة أيضاً، إلى الخروج من وطأة الشخصية الفكرية الواحدة والنظرة الواحدة في إطار مرحلة تاريخية معينة.

فهذا النهر المتدفق من الأفكار والملاحظات والإضاءات الغنية على الوقائع والتجارب في محاضرة الدكتور، قد صب بشكل موحد الاتجاه ودائم تقريباً في الاذعان لدروس مرحلة تراجع من تاريخ لبنان والعرب. فقد فشلت، في رأي المحاضر، دولة الرعاية وأخفقت الايديولوجية، والدولة موضع الآمال هي وهم، وهي لا شيء سوى من فيها من البشر، والوحدة الوطنية لا تلقن، والولاء للوطن ليس إلا واحداً من مجموعة ولاءات، والاشتراكية لا تنجح إلا في البلدان المتقدمة وكذلك الرأسهالية.

وأعتـذر عن الاختصـار وربمـا التبسيط المخـلّ، لكنني هكـذا فهمت روح الورقة التي أوافقه على الكثير الكثير مّا جاء فيها، ولكن لا إلى حد المطابقة.

واللافت في ورقة الدكتور ليس أنها منشغلة بالحديث أكثر ممّا يجب عن ملامح عصر الهزائم والاندحارات فحسب، بل أنها منصرفة كذلك إلى الحديث عن العام العربي والعام العالم ثالثي، وربما العام الأوروبي الشرقي، أكثر من انصرافها إلى الخاص اللبناني.

فهناك فارق كبير بين الوضع في مصر، حيث قامت بالفعل في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر دولة قوية تعهدت تأمين مجتمع الكفاية والعدالة وصادرت وأممت وتوسعت في القطاع العام إلى أبعد حد، فحق في شانها الحديث عن مساوىء المراهنة على دور الدولة اللامحدود، والوضع في لبنان حيث لم يعرف الوطن أصلاً دولةً من هذا النوع، بل لم تكن في الأصل دولة بالمعنى المطلوب، وحيث نجد المواطنين اليوم بعد خسة عشر عاماً من غياب الدولة يتوقعون بصبر ذاهب إلى كل ما يوحي إليهم بهذه الدولة.

إن بحاثتنا لم يدخل على الأغلب مخفراً في مدينة لبنانية كله من رجال أمن طائفة واحدة، ولم يمتلكه بالتالي شعور الاشمئزاز من المشهد الشاذ بكل

مقياس، وربما لم يعاين بما فيه الكفاية الظاهرة نفسها في دائرة لبنانية حكومية، وقد لا يكون تسنى له أن يرى مدرسة ليس بين أساتذتها وطلابها إلا لـون ديني واحد. فهل يريدنا أن نرجىء المراهنة على الدولة في تحقيق الاختلاط الضروري لتأمين الخدمة للمواطن، فضلاً عن المساواة والعدل؟

إنه في كلامه على الولاء الوطني يكاد يسلم بالصفة الأبدية للطائفية حين يقول إن الجهود المبذولة لغرس هوية جماعية عبر تدابير رسمية لم تكن ناجحة. إننا معه إذا كان يريد بذلك أن يتم التحول تدريجاً، وأن لا نراهن على القسر بل نتبع منطق المواثيق الوطنية التاريخية كميشاق عام ١٩٤٣ وميشاق الطائف، ولكننا لسنا معه في التراجع ولو الصغير عن دور الدولة في ملاحقة هذه الهوية الوطنية الجامعة، وجعلها هدفاً وقاعدة عمل. وهو القائل بصراحة في مكانٍ آخر من محاضراته أن دور المجتمع ودور الدولة كلاهما في حاجة إلى الأخر لتحقيق النهوض.

منذ بدأت تتجمع على الساحة اللبنانية عوامل وقوى الرفض لاستمرار الحرب اللبنانية \_ وكان ذلك قبل الشروع في المساعي العربية والدولية المفضية إلى اتفاق الطائف \_ برز في ذهن الشعب اللبناني أو قطاعات واسعة منه الترابط بين وقف الحرب وتوحيد الوطن، والديموقراطية، وتعزيز الدولة.

فمثلها كان خطاب الحرب والتقسيم والقمع والحلول محل الدولة موحداً واحداً بين المتقاتلين والمنتفعين بالقتال، أخذ خطاب السلام والوحدة والمديمقراطية وتعزيز الدولة يفرض نفسه بشكل موحد وواحد على الشعب اللبناني، حتى بدا واضحاً للقاصي قبل الداني وجود إرادة لبنانية عامة للنهوض، بل وجود نواة حركة مستعدة لتمثيل هذه الإرادة. فعاد يدخل في الحسابات رقم كان مسقطاً حتى أمس القريب، هو لبنان ذاته. وكانت عودة لبنان إلى نفسه هي الطريق إلى كل شيء آخر، تحقق في ما بعد في مجالات السلام والوحدة وتفعيل المؤسسات.

في جو العودة اللبنانية إلى الذات هذه، بدأنا من موقع غير المختص نطرح

على أنفسنا الأسئلة التي طرحها الدكتور في أول ورقته: هل في وسع الدولة التوصل إلى صيغة للوحدة الوطنية تكون مقبولة عموماً لترسيخها في معاهدة التعليم؟ وعلى افتراض أن في مقدور الدولة استنباط صيغة كهذه، هل في الإمكان تعليم وحدة وطنية؟ هل إن الحس بالهوية أو الانتهاء الجهاعي هو انعكاس لوضع شخص ما وعلاقاته في المجتمع، أم إنه حصيلة تلقين أفكار ووجهات نظر معينة وغرسها في النفوس؟ وهل في الإمكان تحقيق ذلك دونما انتهاك لمبدأ ديم وقراطية التعليم أو النظام السياسي الديمقراطي؟ هل تصاب الوحدة الوطنية حقاً بالضرر إذا ما خامر المرء إحساس بالانتهاء إلى أكثر من هوية؟ هل الوحدة الوطنية هي وحدها الحس الاجتماعي الشرعي والسليم؟

لكن في الواقع لا أجد مفرًا من الاعتراف بأن فجوة تفصل بين النظرة التي نظر بها الدكتور حريق إلى الموضوع، والنظرة التي ننظر بها نحن وهذه الفجوة مصدرها في ما أعتقد أنه في معرض البحث عن أجوبة لتساؤلاته وجد حاجة إلى تذكيرنا بأن الدولة ليست إلا مجموعة من البشر، وبالتالي إنها ستمضي بنا إلى إحباط أكيد عند مقارنتنا بين ما ستفعله وما كنا نتوقعه، فهو قد وصل بتحليله إلى ان الدولة بمفهومها الواقعي شيء، والمفهوم المروج لها في العادة عند الايديولوجيين شيء آخر. هذا هو رأيه بينها نحن آتون إلى الموضوع من موقع الخر تماماً، هو تجربة غياب الدولة، وحكم الميليشيات، فالمتوقع عندنا ليس الدولة المثالية بل مجرد وجود دولة بالكمية من التوق التي تملكها أي دولة على غيابها.

ثم إننا آتون من حركة قائمة وموجودة في الشعب اللبناني، نسجت التجربة الحية خيوطاً في ذهنها بين السلام والوحدة والديمقراطية وتعزيز الدولة، ومضطرون إلى أن نحسد الدكتور على انتقائيته وإلى أن نتعامل مع حذر الدكتور حريق من دور الدولة في التعليم على أنه موقف يرى نقائص الدولة وسلبيات أداء بشرها ظاهرة دائمة، فيدعو من غير أن يقصد لترك التعليم لبشر من جميع الدول أو طامعين بأن يجعلوا من أنفسهم ومؤسساتهم الخاصة دولاً مستقلة على حساب الدولة الواحدة، في حين أننا وصلنا إلى الاعتقاد أن لا نمو للوحدة

الوطنية في لبنان في التربية ولا في غيرها إلا تعزيز دور الدولة وتحسين نوعية أدائها، فحيث تتقلص رقعة سلطة الدولة يتقلص الاختلاط والتشارك بين اللبنانيين من الطوائف والمناطق المتعددة، ويتقلص الهدف الوطني المشترك.

من قبيل المواكبة الوفية للخط الفكري العام الذي التزمه الدكتور إيليا حريق والمتخوف من الايديولوجية، نحب أن نمحص قوله في أن الطائفية لم تكن من أسباب الحرب اللبنانية عام ١٩٧٥، لنقول إن الحرب وإن لم تكن بنت الطائفية البسيطة والسافرة كواقع قائم في لبنان، فقد كانت بنت الطائفية المقنعة والمعلمنة ظاهرياً المنطوي عليها صراع الأطراف السياسيين من أجل السلطة.

ففي بداية الحرب، كانت الطائفية قد تراجعت إلى حدٍّ بعيد في الخطاب السياسي، لتبقى بالفعل متضمنة في السجال الدائر بالسلاح وغير السلاح بين دعاة ايديولوجية اللبنانيين مركزاً على جوانب دون أخرى من الواقع اللبناني، وطرف يريد أن يعربهم، مركزاً على جوانب بالذات متجاوزاً سواها، والطرفان لا يبغيان في النهاية إلا السلطة، مستندين عملياً إلى خزان الغرائز والولاءات الطائفية المستفزة في البلاد.

وفي كلام كل من الطرفين كان شيء من الحق، شيء من الارتفاع عن الرؤية الطائفية المبسطة والمحضة، ولكن ذلك لم يكن في الحقيقة إلا الحد الضروري من مفارقة الواقع الطائفي لإسباغ طابع شمولي على المعركة وتبرير الحرب الطائفية ولاجتذاب مثاليين من كل الطوائف وأبرياء، والايديولوجيون يعرفون بالتجربة قيمة هذه الأشياء.

انطلق الملبننون وقد كانوا في البداية مسيحيين بغالبيتهم الساحقة، ثم كثر بينهم تدريجاً المسلمون، من أنّ هناك بين اللبنانيين من هو لبناني بالكامل، وأن من حق هذا اللبناني أن يكون صاحب القرار الوحيد وأن من واجبه أن يفرض رأيه وتصوراته بمختلف الوسائل على اللبناني الآخر، اللبناني الناقص اللبنانية.

وانطلق التعريبيون، وقد كانوا في البداية مسلمين في غالبيتهم ثم كثر في ما

بعد المسيحيون، من أن لبنان عربي ولا حياة له بالانفصال عن العرب، وأنه من واجب المؤمن بعروبة لبنان أن يفرض رأيه على الآخر بكل الوسائل.

وهكذا، كانت الايديولوجية بطرفيها الملبنن والتعريبي من عناصر إشعال الحرب، وشاركت اللبننة ذات الرائحة الطبقية في أول الحرب والعروبة ذات الطابع القبلي في مسؤولية ما جرى، مقدمة دليلًا صارخاً على الإساءة التي قدمتها الايديولوجية الطائفية المقنعة في حالات معينة.

لكن لا بد من القول إن لبنان يعيش حالياً شفاءً من هذا النوع المتشبع من الديولوجية الفريق الواحد، فاللبنانية اليوم واسعة رحبة تضم كل الأطراف والعروبة مقبولة مبدئياً في أوساط بعيدة تقليدياً عنها، ولم تعد الفكرتان مشكلة تقسيمية مختلفاً عليها في لبنان، والدليل على ذلك شمولية التظاهرات يوم السادس من أيار. وقد كانت انتصاراً كبيراً لمنطق الوحدة اللبنانية.

ومن قبيل المواكبة الوفية للمحاضرة، نرى مع الدكتور حريق أن التشديد على المستقبل والتعريف الأوسع بالعالم من شأنها أن يكوّنا عنصر لحمة بين الطلاب، ومادة ترشيد للعصبيات الضيقة، وأن المستوى المتفوق في التعليم من شأنه أن يوحد، خصوصاً أن لبنان في الأصل بلد مفتوح على إنجازات الثقافات العالمية، وهي نقطة أكدها بحق الدكتور حريق.

ومن قبيل المواكبة الوفية أيضاً لما جاء في المحاضرة، نريد أن نقف قليلاً عند إشارة الدكتور حريق إلى ان لبنان ظل يحمل إلى حد بعيد شيئاً من طابع ولادته الدرزية المارونية في الجبل اللبناني، وهذا شيء صحيح، نحب أن نعلق عليه بالقول إن لبنان إذا كان قد صنع ولادته في الجبل، فإنه قد صنع استقلاله السياسي عام ١٩٤٣، وصيغة عيشه وأشواق وحدته في المدينة في المدرجة الأولى. وهو لا يستطيع أن يكون ديموقراطياً وموحداً ومتطوراً، إلا بتعزيز دور المدن اللبنانية والعاصمة بيروت المضروبة في وسطها التجاري الجامع وقلبها الخافق. وهناك صلة كبيرة بين أقانيم الثالوث: الوحدة الوطنية، التعليم، المدينة.

ولكون المدن بيئات اختلاط وحوار بين فئات وطوائف متعددة، ولكونها ساحة إنتاج وعمل مقصودة من كل الاتجاهات ومن كل الطبقات، ولكونها مركز التثقف والتعليم العالي والنشر والاتصال الفكري والاجتهاعي والسياسي للبنانيين والعرب، كانت تجد نفسها منشغلة أكثر من سواها بالوحدة وبوضع المفاهيم وابتكار الصيغ التي تجعل الوحدة الحياتية والمؤسساتسة قائمة في كل مكان قيامها في المدن نفسها وداخل أطرها الادارية والسياسية والاقتصادية، حتى تعودت ان تنظر إلى الجانب الوحدوي في العمل السياسي وكأنه لها بمثابة اختصاص.

بهذا، كانت المدن اللبنانية بين أول المكتشفين لحقيقة أساسية هي أن لا وحدة وطنية ولا قومية إلا بخلق أعمق الالتفاف حول الديمقراطية والاستقلال. لقد حجب الصراع السياسي المسلح الذي دام خسة عشر عاماً ملامح التجربة السياسية منذ عام ١٩٤٣ حتى الحرب، فأضاء زوايا منها دون زوايا، وفقاً للموقع. والواقع، أن هذه التجربة على ثغراتها، حوت إيجابيات ومنها اشتراط الديمقراطية والاستقلالية في أي طريق وطني أو قومي. وجميع المحطات الرئيسية في تاريخ لبنان الحديث جاءت مجهورة بما نسميه روح المدن، وهي روح لبنانية شمولية واستقلالية وديمقراطية فوق ما هي وحدوية، وإلى حد بعيد هي كذلك لأنها وحدوية.

وبعد، فنحن مع الاقتراح الذي قدمه الدكتور إيليا حريق في أول محاضرته بتكوين لجنة وطنية يتم اختيارها من المجموعات اللبنانية المختلفة بعد التوصل إلى اتفاق على ضرورة قيام نظام تربوي يعمل على تحقيق الوحدة الوطنية، ولكننا لا نرى مثله أن ذلك بديل ممكن من حل تتزعمه الدولة، ولعله خطوة تسبق هذا الحل وتمهد له.



## الدولة الف السطيبية:

### بجربة الماضي وامكانات الحاضر والمستقبل

#### جورج المصري

لقد تعددت الكتابات حول الدولة الصهيونية سواء كواقع وكخطر على العالم العربي، أو حول ما يزعم من وجود جذور لهذه الدولة وآلياتها ودوافعها ومستقبلها. وفي مقابل ذلك تندر الدراسات حول الدولة الفلسطينية. وقد يكون مرجع ذلك إلى توالي الاحتلالات على فلسطين وعمق الاحتلال الصهيوني ثم غياب الاستشراف المستقبلي لبنية الدولة في أعقاب دورة المجلس الوطني الفلسطيني بالجزائر عام ١٩٨٨ وإعلان قيام الدولة.

وتقدم الدراسة اجتهاداً فيها يتعلق بتاريخية الدولة الفلسطينية حتى إعلانها ١٩٨٨، ثم تستشرف ماهيتها ودورها السياسي ومقوماتها حتى تصل إلى متابعة أحداث التطورات في المنطقة بعد حرب الخليج ١٩٩١، ومدى تأثيرها على مستقبلها.

#### أولًا: تاريخية الدولة الفلسطينية حتى ١٩٨٨

لقد أصبح من المتعارف عليه في قواعد القانون الدولي أن أركان الدولة هي الإقليم والشعب والسلطة (١٠). وإذا ما حاولنا تطبيق ذلك على فلسطين لوجدنا

<sup>(</sup>١) د. محمد إبراهيم درويش، الدولة، نظريتها وتنظيمها (دار النهضة العربية، القاهـرة، ١٩٦٩) ص ١٨٣.

انطباقاً في سائر الفترات التاريخية. ففي سنة ١٢٠٠ ق. م تعرضت فلسطين لغزو من الكريتيين من البحر الذين نزلوا على بعض سواحلها، ثم ما لبثوا أن انخرطوا في التركيبة السكانية الأصلية. ونظراً لشهرة قبيلة بولستا في بعض الصناعات وغيرها وعملهم في البحر، تم إطلاق اسم فلسطين على أرض كنعان نسبة إلى زعيم هذه القبيلة على الرغم من استمرار سيطرة الكنعانيين العرب على أرض كنعان (فلسطين). وفي سنة ١١٨٦ ق. م. غزا العرانيون فلسطين بعد خروجهم من مصر وفشلوا في السيطرة عليها، مما أدى بهم إلى الاستقرار في وادي الأردن محاصرين فيه لأكثر من مائة عام تعرضوا خلالها لهجهات الكنعانيين وادي الأردن محاصرين فيه لأكثر من مائة عام تعرضوا خلالها لهجهات الكنعانيين بعض أجزاء فلسطين واحتل القدس وأسس مملكة أطلق عليها اسم مملكة إسرائيل عاشت نحو خمسين عاماً إلى أن انقسمت إلى مملكتين: مملكة يهوذا في المامرة. وقامت بينهها حروب وفتن داخلية وصراع طويل انتهت كلها عندما هب العرب لنجدة إخوانهم الفلسطينيين واستولوا على القدس وحملوا اليهود إلى العراق أسرى وأسكنوا بدلاً منهم قبائل عربية (۱٬۰۰۰).

وقد حاول اليهود العودة مرة أخرى بما اضطر الملك نبوخذ نصر الكلداني الله مهاجمتهم عام ٥٩٧ ق. م وأسر ملكهم والاستيلاء على القدس. وجرّ الملك الكلداني معه أسرى يهود إلى العراق وتمرد الباقي عام ٥٨٦ ق. م. مما أدى إلى عودته واحتلاله كل فلسطين ودمر القدس وهدم هيكل سليهان، ثم قاد ملكهم وخمسين ألفاً من رجاله أسرى للعراق. وفي هذه المرحلة خضعت فلسطين بأسرها للحكم في العراق وقطن فيها الكنعانيون والأشوريون والكلدانيون العرب الذين جاءوا لسوريا والعراق وفلسطين أيضاً من الجزيرة العربية.

وفي عام ٥٣٩ ق. م استولى الفرس على دولة بابل وأعادوا بقايا اليهود إلى فلسطين واستعانوا بهم كأداة ضد سكانها العرب. إلا أن إسكندر المقدوني غزاها وأزال الوجود اليهودي منها، ولكن اليهود ثاروا وأحدثوا فتنة بعد ذلك

 <sup>(</sup>۲) د. محمد عبد العزيز أبو سخيلة ـ الدولة الفلسطينية: الأصول، المحاولات، الطموحات
 (شؤون عربية، ع ٥٦، ديسمبر/ كانون الأول ١٩٨٨، تونس) ص ١٤٩.

على أيدي أقلية دينية منهم. فسير الحاكم الروماني هدريان حملة كبيرة أبادت معظم اليهود ودمرت منازلهم بما فيها مدينة القدس، وأقاموا مدينة جديدة محلها حرّم على اليهود سكناها. وبهذا انتهى أي أثر لليهود في فلسطين حتى الحكم الإسلامي ".

وقد دخلت فلسطين كسائر الدول العربية في نطاق الدولة الإسلامية وانتهت الدولة الفلسطينية كدولة مستقلة، وأصبحت جزءًا من كيان الدولة الإسلامية الواحدة إلى أن حل الانتداب البريطاني في ١٩٢٢/٧/٢٤. فقد جاء في المادة (٢٢) من ميثاق عصبة الأمم أن بعض الجماعات التي كانت تتبع الدولة العثمانية فيها مضى قد بلغت درجة من الرقي والتقدم يمكن معها الاعتراف بها أنها مستقلة بشرط أن توضع تحت انتداب أمم راقية تُسدي إليها النصح والمعونة حتى يأتي الوقت الذي تستطيع فيه الاعتماد على نفسها، ويجب أن تؤخذ رغبات هذه الجماعات بعين الاعتبار الأول عند اختيار الدولة صاحبة الانتداب. ولذلك، أصدرت عصبة الأمم المتحدة قرارها في يوليو/ تموز بوضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني.

والملاحظ أن المادة (٢٢) جعلت فلسطين دولةً مستقلة ذات سيادة ناقصة ، سواء لأن حق شعب فلسطين أصيل لا يمكن لدولة أو منظمة دولية اغتصابه ولأن المادة (٢٢) حرمت على بريطانيا التصرف في مصير الشعب الفلسطيني وأوجبت عليها الارتقاء به دون أن تجعل أرضه وطناً قومياً لليهود (١٠).

وبصدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٨١ لعام ١٩٤٧ دخلت فكرة الدولة الفلسطينية مرحلة جديدة حيث جاء القرار مناقضاً لنصوص المادة (٢٢) ومتعارضاً مع ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على أسبقية الاعتراف لسكان فلسطين بالاستقلال أولاً وقبل كل شيء.

 <sup>(</sup>٣) د. محمد عبد العزيز أبو سخيلة ـ الدولة الفلسطينية ـ مرجع سابق ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٤) د. فلاح خالمد علي ـ فلمسطين والانتداب المبريطاني (المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بروت، ١٩٨٠) ص ١٢٣.

وخلال الفترة من ١٩٤٨ حتى عدوان ١٩٦٧ ظل الفكر العربي يدور حول شعارات الوحدة العربية لتحرير فلسطين والقضاء على إسرائيل. ويمكن تفسير ذلك بالاعتقاد الذي ساد بين العرب من أن الوحدة العربية هي الطريق إلى قيام دولة عربية موحدة قادرة على تحرير فلسطين، وأن العمل العربي الموحد هو الطريق إلى استعادة الدولة المفقودة. وقد شمل هذا التوجه الفصائل الفلسطينية المتعددة التي نادت بأن الإرادة الشورية للفلسطينيسين هي جزء من الكل العربي<sup>(٥)</sup>.

ورغم أن هذا الذوبان الفلسطيني في العمل القومي العربي كان يعكس سيادة القناعة الوحدوية ولم يكن يعني إلغاء الخصوصية الفلسطينية، إلا أنه جعل لها مدلولاً يرتبط بالوحدة العربية. ومن ثم، كان الاعتقاد في أن المستقبل سيكون لدولة عربية واحدة مدعاة لعدم جدوى التفكير في مستقبل فلسطين بعد التحرير لأنها ستكون جزءًا من الدولة العربية الواحدة. وجاءت حرب يونيو/حزيران ١٩٦٧ لتطرح بجدية فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات الكيان الواحد. ففي المؤتمر الأول للمنظات الفدائية بالقاهرة (١٧ ـ ٢٠ ينايس/كانون الثاني) حدد المؤتمر في الميثاق الوطني الفلسطيني المعدل أن من أهداف حركة المقاومة إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية ذات سيادة تحفظ للمواطنين الأصليين حقوقهم الشرعية دون التمييز في الدين أو العقيدة وتكون القدس عاصمة لها(١٠).

وقد حدد الموالون لفكرة فلسطين الديمقراطية الصورة للبلاد، من خلال المقومات والايديولوجية ١٩٤٨ فبالنسبة للبلاد، فإن فلسطين ما قبل عام ١٩٤٨ هي الرقعة الأرضية التي سوف يتم تحريرها وهي مكان إقامة الدولة الديمقراطية التقدمية، وفلسطين المحررة كهدف سوف تكون جزءًا من الوطن العربي. أما

د. كلوفيس مقصود ـ معالم المشاركة العربية في الثورة الفلسطينية (شؤون فلسطينية ، ع ١٠ ، يونيو/ حزيران ١٩٧٢) ص ١٩ .

<sup>(</sup>٦) نص الميثاق الوطني الفلسطيني في ـ حامـد خورشيـد ـ مقـررات المجلس الـوطني الفلسطيني (٦) . (١٩٧٥ ـ ١٩٧٥ ـ ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>٧) د. محمد رشيد ـ نحو فلسطين ديمقراطية (مركز الأبحاث بمنظمة التحرير الفلسطينية، بيروت، (٧) ص ٣٥ ـ ٣٩.

عن مقومات الدولة، فإن جميع اليهود والمسلمين والمسيحيين المقيمين في فلسطين أو المشردين عنها بالقوة سوف يكون لهم الحق بالمواطنية الفلسطينية. وهذا ما يضمن حق جميع الفلسطينيين المشردين عنها بالقوة بالعدولة إلى وطنهم، سواء كانوا من موليد فلسطين أو المنفى، وبغض النظر عن جنسيتهم الحالية. ومعنى هذا بالتساوي أن جميع يهود فلسطين (أي إسرائيليين) لهم الحق نفسه شرط أن يرفضوا بالطبع الشوفينية العنصرية الصهيونية وأن يقبلوا العيش أثناء وجودهم في المجتمع الفلسطيني الجديد. وبالنسبة للايديولوجية، فإن الفلسطينين أثناء مسيرة التحرير ولدى تحقيق التحرير سوف يقررون نظام الحكم وطبيعة التنظيم السياسي والاقتصادي والاجتماعي في وطنهم المحرر.

وتبعاً لهذه الرؤية، فإن العدو ليس هو المواطنين اليهود أو الإسرائيليين كأفراد ولكنه البنية السياسية والاجتماعية الصهيبونية التي تكرس الوجود الإسرائيلي. وهكذا بقدر ما تشكل الصهيونية نفياً للفلسطينيين، فإن التحرير يشكل نفياً للصهيبونية. ويمكن إبداء عدة ملاحظات على فكرة دولة فلسطين الديمقراطية:

١ - إن الفكر الفلسطيني لم يذهب إلى أكثر من تحديد الهدف الاستراتيجي العام دون أن يتطرق إلى التفاصيل الخاصة بشكل نظام الحكم أو قضية الهجرة اليهودية ومستقبلها، أو شكل النظام الاجتهاعي أو الاقتصادي . . الخ . وإذا كان من الصعوبة - حينئذ - الاستشراف لمستقبل الدولة، فإن تحديد بعض الخطوط الرئيسية كان كفيلاً بإثارة الجدل حول القضايا المثارة حتى لا يسظل الهدف مجرد أمنية .

٢ ـ يتضمن مفهوم الدولة الديمقراطية إقامة دولة تقوم على أساس المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بين المواطنين بغض النظر عن الأصل والجنس والدين واللون، ودون تمييز بين عربي ويهودي، أي أنه من الممكن أن يصبح رئيس الدولة يهودياً.

ولا ينطبق مفهوم المساواة على الأفراد باعتبارهم جماعة قومية، ولكن

كمواطنين فحسب. فهذا المفهوم لا يعترف بحقوق قومية لليهود كجهاعة، وإنما بحقوق اجتهاعية وسياسية كأفراد.

٣ ـ لم يكن هناك اتفاق بين سائر المنظمات الفلسطينية على هدف إقامة الدولة الديمقراطية على كامل التراب الفلسطيني. وظهر ذلك في استخدام صفة العلمانية للدولة، فهي ترد أحياناً وتختفي أحياناً أخرى تحت مسميات مختلفة، كالدولة اللاطائفية.

إن التزام حركة المقاومة بمفهوم الدولة الديمقراطية كهدف نهائي جعل الجانب الاسرائيلي يتشكك في أنها تلغي حق الإسرائيليين في الوجود، مما حدا بالمقاومة إلى قبول مفهوم السلطة الوطنية على جزء من الأرض الفلسطينية التي يتم جلاء القوات الإسرائيلية منها. ففي الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني عام ١٩٧٤، تم إقرار البرنامج المرحلي والذي تمت فيه صياغة أهداف مرحلية أكثر واقعية «بإقامة سلطة الشعب الوطنية المستقلة المقاتلة على كل جزء من الأرض الفلسطينية التي يتم تحريرها مع التأكيد على أن هذه السلطة هي خطوة لمتابعة النضال من أجل الدولة الفلسطينية الديمقراطية»(١٠).

وقد جاءت حرب ١٩٧٣ لتزيد القناعات الفلسطينية بمرحلية فكرة الدولة. فأثبت المكون العربي أن مناقشات مؤتمر القمة العربي السادس في الجزائر نوفمبر/ تشرين الثاني ١٩٧٣ قد واجهت وبعنف التحركات الأردنية قبل المؤتمر وأثناءه للخروج باعتراف عربي يعطي المملكة حق تمثيل الشعب الفلسطيني تمهيداً لضم الضفة الغربية مرة أخرى إلى الضفة الشرقية تحت السلطة الأردنية (١).

وتؤكد مناقشات مؤتمر القمة العربي السابع وجلساته اتجاه الدول العربية نحو تبنى فكرة الدولة المرحلية في الضفة والقطاع والإعداد لذلك برفض

 <sup>(</sup>A) حامد خورشید ـ مقررات المجلس الوطنی ـ مرجع سابق ـ ص ۲٤٧.

 <sup>(</sup>٩) حسين أبو النمل ـ الموقف الأردني تجاه التسوية السياسية (شؤون فلسطينية، ع ٣٥، يوليو/ تموز ١٩٧٤، بيروت) ص ٨١.

التحركات الأردنية والاعتراف الرسمي بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.

ولقد توّجت الدول العربية موقفها من الدولة المرحلية بإصدار قرارين، الأول: يدعو إلى تأكيد حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه وتقرير مصيره، وتأكيد حقه أيضاً في إقامة السلطة الوطنية المستقلة بقيادة م.ت.ف، وبمساندة الدول العربية. وأعلن القرار الثاني التزام سائر الدول العربية بتحرير الأراضي العربية المحتلة واستعادة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ثم التأكيد على عدم قبول أي محاولة لتحقيق أي تسوية جزئية انطلاقاً من القضية القومية ووحدتها(۱).

وبذلك، تكون الدول العربية قد حددت موقفها الرسمي بتأييد إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية على أية أرض يتم جلاء العدو عنها، ولكنها حددت أيضاً موقفها بالمضيّ في تحرير باقي الأراضي العربية المحتلة، واستعادة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني. أي أن الدول العربية نظرت إلى فكرة الدولة المرحلية على أساس أنها خطوة لتحرير سائر الأراضي.

ويعترف أحد قادة م.ت.ف " بأن رئيس الدائرة السياسية (فاروق القدومي) قدّم للّجنة المركزية لحركة فتح بعد حرب ١٩٦٧ مباشرة تقريراً يقترح فيه القبول بتأييد قيام دولة في الضفة والقطاع إذا أعادتهما إسرائيل للعرب. إلا أنه لم يفصل في الموضوع آنذاك. ويدافع أبو إياد عن المرحلية باعتبارها سياسة واقعية تنطلق من الأخذ بعين الاعتبار موازين القوى وتطور الأحداث والابتعاد عن الرومانسية، ويعطى أهمية لمحدودية العمل الفدائي ومقدرته على تحقيق الأهداف الاستراتيجية، ويرى «أنه كائناً ما كانت انطلاقة وبأس حرب العصابات ضد الدولة الصهيونية، فإنها تظل في المستقبل المنظور دولة لا تقهر.

<sup>(</sup>١٠) صبري جريس ـ قمة السرباط واحتمالات الموقف الإسرائيلي (شؤون فلسطينية، ع ٣٩، ديسمبر/ كانون الأول ١٩٧٤) ص ٤٢.

<sup>(</sup>١١) صلاح خلف (ابو أيـاد) ـ فلسطيني بلا هوية ـ شركة كـاظمـة للنشر والـترجـة والتـوزيـع، الكويت، بدون تاريخ ـ ص ٢١٩.

ولهذا، فإن عدم توقع المرور بمراحل مؤدية إلى الهدف الاستراتيجي الذي يتمشل في إقامة دولة ديمقراطية على كامل فلسطين، أمر من قبيل الوهم والخيال»(١٠).

ونتيجة لمحاولات الأردن الحصول على اعتراف رسمي بتمثيله للشعب الفلسطيني وتدهور موقف المقاومة في لبنان، انعقد المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثانية عشر يونيو/ حزيران ١٩٧٤ وأصدر عدة قرارات هامة، هي (١٠٠):

١ ـ تناضل م. ت. ف بكل الوسائل وعلى رأسها الكفاح المسلح لتحرير الأرض الفلسطينية التي يتم تحريرها.

٢ ـ تناضل م.ت.ف ضد أي مشروع أو كيان فلسطيني ثمنه الاعتراف والصلح والحدود الآمنة والتنازل عن الحق التاريخي «وحرمان شعبنا من حقوقه في العودة وحقه في تقرير مصيره فوق ترابه الوطني».

٣ ـ تأكيد موقف المنظمة السابق من قرار ٢٤٢ «الذي يطمس الحقوق الوطنية والقومية لشعبنا ويتعامل مع قضية شعبنا كمشكلة لاجئين» ولذا، يرفض التعامل مع هذا القرار على هذا الأساس في أي مستوى من مستويات التعامل العربية والدولية على ذلك مؤتمر جنيف.

إن أية خطوة تحريرية تتم هي لمتابعة تحقيق استراتيجية م.ت.ف في إقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية المنصوص عليها في قرارات المجالس الوطنية السابقة.

ويلاحظ أن هناك ثغرة بين حقيقة تصورات التسوية المطروحة بعد حرب الموسط المدف الفلسطيني المرحلي. فالوضع المترتب عن الحرب عربياً ودولياً لم تكن مؤشرات تصوراته تتوافق بأي شكل من الأشكال مع التصور الفلسطيني، خاصة وأن الطرف العربي الرئيسي (مصر) كان يعلن دائماً أن هدفه من الحرب تحريك الوضع السياسي للدخول في تسوية سياسية لإنهاء

<sup>(</sup>۱۳) صلاح خلف ـ فلسطين بلا هوية ـ مرجع سابن ـ ص ۲۲۰.

<sup>(</sup>١٣) حامد خورشيد ـ مقررات المجلس الوطني ـ مرجع سابق ـ ص ٢٢٧ .

الصراع العربي - الإسرائيلي، وهو ما تأكد من تبوقيع اتفاقية كامب دايفيد ويبدو أن تشدد المجلس الوطني الفلسطيني في تحديد مواصفات الهدف المرحلي كانت متأثرة بحدة معارضة الفصائل الراديكالية الفلسطينية. فقد أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين انسحابها من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وجاء في البيان «إننا سنضل نعتمد الكفاح المسلح وكافة أساليب النضال المرتبطة به كي نحقق القضاء على الكيان الصهيوني والنظام العميل في الأردن، وإقامة المجتمع الديمقراطي العربي في فلسطين كجزء من تجمع ديمقراطي عربي شامل» (١٠٠٠).

والملاحظة الجديرة بالاعتبار أن المجالس الوطنية المتعاقبة حتى الدورة ١٩ بالجزائر بدلاً من أن تتخذ مواقف جذرية، انساقت وراء تقديم المزيد من التنازلات وتخلّت عن كثير من الشروط التي وضعتها للهدف المرحلي الأول (السلطة الوطنية) بل إنها لم تعد تقرن الهدف المرحلي بالاستراتيجي، بل حذفت مصطلح «مرحلية» عند الحديث عن الهدف الفلسطيني الذي أصبح «إقامة دونة فلسطينية مستقلة».

وبينها اعتمد السند القانوني لحقوق الشعب الفلسطيني بما فيه حقه في إقامة الدولة منذ الدورة ١٣ على الحقوق التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإنه في دورته السادسة عشرة بالجزائر بنى هذا السند على قرارات القمم العربية حيث جاء في بيان المجلس «التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني بما فيه حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة بقيادة م.ت.ف وفي الحقوق التي أكدتها قرارات القمم العربية».

وفي الدورة السابعة عشرة للمجس الوطني الفلسطيني في عمان يلاحظ أن البيان الختامي لم يتطرق إلى القرار ٢٤٢ الذي دأبت المجالس السابقة على رفضه. أما تصور المجلس للحل فهو يتم عن طريق عقد مؤتمر دولي. ويلاحظ هنا أن المجلس يتحدث عن حل للقضية الفلسطينية وليس مجرد مبادرة سياسية.

<sup>(</sup>١٤) مجلة الهدف\_ع ٢٧١ ـ بيروت ٢٨/ ٩٧٤/٩.

وكانت صياغة المجلس لأهداف النضال الفلسطيني في تلك الدورة مغايرة على النحو التالي «يرى المجلس أن إيجاد حل عادل لقضية فلسطين والشرق الأوسط لا بد وأن يقوم على أساس ضهان حقوقنا الوطنية في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية فوق ترابنا الوطني الفلسطيني، كما يرى أن الإطار المناسب للوصول إلى هذا الحل هو عقد مؤتمر دولي تحت راية الأمم المتحدة وعبر مجلس الأمن بمشاركة كافة الأطراف المعنية بما فيها م. ت. ف على قدم المساواة، وعلى أساس قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين. . . ويؤكد في هذا الصدد رفضه لاتفاقيات كامب ديفيد والقرارات التي لا تضمن حقنا في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة» في المستقلة المس

ويلاحظ على هذا النص أنه حصر الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني في حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة حيث تم حذف كلمة «بما فيها» التي كانت ترفق عند الحديث عن حقوق الشعب الفلسطيني. ومن المعروف أن «الحقوق الوطنية بما فيها الدولة الفلسطينية. . . الخ» يعني أن هناك حقوقاً أخرى قد تفسر بأنها حق الشعب الفلسطيني على كامل التراب الفلسطيني. أما حذف كلمة (بما فيها) فيعني حصر هذه الحقوق بالثلاث السابق الإشارة إليها. ومن الواضح أن هذه الدولة ستقام في الضفة والقطاع أو على جزء منها، ولا يمكن أن يفسر بأنها ستقام على كامل التراب الفلسطيني، وخصوصاً أن هذه الدولة . إن وجدت ـ ستولد في أحضان المؤتمر الدولي وبمشاركة الأطراف المعنية بالصراع بما فيها إسرائيل وبضهانات دولية «''. وهكذا، استمر التنازل الرسمي له م . ت . ف من دولة كاملة على أرض فلسطين إلى دولة على جزء منها وثنائية فيدرالية وأخيراً بضهانات دولية ومباركة أمريكية - إسرائيلية .

(١٥) نص قرارات الدورة السابعة عشر ـ فلسطين الثورة ـ قبرص ١٩٨٦/١١/٥.

<sup>(</sup>١٦) د. إبراهيم ابراش ـ مفهوم الدولة الفلسطينية، في الفكر السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية (الوحدة، ع ٥٣، فبراير/ شباط ١٩٨٩، المغرب) ص ٢٥٥.

#### ثانياً: ماهية الدولة الفلسطينية القادمة

لقد أظهرت الانتفاضة الفلسطينية المندلعة منذ ٧ ديسمبر/ كانون الأول ١٩٨٧ الحرج الذي يواجه قيادة م.ت.ف في التوفيق بين الهدف الأساسي - الاستراتيجي بتحرير فلسطين، وبين ما هو مطروح من مشروعات تسوية لتصفية القضية. فالمنظمة تدّعي «أن الهدف بعد قرارات المجلس الوطني اله ١٩ بالجزائر هو إقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع، وهذا لن يتأتى إلا بمؤتمر دولي والاعتراف بوجود إسرائيل».

لقد جاءت الانتفاضة لتسلط الأضواء من جديد على معاناة الشعب الفلسطيني ولترتفع التنديدات الدولية بالمهارسات القمعية للعدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. فاجتمع مجلس الأمن وأصدر قراره رقم ١٠٧ بالإجماع الذي أكد فيه «أن الضفة والقطاع أرض محتلة وأن من حق الفلسطينيين تقرير مصيرهم». وهكذا، أصبحت قضية جلاء القوات الإسرائيلية مطروحة لأول مرة بشكل جدي منذ عام ١٩٦٧. لقد ظهرت الانتفاضة حقيقة التغير الذي طرأ على مركز استقطاب النضال الفلسطيني، وانتقاله من الخارج إلى الداخيل. لقد كان تحول الكفاح الوطني الفلسطيني مرتهناً دائماً بحدوث هذا الانتقال مما أوقع قيادة م.ت. في مأزق أمام إحدى القضيتين. أولهما وهي قضية تحرير كامل التراب الفلسطيني، وهي تتطلب حرباً شعبية قومية، وثانيهما جلاء القوات الإسرائيلية من الضفة والقطاع، وهي قضية يمكن التعامل معها مرحلياً مثلها كأي حركة تحرر وطني من الاستعهار. فكان سكان الداخيل في الضفة والقطاع يناضلون من أجل جلاء قوات الاحتلال في إطار حقهم المشروع في الاستقلال. ولقد تضافرت عدة عوامل للتعجيس باندلاع الانتفاضة وكانت وراء التحرك السياسي للمنظمة بالإعلان عن قيام الدولة (١٠):

١ ـ لم تؤد التنازلات التي أقدمت عليها م. ت. ف بعد الخروج من بيروت

<sup>(</sup>١٧) د. إبراهيم ابراش ـ مفهوم الدولة الفاسطينية ـ مرجع سابق ـ ص ٢٥٦.

عام ١٩٨٢ سواء من خلال مقررات قمة فاس العربية أو مقررات المجلس الوطني الفلسطيني في دورتيه السابعة عشرة والثامنة عشرة، والرسائل التي بعثتها المنظمة مباشرة أو بطريق غير مباشر إلى الولايات المتحدة والتي تعبر عن الواقعية، لم تؤد هذه التنازلات إلى أي تجاوب أمريكي الذي اعتبر أن تمسك المنظمة بالميثاق الوطني ورفضها الاعتراف بقرار ٢٤٢ يتناقضان مع ما تقول به في المحافل الدولية، وأن ليونة المنظمة في نظرها ما هي إلا مناورة لانتزاع اعتراف أمريكي بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

٢ ـ استمرار الانقسامات داخل الصف الفلسطيني حيث لم تنجح كل عداولات المصالحة في رأب الصدع، سواء لجمع الشمل الداخلي للمنظمة والأنظمة العربية، أم من أجل حماية الوجود العسكري الفلسطيني في لبنان وتقويته في مواجهة إسرائيل.

٣- تراجع الاهتهام الدولي بالقضية الفلسطينية فلم تعدد الأمم المتحدة أو الدول الأوروبية متحمسة للدفع بعملية السلام إلى الأمام مما جعل م.ت. ف تتخوف من فقدان المكاسب التي حققتها خلال سنوات تصاعد النضال الفلسطيني، وظهرت مؤشرات على هذا التراجع منها المحاولات الأمريكية لإجبار الأمم المتحدة على إلغاء قرار الأمم المتحدة الذي يعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية "، وتكثيف الاتصالات بين إسرائيل ودول الكتلة الشرقية والاتحاد السوفياتي.

3 - تخلّي بعض الأنظمة العربية عن التزاماتها القومية تجاه الشعب الفلسطيني، فلم تعد قضية تحرير فلسطين تأخذ الاهتهام السابق نفسه. وقد أدت تلك العوامل إلى زيادة حالة الاحباط لدى الجهاهير الفلسطينية في الداخل في أي عمل فلسطيني أو عربي يخلصهم من الاحتلال. فكانت الانتفاضة. ولكل هذا انعقد المجلس الوطني في الجزائر (١٢ - ١٥/١١/١٥) في «دورة الانتفاضة» كمحاولة لاتخاذ قرارات لمساندة الانتفاضة، وكانت خطوة إعلان الاستقلال وقيام الدولة الفلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة بما فيها قرار

<sup>(\*)</sup> حدث ذلك مطلع العام ١٩٩٢.

التقسيم ١٨١ لسنة ١٩٤٧ وقراري مجلس الأمن ٢٤٢ و ٣٣٨. ونصّت وثيقة إعلان الاستقلال على «استناداً إلى الحق البطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب العربي الفلسطيني في وطنه فلسطين وتضحيات أجياله المتعاقبة دفاعاً عن حرية وطنهم واستقلاله، وانطلاقاً من قرارات القمم العربية ومن قوة الشرعية الدولية التي تجسدها قرارات الأمم المتحدة عام ١٩٤٧، وممارسة من الشعب العربي الفلسطيني لحقه في تقرير المصير والاستقلال السياسي والسيادة فوق أرضه. . . فإن المجلس الوطني يعلن باسم الله وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف» (١٠٠).

وقد أكد البيان السياسي الصادر عن المجلس الوطني على «عزم م.ت.ف على الوصول إلى تسوية سياسية شاملة للصراع العربي للإسرائيلي وجوهره القضية الفلسطينية في إطار ميثاق الأمم المتحدة ومبادىء وأحكام الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وآخرها قرارات مجلس الأمن الدولي ٢٠٥ و ٢٠٠٧، وقرارات القمم العربية بما يتضمن حق الشعب العربي الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني ويضع ترتيبات الأمن والسلام لكل دول المنطقة»(١١).

وقد أوضح البيان السياسي للمجلس الوطني أن الإطار الذي ستتم فيه التسوية هو المؤتمر الدولي الذي تشارك فيه كافة أطراف الصراع، وينعقد على قاعدة قراري مجلس الأمن ٢٤٢ و ٣٣٨، وضهان الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير. فالمصادر الفلسطينية ترى أن أبرز المستجدات تتمثل في:

١ ـ استطاع المجلس الوطني أن يعلن الدولة وأن يضع الأسس لتشكيل
 الحكومة الفلسطينية المؤقتة، وهذا يتطلب بناءً أكبر يواكب هذه التغييرات.

<sup>(</sup>١٩) نص البيان السياسي في (شؤون فلسطينية، قبرص، ع ١٨٨، نوفمبر تشرين الثاني ١٩٨٨) ص ٢ - ١٢.

٢ ـ قدم المجلس مشروعاً فلسطينياً متكاملاً للسلام يقبل بالحدود التي يطلبها العالم، ولكنه يضع شروطه الخاصة ويطرح تصوراً شاملاً غير مفرط ولا يكتفى بإعلان اللاءات.

٣ ـ أتم المجلس إنجاز ما سبق ذكره بقفزة ديمقراطية نبوعية، قفزة التحول من الاجماع إلى الأغلبية أو الأقلية دون مساس بالديمقراطية، ودون ببروز أجواء التهرب أو الانشقاق.

٤ ـ كان النقاش، لأول مرة، فاعملًا وليس منفعلًا، ودار حول ما يريده الفلسطينيون وليس حول رفض أو قبول ما يطرح الأخرون(١٠٠).

وأوضح ياسر عرفات، رئيس دولة فلسطين، أن قبول م.ت.ف القرار ٢٤٢ مصحوباً بالاستقلال الوطني جاء من أجل مصلحة السلام «نحن لا نستجدي السلام، بل نسعى إليه على قدم المساواة وفي شكل متكافىء مع الأطراف الأخرى»(١٠).

والمسلاحظ في إعلان الاستقسلال والبيان السياسي وتفسيرات القادة وتصريحات عرفات انه لم يتم النظرق إلى الميثاق الوطني الفلسطيني أو الكفاح المسلح، سواء كاستراتيجية، أو كعمل متزامن للنضال السياسي. وهكذا، فإن الدولة الفلسطينية، بالمواصفات الواردة لا تلبي الأهداف الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني حتى مع عدم الإعلان عنها كخطوة مرحلية، كما لا يمكن القبول بها كهدف استراتيجي. بل يمكن القول إن هذا الوضع يعني التضحية بدماء شهداء الثورة الفلسطينية لأهداف غير معلنة لا تتعدى، في أفضل الأحوال، المناورة السياسية. وفي ضسوء إعلان قرارات المجلس الوطني الفلسطيني الـ ١٩ بالجزائر نحاول البحث في الموقع الجغرافي للدولة وأهميته وعلاقاتها الخارجية والداخلية المتوقعة.

يتفق الباحثون على أن أحد عناصر قوة الدولة هـ و الاتصال الجغرافي أو

<sup>(</sup>۲۰) اليوم السابع ـ باريس ـ ۲۱/۱۱/۱۹۸۸.

<sup>(</sup>۲۱) النهار ـ بيروت ـ ۱۹۸۸/۱۱/۱٦.

الامتداد الإقليمي لها بمعنى أن يمثل إقليم الدولة امتداداً جغرافياً متصلاً يسمح بالاتصال البري المباشر، وأن ذلك يحمي وحدة رقعة الدولة السياسية واتصالها الأرضي دون حواجز أو موانع.

وتقدر مساحة الدولة المقترحة بحوالي نصف مساحة دولة فلسطين العربية تبعاً لمشروع التقسيم بقرار ١٨١. وتفع الضفة في الجنزء الأوسط الشرقي من فلسطين الذي يحده نهر الأردن والبحر الميت من الشرق والسهل الساحلي لفلسطين من الغرب، كما يحده الطرف الجنوبي الشرقي من سهل مرج ابن عامر شمالًا والجزء الشمالي الشرقي من صحراء النقب جنوباً. وتبلغ مساحتها حوالي • ٥٦٥ كم ٢ . أما قطاع غزة ، فيقع في أقصى الطرف الجنوبي الغربي من فلسطين ويـطلّ على البحـر المتوسط الـذي يقع إلى الغـرب منه، وتمتـد رقعتـه الأرضيـة الساحلية ما بين المتوسط غرباً وصحراء النقب شرقاً ويفصلها عن بقية فلسطين خط وهمي يعرف بخط الهدنية بينها يفصلها عن أراضي شبه جزيرة سيناء خط الحدود السياسية بين مصر وفلسطين، إذ توجد مدينة رفح بقسميها الفلسطيني والمصري على جانبي الحدود. ويبلغ طول قطاع غزة من بيت حانون شمـالًا إلى رفح جنوباً حوالي ٤٦ كم ومتوسط عرضه ٧ كم بينها أقصى اتساع له حوالي ١٢ كلم عند رفح ، ويشغيل القطاع ما مساحته ٣٦٤ كم٢٠٠٠. وستكون دولية فلسطين المقترحة دولة صغيرة لا تتجاوز مساحتها ٦٠٠٠ كم وتتألف من رقعتين أرضيتين إحداهما جبلية داخلية والأخسري سهلية ساحلية وسسوف ترتبط الرقعتان بممر أرضي يتفق عليه مستقبلًا. وستقدم إسرائيل اقتراحاً بالممر خاصة وأنه سوف يلتقي بالطرق الاستراتيجية التي تصل المدن الإسرائيلية الرئيسية بالنقب وإيلات، ولمن تكون السيادة على هذا الممر لإسرائيل أم فلسطين؟ أم يظل تحت إشراف دولي؟ أضف إلى ذلك أن هذا الوضع يضعف من قدرة الدولة ويسمح لأي قوة معادية بقطع وسائل الاتصال بين قطاعي الدولة في حالة الحرب أو التهديد بها، ومن ثم فسوف تكون هذه السمة الجغرافية نقطة ضعف

<sup>(</sup>٢٢) الموسوعة الفلسطينية ـ القسم الأول ـ دمشق ١٩٨٤.

الدولة الفلسطينية

دائمة بالنسبة للدولة الفلسطينية ("). ويعد موقع دولة فلسطين موقعاً برياً بحرياً، إذ سيكون للموقع توجيهه البري لصلاته الوثيقة مع الدول العربية المجاورة في الشرق العربي وتوجيهه البحري بنافذة يصل طولها حوالي ٤٦ كم على البحر المتوسط كها تعد دولة فلسطين جسر عبور بري بين الجناحين العربيين في آسيا وأفريقيا. فهي بوابة المشرق العربي إلى شهالي أفريقيا مثلها هي بوابة شهالي أفريقيا إلى المشرق العربي، ولمطار قلندية في الضفة ومطار غزة في القطاع دور مهم في ربط دولة فلسطين بالعالم الخارجي جواً (١٠٠٠).

وتؤكد الوضعية الاستراتيجية للضفة والقطاع على تميز واضح. فإذا علمنا أن إسرائيل عقب هدنة ١٩٤٩ استطاعت توسيع حدودها حتى بلغت مساحتها ما يزيد عن ٢٠٠,٠٠ كلم نصفها في صحسراء النقب وتلتقي مع الأرض العربية بحدود طولها ١٠٨٠ كم. وإذا علمنا أيضاً أن الجزء المفيد في جغرافية إسرائيل هو الشريط الموازي للبحر المتوسط بطول ١٩٠ كم وأن الأرض التي تحتلها إسرائيل تنفتح وتتوسع شهلي حيفا وجنوبي تل أبيب وتضيق فيها بين هاتين المدينتين لتصبح عمراً محصوراً بين الضفة والبحر وتتراوح بين ١٤ و ٢٠ كيلومتراً. وفي ذلك المر الضيق تمر شرايين المواصلات وتتمركز المدن المرئيسية التي تقع تحت هرمي المدفعية على الحدود مع الأردن، حيث تستطيع هذه المدفعية تخريب الطرق وتدمير السكك الحديدية وتقطع إسرائيل إلى جزءين وتنال من المدن خاصة تل أبيب، وبذلك تشل القدرة الاستراتيجية الإسرائيلية (١٥٠٠). إذا علمنا كل هذا عن الجغرافيا السياسية لدولة إسرائيل فإن موقعاً هاماً أصبحت تحتله المنطقة المكونة لوادي الغور والسفوح الجبلية المشرفة عليه من جهة الشرق، وعلى حدود إسرائيل ما بعد ١٩٦٧ وهي الخط الأخضر عليه من جهة الشرق، وعلى حدود إسرائيل ما بعد ١٩٦٧ وهي الخط الأخضر عليه من جهة الشرق، وعلى حدود إسرائيل ما بعد ١٩٦٧ وهي الخط الأخضر

<sup>(</sup>٢٣) د. على الدين هلال ـ مشروعات الدولة الفلسطينية (مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ٢٠ ـ القاهرة، ١٩٧٨) ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٢٤) د. حسن عبد القادر صالح ـ فلسطين المحتلة ١٩٦٧، الجغرافيا والديموغرافيا (شؤون عربية، ع ٢٠، تونس، ديسمبر/ كانون الأول ١٩٨٩) ص ٨.

<sup>(</sup>٢٥) د. هيثم الكيلاني ـ المذهب العسكري الإسرائيلي (مركز الأبحاث بمنظمة التحرير الفلسطينية، بعروت، ١٩٦٩) ص ٣٧٧.

غرباً والقدس شرقاً. وفي الجنوب أصبحت غزة نقطة التوازن الاستراتيجي بين القوتين المصرية والإسرائيلية، خاصة بعد عودة سيناء إلى السيادة المصرية واترى إسرائيل أن هاتين المنطقتين خلقتا بموقعيها الاستراتيجي المتميز بعض المشكلات: الأولى: يصبح وضع الضفة والقطاع بمثابة الستار الحديدي العربي المحاصر للجسد الإسرائيلي النحيل ولشرايينه الحياتية، حيث يمكنها الضغط على قلب إسرائيل وتهديد مناطق الكثافات السكانية العالية منها فتحيلها إلى عنق زجاجة يهز الاتزان الاستراتيجي للدولة. وبالمثل قطاع غزة حيث يشكل إسفيناً بيتد لمسافة ٤٠ كم نحو قلب إسرائيل ويهدد المثلث الحيوي المحصور بين تل أبيب وحيفا والقدس الذي يجوي أكثف التجمعات السكانية والعسكرية والصناعية. وهو الشريحة الأرضية الوحيدة التي تمر خلالها جميع الطرق التي تربط بين شطري إسرائيل الشهالي والجنوبي ٢٠٠٠٠

الثانية: تتميز الضفة وغزة بوضعية الخنجر العربي المصوب إلى أضعف أجزاء الجسد الصهيوني سواء نظرنا إلى إسرائيل في ذاتها أو للضفة حيث إسرائيل يحدها مع سوريا البناء الاستراتيجي المانع والمتمحور في المرتفعات السورية. ويلتقي جانب منه بالأردن وآخر بمصر. فبالنسبة للأردن توجد الضفة الغربية التي لا تفصلها عن إسرائيل حواجز طبيعية، وكذلك الوضع مع غزة والتي اكتسبت بعودة سيناء حياداً مؤقتاً قابلاً للانفجار في أية لحظة وحيث حيوية المنطقتين استراتيجياً كمنفذ بري موازٍ للمنفذ البحري الوحيد على البحر المتوسط. ولا شك أن هذا الخنجر الجيوبوليتيكي يشكل مشكلة كبيرة الإسرائيل من عال استقلال وقيام دولة فلسطين.

ولكن تكمن المسألة الأساسية ليس في إعلان قيام الدولة وتحديد طبيعتها،

<sup>(</sup>٢٦) رفعت سيد أحمد ـ الضفة الغربية في الاستراتيجية الإسرائيلية ١٩٦٧، ١٩٨٢ (شؤون عـربية، ع ١٩/ ٢٠، سبتمبر/ أكتوبر ١٩٨٧) ص ٩٣.

<sup>(</sup>٢٧) تحمد حسنين هيكل (إشراف) ـ العسكرية الصهيونية (مركز الدراسات السياسية والاستراتيحية بالأهرام، القاهرة، ١٩٧٤) ص ٧٢.

<sup>(</sup>٢٨) رفعت سيد أحمد - الضفة الغربية في الاستراتيجية - مرجع سابق، ص ٨٨٠.

وإنما في توازن القوى الذي تشهده المنطقة بعد زلزال حرب الخليج، وما تبعه من تغير في التوازنات السياسية لصالح إسرائيل والتي شهدت أيضاً ترجيحاً قبل الحرب باستيلاء اليمين المتطرف عنلى صناعة القرار الاستراتيجي للكيان الصهيوني.

وقد بادرت القيادة الاسرائيلية فور إعلان قيام الدولة في دورة الجزائر إلى تحديد موقفها. فقد أعلن رئيس الحكومة إسحق شامير عن معارضته لقيام دولة فلسطينية في ما أسهاه «أرض إسرائيل» واعتبر الإعلان وسيلة جديدة تستخدمها م.ت.ف ضد دولة إسرائيـل(٣). وينطلق هـذا الموقف من تصورات حكومـة الائتلاف (الوطني) حول خيار الحكم الذاني، كما ورد في اتفاقيات كامب ديفيد، مع كل الاشتراطات المعروفة التي تجعله مجرد إدارة ذاتية. وعبّر شامير عن ذلك بقوله «إن إسرائيل لن تتنازل أبدأ عن مناطق الضفة والقطاع لأنها مرتبطة باتفاقيات كامب ديفيد»(٣٠). وجاء موقف الليكود محدداً في البرنامج الانتخابي الذي أقره الحزب في أواخر أغسطس/ آب ١٩٨٨ : «لا توجد أية جهة دولية معترف بها لتمثيل سكان المناطق في مفاوضات الحكم الذاتي، لذلك قور التكتل التفاوض المباشر معهم، وإن أكثر الحلول واقعية هو إيجاد تسوية مرحلية لتـطبيق الحكم الذاتي في المناطق». وأضاف البرنامج بأنه لن تقام دولة فلسطينية تحت أي ظرف من الظروف، كما أن تطبيق الحكم الذاتي لا يعني منح السيادة لسكان المناطق، أو حق تقرير المصير (٣٠). وقد ترجم شامير مواقف حكومته من الدولة الفلسطينية في المبادرة المعروفة باسم مبادرة شامير التي طرحت وصدقت عليها الحكومة في ١٩٨٩/٥/١٤ وتبناها الكنيست في ١٩٨٩/٥/١٤. ويستند المشروع كما جاء في المقدمة إلى ما يلي:

<sup>(</sup>٢٩) عزيز جبر ـ آخر تطورات الوضع الداخلي والعلاقات الخارجية في الكيان الصهيوني والمناطق المحتلة (مجلة الأرض، السنة ١٦، ع ١، مؤسسة الأرض للدراسات الفلسطينية، ينايسر/ كانون الثاني ١٩٨٩، دمشق) ص ٧٥.

<sup>(</sup>۳۰) دافار ۲۲/۸/۸۸۹۱.

<sup>(</sup>۳۱) هآرتس ۱۹۸۸/۸/۳۰.

١ ـ اعتبار المفاوضات المباشرة وفقاً لمبادىء كامب ديفيد هي الطريق إلى السلام في المنطقة.

٢ ـ لا لإقامة دولة فلسطينية «إضافية» في الضفة والقطاع.

٣ ـ لا للتفاوض مع م.ت.ف.

٤ ـ لا لتغيير الوضع القائم في الضفة والقطاع إلا بما ينسجم والخطوط الأساسية للحكومة الإسر ائيلية (٣٠).

والنقطة الأساسية في المبادرة ما جاء في النقطة (د) من البند الرابع، إذ قالت «تقترح إسرائيل إجراء انتخابات حرة وديمقراطية بين السكان الفلسطينيين العرب في يهودا والسامرة وقطاع غزة، في جو خال من العنف أو التهديد أو الإرهاب. وفي هذه الانتخابات سيتم اختيار بمثلين لإجراء مفاوضات حول فترة انتقالية من الحكم الذاتي. وستكون هذه الفترة امتحاناً للتعايش والتعاون. وفي فترة لاحقة ستجري مفاوضات من أجل حل دائم حيث ستدرس جميع الخيارات المقترحة من أجل تسوية موافق عليها، ستحقق السلام بين إسرائيل والأردن» (٢٠٠٠).

وترى الأحزاب اليمينية في إسرائيل مثل هتحيا وتسوميث وموليدات وكاخ أن الانتخابات سوف تنشىء مسيرة سياسية قاتلة تؤدي إلى تثبيت سيطرة المنظمة الرسمية على الضفة، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى قيام دولة فلسطينية. ويأمل الفريق الآخر من اليمين مثل كتلة ليكود وحركتي نامي وأومتس بأن الانتخابات سوف تسحب قيادة المنظمة المحلية من يد القيادة الخارجية وتدفعها في النهاية إلى القبول بحكم ذاتي عريض.

وفي حقيقة الأمر، فإن الفريق الثاني من اليمين الصهيوني يرتكز على مشروع بيغن للحكم الذاتي الذي يقوم على (٢٠٠٠):

<sup>(</sup>٣٢) يديعوت أحرونـوت ١٩٨٩/٥/١٤.

<sup>(</sup>٣٣) جريدة القدس ـ لندن ـ ١٩/٥/١٩.

<sup>(</sup>٣٤) منير الهوس وطارق عايد ـ مشاريع التسوية الإسرائيلية ١٩٦٧ ـ ١٩٧٨ (مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ١٩٧٨) ص ١٦.

ا \_ أن العرب في يهودا والسامرة وغزة يشكلون أقلية قومية في أرض إسرائيل، لها فقط أن تتمتع بالحكم الذاتي ضمن حدود دولة إسرائيل حيث الأغلبية اليهودية صاحبة السيادة فيها.

٢ ـ إن الحكم الـذاتي ذو طابع إداري يتصل بـالشؤون الدينية والثقـافية
 والاجتهاعية. أما كل ما يتصل بالسلطة والتشريع فمن اختصاص الأغلبية.

٣- إن الحكم الـذاتي يشمل السكان وليس الأرض لأنها ملك الشعب اليهودي وحده مما يعني استمرار السيطرة على الأراضي المحتلة وبناء المستوطنات. وقد حرص بيغن على التأكيد بأن هذا المشروع لن يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية (٣٠٠). وأوضح أن الغاية من إعادة النظر في نصوص المشروع بعد خمس سنوات، هو إتاحة الفرصة أمام الحكومة الإسرائيلية لإعادة صياغة علاقتها بالمناطق المحتلة في ضوء تطورات السياسة الإسرائيلية فيها. وقد تأكد ذلك في رفض بيغن لفكرة إجراء استفتاء شعبي في الأراضي المحتلة بعد انقضاء فترة الخمس سنوات (٣٠) ثم طرح شامير المقترحات نفسها باشتراط وقف الانتفاضة عام ١٩٨٩)

أما موقف الفريق الآخر من اليمين الصهيوني فهو الترانسفير (طرد العرب) وإزالة المخيات الفلسطينية نهائياً وترحيل سكانها إلى الدول العربية، والضم النهائي للأراضي المحتلة، والسعي إلى إنهاء المشكلة الفلسطينية بالقصع والإرهاب. وفي جوهر المسألة، فإن الفريقين لا يختلفان في النظر إلى الدولة الفلسطينية ولكن الملاحظ بعد حرب الخليج ١٩٩١ هـ وزيادة تعزيز نفوذ اليمين. فبعد دخول رحبعام زئيفي زعيم حزب مولدات المتطرف إلى الحكومة كوزير بلاحقيبة تكون تكتل يميني يضم زئيفي ووزير الإسكان أربيل شارون ووزير العلوم يوفال نئان ووزير الزراعة رافائيل إيتان ووزير الشرطة رومن ميلو

<sup>(</sup>٣٥) د. عبد العليم محمد ابعاد الحكم الذاتي في التصور الإسرائيلي (السياسة الدولية) ٢٠٤، القاهرة، ١٩٨٩) ص ٢٧.

<sup>(</sup>٣٦) يديعوت أحرونـوت ـ ١٩٨٣/١/٣١.

ووزير الأديان افنير شاكي. وقد أكد هذا التكتل بعد الحرب أنها كانت لمصلحة إسرائيـل وأنهت مقولـة الدولـة الفلسطينيـة. ونتيجة لـطرح بيكر لفكـرة المؤتمـر الإقليمي قال شامير باللقاء الإقليمي الذي يهدف إلى إقامة علاقات سلام طبيعية مع الدول العربية الأخرى، وبالتالي فك ارتباط العرب بالمسألة الفلسطينية، والحصول على مزايا العلاقات الطبيعية مع عدد من الدول العربية الهامة بدون حل المشكلة الفلسطينية. والواقع أن دبلوماسية التسوية الأمريكية التي يقودها بيكر تقوم على هذا التصور الإسرائيلي جملة وتفصيلًا، وذلك باستثناء واحد هو حرص الولايات المتحدة على جعل المفاوضات الاسرائيلية العربية قائمة على القرار ٢٤٢ والتفسير الأمريكي الإسرائيلي، أي جعل المفاوضات قائمة على استعادة العـرب لجزء كبـير من الأراضي المحتلة ١٩٦٧ في مقابل كل مزايا السلام والأمن لإسرائيل، وبشرط ألا تؤدي استعادة العرب للجزء الأكبر من الأراضي المحتلة إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة(٢٠). وفيها يبدو، فإن هذا الخلاف في تحديد مضمون التسوية بين الولايات المتحدة والحكومة اليمينية في إسرائيل يكفى نتحطيم المبادرات الأمريكية أو مطها إلى موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية أوائل العام القادم والـذي تتفرغ معــه الإدارة الأمريكية لحل المشكلات الداخلية فحسب. كما أن صعود اليمين المتطرف وزيادة بأسه يعزز من فكرة الاستسلام الكامل للعرب، والتي تطرحها الحكومة الأمريكية من خلال ما يسمى المؤتمر الإقليمي. ومن الواضح أن الهدف من هذه الفكرة هو حرمان الدول الأربع الأخرى الأعضاء بمجلس الأمن المشاركة في دبلوماسية التسوية وتنفيذ الأفكار الاسرائيلية في التفاوض بين إسرائيل وممثلين للعرب (خارج م.ت.ف) في الضفة والقطاع بـاستثناء القـدس ودون أن يصل الأمر إلى إقامة الدولة الفلسطينية.

ولا ترى الولايات المتحدة أن مصلحتها تقتضي الضغط على إسرائيل من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع العربي - الإسرائيلي بعد حرب الخليج

<sup>(</sup>٣٧) د. عمد السيد سعيد مستقبل المسألة الفلسطينية بعد زلزال الخليج - الأهرام ١٩٩١/٤/٢٦

وانفرادها بالهيمنة على النظام العالمي، وعدم وجود تهديد خطير على مصالحها الحيوية. وفي ظل الأوضاع الجديدة، فإن الولايات المتحدة لن تقدم على التدخل الجدي لفرض حل سلمي بانسحاب إسرائيل من كل أو بعض الأراضي المحتلة، وبالتالي تناسي فكرة الدولة الفلسطينية (٢٠٠٠). ولا شك أن طرح فكرة الدولة قبل حرب الخليج أو بعدها يتناقض مع المنطلقات الفكرية للايديولوجية الصهيونية التي ترفض الدولة الفلسطينية (٢٠٠٠):

ا -إن اليهود يشكلون أمة أو شعباً كسائر الأمم والشعوب الأخرى. فقد ظل هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية يردد على مسامع الأوروبيين أن المشكلة اليهودية مشكلة سياسية وليست اجتماعية لأنها تكمن في افتقار اليهود إلى الأرض التي تسمح لهم بالتعبير عن وجودهم القومي.

٢ - إن إلّه اليهود خصّهم بالأرض المقدسة عندما منحها لنسل إبراهيم حيث جاء في الإصحاح الخامس عشر أنه وقطع الرب مع إبراهيم ميثاقاً قائلاً لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير الفرات». وبذلك تكون هذه الأرض ملكاً للشعب اليهودي وحده. ولقد أقام اليهود فيها دولة إسرائيل في العصور القديمة لكنها اندثرت فتشتتوا، الأمر الذي يعني أن إنشاء إسرائيل حديثاً لا يعدو كونه بعثاً لهذا الشعب في أرضه بعد غياب استمر ما يقرب من ثمانية عشر قرناً.

٣ - تجاهل وجود الشعب الفلسطيني، فلا ذكر له في كتابات القادة الصهاينة لأن ذلك يتناقض مع مقولة «أرض بدون شعب لشعب بدون أرض». ففي عام ١٩٦٩ صرحت غولدا مائير بأنه «لا يوجد فلسطينيون. فليس الأمر كما لوكان يوجد شعب فلسطيني في فلسطين وكما لو أننا جئنا لنطردهم من منازلهم والاستيلاء على بلادهم إنهم لا وجود لهم». وفي عام ١٩٧١ صرح

<sup>(</sup>٣٨) عياد جاد - إسرائيل: الأرض مقابسل السلام أم الحسرب من أجل المنساطق - الأهرام - ١٩٩١/٤/٥

<sup>(</sup>٣٩) د. عطا محمد صالح زهـرة ـ الموقف الإسرائيـلي من الدولـة الفلسطينيـة واحتمالات المستقبـل (شؤون عربية، ع ٦٠ ـ مرجع سابق ـ ص ٦٧ ـ ٦٨).

إيجال آلون بأن «الكيان الفلسطيني لم يكن موجوداً تاريخياً أبداً». وكان بيغن يستخدم عند الإشارة إلى الفلسطينيين عبارة «عرب أرض إسرائيل». وقد أكد على ذلك في أعقاب توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام ١٩٧٨ عندما قال «لم نستخدم ولن نستخدم تعبير الشعب الفلسطيني».

ومن الواضح أن هذه المنطلقات الثلاثة تعني عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لأن القبول بهذه الدولة يعني إسقاط أرض الميعاد للشعب اليهودي، وبالتالي انهيار الأساس الذي استند إليه إعلان دولة إسرائيل. وتشكل الدولة الفلسطينية أيضاً خطراً على الأمن القومي الإسرائيلي. ففي أعقاب حرب ١٩٦٧ قالت جولدا مائير «حتى لو وافق زعهاء العرب على توقيع اتفاق كامل للسلام مع إسرائيل، فإن إسرائيل لن تعيد كل الأراضي التي احتلتها عام ١٩٦٧. إننا نريد حدوداً آمنة»(نه. ووجدت الأحزاب الإسرائيلية الحاكمة في الأمن القومي مبرراً كافياً لرفض فكرة الدولة الفلسطينية، فحزب العمل يرى أن ذلك لن يؤدي إلى السلام، وإنما إلى تخليد النزاع، فالدولة ستكون مصدراً للعداء والخطر. وكتلة ليكود ترى «أن قيام هذه الدولة يعني تقسيم أرض إسرائيل والتخلي عن الضفة الغربية أو أجزاء منها، الأمر الذي لا بد أن يؤدي إلى إضعاف الهدف الصهيوني مصدر قوة إسرائيل في مواجهة أعدائها، عما يقود إلى الاستسلام وربما إلى الفناء»(ن).

وتعتبر النخبة الصهيونية أن إسرائيل إنجاز لمرحلة معينة في نشأة الدولة اليهودية القومية لأنها لم تنشأ إلا على جزء من أرض إسرائيل ولا تضم سوى جزء صغير من الشعب اليهودي، لذلك أعلن بن غوريون يوم إنشاء الكيان الصهيوني «أن إسرائيل تمثل نقطة الانطلاق نحو الدولة اليهودية القومية»(۱٬۰) ويترتب على ذلك ضرورة اتساع الدولة سواء بطرد سكانها الأصليين

<sup>(</sup>٤٠) محمد عبد المولى ـ في عمق إسرائيل (منشورات عويدات، بيروت، ١٩٧٣) ص ٥١.

<sup>(</sup>٤١) هاني عبد الله ـ الأحزاب السياسية في إسرائيل (مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، (١٩٨١) ص ٢٢٧.

<sup>(</sup>٤٢) تهماني هلساء بن جموريون (مركز الأبحاث بمنظمة التحريس الفلسطينية، بـيروت ١٩٧٠) ص ٤٥.

(الترانسفير) أو المساعدة على هجرة اليهود السوفيات وغيرهم إلى دولة إسرائيل، وهو ما يتم بالفعل. وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى تدفق نحو مليوني يهودي سوفياتي حتى عام ٢٠٠٠ بالإضافة إلى استمرار سياسة الإبعاد التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الانتفاضة. وبالتالي، فمن الصعب القبول بفكرة التخلي عن جزءٍ من الأرض لإقامة دولة فلسطينية.

#### وماذا عن المستقبل؟

تشكل الانتفاضة الفلسطينية الإشراقة الوحيدة القائمة في السياسة العربية الإجبار إسرائيل على القبول بالمطالب العربية العادلة في إنشاء الدولة الفلسطينية. ونتيجة لهيمنة الولايات المتحدة - كما أوضحنا - على صنع التسويات الإقليمية وعدم رغبتها في الضغط على إسرائيل في مرحلة الوفاق الدولي الجديدة، فإنها تحاول إحياء الصيغة الأردنية التي تقوم على الخيار الاتحادي الأردني - الفلسطيني دون الاستقلال الفلسطيني الناجز. وهو ما يرفضه الشعب الفلسطيني بالطبع لأنه يتناقض مع حقه في تقرير المصير، ومع ما قررته الأمم المتحدة من تأييد صريح للاستقلال في الضفة والقطاع وليس ما يمنع موافقته على الخيار الاتحاد بصيغة ما مع الأردن بحسب الرغبة الفلسطينية.

إن المطروح الوحيد الآن هو ليس الحمل الفيدرالي الأردني ـ الفلسطيني (التخلي عن الضفة ـ حل مشكلتي المستوطنات والقدس) أو الحمل الكونفدرالي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة في شرق الأردن وغربه منزوعة السلاح وهو ما أسقطه قرار الملك حسين بقطع الروابط الإدارية بالضفة عام ١٩٨٨ (٢٠٠٠). ولكن المطروح الجدي هو دعم الانتفاضة الفلسطينية، وذلك ببناء سلطة المدولة الوطنية المستقلة في الأراضي المحتلة والاستقلال عن الاحتلال وعدم المساهمة في تسيير اقتصاده أو بالتعاون معه، فضلاً عن استمرار أعمال المقاومة الفلسطينية في الداخل وتطويرها، من العصيان المدني إلى الكفاح المسلح.

<sup>(</sup>٣٣) محمد خالبد الأزهري ـ القضية الفلسطينية وتطور مفهموم الخيار الأردني (شؤون فلسطينية، ٣٥) من ٣٥.

# ملف خاص المخالم العب المحالية التاريخ":

فرانسيس فوكوياما أمريكيًّ من أصل ياباني. كان يعمل عام ١٩٨٩ خبيراً في مركز الأبحاث التابع لوزارة الخارجية الأميركية عندما نشر مقالةً بعنوان: «نهاية التاريخ» بمجلة National Interest «المصلحة القومية» اليمينية المعروفة، ذهب فيها مستنداً إلى فلسفة هيجل في سيرورة التاريخ وصيرورته ونيتشه و«الإنسان الأخير» إلى أن الرأسهالية انتصرت في صراع الأفكار والنظم، وروصل القطار إلى هدفه» فانتهى التاريخ بالمعنى الهيجلي. وخلال عدة أشهر تحول فوكوياما (٣٩ سنة آنذاك) إلى مفكر اليمين الجديد بالولايات المتحدة. وكثرت كتابات التأييد له. كها سارع مفكرون أوروبيون معتبرون إلى مهاجمته باعتباره رجعياً أو خيالياً أو سطحياً في فهم هيجل ونيتشه على حدِّ سواء. وتجدد النقاش حول أطروحته بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وتوحُّد ألمانيا واستعلاء دعوات الديموقراطية، واقتصاديات السوق عبر العالم. واستجاب هو من جانبه لهذه الشهرة المفاجئة فقام بالتأسيس لأطروحته في كتاب «ضخم» صدر مطلع العام ١٩٩٢.

وربما كان الربط بين «نهاية التاريخ» و«النظام العالمي الجديد» قد تمّ بالمصادفة في البداية. لكنّ ممارسات رواد «النظام العالمي الجديد» من جهة، وآثار انهيار الاتحاد السوفياتي من جهةٍ ثانية؛ هذان الأمران جعلا الربط مُحْكماً

ولا شأن لهيجل ونيتشه به إلا بقدر علاقة حقوق الإنسان والديموقراطية بالشركات الاحتكارية الضخمة في النظام الرأسمالي.

نشر في هذا «الملف الخاص» ثبلاث مواد تتضمن حواراً مع فوكوياما، وقراءة نقدية لكتابه، وتتبعاً لردود الفعل الأوروبية والفرنسية على وجه الخصوص على أطروحته.

الاجتهاد



البروفسورهيغـل في طريقه إلى وانتنطن

الن ريان Alan Ryan

استقطب اكتشاف فرانسيس فوكوياما حول «نهاية التاريخ» اهتام الرأي العام في صيف ١٩٨٩. المقالة التي كتبها في صحيفة «ناشيونال انترست» حول «نهاية التاريخ» احتلت العناوين الرئيسة في مجلات التايم والنيبوزويك وغيرها. تحولت المقالة في وقت قصير إلى رعشة في كل العالم. فالأنباء عن نهاية التاريخ أثارت الكثير من عدم التصديق، وحتى بالنسبة إلى أولئك الذين سرّهم إعلان فوكوياما أن الديمقراطية لم تعد تواجه خطراً من أعدائها لم يكن كافياً للإقناع بأن التاريخ قد توقف. والواقع أن هذا الطرح أصاب الكثيرين من القرّاء بالذهول. فقد جاء ذلك في الوقت الذي كان التاريخ يتحرك في كل مكان وبسرعة. فإعلان نهاية التاريخ تزامن مع القمع الدموي للحركة الديمقراطية الصينية في ساحة تياننمن (في بكين) وسبق بوقت قصير سقوط جدار برلين والاطاحة بتشاوشسكو.

إن قرّاء آخرين على معرفة بأعمال هيغل وماركس ونيتشه وغيرهم، يدركون أنّ ما قصده فوكوياما لم يكن التاريخ بمعنى القصة المليئة بالأشواق والاشواك والتي لا معنى لها، كما يـرويها راو غبي، ولكن مـا قصده هـو «التاريخ ككل».

Alan Ryan; in: The New York Review of Books, March 26, 1992, vol. XXXIX, No. 6 (\*) وترجم المقال إلى العربية الأستاذ محمد السيّاك.

نقد كان استغرابهم ممّا طرحه فوكوياما أقبل من استغرابهم من ردود الفعل التي أثارها. لقد تذكروا اعلان هربرت ماركوس حول نهاية التاريخ في «رجل البعد المواحد» وتذكروا اكتشاف دانيال بل حول «نهاية العقيدة»، لسنوات عدّة خلت.

إن فوكوياما يعترف بأن القصة التي يرويها هي قصة عتيقة ، فمؤلّفها هو الكسندر كوجفنيكوف وهو فيلسوف مهاجر ، يعرف باسم الكسندر كوجيف ، اللذي بدأ في منتصف ١٩٣٠ يحاضر في طلاب معهد الدراسات العليا حول «ظاهرية الروح» لهيغل . في تلك المحاضرات أرسى ولأول مرة أطروحة هيغل حول «نهاية التاريخ» ، وهي الأطروحة التي نسبها إلى نفسه والتي يأتي اليوم فوكوياما ليعممها مع بعض تعديلات من عنده .

كان لمحاضرات كوجيف جاذبية كبيرة، فقد حضرها ريمون آرون، وسارتر وميرلو بونتي بالاضافة إلى جورج باتباي وجاك لاكان، وأريك ويل وكثيرون غيرهم. وفي عام ١٩٤٧ جمع الروائي الفرنسي ريمون كينو محاضرات كوجيف في كتاب سيّاه «مقدمة لدراسة هيغل». ويبدو أنّ الكتاب لم يُعرف جيداً في الولايات المتحدة، لكنه كان معروفاً بشكل أفضل في كندا، إلى أن تمّت ترجمته جزئياً في عام ١٩٨١. قام بتحرير هذه الطبعة آلان بلوم تحت اسم: «انغلاق العقل الاميركي»، وكان بلوم أحد أساتذة فوكوياما في جامعة شيكاغو. وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، كان كوجيف يزود تلاميذه بأول مقدمة عن هيغل رغم أنه كان يتعاطى مع عمل واحد فقط من أعمال هيغل وهو «ظاهرية الروح» Phenomenology of Spirit

كان كوجيف ماركسياً ولكنه أمضى سنوات ما قبل الحرب يعمل من أجل عجد الرأسالية ومن أجل ازدهار الدولة الرأسالية في وزارة الشؤون الاقتصادية الفرنسية، ثم كموظف أسهم في المجموعة الاوروبية. توفي كوجيف في بروكسل عام ١٩٦٨. ولا يزال غامضاً التأكيد بأيِّ معنى كان ماركسياً وربحا كانت أكثر نظرياته شيوعاً تتعلق بأميركا ما قبل الحرب، إذ بدت له مجتمعاً من غير طبقات نظرياته شيوعاً تتعلق بأميركا ما قبل الحرب، إذ بدت له مجتمعاً من غير طبقات

يتألف من قليل من العمال وعلى درجة عالية من الاستهلاك، ولـذلك فـإن هذا المجتمع يحقّق طموحات ماركس.

يمكن القول كذلك من وجهة نظر أخرى، إنّ الولايات المتحدة وصلت إلى المرحلة الأخيرة من «الشيوعية» الماركسية من خلال أنّ جميع أعضاء «المجتمع اللاطبقي» يستطيعون أن يحققوا لأنفسهم كل ما يرونه مفيداً لهم من دون ان يعملوا، وأنّ الاتحاد السوفياتي يعطي الانطباع بأنه إذا كان الاميركيون يبدون وكأنهم صينيون وروس أغنياء، فذلك لأنّ الروس والصينيين ليسوا سوى الميركيين فقراء يسعون حثيثاً ليصبحوا أغنياء.

ليس «نهاية التاريخ والإنسان الأخير» مجرد إعادة تسخين لدراسات كوجيف. وليس مجرد قصة منتفخة زهواً. إنها كتابٌ يعالج عدداً كبيراً من الاسئلة: من الاختلافات بين عادات العمل بين الاميركيين واليابانيين، إلى التطلعات الوطنية في أوروبة الشرقية، حتى نماذج المجتمعات المتخلفة مثل مظاهر والتداخل الاقتصادي للتاريخ». إن ما يجعله نميزاً هو محاولته ربط هذه القضايا بالموضوعين الاساسيين الواردين في العنوان: هل وصل التاريخ إلى النهاية؟ إذا كان الأمر كذلك فهل أوجد عالماً لا مكان فيه لغير مشاريع البورجوازية الجيدة؟ هل كتب علينا ان نكون ما استبعده نيتشه «الإنسان الأخير» الذي تقتصر آفاقه على تأمين رفاهيته الحيوانية؟

من السهل تلخيص كتاب «نهاية التاريخ والإنسان الأخير». وهذا ما يفعله فوكوياما بشكل جيد في مقدمته. لقد انتهى التاريخ من حيث إنه لم يعد يوجد هناك مجال لمعارك إيديولوجية كبيرة. إن الليبرالية الديمقراطية لم تنتصر فقط ولكنها ببساطة هي الموجود، وهي كل ما يمكن ان يكون موجوداً. واقعياً لم يعد هناك مجال للنقاش حول الاصوليات. لقد تحقق ما دعاه كوجيف «الدولة العالمية المنسجمة» وهي الليبرالية الديمقراطية. هناك سببان لانتصارها. الأول هو ان تطور العلوم وقدرتنا المتزايدة للسيطرة على الطبيعة تعني ان المجتمعات المؤثرة تقنياً تسيطر على المجتمعات غير المؤثرة. إن جانباً من تقنية السيطرة على الطبيعة تكمن في التنظيم الجيد. فالسوق والمؤسسة الرأسهالية، والوسيط الرأسهالي أثبتت

كلها أنها عوامل فاعلة في التنظيم. وهذا معروف اجتماعياً ويشكل وجهي العملة لماركس ڤيبر.

مع هذا فإن ذلك لا يكفي لتفسير كيف تحقّق التنظيم العصري للاقتصاد، أو كيف انتهى إلى الديمقراطية.

العامل الثناني هو المضمون غير المعقول للتصرف الاقتصادي الـذي لا تشرحه سوسيولوجية ماركس ڤيبر؛ وهو «البحث عن الاعتراف».

إننا لا نريد فقط ان نشبع حاجاتنا في الغذاء والمسكن والجنس والرفاهية، إننا نريد بعزم أشد ان نجعل من انفسنا شعباً يعتد به. جلس «اخيل» مقطب الوجه داخل خيمته عندما فشل الجيش الاثيني في اقتحام صفوف الطرواديين، ليس لأن الأسيرة بريس كانت مهمةً كهادة للاستهلاك، ولكن لأنه فقد ماء الوجه بتسليمها إلى آغا ممنون. إن البشرية مشدودة بالرغبة الاعتراف والتهاهي أكثر من رغبات رفع مستويات المعيشة. والسلطة الطبيعية تميل نحو مشاعر الهيمنة أكثر من ميلها نحو الحسابات الاقتصادية. ان مجتمعاً مثل مجتمعنا تترنح فيه الحسابات الاقتصادية هو نتاج تاريخ كانت تقوده اساساً «مطالب الاعتراف».

لماذا يسفر ذلك عن ليبرالية ديمقراطية؟ لأن هذا هو النوع من النظام الاجتهاعي حيث يشعر كل واحد بإتباع رغبته في الاعتراف. إن كل واحد يحظى باعتراف الجميع. انه ثابت محصن ضد أي انقلاب من قوى خارجية تىرغب في الاعتراف بها ولكنها تفتقد إلى مثل هذا الاعتراف. تلك هي رسالة هيغل. غير ان النتيجة غير واضحة. فشكوى نيتشه التي يردد هيغل اصداءها، تقوم على اساس ان الامور التي حققت ذلك دمرت كل نقطة البحث حول الاعتراف. وكما كان يقال غالباً: «إذا كان كل واحد هو شخص ما، فإن اللاأحد ليس شخصاً».

أسوأ من ذلك، إذا لم تكن هناك مشاريع جديرة بأن نخاطر بحياتنا من أجلها في عملية البحث عن الاعتراف، فإن ابرز ما في الحياة الإنسانية يكون قد

تلاشى. بالنسبة لكوجيف وفي ضوء هيدجر ونيتشه فإن الأمركة هي عودة إلى «اللاعقلانية الحيوانية». حوّل فوكويام هذه الملاحظة الأقرب إلى التشاؤم إلى استنتاج مفاده أن التاريخ انتهى بانتصار الغرب.

خلال العامين منذ صدور مقالته الأصلية كان فوكوياما موضع اهتام العديد من النقاد الذين جذبتهم مقالته. وخلال هذه العملية جُرد منطقه من كثير من مضمونه الجوهري. والتذمر الأوضح ضد وجهة النظر التي تقول بأن العالم كله ملتزم بالليبرالة الديمقراطية يقوم على أساس ان معظم العالم غير ملتزم بذلك، ان معظم آسيا ملتزمة بنوع من الديمقراطية يقوم على مبدأ ان الحكومات مسؤولة امام رعاياها، وان عليها ان تمارس سلطة دستورية وليس سلطة شخصية. ولكن ذلك ليس ليبرالية ديمقراطية. انها ديمقراطية غير مبنية على وليست ملازمة للاخلاقية الفردية التي غيز الليبرالية. انها غير معنية باهتماماتنا حول الحدود بين الخاص والعام. انها لا تشاركنا القلق بشأن ابقاء السلطة الحكومية بعيداً عن ولاءاتنا الجنسية أو الدينية أو الثقافية. لقد اطلق لي كوان يو على النظام الذي أقامه «رأسهالية شرق آسيا الكونفوشيوسية».

يوافق فوكوياما ولا يوافق في وقت واحد. انه يقدم خريطة لليبراليات الديمقراطية تظهر فيها سنغافورة، ولكن يطهر من خلال اشارتين في النص ان النظام السياسي في سنغافورة هو نظام اوتوقراطي غير ليبرالي. وتحصل اليابان على معاملة متناقضة مماثلة. ومن الصعب تبرير عدم التماسك هذا. وربما يكون سببه أن فوكوياما لا يعرف ماذا يؤمن به حقاً.

يعزز هذا الشك التناقض بين التصريحات الجريئة الواردة في مطلع الكتاب واللهجة المترددة في الثلاثماية صفحة التالية. نبدأ باعتقاد فوكوياما ان الليبرالية المديمقراطية هي موجة الحاضر والمستقبل، وان أي اضطراب يتعرض له الانسجام الليبرالي سيكون قصيراً ومحلياً وغير مهم. ولكن في الفصول الثلاثة الأخيرة من الكتاب يهدد التاريخ ببداية جديدة شاملة. فالمجتمعات الغربية لا تكفي اعضاءها لأنها تقدم القليل جداً من الشعور المجتمعي، وهو شعور قوي في المجتمعات الأسيوية.

وبما انه سبق أن وافق على ان الليبرائية الديمقراطية قد لا تكون جيدة بما فيه الكفاية كالنظام السياسي الاوتوقراطي أو النظام الاشتراكي - الشيوعي من أجل تحقيق نمو اقتصادي، فإن فوكوياما لا يستطيع إلا ان يبوافق على ان المزيد من المجتمعات الشيوعية والاوتوقراطية سوف ينجح في الصراع العالمي. حسناً، اين إذن نهاية التاريخ، ان الدولة العالمية المتجانسة لا تمليها «رغبة منطقية» و«اعتراف منطقي» ولكن إذا حدث ذلك فإنها تقدم نفسها على انها ليست ليبرالية ديمقراطية.

إنه يعترف أيضاً بما يطرحه العالم السياسي من جامعة بيركلي كين جويت بقدر أكبر من الحيوية، بشأن الهوة الواسعة جداً بين العالم الأول الذي يزداد غنى والعالم الثالث المستاء والمسلح نووياً والتي يمكن أن تؤدي إلى قدر من العنف في القرن الواحد والعشرين لا يمكن التكهن بنتائجه. إن فوكوياما غير قادر على ان يقرر ما إذا كانت هذه النتيجة سوف تستمر كانتصار لاطروحة نهاية التاريخ. أو النها ستكون انطلاقة جوهرية نحو وجهة مختلفة. إذا لم يكن العالم الثالث مصدراً لشيء جديد، فإن فوكوياما مع ذلك يتساءل ما إذا كان الصراع الداخلي سوف يقضي على دول مثل الولايات المتحدة. وفي الواقع فهو ينهي الكتاب متسائلاً عها إذا كنا لن نتحول أولاً نحو الليبرالية الديمقراطية ومن ثم نتوجه كلياً في اتجاهات مختلفة. إنه يغزل استعارة واضحة: ان التاريخ مثل عربة الرواد المتجهة نحو مدينة بعيدة مع عدة عربات تسير في نقاط مختلفة، ولكنها كلها تتوجه نحو نفس مدينة بعيدة مع عدة عربات تسير في نقاط مختلفة، ولكنها كلها تتوجه نحو نفس وفي يبرر منطقة. بمعنى ان عدداً كافياً من العربات سوف يتوجه نحو المدينة كأي إنسان عاقل ينظر إلى الوضع ويجد نفسه مضطراً للموافقة على انه لا توجد كأي إنسان عاقل ينظر إلى الوضع ويجد نفسه مضطراً للموافقة على انه لا توجد إلا رحلة واحدة وهدف واحد.

من المشكوك فيه الاعتقاد اننا نقف عند هذه النقطة الآن. ذلك لأنه على الرغم من الثورة الليبرالية العالمية الاخيرة، فإن المؤشرات المتوفرة لدينا في الوقت الحاضر عن اتجاه العربات يجب ان تبقى غير قطعية بصورة مؤقتة. في التحليل الأخير، لا نستطيع ان نعرف ـ على اعتبار ان معظم العربات سوف تصل إلى

المدينة ذاتها ـ ما إذا كان ركابها ـ وقد نظروا قليلًا حول محيطهم ـ سـوف يجدون ذلك غير مؤات وبالتالي سوف يتطلعون نحو رحلة جديدة أبعد.

تتضارب هذه الفكرة الأحيرة مع زبدة الكلام حول الاساس الفلسفي لنظرية نهاية التاريخ.

إن قراءة غير متعاطفة لكتاب نهاية التاريخ والإنسان الأخير تبين ان الكتاب عرض لتخمينات غير مترابطة. فالموضوع الواحد لا يحظى بأكثر من صفحة أو صفحتين من النقاش، ورغم أهمية كل موضوع ورغم ان فوكوياما يكتب باسلوب مشوق، إلا ان معالجته نادراً ما ترتفع فوق الابتذال. مع ذلك فإن الكتاب يغص بإشادات بعبقريته من جورج ويل وشارلز كروشامر وايرفينغ كريستول وتوم وولف، وليس بينهم غبي أو من يسهل خداعه. من السهولة رؤية كيف ان جورج جيلدر لم يحسن قراءة كل الموضوع حتى انه اعتبره ترنيمة يحسن تداولها. ولكن يجب على جورج ويل ان يدرك أكثر من ذلك على الأقل. يجب ان يكون هناك شيء ما لا يمكن تحديد جاذبيته على الفور.

من هذه الاشياء الجذابة أن فوكوياما يحب ان يطرح اسئلة كبيرة. ومعظم الناس يحبون الاسئلة الكبيرة أيضاً. إن فوكوياما لا يقول فقط إن الليبرالية الديمقراطية هي الخيار السياسي الوحيد المفتوح، ولكنه يقول أيضاً ان الليبرالية المديمقراطية هي معنى التاريخ، وصاحب الحق في هذا الادعاء هو هيغل من خلال تسريبات كوجيف.

إن أي شخص قرأ هيغل يعرف أن هيغل لم يفكر بأن الليبرالية الديمقراطية تكون حيث يجب ان ينتهي التاريخ. اعتقد هيغل ان النموذج الأعلى للترابط السياسي هو في الدولة الشرعية المنطقية، والتي تكون لا ديمقراطية وليبرالية، فقط من حيث التزامها بحكم القانون. في الاساس لم يترك هيغل مكاناً للفردية التي يعتبرها الاميركيون قلب الليبرالية. لقد اصر على افضلية الدولة على الفرد، كما اصر على انه ليس للأفراد حقوق على الدولة. وقال ان على العامة من الناس ان «تحترم وتحتقر في آن». وقدم شيئاً اكثر اثارة من فوكوياما وهو الدولة

التعاضدية كمثال على الترابط السياسي العصري الأكثر منطقاً.

بالنسبة لكوجيف وفوكوياما فإن الدولة الهيغلية ليست متجانسة، أي غير طبقية إلا ضمن مفهوم تطبيق القانون على الجميع، وهو المفهوم الذي يجعل منها دولة «عالمية». كان هيغل صريحاً حول الحاجة إلى موازنة السوق مع الشركات الشرعية الكبرى المعترف بها. وحول الحاجة إلى العنصر الزراعي الوراثي في الدولة، وحول اقامة مؤسسات بدلاً من الفردية، وحول عمل كل ما يمكن عمله لمراقبة الرأسهالية مع افساح المجال امام تأثيراتها التحديثية ان تأخذ مداها. يقول فوكوياما ان القليلين من الاميركيين يقرأون هيغل لاعتقادهم بأنه صعب وميتل فيزيقي. ويبدو ان فوكوياما هو واحد منهم. ذلك لأن الحقيقة هي أن «فلسفة الحق» عند هيغل ليست صعبة على الاطلاق. انها تقول فقط عكس ما يدعيه \_ فوكوياما \_ .

إن فوكوياما مثل كوجيف، يبرسي قواعد قضيته على «ظاهرية الروح». وهذه الدراسة صعبة؛ أولاً لأن هيغل انهاها بسرعة، ثم لأنه ليس واضحاً ما إذا كانت تقول ما أراد ان يقوله أولاً. في الواقع من الصعب القول ماذا يعالج الكتاب؛ من جهة يبدو وكأنه سيرة ذاتية لله، من حيث تجلي الله في الثقافة الإنسانية. ومن جهة ثانية يبدو انه تاريخ الوعي الإنساني، سواء من حيث تطور العقل الفردي أو من حيث دور الثقافات في تطوير طرق محددة للتفكير.

إن السياسة تحتىل مكاناً متواضعاً ويتقدم عليها الفن والدين والفلسفة. ويعمد كوجيف إلى الابتذال في تقديم كل المشروع من خلال تحويله إلى علم الاجتماع (سوسيولوجي). ان فوكوياما يسفه الموضوع كلياً، فهو يؤكد لقرائه بعد عدة صفحات ان لا علاقة لفلسفة التاريخ مع الدين. وهذا أمر اما ان يكون مفككاً أو سيء التركيب. من ناحية أولى إنه يسيء تقديم القوة الدافعة وراء فلسفة التاريخ حتى فيها يتعلق بفوكوياما. ويلاحظ فوكوياما نفسه ان فلسفة التاريخ من خلال علاقتها «بمقهوم» العملية التاريخية الشاملة، هي موروث علماني عن الايمان المسيحي بالبعث. اعتقد الفلاسفة اليونان والرومان ان التاريخ هو ترديد وتردد كأي عملية طبيعية أخرى. إن ميكيافيلي الذي يعتقد ان التاريخ هو ترديد وتردد كأي عملية طبيعية أخرى. إن ميكيافيلي الذي يعتقد

فوكوياما بصورة غامضة انه مؤسس التاريخية الحديثة ـ سلك طريق اساتذته الكلاسيكيين من خلال تفكيره بنفس الطريقة. والتقليد اليهودي ـ المسيحي كان غير كلاسيكي باعتقاده أن للتاريخ شكلا نهائياً دراميا مع بداية، ووسط، ونتيجة،

وجد التصور المسيحي للتاريخ (كتمثيلية من ثلاثة فصول - الهبوط، المعاناة، الخلاص) طريقه إلى فلدفة للتاريخ، كما وجد طريقه إلى المفهوم المادي للتاريخ عالمياً واجتماعياً عند هيغل وماركس. ويخبرنا الرئيس بوش انه بمساعدة الله ربحت اميركا الحرب الباردة وهزمت صدام حسين. إن إله فوكوياما هو تاريخ مع تاء كبيرة.

إن الادعاء بأنّ هيغل ممتلىء بالنوايا السيئة تجاه الدين، يشيء إلى فلسفة هيغل. إذ يوجد انطباع قديم بدأ مباشرة بعد موت هيغل يدعي ان هيغل كان ملحداً وان كلامه عن الله لم يكن سوى تلفيق لخداع أسيادة البروسيين. ولقد شارك كوجيف في وجهة النظر هذه.

ان معظم ما ورد في «مقدمة إلى فكر هيغل» مخصص لفكرة أساسية وهي أن الإلحاد عند هيغل يقوم على معاملة الله وكأنه شيء مجازي عن الإنسان، ولكن كل الشواهد المتوافرة لدينا تخبرنا ان هيغل كان لوثريا اعتقد ان الحقائق الدينية التي تقوم بالصورة أو بالخيال، تحتاج إلى أن تقدم ببساطة وبمعقولية في الفلسفة إذا كان لها ان تكون موضع نقاش منطقي. كان موضوع فلسفة التاريخ موضوعاً لاهوتياً من أجل تبرير ارادات الله تجاه الإنسان، أو، بصورة فلسفية أكثر، من أجل إفهام الناس أنهم لا يستطيعون منطقياً ان يجعلوا العالم على صورة أفضل مما هو عليه. وكما يقول هيغل في نهاية فلسفة التاريخ، كذلك فإننا نرى أنه ليس صحيحاً ان هذه العملية ليست فقط من دون إله، ولكنها دائساً وفي كل مكان من صنع الله. إنها تتجاوز «الظاهرة» كما تضيع السوسيولوجيا المثالية عند هيغل. وما لم تفسر «الظاهرة» التاريخ على أنه من عملية تراكم من اللعنات.

صحيح ان هيغل قدم العالم الحديث على انه عالم يتجه نحو نهاية التاريخ، غير ان فوكوياما أدار اذناً صهاء إلى الغوامض العديدة في اطروحته. لقد اعتبر هيغل ان التاريخ هو تاريخ الحرية. ولم تكن الحرية المعنية الحرية السياسية ولكن حرية «التوجيه الذاتي المنطقي». لم تكن الحرية عبارة عن تردد وعشوائية. فالطفل الذي يجيب على سؤال حول مجموع ثلاثة وأربعة بتسعة أو ستة، لا يحارس الحرية بل يعبر عن تقصير في علم الحساب. ان الحاسب يعرف ان الجواب الوحيد هو سبعة، ولكن سبعة ليست مفروضة عليه، انها ليست حقيقة خارجية عليه ان يخضع لها. ولكن عندما نحسب جيداً لا يوجد غير سبيل واحدة يتحتم سلوكها. والموضوع الذي يستحق نقاشاً ساخناً هو كيف ان هذه واحدة يتحتم سلوكها. والموضوع الذي يستحق نقاشاً ساخناً هو كيف ان هذه النظرة المنطقية إلى الحرية يمكن تطبيقها على كل منحى من مناحي الحياة. اما ما لا يمكن مناقشته فهو ان مفهوم هيغل للحرية هو مفهوم الحرية المنطقية. والسبب الوحيد الذي حال دون اهتهام النقاد الانكليزية هو انه اعتقد ان العقلية الإنكليزية «دع الأمور تم» خلطت بين الفوضى والحرية.

أعتقد أن فوكوياما يعرف ذلك رغم أنه ليس لديه شيء يقوله حول طرق توافق (أو عدم توافق) الليبرالية الديمقراطية مع الحرية المنطقية. لقد استنفذ همه بالادعاء بأن تحقيق الحرية يعني نهاية التاريخ. حتى هنا فهو يصم أذنيه عن سماع الفارق. إن نظرة هيغل بالنسبة لنهاية التاريخ، تقوم على حساب مثلث بسيط لتاريخ الحرية.

كان هناك عصر ما قبل التاريخ عندما كانت البشرية تعيش خارج المجتمعات السياسية المنظمة؛ القبائل البدوية، العائلات المبعثرة التي تعمل في الزراعة البدائية، وهكذا بدأ التاريخ مع الاستبداد الفارسي. هنا تم اكتشاف الإرادة الإنسانية. فقد تحرر شخص هو الأمير. وصلت الحرية إلى العالم كملكية لشخص واحد ومورست كحكم استبدادي. ظهورها التالي كان في السياسة اليونانية التي تميزت باطاعة القانون والحكم الذاتي والاستقلال عن ولايات أخرى. ولكن الحرية حصرت في عدد ضئيل من السكان ـ كانت المواطنية مقتصرة على الذكور الاحرار البالغين المولودين في الدولة والذين كانوا قادرين

على القتال دفاعاً عن بلدهم والـذين كان يضمن استقـلالهم ملكيتهم لمساحة كافية من الأراضي يعيشون منها.

مثل معظم الفلاسفة الالمان كان هيغل شديد التوق في شبابه لما بعد الجمهوريات الكلاسيكية حتى انه كشاب زرع مع سلير «شجرة حرية» احتفالاً بنشوب الثورة الفرنسية. وفي الوقت الذي كتب فيه «ظاهرية الروح» وحتى عندما كتب «فلسفة الحق» و«فلسفة التاريخ» قرر ان المواطنية الكلاسيكية تمثل نوعاً من الحرية ادنى من المستوى الأخلاقي والثقافي للعالم الحديث. فالحقيقة التي يجسدها العالم الحديث هي «ان الإنسان حر كما هو». ان هذا الشعار هو الذي تمسك به فوكوياما. ولكن متى اكتشفت الإنسانية أن الإنسان حر كما هو؟ ميز كوجيف نهاية التاريخ مع اعهال الثورة الفرنسية وأعلن ان «روبسبير مين نوداً عالمياً تاريخياً مهدت خياراته المدمرة للتاريخ الأوروبي للدولة العالمية المتجانسة.

من خلال وجهة النظر هذه تشكل معركة «جينا» التي هنرم فيها نابليون القوات النمساوية ـ البروسية المشتركة نهاية التاريخ، وعندما رأى هيغل نابليون يتجول في مدينة جينا الساقطة رأى بالفعل «روح العالم متوجاً وراكباً على فرس». لقد سويت الأمور في جينا وأبرمت فيها بعد في ستالينغراد وهيروشيها.

غير ان في ذلك تخلياً غريباً عن أفكار هيغل. فقد ردد هيغل مراراً ان الحرية كجوهر للإنسان بدأت كمبدأ تاريخي عالمي مع مارتن لوثر ومع الإصلاحات البروتستنية. وقد حدد بدايتها حتى إلى ما قبل ذلك، فرأى ان سقراط اطلق الفكرة من خلال ميله إلى املاء نرجسيته الشخصية على الرأي العام الاثيني الديمقراطي. ان عدم تذوق نيتشه لسقراط قام على اساس ان الانشقاق الضميري كان مدمراً لوحدة السياسة اليونانية. ورأى هيغل أيضاً ان القانون الروماني ابدى التزاماً بالفردية من حيث ان معاملة كل فرد كشخص شرعي بذاته، خاضع للقانون ومحمي به. ان تذوقه للمتناقضات يمكن تبريره بالتأكيد، فمن جهة أولى هناك تدني قيمة المواطنية في الامبراطورية الرومانية

باخضاع كل شخص إلى سلطة الامبراطور، ومن جهة ثانية هناك رفع مستوى الفردية من خلال الاصرار على الوجود الكلي للقانون (كلية القانون).

إن حقوق الضمير وشريعة الفرد، وحق الملكية، تشكل كلها عناصر الحرية الحديثة. ولقد اعتقد هيغل ان المجتمع الحديث يستطيع من حيث المبدأ ان يدرك ذلك إذا تعلم اعضاؤه المطالبة بحقوقهم ضمن حدود هذه الحقوق. هل كان ذلك نهاية التاريخ؟

من جهة أولى نعم. ان تاريخ مفهوم الحرية يجب ان يصل إلى نهايته لمجرد ان الإنسان حركها هو لا يستطيع ان يذهب إلى أبعد من ذلك. ولكن هذه مجرد نقطة شفهية. انها لا تساهم في شيء للاجابة على السؤال حول ما إذا كان اكتشافنا للحرية المنطقية يصطدم بأي حدود. مات سقراط منذ ثلاثة وعشرين قرناً ومن الصعب انكار ان متغيرات جذرية قد حدثت منذ ذلك الوقت. أيضاً وحتى السنوات المئة والستين التي تفصلنا عن موت هيغل غنية بالمتغيرات الجذرية. ان كل ذلك محمل الواحد مناعلى التساؤل ماذا كان يمكن ان يدور في عقل هيغل لو انه فكر أنه لن يحدث مزيد من التحولات الجذرية.

إن اعتقادي هو ان هيغل كان أكثر تضاداً وأشد غموضاً ممّا يعتقد فوكوياما. ان نظرة هيغل إلى الفلسفة على انها ارتفاع إلى المعرفة المطلقة، تعني ان على الفلسفة الجادة ان تقدم نفسها كعصارة لكل الفكر الماضوي، ولكل التاريخ الإنساني، ولكل الانجازات الثقافية. ولكن هناك ما يدعوللرثاء، طالما ان كل فيلسوف جاد فهم كذلك ان الفلسفات السابقة تفوقت بوسائل لم يكن بامكان مبتدعيها ان يتنبأوا بها. وبالمنطق نفسه فإن أي فلسفة للتاريخ هي عملية تكرار تقدم العملية التاريخية على انها تقود إلى الحاضر وترفض ان تتنبأ بالمستقبل.

في مقدمته إلى «فلسفة الحق» يقول هيغل «إن البومة مينرفا لا تطير إلاّ عند الغسق». إن الفلسفة «ترسم بالرمادي على الرمادي. إنها تنظر إلى الخلف وترسم نوعاً من الحياة الذي يكون قد شاخ». ان ذلك بعيد جداً عن النظرية

المثلثة التي تقول ان هيغل يرى ان أنواعاً جديدة من الحياة قد تقوم، ولكن التنبؤ بذلك لم يكن من شأن الفلاسفة.

ماذا عن «الإنسان الأخير» في عنوان فوكوياما؟

يستعمل كوجيف وفوكوياما بصورة مكثفة ما ورد في «الفينومولوجيا» حيث يثير هيغلُ السؤال حول: كيف يميز البشر انفسهم عن العالم الخارجي؟ اعتقد هيغل بشكل اساسي ان أكل الاشياء، احراق الاشياء من أجل التدفئة، استعمالها بصورة عامة، يطرح نقطة ميتافيـزيقية: ان الـوعي البشري هو أكثر أهمية من الطبيعة. ان الحوار بين السيد والعبـد يبدأ من فكـرة اننا ميـالون إلى معاملة الناس الآخرين وكأنهم جزء من الطبيعة، نريد استعمالهم أيضاً. ولكن بما انهم بشر وليسوا مجرد اشياء، علينا ان نستعملهم بشكل خاص. نريدهم ان يعترفوا ان اهدافنا هي اهدافهم، وأنه يجب ان يحسب لنا الحساب، اما هم فلا. يطرح هذا اشكالية واضحة. ذلك انهم ينظرون الينا في نفس الضوء. انها اشكالية لا تــترك مجالًا للنقــاش. اما ان اكــون انا الشخص المهم أو ان تكــون أنت. من الواضح ان هيغل كان يفكر في الروح الشعبية البطولية التي تقدمها الملاحم الشعرية الهومرية كمثال على ما يمكن ان يؤول إليه الأمر تحت وطأة هذا الاندفاع لفرض ارادة ما على كل الأخرين. ان اشكالية التطلعات هذه تؤدي إلى صراع حتى الموت. فبها ان حياتنا هي التي تمنحنا القيمة، فإننا لا نكون جديين ما لم نغامر بها. ولكن صراعاً يموت فيه الطرفان ليس صراعاً جيداً. وليس صراعاً جيداً كذلك ان يموت احد الطرفين، ذلك ان ما نبغيه هـو الاعتراف، ولا يمكن الحصول على الاعتراف من جشة. أن الصراع يجب أن يقسم الإنسانية إلى سادة وعبيد. يصنف العبد بخوف من الموت، ويصنف السيد بإرادته على المغامرة بحياته. فمن يمسك بمفتاح مستقبل الإنسانية؟ خلافاً لما هو متوقع فإن الجواب هو: العبد. ان مالك العبد كسول وربما فائق الوحشية، متشوق لرؤية المعركة، وفيها عدا ذلك فهـ و محافظ ومحـدود الأفق. اما العبد فعليه ان يعمل. ومن خلال هذه العملية يتعرف على ما تستطيع ان تفعله قدرة الابداع الإنساني. وهو يعرف كذلك معنى الاعتراف بـ كإنسان طالما انه

يعترف بسيده كانسان. ولذلك فإن العبد يعرف كيف يمكن ان يكون تبادل الاعتراف بين متساوين.

من أجل تلخيص قصة هيغل الطويلة يمكن القول ان الحرية الإنسانية تتحقق في مجتمع يعترف اعضاؤه بعضهم ببعض كمواطنين احرار ومتساوين. ان هذه الحرية وهذه المساواة ليست، ونقولها مرة جديدة، ليبرالية فردية ولكنها تعاضدية (الدولة)، المثال النابليوني، ان ما لا يأبه هيغل - أو حتى كوجيف - هو ما إذا ما كانت النتائج النهائية جذابة بما فيه الكفاية. يلاحظ كوجيف انه إذا كان البشر قد تحولوا إلى بشر من خلال الصراع التاريخي، فسوف يتوقفون عن ان يكونوا بشراً بمجرد توقف الصراع. مع امركة العالم سوف نصبح حيوانات متفوقة. وتحديداً لن تكون لنا ثقافة، ولن يكون لنا فن، ولن يكون لنا حب رومنسي، ولن يكون لنا شيء من العواطف التي قادت التاريخ.

يعرف فوكوياما ماذا تولده هذه الفكرة. فخلافاً لقرائه الذين أعجبوا به، فقد هالته فكرة ان نهاية التاريخ سوف تولد ناساً لا يريدون إلا زيادة الاستهلاك، والمزيد من الملذات، والأمن. لقد قرأ جيداً وبما فيه الكفاية ليعرف انه بالنسبة لنيتشه فإن لا شيء يصلح مثل المغامرة. بالحياة.

إن الذين يشكون من أن الانتصار في الحرب الباردة كان أقبل أثارة عمّا يجب، لهم جوابهم. وهو أن النهاية مثيرة بحدود ما تسمح به نهاية التاريخ. أي أنها ليست مثيرة على الإطلاق. على الرغم من أن ألمعية فوكوياما تأتي من الطريقة التي زج بها هيغل ونيتشه في نقاش ما قبل الحرب الباردة، فإن معظم كتابه اجتماعي أكثر منه فلسفي. وهذا صحيح بالنسبة للنقاش الطويل حول عدم القدرة على تجنب الآثار الصناعية، وحول القول بأن الرأسمالية الصناعية أشد تأثيراً من البدائل الأخرى.

حول كل هذه الأمور تبدو أفكاره أرثوذكسية وحساسة. ولكن عندما يكون من الصعب معرفة ماذا يسبب ماذا، يصبح فوكوياما قليل الكلام. وهكذا فإنه يقدم توضيحات للمشاكل الاقتصادية في أميركا اللاتينية من دون ان يعتمد أياً منها بالتحديد.

ان الاستعداد نفسه لحياكة كل الامكانات في نسيج واحد ينبثق من مناقشة احتيالات السلام والأمن الدوليين. مع ملاحظة ان الديمقراطيات الليبرالية لا تقاتل بعضها - (أحرق البريطانيون واشنطن في حرب ١٨١٢، ولكن ذلك أمر لا يعول عليه كثيراً) - فقد بدا واثقاً من مستقبل يزخر فيه العالم بديمقراطيات ليبرالية، ولكنه لا يستطيع ان يجزم ما إذا كانت هذه الديمقراطيات ستحارب العالم الثالث. ويلاحظ أن أحد الاحتبالات يكمن في الحركة السكانية حيث أن شعوب العالم الثالث وحتى العالم الثاني تحاول الدخول إلى أوروبة الغربية والولايات المتحدة. ومن الصعب التنبؤ بما إذا كان هذا سيؤدي إلى التشويه.

من الصعب مناقشة هذا التحفظ. فاذا كان التاريخ يواجمه نهاية، فإن أحداثاً معينة لا تواجه مثل هذه النهاية. والمجنون فقط هو الذي يغامر بسمعته ويتنبأ بمسار الاحداث الداخلية والعالمية خلال السنوات العشر القادمة. ان من اليسير جداً مناقشة التحليل البالغ التفكك الذي يعالج به فوكوياما الموضوع بجزم، أي موضوع لا عكسية الحل الليبرالي الديمقراطي لأمراضنا. ان جزءًا من المشكلة يكمن في ازدرائه الكامل للتاريخ بهذا المعنى، ويكمن جزء آخر منها في افتقاره إلى الخيال والتصور.

فيها يتعلق بمسيرة التاريخ، يرد في النص أنه يؤمن أن بريطانيا كانت ليبرالية ديمقراطية في عام ١٨٤٨، وكانت المولايات المتحدة ليبرالية ديمقراطية في عام ١٧٩٠، مع أنه يعرف الديمقراطية على أنها حق الاقتراع الكامل، وهو ما لم تحققه بريطانيا إلا في عام ١٩٢٨، وما لم تحققه الولايات المتحدة إلا في عام ١٩١٩. وبالعودة إلى الحواشي التي يوردها، فإنه يقول أننا نستطيع ان نسميها ديمقراطيات حتى عندما لا تتطابق مع المواصفات التي يحددها هو نفسه للديمقراطية. ان ذلك أمر مستحيل. ذلك أنه يتجاهل السؤال الأساسي الذي اثارته فظائع القرن العشرين. ولا يرى (فوكوياما) أي غرابة في ذلك فهو لا يعرف حتى ماذا تعني «اللبرالية».

إن فهرس الكتاب مليء بالمسايرات، حصل «توكفيل» على حقه. ولكن «جيفرسون» لا ينظهر إلا بصعوبة، فيما يختفي «ميل» تماماً. إن أياً من الذين يأخذون الليبرالية بمجد يتصورون أن أفضل دليل إلى الليبرالية هما الرجلان غير الليبراليين: هيغل وكوجيف الستاليني. وفي الحواشي يحاول فوكوياما جهده أن يظهر كوجيف كليبرالي ولكن عبثاً. عندما يكون السؤال الذي يواجه الاميركيين اليوم هو ما إذا كانت الديمقراطية الليبرالية مع فوضويتها التي ورثوها عن الأباء المؤسسين تضارع التعاضدية اليابانية والوحدة الأوروبية، فإنه لا يجدي نفعاً تجميع كل الأنظمة (باستثناء الديكتاتورية المركزية الشيوعية) واطلاق لقب الليبرالية الديمقراطية عليها. فمن ارتفاع شاهق كهذا تبدو معظم الحياة الإنسانية غير مرثية لدرجة أن اليابان والولايات المتحدة تقدمان كمثالين عن النظام الاجتماعي - السياسي نفسه.

فيها يتعلق بالمستقبل الأبعد، كيف نستطيع ان نعرف ماذا ينتظر الإنسانية؟ فمنذ تسع سنوات فقط حقق جان فرانسوا ريغل ضربة كبيرة في كتابه «لماذا الدثرت الديمقراطية». في ذلك الوقت اشار الكثيرون إلى انها لم تكن تندثر باعداد كبيرة، غير ان السيد ريغل لم يتراجع. إن منطق الديمقراطية هو الاندثار، وإذا فشلت الشيوعية لسبب أو لآخر في ان تكون السبب، فلا بد من قيام سبب آخر. والآن يقول لنا السيد فوكوياما إن الديمقراطيات لن تندثر فقط ولكنها محفورة في التاريخ. اما التنوع الاقتصادي والسياسي والثقافي فقد سقط نهائياً.

جاء هذا الادعاء في الوقت الذي يتضخم فيه عدد سكان العالم، وفي الوقت الذي تشتد فيه الاصولية الدينية، وفي الوقت الذي نفتقر فيه إلى معرفة كيف نحل مشاكل البيئة بثمنٍ معقول، وهذا كله جزء ضئيل من القضايا المركزية التي لا يبدو أن فوكوياما كان على وعي بها. هناك ما لا يعد ولا يحصى من المشاكل التي تحتاج إلى مصادر مؤسساتية وثقافية وسيكولوجية لمعالجتها. ويحتاج الأمر إلى كثير من الأفاق الضيقة وعدم القدرة على التخيل للاعتقاد بأننا غير قادرين على التفكير بأشياء جديدة. وليس واضحاً أبداً أن التنوع الثقافي غير قادرين على التفكير بأشياء جديدة. وليس واضحاً أبداً أن التنوع الثقافي

أصبح مستحيلًا. ليس التاريخ هو الذي أملى الديمقراطية على اليابان، ولكن الذي أملاه هو هجومان نوويان واحتلال أميركي. ولم يكن فشل النازية هو الذي قاد جهورية المانيا الاتحادية إلى التعددية الديمقراطية وإلى الرأسالية، إنما ملايين القتلى والجرحى الذين سقطوا في ستالينغراد وهامبورغ ودرسدن وبرلين. لم تكن تلك مجتمعات توجه سكانها بصورة فورية «إلى الغرب». لقد قصفوا بالقنابل، وضربوا واحتلوا حتى اعتمدوا الديمقراطية.

لماذا علينا ان نتصور ان الجمهورية الشعبية الصينية سوف تتحول إلى صورة موسعة عن الولايات المتحدة؟ سيكون هناك تحول تكنولوجي ولكن لماذا سيكون هناك تحول ثقافي؟ طبعاً من الصعب تصور أي تغيرات دراماتيكية سوف تحصل ولكن التاريخ يأخذنا دائماً على حين غرة.

وفي النهاية يبقى الأمر عيراً ان يكون فوكوياما عزيزاً على المحافظين الأميركيين! أو أنّ الولايات المتحدة ليست كبريطانيا حيث يشكل المثقفون المحافظون فصيلة نادرة. انهم يتواجدون قطعاناً، وبتجمعات فكرية، في الصحف وفي برامج التلفزة، متحلقين حول السياسيين المحافظين، وفي مكاتب المؤسسات المتعددة. وهم يوظفون عادة للتعليق على الاحداث اليومية بدلاً من اعداد الأحكام حول تاريخ العالم. ان ما يدعو للحيرة هو لماذا اصبحت فكرة «البروفسور هيغل يتوجه إلى واشنطن» فكرة شعبية عامة. لماذا ينام الناس قريري العين لمجرد أن يعتقدوا أن فيلسوفاً روسيا ميتاً ومترجمه الفرنسي الغريب الأطوار، صدّقا أنهم يشكلون النتاج النهائي للتاريخ؟.

إن التغيير الوحيد الذي يمكن أن أفكر به يأتي من «كانديد» لفولتير. إن أستاذ كانديد، الدكتور بانفولس، يدعي ان ذلك العالم كان أفضل العوالم الممكنة، وأن كل شر هو شر بالضرورة. إن «كانديد» هجاء مقذع لفكرة ان هذا العالم يمكن أن يكون أفضل الممكن. وهو نقد لفكرة ان الشر فيها هو شر بالضرورة. إن السيد فوكوياما هو الدكتور بانفولس المحافظ. فإذا كان ما حصلنا عليه هو ما يريد التاريخ أن نحصل عليه، فإن ذلك يعني أننا نعيش في العالم الأفضل الممكن.

وإذا بقيت هناك بقية من الفوضى فإنها فوضى بالضرورة. وفي الوقت نفسه، فإن المرتاحين والمحافظين سوف ينعمون بفكرة أن امتيازاتهم تتحقق مع سهاحة التاريخ. سوف يعبرون عن جديتهم العالية بكتابة المقالات المنمقة حول المستوى الثقافي المتدني للمجتمع الاستهلاكي، وسوف يُنظهرون تعاطفاً مع أولئك الذين سقطوا من حافلة التاريخ قبل ان تصل إلى المجتمع الاستهلاكي. وفوق ذلك كله، سوف ينصرفون إلى سياسة الأعهال كالعادة. كان يقال ان الكنيسة الانكليزية «تشكل حزب المحافظين أثناء الصلاة». لم يكن للولايات المتحدة كنيسة مؤسسية، وربما شعر المحافظون بفقدانها، لقد قدم لهم فوكوياما كتاباً هيغيلياً للصلاة، وهم له شاكرون.



# "نهاية الت رنج" وردود لفعل

نشر فوكوياما مقالته: «نهاية التاريخ» في مجلة «المصلحة القومية» الأميركية في العام صيف ١٩٨٩. وكاتب المقال (أصبح كتاباً قبل أشهر في ثلاث عشرة لغة)، أميركي من أصل ياباني. درس الفلسفة في بلاده قبل أن يمضي سنة في فرنسا، عاد بعدها إلى الولايات المتحدة لينهي أطروحة دكتوراه حول «الخطر السوفياتي».

عمل في مؤسسة «راند» للأبحاث، القريبة من وزارة الدفاع قبل أن ينتقل إلى الخارجية نائباً لسرئيس قسم التخطيط فيها (دنيس روس الغني عن التعريف!). عندما نشر المقال كان فوكوياما يعمل في الوزارة، مما زاد في أهمية كلامه، ولكنه عاد فانتقل، بعده، إلى «راند» حيث يعمل منتظراً، كما يقول عرضاً للعمل في إحدى الجامعات.

عندما وضع فوكوياما مقاله (ثلاثين صفحة) تعمّد أن يجعل العنوان في صيغة سؤال «نهاية التاريخ»؟ لكن الذين ردوا عليه تجاهلوا جميعاً علامة الاستفهام، مما دفع به إلى الرد في مقال جديد قبل ان ينصرف إلى تأليف كتابه وإصداره؛ خلواً من علامة الاستفهام هذه، لم يغير فوكوياما آراءه بين ١٩٨٩ ولكنه، كما يبدو عند مقارنة الكتاب بالمقال، أصبح أكثر تشاؤماً.

يستعرض فوكوياما تطورات العقد الأخير ونهاية «الحرب الباردة»، وانتشار السلم في مناطق جديدة في العالم، ويبحث عن تفسير جامع لذلك. يعتبر أن ما نشهده من أحداث يتجاوز مجرد هزيمة معسكر في وجه آخر، إنه يعني، في رأيه، وصول البشرية إلى نقطة الختام في تطورها الإيديولوجي وبروز الديموقراطية الليبرالية بصفتها الشكل النهائي للحكم البشري، يستعير، هنا تعابير هيغل وماركس ليتحدث عن «نهاية التاريخ».

بدأ القرن العشرون بتفاؤل كبير مصدره انتصار الليبرالية على الحكم المطلق. ولكن سرعان ما برز التحديان الشيوعي والنازي. . . وهزما ومع اندحارهما تعود الثقة بالنفس ويختتم القرن بما افتتح به من تفاؤل. لم تنته الإيديولوجيا ولم يحصل التقارب بين الرأسمالية والشيوعية . انتصرت الليبرالية الاقتصادية والسياسية انتصاراً لا رجعة عنه.

لا يلغي هذا الانتصار إمكانية حصول تطورات وأحداث جديدة درامية... قد تقع حرب نووية بين الهند وباكستان، قد يعود الشيوعيون إلى الحكم في موسكو. هذه التفاصيل لا تغير في ثبات الفكرة القائلة بأن «نموذجنا» هو الأرقى، إذ كيف يمكن لحرب نووية بين الهند وباكستان، مثلاً المس بالمفاهيم التي سادت للحرية والمساوة؟

جرى تدمير الفاشية التي كانت تشكل تحدياً شاملاً. وأعقب ذلك الانتصار على الشيوعية التي مثلت مشروعاً بديلاً، وأحرز الانتصار بإسقاطها حيث هي، وبتحول المساواة في أميركا إلى غوذج المجتمع اللاطبقي الذي دعا إليه ماركس. يستدرك فوكوياما هنا ليقول، نحالفاً آراءه السابقة حول «الخطر السوفياتي» إن الشيوعية لم تكن جذابة إطلاقاً في العالم المتقدم. لذلك توسعت في مناطق أخرى، لكنّ الليبرالية نافستها في هذه المناطق أيضاً وانتصرت. وتحولت اليابان إلى النموذج الغربي واعتمدته مع ثقافة الاستهلاك اللصيقة به، وكذلك فعلت البلدان الأسيوية الأخرى. تبقى الصين، لكنها، وهي أبكر وأقدم الحضارات الأسيوية، أصيبت بالعدوى الديموقراطية بحيث بات الحكم الحالي فيها عاجزاً

عن تصدير نموذجه، معتمداً اقتصاد السوق بالتدريج، مضطراً، عاجلاً أم آجلاً، إلى الخضوع للمطلب الديموراطي. يذكر فوكوياما، غير مرة، أن الصين هي أكثر الأمثلة تأكيداً لوجهة نظره منتقلاً بعد ذلك ليطرح على قرائه السؤال التالي: «هل من منافس إيديولوجي لليبرالية»؟ يتعرض للنزعات القومية والأصولية (هذا ما سنعود إليه لاحقاً) ليقلل من أهميتها أولاً وليعتبر أن لا تناقض جوهرياً بينها وبين الليبرالية.

يجيب فوكوياما عن السؤال الذي طرحه بالقول إن الليبرالية انتصرت في الواقع منذ بداية القرن الماضي. يعود هنا إلى هيغل الذي شاهد انتصار نابوليون في معركة يينا (١٨٠٦) على الجيش البروسي فاعتبر أن نموذج الثورة الفرنسية قد ساد العالم. يجب وضع كل ما جرى بعد ذلك بين هلالين، بدا في فترة، أن هذه النظرية خاطئة لكن الأحداث عادت فأكدت «صحة تحليلاتنا».

جرى ما جرى بين الظفر النهائي وبين التأكد منه (أي على مدى قرنين) لأن الإنسان محكوم بدافعين أساسين: الرغبة في الثراء والرغبة في الاعتراف والاحترام. الرغبة في الثراء يعززها تطور الفيزياء وبالتالي الصناعة التي تحول الطبيعة وتنزيد الإنتاج، وعلى هذا الأساس كان يمكن لتطور المجتمعات أن يكون متهاثلًا. لكن الشيوعية ضلت الطريق وفشلت فلم يبق من بديل إلا الرأسهالية، والسوق والملكية الخاصة. ولكن هذه كلها يمكنها أن تستمر وتنمو من دون ديموقراطية. هنا يتدخل العامل الثاني: الرغبة في الاعتراف المتبادل والاحترام. جدلية السيد والعبد. النضال من أجل المساواة والحقوق. هذا يقود إلى الديموقراطية التي يكفي عطفها على الليبرالية الاقتصادية لنصبح أمام النموذج المنتصر والذي انتهى التاريخ عنده؛ لأن لا أمل بتحديم من قبل منظومة أخرى شاملة.

انتهت التناقضات الجوهرية في المجتمع الحديث، فالوفرة التي تؤمنها الاقتصادات الليبرالية وثقافة الاستهلاك الناجمة عن الفيض تساعدان على حماية الليبرالية في الحقل السياسي. إقتصاد السوق الحرة هو المدخل الوحيد للوفرة

وبالتالي لديمومة هذا النموذج. صحيح أن التفاوت الاجتماعي موجود، ولكن طبيعته تغيرت. لم يعد مرتبطاً بآليات الاقتصاد بل، بالوضع الثقافي والاجتماعي لجماعات معيَّنة في الغرب والعالم الثالث.

يدل هذا التفاوت على أن النموذج المنتصر لم يذهب إلى نهاية منطقة بعد، ولكن هذا لا يدل في شيء على إمكانية وجود بديل. ينظر فوكوياما حوله إلى العالم الواقعي فلا يرى الشيطان متمثّلاً في حركة سياسية مثل التي سبق لها تهديد العالم الحر. وإذا كان الأمر كذلك فلهاذا وضع فوكوياما عنواناً ثانياً لكتابه: الرجل الأخير؟ كانت فكرة «الرجل الأخير» النيتشوية موجودة في المقال، لكنها عرفت توسيعاً مطولاً في الكتاب؛ وهو الأمر الذي يفسر غياب علامة الاستفهام.

ثمة مجتمعات دخلت مرحلة «ما بعد التاريخ». وثمة مجتمعات لا تزال في «التاريخ». المجتمعات الأولى سوف تعاني الضجر، وضياع الشجاعة والمثالية والخيال، وسيتحول الاندفاع لديها من السياسة والفلسفة إلى المشاكل التقنية والبيئية والاستهلاك. سيدخل البشر في طور تصبح المهمة الوحيدة «صيانة متحف التاريخ الإنساني» لن يصون الأحياء الأموات. الأحياء يصونون أنفسهم في رتابة لامتناهية، قد يعكرها نشوء نزعات لدى بعضهم إلى التفوق والسيطرة وكسر هذه الحال «المساواتية» المطلقة والباردة. يمكن القول عند ذلك، إن التاريخ يتململ ولكن لا شيء يسمح، في الأفق المنظور، بالحسم، لذا فإن إطلاق التوقعات يكفي وحده.

#### السجال

يصعب جداً حصر الردود التي نشرت على أطروحات فوكوياما عندما نشرها في مقال، والتي بدأت تتوالى مع صدور الكتاب، وإذا كنا سنميز بين النقاش الذي دار في الولايات المتحدة وذلك الذي شهدته فرنسا، فلذلك علاقة بخصوصية البيئة الثقافية والسياسية الفرنسية حتى داخل أوروبا أو في مجالها الثقافي/السياسي.

ليس سراً أن المجلة ناشرة المقال، «المصلحة القومية» هي مجلة يمينية محافظة شديدة التأييد لسياسات رونالد ريغان وجورج بوش، كها أن الكاتب نفسه لا يخفي انتهاءه إلى الحزب الجمهوري مفضلاً إياه على الحزب الديموقراطي، لقسوة الأول ورخاوة الثاني في التعاطي مع الاتحاد السوفياتي والمعسكر الاشتراكي. وقد شاءت المصادفات أن يصدر المقال بعد انتقال فوكوياما إلى موقعه الرسمي خلافاً لرأي زوجته، كها يقول، التي توقعت «نجاح» المقال وراهنت على الاستفادة المادية من الشهرة اللاحقة بدل الاكتفاء بمرتب موظف، ولو كبير، في الخارجية.

الموقع السرسمي والسياسي والفكري ترك أثباره على ردود الفعل. أقطاب اليمين الأميركي تناوبوا جميعاً على امتداح المقال. ووجد فيه جـورج ويل شــارك كروتكامر وصحبهما ضالتهم المنشودة من أجل الرد على الكتاب الـذي كان يخيم على الأجواء الأميركية في ذلك الوقت: «صعود القوى العظمى وانحطاطها» للمؤرخ بول كينيدي. يتحدث الأخير عن دخول الاتحاد السوفياتي والولايات الكلام في جانب، وتشير الخشية من أن يكون صحيحاً، أيضاً، في الجانب الآخر، الأميركي، لذلك جرى التمسك بمقال فوكوياما، كما يجري التمسك بكتابه الآن، من أجل السجال ضد «القلق الزاحف» في الولايات المتحدة وإقناع النفس والأخرين بأن الحديث عن «الانحطاط» لا يستقيم في بلد يعيش «الانتصار النهائي» على خصومه. كلهم «رائع» و«ممتاز» و«دقيق»، هي بعض التعابير المستخدمة في وصف الرأي الذي يطوره فوكـويامـا، والذي تعتـبره مجلة «المصلحة القومية» رأياً يصعب رفضه، فتزيد عليها «المجلة الأميركية للقضايا الخارجية»، في مقدمة عن عرض للكتاب، أن فوكوياما تحدى فلاسفة العالم بنظرته المثيرة إلى الديموقراطية الغربية بصفتها ذروة التطور الإيديـولوجي للجنس البشري. زاد هذا الاعجاب من حدة النقاش وفتحت مجلة «المصلحة القومية» صفحاتها لمنتقدين من نوع جون غراي الذي رأى أن الفكرة استفزازية بالدرجة الأولى، لكنها غير مقنعة، إذ إنه من العسير فهم ثقة فوكوياما بأن الدور التاريخي للديموقراطية الليبرالية هو إيصال العالم إلى خاتمة سعيدة، خاصة بعد أن فشلت

هذه الفلسفة في اثبات أنها الشكل الوحيد للحكم الذي يحظى بموافقة العقل والاخلاق. أما لويس لافام فأخذ على فوكوياما سطحيته. قال في مقال له في «هاربرز ماغازين» إن المصادفة جعلت بنهاية الحرب الباردة تصادف نهاية القرن ونهاية الألف الثاني فسقط فوكوياما في إغراء الحديث عن نهاية التاريخ. أضاف، إن مشكلة فوكوياما هي اعتباره التاريخ تاريخ أفكار، فإذا تقدمت الليبرالية على غيرها واكتفى مواطنو الدول المتقدمة بحاية الاستهلاك والدستور جاز الكلام عن «نقطة الختام» وبما أن فوكوياما يتوقع استمرار العنف من شعوب العالم الثالث، فإن لافام يأخذ علبه أنه يدعو ضمناً إلى قمعها طالما أن خط التطور تصاعدي، وطالما أن القمع يصبح إخراجاً لهذه الشعوب من «التاريخ» لإدخالها في ما بعده، أو بالأحرى للتعجيل في إيصالها إلى ما لا بـد منه. وجاء التعليق الأقسى من كارين بينار في مجلة «بينزنس ويك» التي كان يفترض فيها الارتياح إلى الانتصار النهائي للنموذج الأميركي الذي تدافع عنه: «يصعب قبول حجج فوكوياما؛ قالت بينار؛ مضيفةً أن العالم الجديد يطرح أسئلة جديدة يصعب الجواب عنها، وإنه من الصعب حالياً أن نفهم ماذا يجري. ستروب تالبوت في «تايم ماغازين» سخر من الكاتب والمقال والكتـاب، مشبها فوكوياما بـ «ترميناتور ٢» الذي كان لا بـد أن يعود بقـوة أكثر (الكتـاب) بعد اطلالته الأولى (المقال).

«كم هو لطيف» قال هنري الن، هازئاً في «الواشنطن بوست» في حين تعمّد روبرت رايش تقديم رد مفصّل في «وول ستريت جورنال»، إذ اقترح خسة احتالات لنهاية التاريخ: أ ـ سيطرة البيروقراطية الكونية، ب ـ الفوضى والتشرذم، ج ـ صعود اليابان والمانيا، د ـ انتصار الديموقراطية الليبرالية، ه ـ خليط من هذه العناصر كلها. وأعرب عن ميله إلى الاحتيال الأخير منتقداً فوكوياما لحسمه في ترجيج الرابع. ولم يمنعه هذا السجال من «ممازحة» فوكوياما بالقول إن الرد على الكتاب وقع عليه «لأنه الرصيد المتبقي في جامعة كامبردج من دون تعليق مكتوب على المقال». رفع فوكوياما «الاغتباط بالنفس إلى مستوى الفلسفة» على حد قول «يو. اس. نيوز اند وورلد ربيورت». لكنه،

أيضاً، رفع مستوى النقاش السياسي في الولايات المتحدة وغيرها.

لن تهدأ قريباً العاصفة التي أثارها الكتاب. لقد انتقلت بسرعة إلى اليابان وأوروبا. هي مستمرة في هذه البلدان التي تلوّنها بألوانها المحليّة. لقد استقبلت فرنسا المقال ثم الكتاب باهتهام كبير. هناك من وافق، وهناك من تحفّظ، وهناك أيضاً من اعترض. بين المعترضين ثمة من يقول إنه لا يجوز الحديث عن «نهاية التاريخ» وانتصار الديموقراطية الليبرالية في ظل الصعود الإسلامي الذي يهدّد كل شيء. هل فات هذا «التهديد» فوكوياما؟ ماذا قال عنه؟ وكيف يساجل الفرنسيون، وغيرهم، معه؟ يمكن لفرنسيس فوكوياما أن يكون سعيداً. تحدث عن «نهاية التاريخ» عام ١٩٨٩. لم يكن الاتحاد السوفياتي قد أكمل انهياره وما كانت جمهورياته المستقلة قد ظهرت، وانحازت مثلها مثل دول أوروبا الشرقية والوسطى، إلى النموذج الديموقراطي الليبرالي. لم يكن في وسع السرئيس الأميركي أن يقول، كما يفعل اليوم: «انتهت الحرب الباردة بانتصارنا فيها». لم يكن قد وجد بعد هذا المصطلح الفارغ من أي مضمون: «النظام العالمي يكن قد وجد بعد هذا المصطلح الفارغ من أي مضمون: «النظام العالمي

بين مقال ١٩٨٩ وكتاب ١٩٩٦، «نهاية التاريخ والرجل الأخير»، حصلت تطورات قد لا تكون في أهمية الانهيار السوفياتي، ولكنها ذات دلالة: حرب الخليج، تصاعد «الإسلام الحزبي» «الأزمة اليوغوسلافية، تجدد المسألة القومية في أوروبا، بروز اليمين المتطرف، استمرار التراجع في الوزن الاقتصادي الأميركي مع انعكاساته على الوضع الداخلي، إلخ...

هذه تطورات تؤكد في جانب منها، أو بالأحرى، يمكن لها أن تؤكد، نظرية فوكوياما، ولكنها، في جوانب أخرى، تدفع إلى المزيد من التشكيك فيها.

الواضح من مقارنة الكتاب بالمقال أن الباحث تنبُّه إلى هذه التطورات وحاول إدخالها في المحاججة التي يقيمها دفاعاً عن وجهة نظره. لذلك أدّى صدور الكتب إلى إثارة نقاش جديد لا يكتفي بتكرار ما سبق. هذا ما عرضنا

له في تقديم «الاستقبال الأميركي» لـ «نهاية التاريخ»، وما نشهده، في شكل أوضح، في «الاستقبال الفرنسي».

في حالتي المقال والكتاب كان «الاستقبال» حافلاً. تعاقب المثقفون الفرنسيون على الرد. صدرت مئات (نعم مئات) المقالات. مجلات متخصصة أفردت أعداداً خاصة، وصلت في بعض الأحيان إلى أربعة على التوالي، لإعطاء السجال مداه وللتركيز سواء على الجانب الفلسفي في هذه الأطروحات، أو التاريخي، أو السياسي. وفي هذا المجال الأخير جرى استخدام التطورات بين التاريخي، أو السياسي. وفي هذا المجال الأخير جرى استخدام التطورات بين التوسيع الذي اعتمده في كتابه.

### فوكوياما وخطر الأصولية

يؤكد فوكوياما أن «التاريخ انتهى» لأن الديموقراطية الغربية سجلت انتصارها الحاسم، أو باتت في موقع يستحيل معه على أي نظام فكري آخر أن يتحداها. ولكن الأمانة تقتضي القول بأنه توقف عند بعض التحديات الممكنة (استمرار النظام الشيوعي في الصين) ليفندها ويستخدمها في تدعيم رأيه. توقف أيضاً عند النزعات القومية والأصولية الإسلامية ليؤكد في آن، «خطرها» على النموذج المنتصر، وليوضح ما يعتبره «حدود هذا الخطر». ماذا يقول فوكوياما حول هذين «الخطرين» وفي شكل خاص، حول الأصولية الإسلامية؟

يعتبر أنه «لم يبق أي خصم إيديولوجي جدي للديموقراطية الليبرالية» تبنتها الشعوب بعد أن رفضتها في السابق معتبرة أنها دون الملكية والارستقراطية والثيوقراطية والفاشية والشيوعية والتوتاليتارية والإيديولوجيات الأخرى التي ظهرت على هذه الأرض الملاذ والحل ويبدو اليوم، وخارج العالم الإسلامي، أن إجماعاً ينشأ في اتجاه قبول ادعاء الديموقراطية الليبرالية بأنها الشكل الأكثر عقلانية للحكم. . . يبدأ إذاً ، باستثناء العالم الإسلامي . يكمل ، في مجال آخر ، «أن الإسلام انفرد ، في المجتمع المعاصر ، بتقديم نموذج عن دولة ثيوقراطية كبديل عن كل من الليبرالية والشيوعية » . ولكن الثانية انهارت ، لذلك يرد فوكوياما عن كل من الليبرالية والشيوعية » . ولكن الثانية انهارت ، لذلك يرد فوكوياما

على السؤال: «هل يمثل الإسلام الراديكالي الخطر الرئيسي على الديموقراطية؟». يرد فيقول: «ماذا يعني الخطر الرئيسي؟ يمكن للبلدان الإسلامية أن تشكل خطراً على الغربيين وامداداتهم بالبترول. هذه حال العراق. يمكنها أيضاً القيام بأعهال إرهابية، مثل ليبيا أو إيران. يمكن لهذه البلدان، أيضاً، أن تمتلك القنبلة. تطرح الهجرة من البلدان الإسلامية مشاكل اجتهاعية خطيرة في فرنسا وبلدان أوروبية أخرى. ولكن الإسلام، خارج محيطه الثقافي، لا يمكنه، من دون إيرادات النفط، تشكيل أساس يتطور عليه نظام اقتصادي عصري. التهديد الإسلامي للحضارة ولقيم الغرب أقل من ذلك الذي مثلته الشيوعية. يعود فيوضح «إن الأصولية الإسلامية قوة نافذة جداً في العالم الإسلامي ولكنها لا تنتشر خارجه. عندما نرى فتيات المانيا بالتشادور وشبانها يصلون متوجهين نحو الكعبة، عندها نشعر بخطر فعلي على نمط حياتنا»!

الإسلام، في رأي فوكوياما، خطر كبير، لكنه خطر محدود لأنه غير قابل للتصدير إلى خارج «حوضه».

### النقاش الفرنسي

يلفت النظر أن هذه القضية كانت حاضرة في النقاش المندلع في فرنسا حول «نهاية التاريخ» أكثر، بما لا يقاس، من حضورها في مثيله في الولايات المتحدة الأميركية. سنعود إلى ذلك بعد استعراض سريع للانقسامات الفرنسية حول أطروحات فوكوياما العامة. ومثل العادة، حاول الفرنسيون في نقاشهم مع فوكوياما تأكيد «فرادتهم». توافقوا على أن الجانب الفكري في الكتاب «ضعيف» أو «قليل التعقيد» قبل أن ينصرفوا إلى اختلاف حوله لا يكرر انقساماتهم الإيديولوجية التقليدية.

التقى في الدفاع عن الكتاب «قطبان» أولهما يميني وثنانيهما يسناري، جورج سوفير قال في «لوفيغارو» إن «فوكوياما على حق عندما يبرهن أن لا منافس جدياً كونياً للديموقراطية الليبرالية»؛ فوافقه على ذلك اليساري المعروف جان دانيال في «لونوفيل اوبسرفاتور»: «لقد انتهى التاريخ حقاً لأننا بتنا نعرف مآله». أضاف،

إن فوكوما لا يمكن أن يكون مخطئاً لأنه لا يفعل، سياسياً، غير «تكرار البديهيات».

على الجبهة الأخرى تعرض فوكوياما لنقد عنيف شارك فيه، هنا أيضاً، كتاب يتراوحون بين الجذرية والمحافظة. قال بعضهم إن هذه ليست المرة الأولى التي يتـوقع فيهـا مفكر «نهايـة التـاريـخ» ورفض البعض الآخـر مجـرد الفكـرة. باسكال بـروكنر وبـرنار هنـري ليفي اتّهما الكـاتب بأنـه يستعيد آليـة تفكيره من «الشيوعية المهزومة» وبأنه قد يكون «الماركسي الأخير». تذكر الأول ماضيه اليساري ليقذف في وجه فوكوياما، أنه يوجه رسالة إلى فقراء العالم مؤدّاها «ابقوا خارجاً» وأنه أعدم «جانب الارتجال اليومي في صناعة التاريخ». أما الثاني فأعرب عن التخوف من صعود اليمين المتطرف، مشيراً إلى أن التاريخ ربما كـان يبدأ من جديد، وأنه «يخبيء لنا مفاجآت تقوم بها قوى غريبة جداً تجري صناعتها حالياً». تحدث بيار شوند عن قدم هذه الفكرة المعبر عن الشعور بالحاجـة «إلى عالم مـا ورائي هاديء»، في حـين أشار الفيلسـوف اندريـه كونت سبونفيل إلى «أن التاريخ ينتهي مع نهاية الإنسانية»، أما لوك فيري فلم يوافق على الادعاء بأن الديموقراطية هزمت أعداءها ولا على تبشير من يعيشون المأساة، مهتمين بتاريخهم العياني، بأن لا مجال بعد اليوم لأي إصلاح جذري. شارك لويس باولس، المعلق اليميني (جداً) المعروف في النقد قائلًا؛ إن فكرة فوكوياما تناقض جوهر «الديموقراطية الليبرالية التي هي إبداع عفوي مستمر للمجتمعات الإنسانية، لا يمكنها أن تعد بالراحة النهائية ولو مصحوبة بالضجر». شارك جان بيار شوفنهان وزير الدفاع الفرنسي السابق في السجال من موقعه اليساري، ليؤكد رأيه في فشل الثورة الشيوعية وإيمانه بأن «قوة الدفاع نحو العدالة والديموقراطية موجودة، وستقود شعوباً أخرى إلى مسرح التاريخ»... هذا التاريخ الذي يساوي الكلام عن نهايته «الحلم القديم للأثـرياء والمسيطرين». قدمت جريدة ليبراسيون، عرضاً للكتاب ختمته بالقول: «إذا أردنا أن نكون خبثاء فإننا نلاحظ أن فوكوياما هو هيغل ناقص الديالكتيك وزائد ملاحظات وزارة الخارجية الأميركية». وتميز الناقد الأدبي لجريدة «لوموند» بيرتران بوارو

ديلبيش بشن الهجوم الأكثر عنفاً على فوكوياما وكتابه، إنه «تنجيم» و«نشيد انتصار النموذج الأميركي، خال من أي تواضع ومن أي حسبان للحدود والخطأ». الكتاب في رأي ديلبيش دعوة للفقراء لكي «يعودوا إلى بيوتهم» ودعوة للغرب كي يرقص على «جثة ادعاءات العدو المختفي». يرمي التأكيد على «نهاية التاريخ» إلى «تنفيذ مناورة تخويف تستعمر بشكل بشع أفكارنا ومخيلاتنا»، إنها «عملية تشريط» تستهدف، كما يقول. وينقل ديلبيش عن الدوس هاكسلي في إحدى رواياته: «جعل الناس يجبون المآل الأخير الذي لن يستطيعوا تجنبه».

تنوعت الردود ولكنها التقت، في معظمها، عند قاسم مشترك التقى عنده الذين أشرنا إليهم وغيرهم (ماكس غالو اليساري، المؤرخ الشهير إيمانويل لاروا لاتوري، إلخ . . .) أي أن يساريين ويمينيين توافقوا على القول؛ إن أطروحات فوكوياما حول «نهاية التاريخ» شديدة التفاؤل لأنها تتحدث عن انتصار النموذج الليبرالي الديموقراطي في وقت يشهد العالم صعود الأصولية الإسلامية التي تهدده (فضلاً عن النزعات القومية المتطرفة).

### الإسلام هو الخطر

أثير موضوع الأصولية الإسلامية في النقاش الفرنسي مع فوكوياما بطريقة لا علاقة لها بالموضوع نفسه في الولايات المتحدة. وتأكد في هذا المجال أمران: الأول وجود حساسيات متباينة لدى الفرنسيين والانكلو ـ ساكسون حيال «الأصولية» (حذر الأوائل وقلقهم، براغهاتية الآخرين التي لا تلغي القلق). والثاني ذهاب بعض الفرنسيين إلى حد اعتبار المشكلة في الإسلام نفسه لا في الأصولية المنتسبة إليه.

كتابان يعبران عن هذا الإتجاه:

"عن الإسلام عامة والعالم المعاصر خاصة" هو عنوان كتاب جان كلود بارو أحد المسؤولين السابقين في دائرة الهجرة). الفكرة العامة للكتاب، هي، أن لا إمكانية للتعايش بين العالم المعاصر الذي أصبح ديموقراطياً وليبرالياً وبين الإسلام في شكله الحالي. ويعلن الكاتب عن ميوله منذ الصحفة الأولى بإبداء الدهشة

من إقدام مثقفين على «الموضة» على الحديث عن «نهاية التاريخ» في وقت تنبعث إيديولوجيا عمرها ثلاثة عشر قرناً لتشكل، بقوتها وانغلاقها، تهديداً مباشراً لهذا التاريخه.

عنوان الكتاب الثاني «الانتعاش الديموقراطي» لجان فرنسوا روفيل. الكتاب الثاني هو الأهم لأسباب عديدة، منها أن الكاتب هو أحد بطاركة اليمين الثقافي الفرنسي، وعرّاب الفلاسفة الجدد الذين سبق لهم أن انحازوا، بضوضاء كبيرة، إلى الصف الليبرالي. لا بد من وقفة إذن أمام ما يقوله روفيل.

ينتقد الكاتب أطروحات فوكوياما من موقع فائق، الليبرالية لكنه ينتقل ليستعرض على امتداد خمسمئة صفحة حجم الانتصارات التي يحققها النموذج الغربي في أوروبا والعالم. الديموقراطية تتقدم في كل مكان من أميركا اللاتينية إلى آسيا إلى افريقيا إلى أوروبا الوسطى والشرقية. . . ولكنها تقف عند «أسوار العالمين العربي والإسلامي» لماذا؟ «هل الثقافة الإسلامية عاجزة عن التكيف مع الديموقراطية؟ أم أنها الثقافة العربية» يأتي الجواب سريعاً: الإثنتان معاً.

يتضح من الصفحات الكثيرة التي يخصّصها الكاتب لهذا الموضوع، أن «قضية سلمان رشدي» تعود لتخيّم على بحث العلاقة بين الإسلام والديموقراطية، فهذه القضية «تكشف عجز الإسلام عن الاندراج في الحضارة الديموقراطية»، وتؤكد «إن الإسلام ليس جزءاً من العالم الحديث». يحذّر الكاتب الغرب من أن يكرر مع العالم الإسلامي الأخطاء التي ارتكبها مع الشيوعية (التردد، اللين، المسايرة، إلخ. . .) لأن «الإسلام لا يستطيع تقديم فهم للعالم المعاصر، ولأنه، وهذا أهم، يهدده من الداخل، ففي السابق، كانت أوروبا تعتبر الإمبراطورية العثمانية خطراً. لكنه خطر كان يقف عند أبوابنا ولا ينتشر في مجتمعاتنا ولا ينغرس في قلب مدننا وفي داخل دولنا . . أما حالياً، فإن الهجرة الكثيفة وسهولة الحصول على الجنسية تسلحان التصلب الإسلامي وتوفران له قلاعاً متكاثرة بيننا».

يرفض روفيل أي كلام عن «تسامح الإسلام، ويرد على أصحاب هذا الرأي بكلام قاطع «لا يمكن أن نصف بالنسامح ديانة يتساوى فيها الاختلاف

مع الإعدام» ثم يستطرد (وقضية سلمان رشدي في ذهنه تختصر كل تعقيدات العالم الإسلامي) محاولاً بث الخوف حوله: «إن الإسلام هو مصدر تسعة أعشار الإرهاب العالمي الرسمي. هل يتوجب علينا أن نحرس مكاتبنا ومسارحنا ومتاحفنا من هذا التعصب الذي يريد فرض الرقابة على ثقافتنا مع مفعول رجعي». يبحث الكاتب، عبثاً، عن مسلمين معتدلين فلا يجد إلا الطاهر بن جلون وسمير الخليل وفؤاد زكريا. ولكنه لا يعود إلى كتبهم المنشورة بالفرنسية بل إلى مقالات لهم أو مقابلات معهم، ينتهي منها إلى أنهم عديم و التأثير على مواطنيهم الذين يعتبرون «الدعوة إلى القتل فكرة ثابتة لا يعرفون التلفظ بغيرها».

وفي عودة إلى ما يبدو أنه سجال مع أطروحة فوكوياما حول «نهاية التاريخ» إلى ما يقوله عن الأصولية الإسلامية التي لا تهدد النموذج الديموقراطي الليبرالي ببديل «واقعي»، يؤكد روفيل على أمرين: «الأول أن الإسلام ديانة، أو حقيقة سياسية ـ دينية، توتاليتارية في العمق حتى الآن». الثاني: «أن الأنظمة الفكرية التي تتضمن، في مبدئها الأصلي نفسه، مشروع الفتح العالمي، هي النازية والشيوعية والإسلام». الخطر ماثل إذ لم ينته التاريخ لأن انتصار الديموقراطية الليبرالية ليس نهائياً. صحيح أنها هزمت النازية ثم الشيوعية ولكن الإسلام موجود لتهديدها، لذلك «لا يمكن المساومة مع مشروع هدفه تدميرنا».

يتحدث روفيل عن المسلم العادي بصفته Homo Islamicus مستعيداً ما كان يقال عن «السوفياتي العادي» أنه شخص لا يحول ولا يزول. يحمل مشروع التهديد في ذاته ويعجز عن الخلاص منه. والاستثناء (مثل تركيا، يؤكد القاعدة.

يندرج هذا التصور في سياق النيو ـ ليبرالية وطريقتها في التعاطي مع قضايا العالم الثالث والتنمية والتخلُّف والتبادل غير المتكافى . كل طرح ٍ لهذه القضايا هـ و «كره لـ للأجنبي»، وكل احتجاج بأن شروط انتاج وعي آخر غـ ير متوافـرة ولكنها ليست مستحيلة هو احتجاج خاطى . أسباب التخلف، في رأي روفيل

«إنسانية ونفسية قبل كل شيء» والديموقراطية هي شرط التنمية وليس العكس. ويقود ذلك إلى الاستنتاج بأنه لا يمكن للعالم الإسلامي الخروج مما هو عليـه لأن ما هو عليه ناجم بالضبط، من... إسلاميته.

### وظيفة القنبلة

ثمة تفاوت مؤكد في رفع «الخطر الإسلامي» دليلًا على أن التاريخ لم ينته. لكن هذا التفاوت الثقافي (بين الأميركيين والفرنسيين مثلًا) لا يخفي ان التباين يتضاءل عند الانتقال إلى المستوى السياسي ـ الاستراتيجي.

لقد أدى إنهيار الشيوعية إلى انتفاء (أو تراجع) القدرة (أو الرغبة) في الاستفادة من «التناقض» بينها وبين الإسلام: لا دور ملموساً له في ما يسمى «النظام العالمي الجديد». متى أضفنا إلى ذلك تحولات تشهدها الحركات الإسلامية نفسها (ليس هنا مجال التوسع فيها) أصبحنا أمام معطى جديد». من بنود هذا الجديد عملية البحث المضني عن عدو جديد. هذا موضوع يشغل بال الدواثر المعنية بالدفاع والسياسة الخارجية والمخابرات والتخطيط للتصنيع الحربي ورسم التحالفات و... تحميم «الثقافة». عندما يغير حلف شهال الأطلسي عقيدته الدفاعية فإنه يعين الجنوب كمصدر للخطر. وعندما يعلن الرئيس الروسي بوريس يلتسين إن صواريخه لم تعد موجهة إلى المدن الأميركية فإنه يعين لها وجهة أخرى. وعندما «يتحرر» مسلمو آسيا الوسطى تصبح المهمة الملحة دفعهم نحو خيارات معينة. ويصعد إلى السطح موضوعان كانا مطروحين في السابق لكنهما يأخذان، حالياً، بعداً آخر: الإرهاب والقنبلة النووية الإسلامية. يتحول الإرهاب المدان إلى ذريعة لمواجهة تقصد ما هو أبعد منه، بكثير، أما القنبلة الإسلامية فتصبح حديث الساعة حين لا يطردها الحديث عن «أسلحة الدمار الشامل».

لهذه «القنبلة» وظيفة محددة في سياق النقاش الذي تطرحه «نهاية التاريخ» و«انتصار النموذج الديموقراطي الليبرالي». إنها السلاح الناقص من أجل أن يصبح «الإسلام» ليس خطراً محدوداً كما يقول فوكوياما، بل مشروعاً توسعياً يُقلق «العالم المتحضر» بأكمله.

# حوار المايغ مع" نهاية التاريخ" " هيج لونيتشيه والإنسان الاختير

- شبيغل: السيد فوكوياما، ذكرتم في محاضرتكم الشهيرة عام ١٩٨٩ - التي وسعتموها الآن إلى كتاب - فرضيَّة مؤدّاها أن الديموقراطية الليبرالية - بعد انهيار الشيوعية - - هي النقطة النهائية للثورة الإيديولوجية الإنسانية. إننا نقف الآن بالتأكيد في نهايات الحرب الباردة. لكن ليس في «نهاية التاريخ». إننا نبدأ بالأحرى فصلاً جديداً من فصول التاريخ!

\* فوكوياما: ما تقصدونه صحيح بمعنى من المعاني. بل إنه في بعض كلمات غورباتشوف وبوش قيل أحياناً: في الحقيقة يبدأ الآن التاريخ. لكن الذي يتحدث عن التاريخ بهذا المعنى يقصد الأحداث الكبيرة. أما أنا فأستخدم مفرد «التاريخ» بشكل مختلف تماماً.

\_ شبيغل: كيف؟

\* فوكوياما: أعني بالتاريخ ما قصده هيجل أو ماركس، أي خطوات التبطور الشاملة للمجتمعات البشرية، من الثقافات الزراعية، إلى الملكيات وحتى الديموقراطية الليبرالية، وليس بالضرورة أن يحدث ذلك في خط مستقيم،

<sup>(\*)</sup> هَـذه ترجمة لحوار أجـرته مـع فرانسيس فـوكويـاما مجلة شپيغـل Der Spiegel الألمانيـة عـند ١٥/السنة ٦/٤٦ إبريل ١٩٩٢.

لكنه على أي حال ليس دائرياً. فهناك توجه إلى هدف. وهذا الهدف «الديموقراطية الليرالية» قد تحقق في خطوطه الأساسية.

ـ شبيغل: ما الذي يجعلك متيقناً هكذا، ألا يمكن أن تحدث انقطاعات أو تراجعات في هذه المسيرة التي تبدو بدون عقبات جدية الآن؟

\* فوكوياما: طبعاً يمكن أن تحدث تراجعات. ففي روسيا مثلًا لا نعرف إن كان للديموقراطية الحالية مستقبل. ولست عرّافاً لكي أزعم أن المسيرة ماضية قدماً إلى الأمام دونما تردد.

- شبيغل: لكنكم في كتابكم الجديد تتحدثون عن «مسار هادف للتاريخ الإنساني»، الذي «سيقود في النهاية أكثر البشر إلى الديموقراطية الليبرالية». ويعني هذا أن المسيرة تمضي قدماً. ويذكّرنا هذا الفهم بماركس بشكل قوي، الذي سبق أن رأى أن التاريخ سيقودنا إلى فردوس من التآخي الإنساني.

\* فوكوياما: قبل وقت قصير نعتني أحدهم في باريس بالماركسي الأحير أو آخر الماركسيين! ورؤيتي التاريخية في الحقيقة تشبه الرؤية الماركسية. لكنني مختلف عن ماركس اختلافاً كبيراً في قضية التغير في التاريخ، إذ لا أذهب مثله إلى الميكانيكية الاقتصادية.

- شبيغل: لكن أليست الحاجات المادية هي العوامل القوية الدافعة في التاريخ؟

\* فوكوياما: لا! ففي أهمية العامل المادي، سعي الإنسان الملح للاعتراف، واثبات الوجود. وهذه العملية تجري بطريقة غير اقتصادية. ففيها لا يفكر المرء بداية بأرباحه المادية. إنه يريد الاثبات فقط. وهذا كمل شيء فهاركس أكّد على اللون الخطأ من ألوان الغائية التاريخية. أما هيجمل فقد رأى التقدم في التاريخ بشكل أوضح. تحدث هيجل عن الكفاح العقلاني من أجل اثبات الوجود. ورأى أن القومية تشكل الجانب اللاعقلاني من أجل اثبات الوجود. ولقد رأى أن القومية تشكل الجانب اللاعقلاني من ذلك الكفاح. ولم

ينكر هيغل أهمية السعي نحو الـرفاه المـادي، لكنه وضع التقدم في الـوعي في المقدمة. ولذا أرجع إلى هيجل وأستند إليه وليس إلى ماركس.

- شبيغل: اعتبر هيجل نظامه الفلسفي ذروة وخاتمة الأنظمة المعرفية. ورأى أنه بذاك النظام حصل الإنسان على المعرفة اليقينية النهائية، أو بعبارته هو، حققت الروح وعيها بحريتها! ونهاية التاريخ هذه هي أيضاً نهاية فلسفة التاريخ: أي إن كل الأساسي والمهم قد قيل! فلماذا نحتاج الآن إلى كتابكم الواقع في خسائة صفحة عن «نهاية التاريخ»؟

\* فوكوياما: لست ذلك الهيجلي المؤمن بالتأكيد، لكن عللاً كشيرة لضرورات الديموقراطية، والضرورات الإنسانية للوصول إليها، أدركها هيجل وذكرها فعلاً.

\_ شبيغل: هيجل إذن بالنسبة لك نقطة بداية أو منطلق. . . ؟

\_ شبيغل: ومن هذه الوقائع أدركتم أن صراعات الأنظمة الايديولوجية قـد انتهت. اليست هذه النتيجة منحوتة خشبية غير متقنة؟

\* فوكوياما: أرى أن الاتجاه العام يشير إلى ذلك. فخلال آلاف السنين تصارعت مختلف التشكيلات الاجتهاعية وتنافست. وسقط في ذلك الصراع هذا الشكل أو ذاك، أي أنه خرج من التاريخ لعوامل تناقض داخلية. وآخر الأمثلة على ذلك الاشتراكية باقتصادها المخطط. وليس بين أيدينا الآن إلا الديموقراطية التحررية بمثالها السياسي المعروف. ولذا أتحدث عن نهاية التاريخ.

- شبيغل: النهاية النهائية للتاريخ؟ أم أن فرضيَّتكم لا تنطبق على غير العالم الغربي وربما اليابان؟

\* فوكوياما: أفرَّق في كتابي بين الدول التي ما تزال في «مسار التاريخ» وتلك التي بلغت نهاياته. وهذا مثل القطار، تصل عربته الأولى، وتكون عرباته

الأخرى ما تزال سائرة تحتاج إلى وقت للوصول والاستقرار. لكن عربات القطار مترابطة، ولـذا ستصل حتماً إلى موطن الاستقرار ذاته. وأزعم أنا أن موطن الاستقرار والهدف المقصود هو الديموقراطية الغربية.

- شبيغل: يتألّق العصر الذهبي هذا بحيث يكون كل إنسان حراً وسعيداً؟ هيجل كان أكثر تشكّكاً، فقد قال في كتابه: «فلسفة التاريخ»: إن التاريخ ليس موطن السعادة. بل إن أفق السعادة أوراق بيضاء في التاريخ.

\* فوكوياما: هل نهاية التاريخ أمر جيد أم لا، أنا لا أعرف أيضاً. كل ما أقوله، إنها ستأتي! إنها هنا! أما مسألة أن حياة البشر ستصبح فعلاً أفضل بالتقدم العلمي، وأسعد بالديموقراطية؛ فهذه أمور لا تتعلق بالمسار التاريخي.

\_ شبيغل: ألا تجعل الانتصارات من المنتصرين بلهاء وكسالى؟ وإذا كان ذلك صحيحاً، ألا ينطبق هذا على المنتصرين في التاريخ أيضاً؟

\* فوكوياما: هنذا صحيح. وربما أضرّ بالديموقراطية انتصارها الكبير والنهائي. فلو قلنا إن الديموقراطية ستجلب السلام والنمو مثلها وعدت وتعد ولكن ماذا بعد ذلك؟ إن هذا يعني انتفاء المجازفة. وهذا يناقض طبيعتنا. فالإنسان يحتاج إلى المغامرة. وقد يعمد إلى إثارة حروب جديدة.

ـ شبيغل: ... من أجل المغامرة فقط؟

\* فوكوياما: نعم من أجل الخروج من الملل! لقد رأى نيتشه هذا الخطر. ففي كتابه عن «زرادشت» هناك فقرة عن «الإنسان الأخير» الخالي من العواطف ومن الأحكام المسبقة، والذي لا يُقدم على مجازفة حقيقية. وهنو يتحول بذلك إلى وحدة من قطيع ساكن وخائف، إلى حيوان استهلاكي. والوصول إلى هذه الحالة يدفع من جديد باتجاه الاشتياق للقوة والعظمة. وحتى لنو لم نمض مع نيتشه إلى نتائجه الأخيرة المتطرفة، نستنظيع القنول إن الديمنوقراطية السواسية ستدفع عندما تبلغ حدودها القصوى إلى ذلك الحنين من جديند نحو العظمة.

فالبشر يريدون أموراً أكثر من العضوية في مجتمع ديموقراطي تسووي عالمي مُـرفّه واستهلاكي.

- شبيغل: لكن أليست هذه الثنائية «الميتافيزيقية» عند هيجل ونيتشه بين «مزاج الانتصار» و«القرف من مجتمع المساواة» تشاؤمية لا عقلانية؟ إنها يسجنان «العقل المتألّه» والإنسان ذا الغرائز في قفص، ثم يأملان أن تنشأ بينهما علائق ود ورحمة وتساكن وسكونية؟

\* فوكوياما: لا! فأنا لا أرمي من وراء ما قلته للربط بين هيجل ونيتشه . جلً ما أريده القول إن الرؤية السوداء لنيتشه هي البديل الوحيد لعقلانية هيجل الباردة. إن من يشارك هيجل في إيانه، وانتصار الديم وقراطية، عليه أيضاً أن يعترف بوجود أخطاء، وليس هناك أحد أكثر، إصابة في نقد هيجل من نيتشه؛ ولذا علينا أن لا نتجاهل إنذاره لنا من الملل الكوني والتشاؤم التاريخي.

منبيغل: هل لانحيازكم إلى جانب تفاؤليَّة هيجل التاريخية علاقة بوضعكم كمستشار للحكومة الأميركية؟ أي هل تريدون من وراء تفاؤليَّتكم بعث الشجاعة في المسؤولين الأميركيين من أجل تجاوز الأزمة الحالية؟.

\* فوكوياما: ليست الأزمة الحالية من العمق بالدرجة التي تبدو عليها الآن. الصحيح أن عندنا جوداً اقتصادياً، والجمود والكساد ينالان هذه المرة من الموظفين أكثر مما ينالان من العمال. لكن، إذا نظرنا إلى الأمور في المدى الطويل فإن هذه الظواهر الآنية موجات سطحية لا عمق لها. فليس هناك خبير اقتصاد محترم عندنا قال إننا أمام انهيار لا مرد له.

\_ شبيغل: لا يمكنكم الإنكار أن الاقتصاد الأميركي يعاني مشكلات بنيوية كبيرة.

\* فوكوياما: طبعاً لا. وهذا هو السؤال الكبير الموجّه إلينا بعد نهاية الحرب الباردة: كيف نستطيع من جديد تطوير قدرة تنافسية معتبرة؟ فالبناء التقني التربوي متروك عندنا إلى حد كبير بيد اقتصاديات السوق. والحقيقة أن البناء

والتدريب كانا دائماً من مهام الدولة. إن علينا أن نتعلم بعض الشيء في هذا المجال من الألمان. ففي الولايات المتحدة تمضي نسبة أكبر من الشبان إلى الجامعات، لكننا لا نملك كوادر تقنية مدرَّبة وكافية. وقد حلَّت ألمانيا المشكلة بطريقة أفضل.

#### - شبيغل: واليابان؟

\* فوكوياما: الحلول اليابانية لا تناسب الولايات المتحدة. مع أن الأميركيين الآن شديدو الإعجاب باليابان، ويقلدونها في أشياء كثيرة. وفي السابق كان الأمر معكوساً.

- شبيغل: هل تتلاءم الديموقراطية اليابانية بتقاليدها السلطوية الخاصة مع النمط الغربي للديموقراطية، الذي تعتبرونه النمط النهائي؟

\* فوكوياما: من ناحية الشكل ما يزال التلاؤم ظاهراً. لكن هناك في الحقيقة إشارات وأماثر لنمط آسيوي خاص. ففي تايوان وسنغافورة مشلا ظهرت اقتصاديات السوق بدون ديموقراطية،، بل بشخصية أبوية على رأس النظام، أي ديكتاتور رؤوف. اما الصين فنموذج متفرد. فشورة الطلاب في ساحة تياننان (السلام السهاوي) كانت مثل الثورة الروسية عام ١٩٠٥. وستكون في الصين ثورة تشبه ثورة أكتوبر الروسية، لكنها ستكون ديموقراطية، وطبعاً بعد فناء الزعماء القدامي للحزب الشيوعي هناك. لكن هناك حساسية أخرى لا بد من التنبه إليها. فلي كوان يو الزعيم السنغافوري السابق قال مراراً إن «النظام السلطوي» يتوافق أكثر مع طبيعة الكونفوشيوسية، ثم إنه من الناحية الاقتصادية أقوى وأبقي. ويبدو أنه لم يُجانب الصواب كثيراً في زعمه ذاك.

- شبيغل: على فرض صحة مقولة لي كوان يو، كيف يتلاءم ذلك مع فردوسكم المستقبلي الذي حضر زمنه الآن، والذي يرى تلازماً بين اقتصاديات السوق والديموقراطية؟!.

\* فوكوياما: ربما لن يكون هناك تلاؤم. الأمر مفتوح. ما أراه أن

الإيديولوجيا الآسيوية، التي تحد من حرية المواطنين، وتجلب لهم النمو والرفاه في الوقت نفسه، تُثبت أنه لا تبلازم هناك بين حرية الأسواق وحريات المواطنين. ومراقبة وتتبع نمط شرق آسيا هذا أكثر حيوية من مراقبة انهيار نظام شرق أوروبا. فقد يكون ما يحدث في شرق آسيا سبيلاً فرعياً لمسار التاريخ.

- شبيغل: يعتبر تدبير البيئة في العالم الآن الهم السرئيسي للبشرية. لكنه لا يلعب دوراً ملحوظاً في رؤيتكم الشاملة. فصورتكم لعالم ما بعد التاريخ تتعامل مع الاقتصاد والتقنيّة مثل السابق - الديموقراطية بطيئة في اتخاذ قراراتها».

\* فوكوياما: هذا غير دقيق. لناخذ على سبيل المثال مسألة ثقب الأوزون. فأنا أرى أن الغرب وصناعييه تعرفوا بسرعة نسبياً فيها يتصل بالمسألة مقارنة مع دكتاتوريي العالم الشيوعي السابقين، أو استبداديي الدول الإسلامية. ففي بلد لا يستطيع المواطنون فيه أن يتظاهروا ضد بناء مفاعل نووي أو مصنع كيهاوي، يمكن أن تحدث يومياً كوارث مثل كارثة تشرنوبيل.

\_ شبيغل: لقد كتبتم أن البشرية تحتاج إلى غو اقتصادي مستمر، إلى أين يكن أن يتجه هذا النمو بعد؟

\* فوكوياما: إن النمو يمكن أن يكون نوعياً وليس كمياً فقط. فلقد أخطأت كل التوقعات التي رأت أن النمو سيتوقف؛ من مالتوس وإلى نادي روما، فالتقنية تتطور باستمرار؛ وهذا شكل من أشكال النمو.

- شبيغل: ألم تصل أزمة البيئة إلى الحدود التي ينبغي عندها التفكير في الحد من الحريات الديموقراطية؟

\* فوكوياما: هذه الفكرة الغريبة لم أسمعها إلا في المانيا. ففي برلين تحدثت مرة مع واحد من «الخضر» فقال في المناقشة: الحقيقة بدلاً من الأكثرية! وهذه فكرة لا تخطر على بال أشد أنصار حماية البيئة حماساً في الولايات المتحدة؛ فالألمان قليلو الثقة بالديموقراطية وقدراتها وإمكانياتها. بدون الصناعة ينهار الاقتصاد العالمي...

- شبيغل: . . . وبالصناعة نستمر في تدمير البيئة، وفي النهاية الاقتصاد العالمي أيضاً.

\* فوكوياما: هناك الرغبة في النمو الاقتصادي المستمر. وهناك الرغبة في بيئة سليمة وصحية. وفي الدولة الديموقراطية، بمكن للمواطنين النقديين، أن يضغطوا وأن يحصلوا على استجابة. فالدولة وحدها هي القادرة على تحمل الإنفاق على تحسين البيئة، وعلى وضع الأمور في نصابها بعدل وتخطيط. وقوانين حماية البيئة هي المثل الأوضح على صحة رؤيتي بأن الديموقراطية تكون أكثر فع الية في المجتمعات التي يسودها اقتصاد السوق. إنها أكثر أشكال الحكم ملاءمة.

\_ شبيغل: لكنها هي أيضاً تلك النزعة في الرضا التاريخي عن النفس، التي تُغري بسلوك غير مسؤول تجاه الطبيعة .

\* فوكوياما: غير صحيح. إن علينا واجبات مهمة تجاه عالمنا الطبيعي. لكن علينا الواجبات نفسها تجاه عالمنا الفكري والروحي. فلا أحد في البلدان الغربية يعترض على الديموقراطية، لكن لم يعد هناك يقين حول هذه المسألة المهمة. أما الفلاسفة فيقولون إنها جزء من التطور الثقافي للغرب، أي أنها شيء من طبيعة الأشياء. وهذا محزن، وعلينا أن نتذكر دائماً أن الغرب وحده وصل إلى هذا القدر من التسامح والتعدديّة، وهما الأمران اللذان نعتبرهما الآن من الديهيات.

ـ شبيغـل: هل تجـدون أنه مشروع من ضمن التعـدّدية الثقـافيـة الغـربيـة التطلّع إلى مثاليات ثقافية أخرى غير تلك المعروفة في الغرب؟

\* فوكوياما: لست مستعداً للترحبب بتعدديّة تنهدد القائم والمستقر. فعندما يصر كلِّ على الانتهاء المغاير بحجة الديموقراطية والتعددية، يضبع جوهر الاجتهاع المشترك. إن الإشكالية التي على كل منا النفاذ إلى أعسهاقها أن الديموقراطية لا تقوم فقط على العقل والتعقل والعقلانية. فهناك عوامل وقيم غير عقلانية تلعب دوراً مهماً. علينا أن لا نسى أن مؤسسي أميركما كانوا

مهاجرين متديّنين ورعِين. وتديّنهم عسامل مهم في حِسَّهم الاجتاعي، وشعورهم بالواجب، ومثالياتهم الأسرية.

\_شبيغل: هكذا تحتاج دولتك الباقية بعد نهاية التاريخ إلى دين واحد وشامل يرضي حاجة الناس إلى اللاعقلي؟!

\* فوكوياما: لا! لكنني متخوّف من تضاؤل وانكهاش الأساس الديني للاجتهاع الغربي. نِسب الطلاق المرتفعة، وانعدام الإحساس بالمسؤولية، والعنف. . . إلخ كل تلك ظواهر مهدّدة. فالدين رابطة شديدة الأهمية للمجتمع، لكن على الدين أن يقبل الانضواء في الديموقراطية.

ـ شبيغل: عندما يتأمل الدارس للتاريخ كثيراً، ألا يريد هو أيضاً المشاركة في صنعه؟ هل عندكم مطامح سياسية؟

\* فوكوياما: بالكاد! سأشعر برضا كبير في منصب جامعي. أما في السياسة فلا أعتقد أنني أملك الاستعدادات الضرورية. الرئيس الأسبق نيكسون قال مرة: إن العامل في السياسة اليوم في الولايات المتحدة لا يرغب في العمل غداً؛ وذلك لما يتطلبه من جهد رهيب، وخصال رهيبة! إن عليه إن يكون شديد الطموح، وشديد الأنانية. وهذه مشكلة من مشكلات ديموقراطيتنا.



# <u>ن</u>دوات

# الدولة العربية المعاصرة: وقائع طقتين دراسيتين

## رضوان الستيد

خطّط مجلس الدراسات الاجتهاعية للشرقين الأدنى والأوسط بالولايات المتحدة SSRC لثلاث حلقاتٍ دراسيةٍ عن «الدولة في المشرق» عُقدت منها اثنتان عامي ١٩٨٩ و ١٩٩٠. أما الحلقة الأولى فكانت بعنوان: ظهور الدولة ومتغيراتها ـ وانعقدت باسطنبول بين ١ و٣ سبتمبر ١٩٨٩. وأما الثانية فكانت بعنوان: مصطلحات الدولة وتعبيراتها ـ وانعقدت بهانوفر، نيوهامشير بين ٢٥ و٧٧ مارس ١٩٩٠. وكانت طريقة الحلقتين مناقشة أوراق مقدّمة من الأساتذة المدعويين، ودراسات ومواد كأصول مساعدة في النقاش (١٠).

ا \_ ظهور «الدولة» ومتغيراتها: حضر الحلقة الأولى هذه باسطنبول مجموعتان من الباحثين؛ المجموعة الأولى من أعضاء مجلس الدراسات الاجتماعية، والثانية من الباحثين الضيوف المدعوين.

نوقشت في الحلقة عدة أوراق أولاها بعنوان: «آثار» ظهور «الدولة». وقد قدمها تيم ميتشل T. Mitchell من جامعة نيويورك. والنقطة المركزية في الورقة نقد الدراسات حول ظهور الدولة في المنطقة المدروسة باعتبارها قطباً مستقلاً مواجهاً للمجتمع ومكتمل الانفصال عنه. والباحث يرى أنّ الأجدر مناقشة

<sup>(</sup>١) تمكن المقارنة أيضاً بتقريرين موجزين عن الحلقتين الدراسيتين في: MESAB, Vol. 24, NO. 2. December 1990, Vol. 25. No.1. July 1991.

الظاهرة وآثارها بدلاً من التركيز على الانفصال الذي يُنهي كل نقاش، ويجعل فهم الظاهرة مستحيلاً. إنّ الملاحظات التي تُعينُ على الدخول في الموضوع في نظر الباحث تتمثل في عدة نقاط؛ الأولى ذلك التمييز التقليدي بين الدولة والمجتمع وما يترتب على ذلك من إعادة الأمور إلى مسائل خارجة عن الموضوع مثل العام في مواجهة الخاص والسياسي في مواجهة الاقتصادي، والشكل في مواجهة المضمون. والشائية استنتاج مؤدًاه أنّ الفصل الحاسم السابق بين المجالات والحقول يُثبتُ عدم جدواه باختلاط تلك المجالات، وعدم تحددها، ومصيرها إلى الاستعصاء على التأمل والدراسة كحقول منفصلة. والثالثة المخاطر المتمثلة في اعتبار الدولة بنية قائمة بذاتها بدلاً من تأمل الآثار المستحدثة والتي يعادُ استحداثها؛ من مثل تأسيس نظام قانوني يبدو تجريداً مفروضاً على الوقائع الاجتهاعية.

في النقاش جرت متابعة نقاط ورقة ميتشل، وجر مسائلها إلى النهايات المقصودة منها. وقد ركّز بعض المشاركين على قدرة وإمكانات المسيطرين في الأنظمة على تأسيس مشروعية للقوة باسم المصالح العامة للشعب أو الأمة كالقومية والتنمية. أما العوامل الخارجية المؤثرة في قوة النظام واستقراره فجرت متابعتها باعتبارها «معينة» على الفهم في الحقبة الاستعمارية»، لكنها لا تبدو كذلك في الحقبة اللاحقة لخروج الاستعمار. وهناك مسألة مهمة توبعت في النقاش عن «آثار» الدولة؛ وتتمثل في قدرتها على عرض نفسها باعتبارها جزءًا من المجتمع، ومنفصلة عنه في الوقت نفسه. ومن وجوه إثبات ضرورة الدولة جرى الحديث عن الحاجة إليها في الأزمات وفي أعقابها باعتبار ذلك يوضح جرى الحاجة إلى سلطة واحدة للاستقرار والازدهار. بما يعنيه ذلك من أنّ الدولة أو السلطة لها مشروعية ثابتة في مجال الوحدة والانسجام الاجتماعي الداخلي، بل ومشر وعية تصرفات العنف والإرغام للغرض نفسه.

وقدًم روجر أوين R. Owen من سانت أنطوني بجامعة أوكسفورد ورقةً بعنوان: عملية بناء الدولة: العصر الاستعاري وما بعده. وتدور الورقة حول تلك العملية في مصر وسورية والعراق. ويلفت أوين الانتباه إلى قلة الدراسات

حول تلك العملية من جانب المؤرخين الوطنيين باعتبار ذلك العصر أو تلك الحقبة حقبة فشل وانقسام. ومن هنا الافتقار إلى مواد أولية لدراسة اللاحق. فلا بد من نقطة بدء لتأمل مسائل مشل الحدود القائمة بين العام والخاص، والتسيّس المتزايد للبيروقراطية، ومحاولات الاستقرار للدولة الجديدة في البناء والتطور الوطني. فمن ضمن عملية البدء العام ضرورة تأمل استتباب الملكية الخاصة، وضبط العلاقات بين الملاك والفلاحين، والرأسماليين والعمال. ويبدو ان تلك القضايا أو عدم تتابعها بشكل متوازن، أدى من ضمن ما أدى إليه إلى تدخل العسكر خَلْق شكل جديدٍ من أشكال الاستقرار والاستمرار الاجتماعي والسياسي.

وجرت مناقشة النقاط المختلفة للورقة؛ من مثل المواقف المتهايزة للدولة من الملكية الخاصة في الحقبة الاستعمارية فقد كانت هناك محاوف من أن تؤدي عمليات الملكية الخاصة إلى التشرذم الاجتماعي وبالتالي السياسي فضلاً عما تشطلبه عمليات التسجيل من نفقات وإجراءات إدارية تفوق قدرات الدول الناشئة وكان هناك من ذَهَبَ إلى أنّ استمرار ملكية الدولة للأرض والمؤسسات العامة يشكل وجها من وجوه قوتها ومشروعيتها وكان هناك أخيراً من حال من الناشئة خوفاً من الاضطراب الاجتهاعي وفيها بعد الحقبة الاستعمارية برزت الناشئة خوفاً من الاضطراب الاجتهاعي وفيها بعد الحقبة الاستعمارية برزت أجل مصالحه فياسم المشروع الوطني العام برزت قوة المخططين والتكنوقراط كفئة تعمل من خارج المجتمع وعليه وكان لذلك آثار متباينة وفي الوقت الذي قوى ذلك من سيطرة الدولة في الداخل - خلق تباينات اجتهاعية وسياسية داخلية ، كما وضع السلطات في موضع التأثر بالخارج المداعم عن طريق القروض والديون والمساعدات .

وقدم جول ميغدال J. Migdal من جامعة واشنطن ورقة عن متغيرات الدولة والمجتمع. وكان موضوعها الضغوطات المتبادلة بين الدولة والمجتمع في المشرق. فقد أدى ذلك إلى نتائج ما كانت متوقّعة من الطرفين أو الأطراف المتواجهة. والأثار غير المنتظرة تعود في جزء منها للموروثات العشانية والاستعارية في بناء الدولة والمجتمع المعاصرين. والوضع الآن كها قبال Atul أنّ الدولة كلية الحضور لكنها ضعيفة، وشديدة التمركز والتدخل لكنها عديمة القوة ('). ويرى كاتب الورقة أنّ أحدى الوسائل لقراءة النتائج تتمثل في تفحص العلائق المتبادلية والمتشابكة بين أدوات الدولة من جهة، والقوى الاجتماعية الأخرى من جهة ثانية. وفائدة ذلك تفهم أسباب تحول الدولة بالمنطقة إلى «جهاز سيطرة وقمع».

وقد حيا الحاضرون محاولة ميغدال لقراءة الدولة في سياقاتها الاجتهاعية والسياسية. لكنّ «السياق» أو «المجال» الذي اقترح الدراسة من خلاله يستعصي على التحديد من وجهة نظر بعض الحاضرين. فقد ذكر بعضهم أنّ أهم المجالات التي ينبغي تأملها ما سمّاه سامي زبيده: «الحقل السياسي الوطني» بينها رأى آخرون تحديد «المجال» من خلال سلوكات الدولة أو ممارساتها والتي تستتبع فئاتٍ وتعزل فئاتٍ أُخرى. ثم كان من بين الباحثين مَنْ لفت الانتباه إلى الافتراق الملحوظ بين مقاربة ميغدال التي تميل إلى تصوير اللدولة باعتبارها جسماً برأس ضخم جسدٍ ضئيل منكمش الأعضاء، ومقاربة ميتشل التي تريد الخروج من نهج الطلاق بين الدولة والمجتمع كطريقةٍ أجدى للفهم. والتطور العضوي المجازي للدولة يبرزها، باعتبارها بنية متناسقة بينها الأمر غير ذلك، مع ما يستتبعه ذلك من ضرورة اعتبار المجتمع وحدة «عضوية» أخرى مستقلة أيضاً وبهذا النهج لا يعود من الممكن فهم «العلائق» المعقّدة بين المسمن أو النيتن.

وكانت هناك في الختام ملاحظات حول إمكانات الفهم أو المقاربة وطرائقها: من ضمن ما سُمّى بالحقل السياسي الوطني في الحقبة الاستعهارية

The Crisis of Governability in India, 1991. (1)

Sami Zubaida «The Nation State in the Middle East», in: Islam. the People (Y) and the State (Routledge, London 19891).

وفي هذا العدد من المجلة تخليصُ لدراسة زبيده السالفة الذكر.

وبعدها. كم كانت هناك ملاحظات حول مفاهيم تمركز القوة وتوزعها في الوقت نفسه.

٧ ـ مصطلحات الدولة وتعبيراتها: بدأت مناقشات الحلقة الثانية هذه باسترجاع نقاشات ونتائج الحلقة الأولى. وقد افتتح النقاش الانتروبولوجي المعروف طلال أسد الذي انطلق من الجدل الذي ثار حول ورقة ميغدال في الحلقة الأولى ليدلي ببعض الملاحظات حول الدولة وتعبيراتها. ذكر ط. أسد أن هناك عدة طرق ووسائل للحديث عن الدولة ووظائفها ومجالاتها وغاياتها؛ من أجل الشرعنة أو مد آفاق السيطرة. وتابع قائلاً إن الأوراق التي قُدمت في الحلقة الأولى يمكن أن تقرأ بطرائق مختلفة، كما يمكن ان تثار حولها أسئلةً. ورأى أنه ليس من الضروري البحث دائماً عن الأصول؛ لكن تعميق النقاش يؤدي عن الدولة كبنية مستقلة. أما مقاربة ميتشل السابقة التي تركّز على ممارسات عن الدولة وعلائقيتها فهي مفيدة في نظر أسد. لكن يكون علينا أن نتساءل: كيف دخلت هذه المارسات، ولماذا تغيرت عبر حقبة معينة؟ ربما كان من المفيد ما دام النموذج الأوروبي هو المقلّد من العودة لمراقبة متغيرات الدولة بأوروبا في القرون مؤسسية تقوم فيها أشكال من المواطنية.

قَدُم ميغدال في الحلقة الثانية ورقة أيضاً بعنوان: الدولة في المجتمع. وكانت نقطته الرئيسية في الورقة أنّ الدولة الحديثة ترمي إلى السيطرة والإدارة والشرعنة؛ لكنّ هناك جهات ومواطن لا تستطيع الدولة ان تسيطر فيها وعليها أو أنّ محاولاتها السيطرة تتعرض للتحدي والمواجهة. هذه المواطن يدعوها ميغدال حلباتٍ أو مجالات «arenas».

ونوقشت الورقة من جانب الحاضرين من الباحثين بالتركيز على «الحلبات» هذه. فقد رأى البعض أنّ القول بالحلبات يعني وجود مجالات اجتهاعية قائمة سابقة على الدولة. والنتيجة أنّ الدولة تـوجدُ محـدودة ومنكمشة، ويتقـزم دورها إلى عامل ٍ أو متغـير يواجـه قوى اجتهاعية. أما الحقيقة فإنّ الحقيقة أنّ تـلك

الحلبات أو المجالات (من مثل الاقتصاد الصناعي، أو المهارسات التجارية، أو مِلْكية الأرض)؛ محددة منذ البدء من جانب الدولة عن طريق الخطط والإجراءات والقوانين. وحتى في المجالات التي تعتبر خاصة مشل الأعراف العائلية؛ فإنّ حدود الخاص متأثرة بالدولة وإجراءاتها بشكل كبير. ولا يعني هذا أنّ الدولة كلية الحضور والقدرة؛ لكنّ ذلك يعني أنه ليست هناك مجالات مستقلة تماماً تخترقها الدولة أحياناً، بل إنّ هذا «المصنع» القائم مستقلاً في الظاهر تكون الدولة عاملة فيه بأشكال متعددة ومؤثرة.

وقدم شاترجي Chatterjee، من مدرسة البحوث الاجتماعية الجديدة ورقةً عن «التنمية والتخطيط في الدولة الهندية». قال الباحث إنّ دولة ما بعد الاستعمار رزحت تحت وطأة موروثاته ونُظُمه، وفي الوقت نفسه حاولت أن تصطنع لنفسها وجها جديداً. فمع أنها تابعت وعمقت وجوه القهر والإرغام والضبط، ظلَّت تصرُّ على أنها مختلفة نماماً عن العهد السابق فيها يتعلق بالعلاقة بالناس. وكانت أكبر وجوه اختلافها زعمها أنها تسخّر مصادر الـثروة الوطنية للشعب، كل الشعب. وقد شرْعَن ذلك لسيطرتها على الموارد من جهة، ولتدخلها في كلِّ شيء من أجل الكفاية والرفاه. ثم جاءت أيديولوجية التخطيط باعتبارها وجهاً بارزاً من وجوه شرعية الدولة الحديثة في المشرق. وكانت لأيديولوجيا التخطيط هذه آثـار متضاربـة. فقد جـرى التركيـز على أمـرين: أنَّ التخطيط يجلب «التنمية» التي تـبرّر وتشرعن للدولة القـائمة. والأمـر الثاني أن «التخطيط» عملية علمية عقلانية مفهومية لا شأن لها بالصراع السياسي. وبذلك تقرَّم الحقل السياسي، وخرجت عملية التطور أو أخرجت من مجال الاهتمام والنقد والمتابعة. بيد أنّ الدولة الحديثة في المشرق لم تكن كما ظُنّ ذلك «الذكاء المجرد» و«العلمية الموضوعية» فقط؛ بل احتوت شتى أشكال الصراع السياسي والاجتماعي التي خرجت عن العقلنة والتفكر.

وفي المناقشة لـوحظ أنّ التخطيط لعب دوراً في الشرعنة للدولـة في العـالم الثالث يفوق الدور الذي لعبه في العالم الأول. كـما لوحظ أنّ التخـطيط لم يكن من وظائفه العقلنة والشرعنة فقط؛ بل لفت الانتباه أيضاً عن صعوبات الحاضر بالإحالة على المستقبل.

وكان موضوع ورقة أخيل غوبتا A. Guptar عن أيديولوجيا مكافحة الفساد، والحدود الممحوة، والدولة المتخيّلة. رأى الباحث أنّ حدود علائق الدولة بالمجتمع غير واضحة لا لأنّ المسألتين متراكبتان؛ بل لأنّ الدولة والمجتمع على حدِّ سواء من طبيعة غير إمبريقية، أي لا يمكن قياسها. ومن هذا الباب يأتي الفساد الاداري والسياسي في الدولة بل والنقاش حوله أو ايديولوجيا مكافحته. ففي خضم النقد ومحاولات الاصلاح يجري القياس على أساس من دولة مشالية متخيلة، يقوي في الحقيقة من سيطرة الدولة القائمة باسم المتخيل. وهكذا فالدولة «وحدة مركبة» أو بنية تركيبية وليست حقيقية. وعلى النحو نفسه تتكون الفئات الاجتماعية أو صورتها عن نفسها. وكمشال على ذلك ذكر الباحث فئة المثقفين. فرؤيتهم للدولة مرتبطة بأفكار النخبة والصفوة أو صورتها عن نفسها، وصورتها عن نفسها، وصورتها عن نفسها، أو صورتها عن نفسها،

وفي النقاش جرى تعميق مسألة الحدود المتجاوزة أو القائمة بين الدولة والمجتمع من خلال مكافحة الفساد. وذكر أحد الحاضرين بورقة Layoun عن «قصص القومية». ففي دول ما بعد الاستعمار انهمك رجالات السلطة في عمليات إثراء سُميت فساداً. فظهرت الحاجة للتمييز بين العام والخاص، أو بين الدولة (المتخيلة) والسلطة والمجتمع القائمين.

وتحدثت ورقة لايون M. Layoun من جامعة ويسكونسن عن «قصص القومية» فذّكرت الباحثة بنصين؛ قصة للكاتبة القبرصية ماريا أبراميدو عام ١٩٧٩ بعنوان: «عَبَثُ اللامنطقي»؛ وقصة للكاتبة الفلسطينية سَحَر خليفة عنم ١٩٧٦ بعنوان: الصبّار. فالروايتان كتشغلان بمسألة القومية والوطنية، وعلاقات الجنسين وصورها في السياق الاجتماعي والسياسي لقوميتها. وفي النقاش جرى التأكيد على أن القومية توحّد في مواجهة الاحتلال الأجنبي والتخلف. لكنها في الوقت نفسه لا تنفصل في تعبيراتها عن الخصوصيات الدينية والاجتماعية للداعية.



# الديني والسياسي في لبنان والوطن العزبي

رضوان السيد

I

بدعوة من «مركز دراسات الوحدة العربية» حاضر الدكتور موريس ابو ناضر في «دار الندوة» في ١٢ آذار (مارس) عن «الدين والسياسة في لبنان»، وعلق على بحث المُحاضر الدكتور وجيـه كوثـراني. ثم شارك الحضـور في نقاش خصب طرحت فيه أفكار كثيرة تتطلب متابعة وتأملًا، ليس في سياق نهايـات الحرب الأهلية بلبنان، وهموم إعادة بناء الدولة فقط، بل أيضاً في السياقات العربية والإسلامية والعالمية لصعود الدين، وتغيرات معانيـه ومجالاتـه ووظائفـه، والتقاطعات الموضوعية للسياسي معه قديماً وحديثاً. نظر المحاضر إلى الخطاب الديني الإسلامي والمسيحي بـاعتباره خـطابأ سلطويــأ لا تفرقــة واضحة فيــه بين مجالين أو مجالات. ورأى أن الخطاب الـديني المسيحي تتغـذي سلطويتـه من مواريث التجربة البيزنطية لعلائق الدين والكنيسة بالدولة، كما أن الخطاب الديني الإسلامي يستمد مصادر سلطويته من تجربة الخلافة الإسلامية الطويلة. وأخـذ عليه المعلق د. كـوثراني خلطه بـين منهجين: المنهـج التـاريخي، والمنهـج النصيّ في تحليل الخطاب وتفكيكه. كما أخـذ عليه الأحـادية في قـراءة الخطابـين المسيحي والإسلامي على حد سواء. فمع أن لتدخّل رجال الدين مسلمين ومسيحيين بلبنان في السياسة خصوصيةً ناجمةً عن الوضع الاجتماعي التعددي، والتنظيم السياسي الطائفي، لكن الخطاب الديني المسيحي والإسلامي في العالم

المعاصر يمتلك أبعاداً اجتهاعية، ونزوعاً إنسانياً غلاباً لا يمكن إنكار جديته وجدواه بل وضرورته الاجتهاعية والإنسانية. فلا يمكن مشلاً الإنكار على البابا تدخلاته لمصلحة الحرية الدينية والاجتهاعية في بولونيا، أو وصف ذلك بالسلطوية أو أنه بذلك يستولي على السياسي أو يتجاوز حدوده كرجل دين والممثل الأعلى للكنيسة الكاثوليكية في العالم. وكذا الأمر في ما يتصل بنزوع الأرثوذكسية إلى التحرر من قبضة الدولة في الاتحاد السوفياتي السابق، والنزوع الديني الإسلامي إلى الخلاص من الحزبية الماركسية في آسيا الوسطى والقوقاز، ومن الاستبداد والاستيلاء في إيران والجزائر.

وقد انتهى الباحثان إلى نتيجة مقاربة مؤداها وجود التهايز بين الديني والسياسي وضرورته وليس الانفصال بينها. بيد أن الملاحظ في محاضرة د. أبو ناضر أنه لم يستوف الموضوع الذي كان عنواناً لمحاضرته. إذ لم يقرأ تجربة المدين مع الدولة في لبنان منذ قيام الكيان، كها أنه لم يعرض للعلاقة بين المؤسستين وإشكالياتها. من هنا، فقد جاءت اقتراحاته إجابات عن أسئلة لم تطرحها المحاضرة. كها أن الأمثلة التي ذكرها عن الخطاب التاريخي للديني، تمثل نماذج الاستيلاء السياسي على الديني، وليس العكس.

#### H

إن الواضح من محاضرة د. أبو ناضر انشغاله بصعود الديني في المشرق خطاباً وممارسة. وهو صعود يثير إشكاليات ومخاوف لدى أهل «المجتمع المدني» من أتباع الديني ومن العلمانيين على حد سواء. وطبيعي أن تكون هموم غير المسلمين ومخاوفهم من الظواهر المستجدة للإسلام السياسي، والإسلام الأصولي، والإسلام الحزبي. إلخ أكر وأكثر راهنية. على أن ردود الفعل من جانب المثقفين وعلماء السياسة والاجتماع في الوطن العربي والعالم الإسلامي، والمتمثلة في الدعوة إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان، لا تأتي في باب فهم أسباب هذا الصعود للديني، وعِلَل غلبته الاجتماعية، بل تدخل في جدليات إدانية للإسلام السياسي، وللاجتماع العربي والإسلامي، أي أنها تدخل في باب نقد للإسلام السياسي، وللاجتماع العربي والإسلامي، أي أنها تدخل في باب نقد المجتمع، وعجزه عن الدخول في العصر والحداثة بسبب تخلفه وبدائيته

وتشوهاته... إلخ. ولـذلك تعتـبر الديني أو «خطاب الأصالـة» نتاجـاً لعيوب وتشوهات بنيوية في اجتماعنا وإنساننا. وقد بدأ ذلك أواخر الستينات بالحملة على ميتافيزيقية الجماهير وخرافيتها من جانب اليساريين. وتوبعت الحملة حتى اليوم من أطراف شتى من المثقفين العرب العلمانيين منهم والإسلاميين. فبينها يدعو العلمانيون (اليساريون سابقاً والديمُوقراطيون اليوم) إلى الـدخول في العصر بقيمه الليبرالية والديمقراطية، يدعو الإسلاميون المجتمع أولاً (والدولة لاحقاً) إلى العودة للإسلام، وتطبيق الشريعة، وإقامة الدولة الإسلامية: فكلا الـطرفين ليس راضياً عن المجتمع، التحديثيون بسبب تخلف المجتمع وخرافيت، والإسلاميون لبعده عن الله وقيم الإسلام الأولى! وواضح أن هذا النهج في الــرؤيـة والفهم لا يؤدي إلى الكثــير، إذ يتجـاهــل النـاقــدون، علمانيــوهـم وإسلاميوهم، الخطأ الأساسي الذي يقعون فيه باعتبار المشكلة في المجتمع، لأن ذلك يمثل تبسيطية لا يستقيم معها الفهم، فضلًا عن أن يتسق بنتيجتها الخطاب. ومن الإنصاف القول هنا إن الإسلاميين تقدموا خطوات على التحديثيين بالاتجاه بعد الحملات على «الجاهلية» الداخلية وامتداداتها الخارجية، إلى نقد الدولة العربية الحديثة والمعاصرة. ويرجع ذلك إلبي الاستجابة الجماهيرية التي لاقوها والتي لا تعود بالقطع إلى اكتشافهم مكمن «الداء» في الانسحاق الاجتماعي والسياسي الذي تعانيه مجتمعاتنا وإنساننا. إنهم وهم ينقدون لا «إسلامية» الدولة المعاصرة على أرضنا، يريدون الموصول إلى السلطة من أجل «فرض» ما يعتبرونه الحل الأمثل لمشكلاتنا كلها. من هنا، كان استنتاجنا أن الطرفين إنما يمارسان «نقد المجتمع» أو إدانته، وليس «فهم» المشكلات التي تحاصر مجتمعاتنا. إنني أرى أن تلمُّس أسباب الصعود الجماهيري الإسلامي إنما يبدأ من هذه النقطة بالذات. نقطة الاستجابة الجماهيرية الملحوظة لدعوات الحل الإسلامي الشامل. وما أود قوله بداية إن الظاهرة الإسلامية الحاضرة هي ظاهرة جديدة، لا بمعنى أن الناس لم يكونوا مسلمين قبل الستينات والسبعينات من هذا القرن، بل بمعنى أن الديني في تاريخنا الوسيط بل والحديث لم يحتل أبدأ هذه المساحة التي يحتلها اليوم في الوعي والمجال. إن الناس يعطون

الديني والمقدس اليوم وظائف ما كانت له، وليس في طبيعته اجتراح حلول لها. فلكل دين (والإسلام منها) اهتمامات يدخل فيها السياسي، بحكم وجود الـدين في المجتمع وتأثيراته عليه. إنما الذي يفرّق بين الثيوقراطية والنظم الاجتهاعيـة/ السياسية الأخرى هو مجالات الدنيا والسياسة في كل منها. وفي المجال العربي الإسلامي بالذات، ما كانت هناك مؤسسة سياسية/ اجتماعية واحدة تمارس الدين والسياسة. صحيح أن للإسلام خصوصية في علاقته بـالدولـة، من حيث إنها تفرعت عنه وعليه، لكن السياسة سرعان ما انفصلت عن الشريعة (لا الدين عن الدولة) في المهارسة. ما قامت في الإسلام «كنيسة» تتولى الديني، ولكن ظهرت فئات الفقهاء والمحدّثين والقراء والمتكلمين، فتولت الشؤون الشعائرية والفقهية إلى جانب الخلفاء والأمراء والولاة وكتاب الديوان الذين تولوا الشأن السياسي. لقد كان هناك دائماً مجالان أو مؤسسات، ولكل مجال اختصاصه وإن شباب كلّا من المجالين شيء من الغموض من حيث الحدود. وعندما تمايزت الدولة عن المجتمع منذ القرن الرابع الهجري - العاشر الميلادي/ ثم اوشكت ان تنفصل، ازدادت قوة الفقهاء بـاستنادهم إلى المجتمع او تمثيلهم له، من دون ان يعني ذلك استيلاءهم أو طمعهم في السياسي وعليه. ولذلك بداية تاريخية معروفة في ما عرف بالمحنة، عندما اختلف المحدثون والفقهاء بزعامة أحمد ابن جنبل (- ٢٤١هـ/٥٥٥م) مع المأمون الخليفة العباسي في شأن مسألة «خلق القرآن». فقد رأى أولئك أن في فرض «عقيدة خلق القرآن» تدخلًا من جانب الدولة في الديني الذي هـو من اختصاصهم. لكنهم وهم يعانون السجن وضرب السياط والتعذيب، كانوا يصرون على «الطاعة للسلطان» في الشأن السياسي. وقد ضعفت الخلافة في ما بعـد، وقوي الفقهـاء في المجتمع لكنهم ما طمحوا إلى الاستيلاء على السياسي فعندما عجز السلطان قلاوون ثم ابنه الناصر عن حماية دمشق من المغول، وتـزعم ابن تيمية «العـامة» في الدفاع عن المدينة، ما استولى على السلطة بعد دفع الغزاة بل سلمها إلى والي السلطان. وتكررت العروض على الفقهاء «لتسلم» السلطة أوائبل أيام العشمانيين، ثم في القرن الثامن عشر، فلم يُقبلوا على ذلك بل تابعوا إعلان

ولائهم للسلطة السياسية (في ما ليس فيه معصية للخالق». والمعروف أنه كان في وسع السيد عمر مكرم ورجالات الأزهر الوصول إلى السلطة في مصر بعد هزيمة الفرنسيين وانسحابهم من القاهرة، لكنهم لم يفعلوا ذلك بل دعموا وصون محمد علي إلى السلطة، وانتهوا، شأنهم في ذلك، شأن ابن تيمية من قبل، في السجن أو المنفى. ولم يتغير الأمر في حركات الإصلاح الديني الحديثة. فمحمد ابن عبد الوهاب المصلح النجدي، لم يتول السلطة بنفسه بل سلمها إلى ابن سعود. والسنوسيون لم يقيموا دولة بل «نظاماً» بالتنسيق مع العشمانيين. والمهديون كانت لهم خصوصية ادّعاء زعيمهم للمهدية ذات النزوع الخلاصي غير السياسي. والمعروف أن لابن خلدون تفسيره لمجريات العلاقة بين الدين والشريعة كانتا منفصلتين. وليس ذلك قصراً على الإسلام السني. ففي إيران، والشريعة كانتا منفصلتين. وليس ذلك قصراً على الإسلام السني. ففي إيران، والشاهات، وكان الفقهاء يختلفون معهم أو يتفقون من دون أن يتسلموا السلطة.

أما اليوم، فيتصاعد الإسلام السياسي في كل مكان في العالم الإسلامي. وقد استولى رجال الدين على الدولة في إيران بدفع من الجمهور، لكن الأمر احتاج إلى تسويغ لذلك بنظرية «ولاية الفقيه» التي لا يزال فقهاء شيعيون كثيرون يعارضونها. فينبغي التهاس "سباب ذلك في فشل الدولة المعاصرة في الوطن العربي والعالم الإسلامي إلى حد تهدد المجتمع ذاته بالتشرذم والانهيار. والدين حاضن المجتمع وحافظ بقائه الأحير، ومن هنا تقدمه في هذه الظروف النادرة في استثنائيتها للحفاظ على الاجتماع البشري أو الإنساني للذين يعتنقونه. فليست هناك حقبة في تاريخنا القديم والحديث عجزت فيها السلطات السياسية عن القيام بوظائفها مثل هذه الحقبة. فقد كانت الدولة العربية منذ العشرينات طرحت شعاري التحرير والتوحيد كمسوغ للشرعية والسواد. وبعد تجارب كثيرة نقف اليوم مطالع التسعينات ولم يتحقق شيء من ذلك. بل إن البؤس والتشرذم الداخليين ينتشران في كل مكان. ومع ذلك تحوّل السلطة نفسها إلى «مقدس»

لا يجوز المساس به، فيواجهها الجمهور بمقدسه الحافظ لوجوده وهويته وكرامته وإنسانيته. فليس الأمر أمر «تخلف» من جانب الجمهور، الجأه ويلجئه إلى «البدائي» الديني. كما ان «الديني» ينحشر في تحوّله إلى «مشروع سياسي» ليس من طبيعته. فالمديني مطلق وشعائري، والسياسي نسبي ومتغير وذو طبيعة مساومة. ولا يستطيع الديني أن «يتنازل» للمساومة والتفاوض والتوافق، كما أن السياسي لا يستطيع التحول إلى «مطلق» و«مقدس». ولذا، يعمل كلا الطرفين في الدولة العربية المعاصرة اليوم بطريقة معكوسة. يطمح السياسي إلى أن يصبح ديناً، ويطمح الديني أن يصبح سياسياً. وعلة ذلك كله، كما قدمت، فشل الدولة العربية في القيام بوظائفها السياسية، وتهدد المجتمع ومقدسه كنتيجة الدلك. وهذه ظروف استثنائية جداً لا يمكن القياس عليها أو الاستناد إليها لفهم آليات اشتعال الديني والسياسي في تاريخنا، أو للحكم استناداً إليها على طبيعة الإسلام، وهل هو ديموقراطي أو ليس ديموقراطياً! وعلى مجتمعاتنا، وهل هي ديموقراطي أو ليس ديموقراطياً! وعلى مجتمعاتنا، وهل

#### Ш

... والدولة عندنا في لبنان بعد الحرب الأهلية الهائلة التي نحاول الخروج من أجوائها بعد أن أخرجنا منها، ملعونة، ولا يجرؤ أحد على الدفاع عنها! لكن تجربتها مع المؤسسات الدينية قبل الحرب وأثناءها ليست على تلك الدرجة من السلبية التي يراد تصويرها بها الآن. فلم يستول الديني على السياسي في لبنان ابدأ، والأحرى القول أنه بحكم النظام السياسي الطائفي، فإن السياسي هو الذي كان ولا يزال يستخدم الديني. وكانت الأعراف والمراسيم الاشتراعية في الخمسينات والستينات هي التي تنظم العلاقة وتحددها في الظروف العادية. وقد ملك النظام السياسي اللبناني مرونة أعطته قبل الحرب إمكان الاستجابة للمتغيرات على المستوى الاجتماعي الديني. فقد استحدث المجلس الشيعي في الستينات استجابة لصعود وزن الطائفية الشيعية في توازنات الكيان من دون أن يحدث ذلك اضطراباً على أي مستوى. وقد تضخم الحجم السياسي لمقام الإفتاء السني أثناء الحرب لاستظلال السياسيين به، لكنه الآن يعود إلى حجمه الطبيعي

بعدما انتهت تلك الظروف التي اقتضت تضخمه منذ أواخر السبعينات . وعلى رغم الخصوصية التي تميز علاقة البطريركية المارونية بالكيان اللبناني، فإنها لم تطغ أبداً على السياسة اللبنانية . بل إنها وقفت أواخر الخمسينات ضد مشروع الرئيس كميل شمعون المهدد للكيان، وكذا فعلت أيام «عامية» الجنرال عون . ولذا، فلا أرى سبباً للخوف من الديني في لبنان، أو من المؤسسات الدينية فيه، أما التمور الشديد في أوساط الطائفة الشيعية أثناء الحرب وحتى اليوم، فيعكس مطالب اجتماعية وسياسية، ولا يطرح في الحقيقة مشروعاً بديلاً يتضمن استيلاءً للديني على السياسي . فإذا استعاد الكيان اللبناني عافيته، وعادت للعبة السياسية قواعدها التعددية والتوازنية، فإن توترات الحرب ومخاوفها، وجدلياتها ذات السمعة التآمرية ستتطامن وتنتهي إلى أمور عادية معهودة في حيوات المجتمعات السياسية .

لكن يكون علينا، لكي تعود الأمور إلى سياقاتها الطبيعية والعادية، لا أن ننتظر فقط، بل أن نعمل لتجاوز الطروف الاستثنائية في لبنان، كما في الوطن العربي. والسياقات الطبيعية تتمثل في ان يعود السياسي إلى القيام بوظائفه، فتبقى للدين مشروعيته العليا، ووظائفه القيمية لا التدبيرية.



.

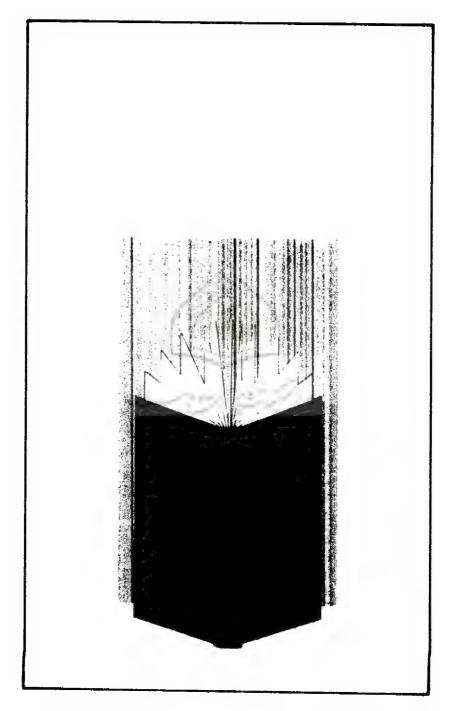

مراجعات ڪتب



## السلطت والمجتمع والعمل السيتاسي"

### مراجعة صَالح زَه الدين

استأثرت الدولة العثمانية بنصيب وافر من الدراسات والأبحاث، ليس على الصعيد العربي فقط، بل وعلى الصعيد التركي والعالمي أيضاً. وقلما بقيت ناحبة من نواحيها المختلفة، إلا وتطرق إليها أكثر من بحث، وأكثر من دراسة، وبالعمق في أحيان كثيرة.

لكنها قلّة هي تلك الدراسات التي تناولت موضوعاً كالذي عالجه الدكتور وجيه كوثراني، بعنوان: «السلطة والمجتمع والعمل السياسي من تاريخ الولاية العثمانية في بلاد الشام»، وخصوصاً من الناحية الأكاديمية..

فقد قسم د. كوثراني بحثه هـذا إلى أربعة فصول، بالإضافة إلى مـدخل وخاتمة، جاءت على الشكل التالي:

- ١ ـ المدخل: المسألة والمصادر والمصطلح والمنهج.
- ٢ ـ الفصل الأول: الدولة العثمانية قبل التنظيمات.
- ٣ ـ الفصل الثاني: دولة التنظيمات وأنماط السلطة.

<sup>(\*)</sup> د. وجيه كوثراني «السلطة والمجتمع والعمل السياسي من تاريخ الولاية العثمانية في بلاد الشام». مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت. الطبعة الأولى ت' ١٩٨٨. (سلسلة أطروحات الدكتوراه ١٢)، ٢٤٥ صفحة من الحجم الوسط.

٤ ـ الفصل الثالث: بدايات العمل السياسي «الحديث» في ظل التنظيمات والسلطان الفردي.

٥ ـ الفصل الرابع: نزعة الاصلاح والاستقلال في العمل السياسي في العهد الدستوري.

٦ - خاتمة: من مأزق المشروع العثماني إلى تعددية السلطات ومشاريع
 الدول.

والواقع ان محور العمل السياسي العربي في أواخر القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين، تركز في البحث عن الدولة البديل أو انقاذ الدولة القديمة. وهو محور لم يشكل مركز استقطاب القوى المحلية من نخبة مثقفة وضباط وتجار وأعيان فحسب، بل مركز اهتام الدول الكبرى في سياساتها حيال الدولة العثمانية أولاً (قبل الحرب الأولى) وحيال بدائلها ثانياً (أثناء الحرب وبعدها)... (ص ٩). بمعنى ان الدولة العثمانية شكلت المحور الأساسي لهذا البحث، ونقطة انطلاق في الوقت نفسه، بالمقارنة مع المفاهيم والمصطلحات التي كانت سائدة في الغرب، وتحديداً الأوروبي منه؛ وذلك لأن ما جرى وما حصل في مجرى تاريخ العلاقة ما بين الغرب والشرق العربي والإسلامي في تلك الفترة، هو أن نموذجاً فكرياً وسياسياً كانت تقدمه الدول الأوروبية المعنية بدرالمسألة الشرقية» للفكر السياسي المحلي والجهاعات المحلية. ويتمحور هذا النموذج حول فكرة الدولة ـ الأمة كصيغة بديلة للسلطنة العثمانية، وهي صيغة النموذج حول فكرة الدولة ـ الأمة كصيغة بديلة للسلطنة العثمانية، وهي صيغة منفتحة على كل الاحتمالات التي تتبحها معطيات المتركيب السكاني ـ الإثني والديني لهذه السلطنة من جهة، وتوازنات الدول الكبرى في مشاريع انتداباتها وصراعاتها على مناطق النفوذ من جهة أخرى (ص ٢٣).

هذا، وعندما استعرض د. كوثراني آراء الغربيين في هذه المسألة، اتضح أن الغالبية منهم كانت تنطلق من مقولة: لدولة ـ الأمة، والدولة ـ القومية، والطائفة ـ الأمة، والطائفة ـ القومية. . إلخ، في محاولة لتكريس هذه الصيغ والمفاهيم والمصطلحات الغربية على التركيبة السكانية في الشرق، وتحديداً في

المناطق الخاضعة للسلطنة العثمانية، ومنها بلاد الشام، مما يخلق في هذه الحالة نوعاً من التجزئة والتفتيت يطال الأرض والشعب، و«يُمَشُرع» لخلافات وصراعات يصعب بعدها إعادة اللحمة والتعايش بالشكل الصحيح. وليس ما نعيشه اليوم في منطقتنا العربية، وبالتحديد في بلاد الشام، إلا ثمرة هذه السياسة وهذه المشاريع.

في الفصل الأول، تناول الباحث الدولة - العصبية في التاريخ الإسلامي من ناحية التبرير الفقهي، فأكد أن الدولة في التاريخ الإسلامي استقرت على ثوابت معينة من المفاهيم والمؤسسات والأعراف والسلوكات، انسحبت بـدورها على الدولة العثمانية نفسها. وقد توزعت الأسس التي بُنيت عليها الدولة على محورين: محور الـ دعوة أو الشريعـة التي هي المبرر الشرعي لقيـام الدولـة، وهو المحور الذي أكد عليه الفقهاء المسلمون. ومحور العصبية التي هي وسيلة التغلب للوصول إلى الملك، وهو المحور الذي أكد عليه ابن خلدون وجعله أساساً لقيام الدولة ونشوئها (ص ٣٣ - ٣٤). وفي معرض الاندماج بين الدولة والأمة، يشير د. كوثراني بقوله انه إذا كان صحيحاً ان الدولة في التاريخ الإسلامي لا تندمج مع الأمة (بالمفهوم الإسلامي) بـل لا تستطيع ذلك، فـانه من الصحيح أيضاً ان الدولة تقوم على عصبية ما، تحاول أن تنفتح على الأمة عبر أقنية مختلفة تأتي في مقدمتها الشريعة عبر تمثلاتها المذهبية الفقهية، وتأتي أيضاً مرونة إدارة الدولة، حيث في أوائل القرن السادس عشر، وفي وهج الدور الذي قام به الأتراك العثمانيون في فتوحاتهم العسكرية من ناحية الغرب، وظهور بوادر صراعهم مع الدولة الصفوية في ايران، والمملوكية في مصر وبـ لاد الشام، أخذ الفقهاء السُّنَّة يرون في هذه القوة الإسلامية قـوة توحيـد للعالم الإســلامي، وليس فقط صفة انقاذ للخلافة. . . وفي القرن الثامن عشر اعتبرت القسطنطينية «دار الخلافة ودار السلطنة»، وفي أواخر القرن التاسم عشر، قدّم السلطان نفسه «خليفة» لجميع المسلمين، وذلك في محاولة أخيرة في صمود الدولة العثمانية العاجزة أمام الاختراق الأوروبي للمجتمعات الإسلامية كافة، وقد أيـد الفقهاء صمود السلطان في هذا الجانب، وإن عارضه الفقهاء المجدّدون في جانب

سياسته الداخلية الاستبدادية انطلاقاً من مبدأ «الشورى» الإسلامي. ولعل أبرز من مثّل هذا الموقف هو جمال الدين الأفغاني الذي رأى في السلطنة العثمانية إطاراً صالحاً لتوحيد الإسلام والمسلمين، والوقوف في وجه الخطر الغربي شرط محاربة الاستبداد الفردي (ص ٤١).

أما بالنسبة للمؤسسة الدينية في الدولة والمجتمع، فقد شكل العلماء (عرباً وتركاً) ما يمكن تسميته «بالمؤسسة الدينية»، والتي اعتبرها المؤرخون جزءاً من جهاز السلطنة العثمانية، كما شكلت في الواقع نافذة «المؤسسة الحاكمة» على المجتمع عبر وظيفتها القانونية والتعليمية في الولايات والمقاطعات. بيد أنه بالنسبة إلى المسلمين الشبعة، فقد استقلت مراكز التعليم الديني عندهم استقلالاً كاملاً عن المؤسسة العثمانية الحاكمة، وحيث شكل «المرجع المجتهد» مصدراً للحكم الفقهي والفتوى (ص ٤٢ ـ ٤٣).

وعلى صعيد العلاقة بين التنظيم الحرفي وطرق الصوفية، كان «شيوخ الحرف» يعينون من قبل القاضي بموافقة السلطان، على أن يكونوا أصحاب دين وأخلاق وأهلاً للمشيخة لائقين بها. . وفي هذا المجال تبرز طرق الصوفية والحركات الباطنية في الإسلام كصيغ تنظيمية وفكرية تتهاثل مع الكثير من التقاليد الحرفية . . وعلى هذا الأساس لعب مشايخ طرق الصوفية دوراً مهاً في تحديد السلوك الاجتهاعي والسياسي للتابعين في الحارة أو الطائفة (ص ٤٧ - ٥).

وانطلاقاً من المبدأ المتمثل بأن لا دولة ولا سلطة بدون عسكر، فقد لعب الإقطاع العسكري دوراً وظيفياً كسلطة بين المجتمع والدولة، وقد أصبح العساكر جزءًا من سلطة محلية تمارس من جهة على قواعد نظام الالتزام وبغض النظر عن حدود «الولايات وتقسيهاتها الادارية» (قبل تاريخ التنظيهات)، ومن جهة أخرى على قواعد الأعراف المحلية التي ترتكز عليها العصبيات القائمة، والتي تتجلى بشكل أساسي بالمعطيات العائلية والقبلية والمللية والمذهبية التي يتشكل منها التركيب السكاني لبلاد الشام (٥٩ - ٢٠). مع العلم أن تاريخ عدد من الأسر السلطات المحلية في بلاد الشام في العهد العشاني، هو تاريخ عدد من الأسر

القوية التي برزت في العديد من المناطق على قاعدة قدرتها على القيام بهذا الدور الوسيط بين «الهيئة الحاكمة» من جهة، و«الرعايا» من جهة أخرى، على أساس مبدأ «الالتزام» في جمع الضرائب، والذي حل محل مبدأ الخدمة العسكرية في نظام التيار (الاقطاع الحربي أو العسكري)... ورغم ذلك يبقى التاريخ الفعلي للسلطة العثمانية هو تاريخ عصبية عثمانية غالبة وتاريخ «وسائط سلطوية» متمثلة بالعصبيات المحلية (ص ٦٦).

هذا، وبما أن نطاق الدولة العثمانية كان نطاق مجتمعات مركبة من أديان وأقوام ومذاهب، فقد برز «نظام الملل»، حيث اكتسبت الطوائف غير الإسلامية بموجبه وضعاً مؤسسياً ضمن لها حقوقاً مللية معترفاً بها من قبل السلطان، على قاعدة حق جماعات أهل الكتاب أن تمارس حقوقها الدينية على مستوى العبادات وقبوانين الأحوال الشخصية، واختيار بطاركتها وفق بناها المؤسسية الدينية (ص ٦٧ - ٦٨). وكان من نتيجة ذلك ان تحوُّل النظام المللي العثماني في مجسري عمل الدبلوماسيات الغربية إلى نظام حماية للأقليات عبر ما سمّي بنظام الامتيازات الأجنبية، والذي أعطاه المؤرخ محمد جميل بيهم أدقّ وصف في كتـابه «فلسفة التاريخ العثماني»، عندما قال: «بأن الدولة العثمانية أصبحت كدودة الحرير في شرنقة من عمل يدها ما أنْ اكتملت حتى جعلتها سجينة لا تستطيع حراكاً» (محمد جميل بيهم «فلسفة التاريخ العثماني». الكتاب الثاني - بيروت. المكتبة التجارية ١٩٥٤. ص ٨٨). فضلًا عن أن تحديات كبيرة واجهت مركزية السلطة العشمانية وتمثلت بحركات التمرد والنزعات الاستقلالية لبعض الولاة والأمراء، شكلت في الوقت نفسه عامل تجزؤ وضعف للسلطنة، فكانت «التنظيهات محاولة جواب عما آل إليه نظام الملل، وما آل إليه نظام الالتزام معاً، وفي سياق تاريخي واحد كان قد أبرز عاملًا أساسياً هو غلبة التأثير الأوروبي عـلى مستويات متداخلة: امتيازات ـ ملل ـ تجارة ـ التزام ـ سلطات محلية ـ مشاريع سياسية غربية . . إلخ . . » (ص٧٦ - ٧٧).

وفي الفصل الثاني، تناول الباحث دولة التنظيمات وأنماط السلطة، فأشار إلى أن الأفكار والجهود انصبّت منذ مطلع القرن السابع عشر وحتى مطالع

القرن التاسع عشر، وبالتحديد حتى عهد السلطان سليم الثالث (١٧٩٨ - ١٨٠٧) على إصلاح المؤسسة العسكرية اصلاحاً يتناسب مع المثل الأوروبي في نشأة الجيش النظامي في «الدولة الأوروبية الحديثة»، بمعنى الاستغناء عن دور الانكشارية وما جرّته من مساوىء، والبدء بالتالي بسياسة مركزية من شأنها ربط الولايات بالمركز، والقضاء على نفوذ العصبيات المحلية فيها.

على أساس ذلك، فإن قراءة لـ «خط كلخانة» الصادر عام ١٨٥٦ ، و«الخط الهمايوني» الذي صدر عام ١٨٥٦ بخصوص «الإصلاحات» تشير بشكل واضح إلى أن الهم الأساسي الذي كمن وراء استصدار هذين الخيطين هو الرغبة في إلغاء نظام الالتزامات، نظراً إلى ما جرّ هذا النظام على الخزينة وعلى الفلاحين معاً من إفقار ومظالم، والرغبة أيضاً في إنشاء إدارة وقضاء يستوعبان «التنوع المللي» على قاعدة المساواة الحقوقية بسين الملل في الإدارة والقضاء والجيش والتعليم، وعلى قاعدة التوفيق بين مصالح الملة و«الوطن» في إطار التبعية العثمانية الواحدة التي جاءت في صياغة التنظيمات تمثلاً لمفهوم «الناسيوناليتي» (Nationalité) في الدولة الغربية الحديثة. هذا مع الإبقاء على الامتيازات القديمة التي أعطيت للملل غير الإسلامية.

والواقع، لقد شكلت المرحلة الفاصلة بين إعلان خط كلخانة (عام ١٨٣٩) وبين إعلان قانون الولايات (١٨٦٤)، مرحلة تأزّم للمجتمع العثماني، أكثر منها مرحلة استقرار وأمن وهدوء. ولم تكن أحداث جبل لبنان واضطرابات المدن السورية على امتداد سنوات ١٨٤٠ ـ ١٨٦٠ معزولة عن سياقات هذه العوامل في تداخلها الأوروبي والعثماني والمحلي، فهي إذ عكست أزمة «سياسات الأعيان»، والأصناف في مواجهتها للغزو السلعي الأوروبي على مستوى الداخل المحلي، عكست أيضاً وبقدر أكبر، أهداف الدول الأوروبية الكبرى في تعميق تدخلها في الداخل العثماني، واكتساب مواقع استراتيجية واقتصادية وسياسية ومعنوية فيه، كما عكست أهداف الاصلاحيين العثمانيين الموجودين في مواقع السلطة المركزية في إنقاذ السلطنة، وتحويلها إلى «دولة تنظيمات» من خلال السلطة المركزية في إنقاذ السلطنة، وتحويلها إلى «دولة تنظيمات» من خلال الإسراع باتخاذ

عدد كبير من التدابير التنظيمية التي طالت شتى مجالات الاجتماع والسياسة والاقتصاد...

ان هذا الوضع فرض وجود إدارة جديدة للنظام القديم، وقد مثّلت الأرض والادارة والمال مواقع أساسية، في إطار علاقة نفعية متبادلة بين الإدارة كمصدر للسلطة وبين الأرض كمصدر للثروة، وكان احتواء التنظيمات ومفاعيلها في نظام مفكك للسلطة أحد أخطر مظاهر نتائج العلاقة التي نسجت بين الادارة من جهة، وفرصة وضع اليد على الأرض من جهة ثانية.

رغم كل ذلك، فإن سلوكاً سياسياً واحداً يقوم على الاستتباع والحياية والخدمات، كان قد ساد في مرحلة ما قبل التنظيات، قد اخترق الإدارة الجديدة في مرحلة ما بعد التنظيات، ومرحلة ما بعد صدور قانون الولايات الجديدة في مرحلة ما بعد التنظيات، ومرحلة ما بعد صدور قانون الولايات يؤمن الموجاهية السياسية من جهة، ويحقق تثبيت التملك وتوسيعه، وتحصيل المنافع وممارسة سياسة الاستتباع والحجاية من جهة أحرى. إنه ولا شك تحوّل في السلطة من نظام أعيان يندرجون في سلطة الالتزام والموقع الديني (الرسمي) إلى نظام «بيروقراطية» وجهاء يندرجون في سلطة الادارة وما تدرّه هذه الأخيرة من منافع. وبمعنى آخر، انها سلطة الإدارة التي حلّت محل سلطة المتسلم أو الملتزم، ولم يتغيّر شيء يذكر بالنسبة إلى الوضع المالي للدولة والمجتمع الريفي.

فضلاً عن ذلك، فقد برزت اشكالية التعددية في السلطات الإدارية والأهلية، لكن هذه التعددية لا تقتصر على الوضع المديني فحسب، وعلى القوى الاجتهاعية التي يتركب منها هذا الوضع، بل تتعداه لتشكل تعددية أكبر في السلطات على مستوى الأرياف، وعلى مستوى طبيعة العلاقة بين سلطة المدينة من جهة، وسلطة الأرياف من جهة أخرى..

وهذا ما يفسر بشكل جلي ممانعة العلويين والدروز للالتحاق بسلطة المدينة وأعيانها، وكذلك بالنسبة للقبائل البدوية المتنقلة في البادية على أطراف أرياف المدن، مما أدى إلى حركات تمرد ومقاومة لمشاريع السلطة المركزية القاضية بالحاقهم بها، كان لها أثر كبير على مجرى التطورات اللاحقة في السلطنة العثمانية، وكانت في الوقت نفسه سبباً مها للمأزق التطبيقي لسياسة التنظيمات، والذي تمثل، في السنوات الأولى من تسلم السلطان عبدالحميد، في مزيد من المركزية على قاعدة الفردية، وفي مزيد من التنظيم الاداري للولايات، ولكن على قاعدة رقابة بوليسية مرتبطة به شخصياً (ص ١٢٢).

وعلى صعيد بدايات العمل السياسي «الحديث» في ظل التنظيمات والسلطان الفردي، فقد تطرق د. كوثراني إلى النظروف الدولية لنرعتي الاستبداد والمعارضة في الدولة العثمانية، وتحديداً في مرحلة حكم السلطان عبدالحميد الثاني الذي يطلق عليه اسم «السلطان الأحمر» كتعبير عن سياسته الارهابية الاستبدادية، حيث «اشتد الارهاب الحميدي في داخل تركيا وفي شتى ولايات السلطنة اشتداداً كبيراً. فعام ١٨٨٣ اغتيل مدحت باشا، واندثر دستور ١٨٧٦، ولوحق أصحاب الاتجاه المعارض على اختلاف مذاهبهم الفكرية، وراحت المعارضة العشمانية تنشط في المداخل والخارج ضد الاستبداد الفردي ومن أجل إعادة الدستور. ذلك ان الجانب الاستبدادي في سياسة عبدالحميـد، شكـل الجانب الـرئيسي الأكثر حـدّة والأكثر تـأثيراً في مـواقف وبرامـج الفئـات الاصلاحية والليرالية والإسلامية المجدّدة على اختلاف انتهاءاتها الملية والقومية. بيـد أن السياسـات الأوروبية والمـواقع الاجتـماعية المختلفـة التي كوّنتهـا عمليـة التغلغل الاقتصادي والثقافي في داخل البنية السكانية في الداخل، لم تكن لتغيب عن تلك المواقف والبرامج، سواء من ناحية وجهتها المعادية للغرب، أم من ناحية وظيفتها التي تصب ضمناً أو صراحة في مشاريع الغرب الهادفة إلى السيطرة أو التقسيم في الولايات العربية، وفي سوريا على وجه الخصوص» (ص ١٢٩ - ١٣٠) - إزاء هذه السياسة الاستبدادية في الواقع، كان لا بدّ من ردة فعل، عَبَرت عن نفسها بمظاهر مختلفة بدءًا من «المناشــير»، مروراً بتــأسيس الجمعيات السياسية والثقافية وتشكيل الأحزاب، وانتهاءً بالعمل انطلاقاً من الخارج على هذا الأساس، بعد أن تعذَّر استمرار البقاء لمثلي التيارات المعارضة على اختلافها في الـداخـل. وفي البـدء لعبت بـبروت دوراً طليعيـاً عـلى هـذا

الصعيد، حيث تأسست فيها جمعية سرية عام ١٨٧٦، نادت بـ «الوطن السوري» وبالعروبة انتهاء لغوياً وثقافياً وتاريخياً، واعتمدت أسلوب «المناشير» الداعية إلى الاستقلال عن السلطنة، واعتهاد اللغة العربية لغة رسمية، وحصر العساكر في خدمة الوطن. بيد أن «النشاط الماسوني شكل الإطار الفكسري للعمل السياسي المناهض للسيطرة التركية، والذي قامت به الجمعية عبر مناشيرها السرية». وإذا كان هذا التوجه «العروبي» المبكر الذي ميّز تحرك أفراد ينتمون إلى أقليات غير إسلامية قد استهال بعض المسلمين في المدن، غير أن هؤلاء لم يعبأوا ضد الأتراك إلا في حدود مصالحهم في المشاركة والإصلاح ضمن إدارة واحدة. هذه الحدود هي ذاتها التي أبقت على المسافة القائمة بين هذا التوجه «النخبوي» المسيحي المعادي للأتراك والنازع نحو الاستقلال من جهة، والتحرك الإسلامي «النخبوي» المعارض للاستبداد الحميدي والمنافس للعنصر التركى في الإدارة الواحدة من جهة ثانية (ص ١٣٠ - ١٣٤).

ويما لا شك فيه، أن فكرة الاستقلال السوري تجاوزت بصداها حدود السلطنة العثانية، وكانت تقارير القنصل الفرنسي العام في بيروت خير معبر عن هذا الواقع. اضافة لذلك، برزت في بيروت وطرابلس وصيدا «الجمعية العلمية السورية» و«جمعية المقاصد الخيرية» وجمعية «زهرة الاحسان» وجمعية «شمس البر» وجمعية «زهرة الأداب». كما عرفت دمشق جمعية «النهضة العربية» التي تأسست في استانبول بفضل بعض شبان دمشق الذين كانوا يتلقون دراساتهم العالية في عاصمة السلطنة، كما اتخذت دمشق مقراً لها أيضاً. فضلاً عن «حركة المجتهدين» التي ضمت جماعة من علماء دمشق. هذا، ولم يكن حال مصر والعواصم الأوروبية، خاصة باريس، أفضل حالاً من بيروت ودمشق، عيث كانت للعمل السياسي اتجاهات وأشكال شتى، تمثلت باتجاه عبدالرحمن الكواكبي في مصر، ونجيب عازوري في باريس. ففي الوقت الذي شدّد فيه الكواكبي على نقل زعامة الرابطة الإسلامية من استانبول إلى مكة، ومن الأتراك إلى العرب، إيماناً منه «باغتصاب العثمانيين لحق العرب في الخلافة»، فقد كانت المرجعية النظرية عنده نظرية الإسلام، وإطار العمل السياسي كان إطار

المسلمين. أما نجيب عازوري فانه توجه في دعوته إلى الدول الأوروبية محاولاً إقناعها بمبررات مشروعه «دولة عربية» على قاعدة تقسيم شعوب الدولة العثمانية إلى أمم (Nations)، بحيث تكون «أمة» دولة (١٥٢ ـ ١٦٠).

وهكذا فان العمل المشترك التركي ـ العربي المناهض لأسلوب عبدالحميد في الحكم، كان العمل السياسي السائد خارج بلاد الشام والولايات الأخرى، وإن ارتفعت بعض أصوات فردية تطالب بالانفصال عن الأتراك. أما في المداخل، فثمة نزعة عميقة كانت تحرك معظم النخب الثقافية مها كانت انتهاءاتها الملية نحو العودة إلى الدستور، واطلاق الحريات السياسية واصلاح الادارات المحلية في ظل التنظيات، وهذا ما كانت قد وعدت به الاتجاهات المعارضة التركية المتمحورة حول «تركيا الفتاة» (ص ١٦١ - ١٦٢).

أما في الفصل الرابع، فقد تناول الساحث نزعة الإصلاح والاستقلال في العمل السياسي في العهد الدستوري من سنة ١٩٠٨ حتى ١٩٠٨، مشيراً إلى بروز تيارات سياسية وثقافية وجمعيات اصلاحية وأحزاب، غلب على بعضها طابع التوجه نحو الغرب، وخصوصاً فرنسا، للحياية والدعم (كما هو حال «العصبة العثمانية» التي تأسست في باريس سنة ١٩٠٨ من بعض رجال الأعمال والمثقفين المسيحيين المهاجرين من ولاية بيروت)، بينها كان البعض الآخر قد غلب عليه طابع الاتحاد بالترك ونبذ التفرقة بين العنصرين، سرعان ما انقلب فيها بعد إلى أزمة ثقة في العمل السياسي المشترك بين العرب والأتراك على أثر التحوّل في خط الاتحاديين السياسي نحو مزيد من المركزية والحصر ونحو مزيد من الاستثنار التركي بمواقع السلطة الفعلية، ثم كان التيار الآخر الذي نزع نحو الاستقلالية عن العمل التركي النازع نحو الهيمنة والمركزية، ودفع نحو تهام مبادرات تنظيمية عربية مستقلة في بلاد الشام، تقدم برامج ومطالب تنادي بحقوق العرب «كأمة» في المشاركة في بناء الدولة الدستورية وتتمسك بد «العثمانية» كرابطة عامة في وجه «التربك» القومي (مثل الجمعية العربية الفوانية).

ولم تلبث المعارضة أن استمرت وتمثلت بقيام جمعية بيروت الاصلاحية عام

المعارضة للمركزية المركبة على اختلاف جذورها الثقافية وانتهاءاتها الايديولوجية المعارضة للمركزية التركية على اختلاف جذورها الثقافية وانتهاءاتها الايديولوجية السياسية، بالاضافة إلى ان اللجنة التحضيرية ارتأت أن يكون حزب اللامركزية الادارية العثماني هو الحزب المشرف على المؤتمر الذي عقد في القاعة الكبرى للجمعية الجغرافية في باريس ما بين ١٧ و٢٣ حزيران/يونيو ١٩١٣، برئاسة عبدالحميد الزهراوي (عن الحزب المذكور). وقد عبرت الكلمات التي ألقيت في المؤتمر بوضوح عن مضامين الاتجاهات الموجودة على الساحة، واتخذت قرارات مهمة اعتبرت بمثابة برنامج سياسي للعرب العثمانيين، ينبغي الالتزام به والامتناع عن قبول أي منصب إذا لم يصر إلى تنفيذه (ص ١٧٩ وما بعدها). إزاء ذلك، لم يكن أمام الاتحاديين حيال مأزقهم إلا اللجوء، في مواجهة الحركة المطلبية العربية المتنامية في سوريا، إلى سياسة تراوح بين محاولة احتواء قيادات الحركة وبذل الوعود الكلامية، واستخدام صيغة «الوحدة الإسلامية» في التوجّه البياني، وبين التهديد (ص ١٨٨٠)؛

هكذا يبدو، أن المرحلة التاريخية التي ابتدأت بانقلاب تركيا الفتاة، وبأجواء الأمل والحاس اللذين رافقا الحدث، تميزت بظهور عوامل جديدة وحاسمة ومؤثرة في اتجاهات العمل السياسي في المشرق عامة، وفي سوريا على وجه التحديد، ولم يكن إعلان المدستور وما نتج عنه من تأسيس وتشكيل جعيات سياسية علية وأشكال مطلبية إصلاحية هو الحدث الحاسم. فالسياسات الدولية بتناقضاتها وبما تمخضت عنه من مشاريع إلحاقية وتقسيمية قبيل انفجار هذه التناقضات (في الحرب) كانت في الواقع العنصر الغالب في مجموعة العوامل الحاسمة. وليس من المستغرب إزاء ذلك، ان تنطلق موجة جديدة، على الصعيد الدولي، من الاحتلال والإلحاق لأراضي الدولة العثمانية والتحضير لتقسيم ما تبقى منها، وكان المشرق العربي (وتحديداً سوريا الطبيعية) هو الحلقة الرئيسية من الامبراطورية العثمانية التي توجهت إليها مطامع الدول الكبرى، ولم تكن اتفاقية سايكس ـ بيكو عام ١٩١٦، ووعد بلفور ١٩١٧،

ومن بعدهما مؤتمر سان ريمو في ايطاليا عام ١٩٢٠، واقراره توزيع الانتدابات على «الدول العربية»، إلا من هذا القبيل. كما كانت السياسات الدولية، عبر برامجها ودبلوماسيّيها وخطابها السياسي، حاضرة دائماً في هذا المسار، تراقبه، تندخل فيه، تشجعه أو تعيقه وفقاً للمخططات والآراء. وقد تجلى التنافس الاستعماري بانتهاج كل دولة من الدول الطامعة بميراث السلطنة «سياسة إسلامية» خاصة بها بغية كسب المسلمين إلى جانبها في إطار مخططاتها الاستعمارية المستقبلية في حين لم يتخلّ بعضها عن «ورقة المسيحيين» كورقة ابتزاز يلوّح بها في الوقت المناسب.

رغم ذلك، فقد شكل العامل «الاحتلالي» قاسماً مشتركاً بينها جميعها، وفقاً لطرق وأساليب مختلفة، باعتبار أن سوريا كانت «ثمرة ناضجة بمتناول الذي يرغب في قطفها» (ص ٢٠٠).

على أساس ذلك، شكل الموقع الديني والطائفي دليلًا للعمل الدبلوماسي الغربي في سوريا، خصوصاً بالنسبة إلى فرنسا، وهذا ما تجلّى بشكل واضح في نهج القنصلية الفرنسية في دمشق، وعمل البعثات العلمية وأعمال الخبراء الذين كانوا يوفدون إلى سوريا، وبالتالي توجهات الاحتلال الفرنسي ثم الانتداب، فضلًا عن سياسة استمالة بعض الصحف الإسلامية، ووجهاء العائلات الكبيرة، والتحكم بتوجيهها وسياستها (ص ٢٠٧).

في هذا السياق التاريخي، ومنذ مرحلة التنظيمات الأولى التي استهدفت الانقاذ، وحتى آخر «إجراء تنظيمي» في عمر الدولة العثمانية، كانت السلطنة تسير نحو حتفها من خلال منطق التشبّث بنقل نموذج «الدولة القومية المركزية» الذي انتجته الحركات القومية في أوروبا (فرنسا ـ إيطاليا ـ المانيا) دون الانتباه إلى أن ما أمّن عناصر الاجتماع السياسي في استمراريتها التاريخية الطويلة هو ذاك الاستقلال النسبي الذي قام في القديم بين «الهيئة الحاكمة» ومختلف السلطات المحلية الموجودة في مجتمعات الأطراف، فضلاً عن الدور الذي لعبته المؤسسات التاريخية الإسلامية، واستقلالية الملل غير الإسلامية في إحداث هذا الاستقلال القائم على السلطات الوسيطة (ص ٢١٠).

وهكذا بين البحث المحلي عن البديل، وبين مقارنة الاندماج بمشروع الدولة المركزية العثمانية من مواقع مختلفة، وبين الصراع الدولي للسيطرة على مناطق النفوذ، ترتسم صورة معقدة لمرحلة الانتقال من العثمانية إلى «الدولة الجديدة». صورة ينفجر فيها الوضع الدولي في حرب كبرى، وتختلط فيها البرامج المطلبية المحلية وترتبك المقاومة الشعبية ويتموّه مشروع السيطرة الغربية بصيغ وشعارات. فالبرنامج المحلي ليس واحداً، والمقاومة الشعبية ترتكز على معطيات أهلية واجتهاعية صلبة، ولكن يمكن اختراقها من خلال الاحساس معطيات أهلية وعود الدول الكبرى في مناطق نفوذها. ولعله في هذا الإطار، تحدّدت اشكالية البدائل الفكرية والسياسية في العمل السياسي المحلي الإطار، تحدّدت اشكالية البدائل الفكرية والسياسية في العمل السياسي المحلي أثناء انهيار الدولة العثمانية واستقبال المشاريع الغربية (ص ٢١٢).

وإذا كانت التنظيات هذه، قد فشلت - ولأسباب كثيرة - فإن الفشل نفسه وبمعزل عن دراسة أسبابه، يدعو العقل السياسي العربي إلى الاستنتاج بأن «عقلية فوضوية» تسيطر على السكان، وبأن التجزئة على مستوى التجمعات الاثنية والمدينية والمذهبية هي المأزق الحتمي لذاك «التعارض بين مفهومي الأمة والدولة» (ص ٢١٥).



### العرب ومشكلة الدولة"

#### مراجعة خالد زيادة

يمكن لنا ان نؤكد أن مسألة الدولة لا تزال تشكل لدى العرب قضية لم تعرف طريقها إلى الحل. ذلك أنّ الدولة في المجتمعات العربية هي أشكال مستعارة عن الغرب. إلّا أنّ المشكلة لا يمكن اختصارها على هذا النحو التبسيطي، فاختيار الأنظمة الجمهورية بأشكالها المختلفة، واستلهام المدساتير الأوروبية ثم تبني الديموقراطية وأشباهها، لم يكن أمرها أمر اختيار بين اختيارات أخرى، بقدر ما كانت سيرورة في سياقٍ غير قابل للارتبداد. ثم إنّ الدولة التي خلقت «دولاً» أي كيانات لها حدود وشعب ومواطن واقتصاد لم تخلق إجماعاً، ولا هي استطاعت ان تحدد نسبتها إلى مجتمعاتها. وقد انعكس ذلك في كتابات عدد من الكتّاب والباحثين العرب، وخصوصاً في الفترة الأحيرة، أي خلال عدد من الكتّاب والباحثين العرب، وخصوصاً في الفترة الأحيرة، أي خلال السنوات العشر الأخيرة تقريباً. ولا تزال المسألة في طور النقاش، خصوصاً أن الاتجاهات الإسلامية تطرح «الدولة الإسلامية» كبديل للإخفاقات التي تعتور الدولة العربية الحديثة.

هذه النقاشات نجد صداها في كتاب نزيه نصيف الأيوبي الذي يحمل عنوان: «العرب ومشكلة الدولة» والذي يستعرض فيه عدداً من الأراء لبعض الباحثين العرب يصنفها في قسمين: آراء تستعرض الدولة الإسلامية التقليدية

نزيه نصيف الأيوبي؛ العرب ومشكلة الدولة. دار الساقي ـ لندن ١٩٩١.

لىدى الجابري ورضوان السيد وحامد ربيع، وآراء تستعرض أوضاع الدولة العربية الحديثة لدى عبدالله العروي ووضّاح شرارة وناصيف نصّار، وغيرهم.

وقبل أن يستعرض هذه الآراء يبدأ المؤلف الأيوبي باستعراض الآراء والنظريات حول نشأة وتطور الدولة الحديثة في أوروبا، والتي تعود أصولها إلى القرن السادس عشر وتتجلى نظريتها لدى مفكرين من أمثال ماكيفلي وهوبز وبودان. وإذا كانت الدولة هي انتصار الفكر على المادة لدى هيغل فإنها لدى ماركس أشياء متعددة ومتناقضة أحياناً، فهي مستقلة من جهة كجهاز بيروقراطي؛ وهي انعكاس لهذا المجتمع أحياناً أخرى. ويتوقف المؤلف عند بعض آراء الماركسين أمثال بولانتزاس وغيره.

ولا شك بأنّ النظريات، وكذلك الدراسات، قد تطورت تطوراً كبيراً في الغرب. ويلخّص اعتهاداً على دوفال وبنجامين أهم المفاهيم التي تحيط بالدولة باعتبارها حكومة - نظام قانوني مؤسسي - طبقة حاكمة - نظام معياري للقيم العامة.

ماذا عن الدولة في العالم الثالث؟ يعرض المؤلف رأي الكاتب التركي على كازانجيكيل وفيه: «لماذا تسعى التكوينات غير الأوروبية - التي تمر بتركيبة مماثلة من العوامل التاريخية - إلى خلق الدولة الحديثة بدلاً من أن تبحث عن أنماط أخرى للدولة؟ ولماذ نجد أنّ المجتمعات التي تعارض الايديولوجية السائدة فيها (مثلاً: الأصولية الإسلامية) فكرة الدولة - الأمة، عاجزة عن أن تتخطّى مرحلة الرفض لكى تشكل نماذج سياسية بديلة للدولة».

ثمة ، إذاً ، مشكلة تتمثل بالعجز عن بناء الدولة الحديثة أو إيجاد بدائل نظرية وعملية لها. يضاف إلى ذلك ، تبعاً لرأي كازانجيكيل ، أنّ المشكلة تزداد تعقيداً ، لأنّ عملية بناء الدولة فيها تتطنب كذلك عملية بناء «أمة» واقتصاد وطني في الوقت نفسه ، مما يؤدي في النتيجة إلى التسلط والعنف .

ويؤدي ذلك في أغلب الأحيان إلى تبلور النظريات التنموية التي تريد أن تحوّل نظرية الدولة إلى واقع فعلي. لكن هناك نظريات أخرى لدى «مدرسة

الاقتصاد السياسي» التي ترى أن الدولة في العالم الشالث لم تتطور بسبب غياب البرجوازية الوطنية. إلا أنّ الأمر لا يتوقف عند هذا الحد بطبيعة الحال، فدول العالم الثالث تستمر تابعة لقوى الاقتصاد العالمي.

وبعد استعراض نتائج النظريات، يورد المؤلف مجموعة من الدراسات حول الدولة في العالم الثالث، ثم ينتقل للحديث عن علاقة النخبة بالدولة، مما يؤدي إلى خلق طبقة تسيطر على المجتمع.

ثم يشير المؤلف إلى ما يسميه «الطريق غير الأوروبي إلى الدولة» بناءً على آراء تختص بالتجربة اليابانية. وغوذج الاختلاف، حسب رأي أحد العلماء اليابانيين، هو: ان المنافسة الحامية في المدن لم تقم بين أفراد متحررين من الروابط الفئوية كما حدث في أوروبا، بل حدثت المنافسة بين أشباه أسر وأشباه قرى، وهي صورة مخالفة تماماً لما حدث في أوروبا. ومع ذلك، فإن اليابان ليست مثلاً لكل الدول غير الغربية أو أنها النمط الذي يجب أن يحتذى.

كل ذلك محاولة من المؤلف لاستعراض قضية الدولة في الفكر العالمي المقارن والذي يستغرق ما يقرب من نصف الكتاب، لينتقل بعد ذلك إلى قضية الدولة في الفكر الإسلامي التقليدي.

وفي هذا الصدر ينطلق من القول بأنّ مفهوم الدولة غير موجود في الفكر الإسلامي حتى العصر الحديث ومع ذلك، فإن الدولة بمعناها القانوني كانت معروفة.

هناك، في الأدبيات الإسلامية، حديثٌ عن الحكم والسياسة وليس عن الدولة بالمفهوم النوعي، «ذلك أن تصنيف السياسة في الفكر الإسلامي التقليدي هو تصنيف العرب لضروب الصنعة السياسية وليس لأنواع الدولة». يعود المؤلف إلى ابن خلدون وإلى بعض دارسيه من أمثال الجابري الذي يرى «ان اقتصاد الغزو ثروة تتجمع عند الدولة بوسائل الدولة لينفقها أهل الدولة».

ويرى المؤلف أن فكرة الدولة تطورت نتيجة لـبروز الفرديـة وحريـة الفرد.

ولهذا، فإن الفرق بين الفكر الأوروبي والعربي الإسلامي يتبدى على النحو التالى:

الفرد يقود إلى الحرية ثم إلى الدولة في الفكر الغربي، اما في الفكر العربي فإن الأمر ينطلق من الجماعة لتحقيق العدل وصولًا إلى القيادة. أي أنه ليس ثمة دولة في الشكل التقليدي، بل ثمة قيادة تأخذ أشكالًا مختلفة.

ويعمد إلى تشخيص النظرية السياسية الإسلامية اعتماداً على رضوان السيد، ويشخص وظيفة الدولة الإسلامية اعتماداً على حامد ربيع، ويشدد على كون الباحثين قد استخدما المناهج العصرية لتحليل الأفكار والأوضاع التاريخية الإسلامية.

ويعتمد على حميد عنايات في القول بأنّ «نظرية الدولة الإسلامية» قد ظهرت كرد فعل لزوال آخر خلفاء بني عثمان وإعلان الجمهورية في تركيا عام ١٩٢٤. كذلك، فإن نظرية: الإسلام دين دولة هي أيضاً نظرية حديثة، أتت كرد فعل على القول بفصل الدين عن الدولة.

الفصل الثالث من كتاب نزيه الأيوبي يخصصه لقضية الدولة عند المفكرين العرب المحدثين، انطلاقاً من بناء الدولة في مرحلة النهضة مع محمد علي باشا، ويلاحظ بأن الفكر النهضوي هو فكر وحدوي ركز على القضايا الجامعة: الأرض ـ اللغة ـ الوطن . . أكثر بما تعرض لمشكلة الدولة ، أي إلى مشكلة إدارة العلاقات والمؤسسات المختلفة ، وبمعنى آخر ، فإن الفكر العربي الحديث لم يعط المسألة الدولة دوراً يناسب أهميتها . فالدول العربية اقتبست معظم المظاهر الهيكلية للدولة الأوروبية ولكن دون كثير من مظاهرها الثقافية والسلوكية . فالدولة العربية هي جهاز دون نظرية ، معتمداً في ذلك على عبدالله العروي ، وهي انعكاس لمجتمعها المدني ، اعتماداً على وضاح شرارة ، وهي ضد هذا المجتمع . . ويستعرض أيضاً آراء أخرى لسمير أمين المبنية على الاقتصاد . . منوها في الصفحتين الأخيرتين بأن الدراسات قد تكاثرت في السنوات الأخيرة . حول الدولة ، وخصوصاً حول التجارب في المشرق أو المغرب أو مصر والجزيرة .

والحقيقة، أن كتاب نزيه الأيبوبي هو عبارة عن عروض لآراء أكثر مما هو معالجة لمشكلة الدولة، كما يشير في العنوان. والاستخلاص هو أنّ الفكر النظري حول الدولة هو الذي يعاني من قصور في التحليل يتناسب مع ضعف بنية الدولة العربية الحديثة واضطراب علاقتها في المجتمع.





## مفه وم الدولة "

### ملجعة خالد زيادة

كتاب عبد الله العروي «مفهوم الدولة»، كما يشير إلى ذلك عنوانه، محاولة في استعراض الأسس النظرية لمسألة الدولة في التجربة الغربية. وكذلك في التجربة الإسلامية.

ثمة إذاً مساران، الأول يتعلق بالتجربة الغربية التي ينظر إليها العروي من خلال ثلاث وجهات نظر، عند كل من هيغل وماركس وماكس فيبر. أمّا المسار الثاني فيتعلق بالدولة في التجربة الإسلامية التي تعرضت مع القرن الثالث عشر الهجري لتأثيرات وضغوط أوروبا مما أدى إلى نشوء دولة التنظيمات، وبالتالي إلى نشوء التعقيدات الراهنة.

يدور العرض الذي قدمه العروي في إطار المفاهيم بطبيعة الحال، وإن اضطر المؤلف إلى العودة في بعض الأحيان وبعض التفاصيل إلى التجارب التاريخية لأن المفاهيم لم تنشأ في الفراغ وإنما ارتبطت بوقائع وسياقات وأحداث.

وتبعاً لكتاب العروي، فإنّ الأغراض المنهجية تقتضي استعراض المفاهيم الغربية حول الدولة، قبل الحديث عن الدولة التقليدية في الوطن العربي.

 <sup>(\*)</sup> قراءة في كتاب عبد الله العروي: مفهوم الدولة ـ المركز الثقافي العربي ـ الدار البيضاء
 ١٩٨١.

بالرغم من أنّ الدولة التقليدية تسبق في الزمن تلك الدولة الحديثة التي ظهرت في أوروبا. لكن الأسبقية الزمنية ليست لها الأولوية، طالما أن النقاش حول مسألة الدولة قد أثير بفضل التجربة الأوروبية وبفعل التأثير الذي أحدثه الغرب على الدولة التقليدية في العالم العربي. وبمعنى آخر فإنّ نقطة الارتكاز في كتاب العروي هي الدولة الحديثة كما صاغتها أوروبا عملياً ونظرياً وهي التي يسدور حولها البحث. ومع ذلك فإنّ العروي يريد أن يصل إلى غاية، لأنّ عمله ليس عملاً أكاديمياً صرفاً، وغايته واقع الدولة العربية الراهن.

في الفصل الأولى بعنوان: «نظرية الدولة الإيجابية»، ثمة عرضٌ لمقولتين ترى الأولى أنّ الدولة تنظيم اجتهاعي اصطناعي، أمّا الأخرى فترى أنّ الدولة ظاهرة من ظواهر الاجتهاع الطبيعي. ويصل إلى هيغل فيستعرض بالتفصيل آراءه وتطورها. ويلخّص العروي رأي هيغل بالدولة على النحو التالي: الدولة هي الفكرة الأخلاقية الموضوعية إذ تتحقق، «هي الروح الأخلاقية بصفتها إرادة جوهرية تتجلّى واضحةً لذاتها، تعرف ذاتها وتفكر ببذاتها وتنجز ما تعرف لأنها تعرف». في الفصل الثاني يعرض بشكل خاص، تحت عنوان «النظرية النقدية للدولة» آراء ماركس التي يكوّنها انطلاقاً من فلسفة الأنوار، ويقول العروي: «لكي نفهم سر العودة إلى الأنوار، علينا أن نتذكر أنّ المنظومة الهيغلية مبنيةً على نفي منبع نظرية الأنوار».

وقد أدرك ماركس أن انسلاخ الدولة السياسية عن دولة المجتمع الإنتاجي حادث مستجد في التطور البشري. وبعد عرض طويل لأراء ماركس ينتقل إلى الفصل الثالث الذي يحمل عنوان «تكوّن الدولة».

يهتم العروي في هذا الفصل بالاجتهاعيات، لأنّ الاهتهام في أوروبا ذهب صوب الوضعية للتخلص من مثالية هيغل. ويتجه لعرض المسألة على طريقة هاكس فيبر. يشير إلى تجربة نابليون بونابرت في الجيش والإدارة وخلق بيروقراطية التي يقول عنها فيبر: «البيروقراطية هي الوسيلة الوحيدة لتحويل العمل الجهاعي إلى عمل اجتهاعي معقول ومنظم . . إنها تشجع طريقة عقلانية

في الحياة، علماً بأن مفهوم العقلانية يحتمل معاني جدّ متباينة». إذن يتعلق الأمر بعقلنة المجتمع من خلال الدولة الحديثة.

في الفصل الرابع ينتقل إلى «الدولة التقليدية في الوطن العربي» فيناقش مسألة «الدولة الإسلامية» عبر تعقب تاريخي يسرى أنه صعب ومعقد. ويخلُصُ إلى أنّ العناصر المكوِّنة لما نسميه الدولة الإسلامية يقوم على: الدهرية العربية - الأخلاقية الإسلامية - التنظيم الهرمي الآسيوي - وعندما نتكلم اليوم عن الدولة الإسلامية نعني بالضرورة مركباً من العناصر الثلاثية: العربي والإسلامي والأسيوي.

ويعود العروي إلى ابن خلدون الذي يؤكد هذا التهازج بين العناصر المذكورة، فيلخص رأيه بأنّ الأساس في أية دولة إسلامية كانت أو غير إسلامية هو المُلكُ الطبيعي المبني على العصبية، تزيده الدعوة الدينية قوة لكنْ لا تغير مجراه.

يشير العروي إلى ما يسميه (طوبي الفقيه) الذي يرى أنّ تطبيق الشريعة يهدف إلى تحقيق مكارم الأخلاق وإلى أنْ تتحقق الطوبي تعيش كلَّ مجموعة بشرية داخل دولة خاضعة لقانون خاص بها، وقانون الدولة الإسلامية هو الشرع.

ويرى العروي أنّ اسم «الدولة الإسلامية» لا ينطبق على الدولة التقليدية، والتسمية المناسبة هي الدولة السطانية لأنها الأقرب إلى الواقع والأقبل التباسباً، أمّا الخلافة فهي طوبى الفكر السياسي الإسلامي. وأمّا القول بأنّ الإسلام دين ودولة فيعيده إلى سلفية القرن الماضي ولا يسرى أنه يعني شيئاً واقعياً. تلك الدعوة تبررها ظروف القرن الماضي، ظروف مواجهة الفقهاء لليبرالية الغربية.

الفصل الخامس يعطيه المؤلف عنوان «دولة التنظيمات» أي الدولة التي ظهرت في القرن الماضي ويرى أنها نتيجة عمليتين مزدوجتين؛ عملية التطور الطبيعي الذي أورثها كثيراً من الأفكار والأنظمة وأنماط السلوك التقليدية، وعملية إصلاح غيرت شيئاً من الـتراتيب الإدارية العليا واستعارت من الخارج

وسائل مستحدثة للنقل والاتصال.

الإصلاح قام به السلطان أولاً بغرض تدعيم سلطته وكان الإصلاح بالنسبة لمه يعني طلب القوة. أما بنظر الرعية فالإصلاح كان للقضاء على أسباب الانحطاط. وفشل الإصلاح أدى إلى تدخل أوروبي مباشر. وخلال ذلك كانت أداة الدولة تنمو تبعاً لبرنامج اصلاحي يهدف إلى: تدريب وتسليح الجيش - إنشاء طبقة بيروقراطية - تدوين القوانين - تغيير مناهج التعليم - تنمية موارد الخزينة وهي مسائل يستلزم بعضها بعضاً.

في المرحلة التي أخذ الأوروبيون زمام الأمر فيها، انعزل الشرع وانعزل الفقهاء الذين ركّزوا اهتهامهم على مسألة تطبيق الشرع. . ويقول: هكذا، لم يطرأ في العمق أي تغيير على موقف الفقيه تجاه الدولة، لم يزل متشبئاً بطوبي الخلافة، بل زاد عليها طوبي الإمامة الشرعية، كان يتمنى تحقيق مقاصد الشريعة فأصبح يتمنى تطبيق قواعدها الحرفية.

ويتساءل العروي هل غيرت دولة التنظيمات المبنية على المنفعة نظرة الفرد العربي إلى السلطة ويجيب بالنفي. لأنّ الدولة لم تتغمس بالمجتمع ولم تتحد القانونية بالضمير الخلقي.. وتجربة الفرد مع جهاز الدولة لم تتبدل. أما الدولة العربية الحديثة في ترال ضعيفةً وواهنة ومرتكزة على العصبيات والعلاقات العشائرية حسب رأي هشام جعيط.

يتكلم العروي عن المفارقة الراهنة، وفي الحصيلة يرى أن العقلانية لم تتجسد في البيروقراطية والدولة ويقول العروي: إن الدولة الحديثة لا تنشأ وتتقوى إلا بإقامة بيروقراطية عصرية تجسد العقلانية الاجتهاعية، كذلك لا ينضج الفكر السياسي في أي مجتمع كان إلا بعد أن يتمثل بجد المفاهيم الثلاثة؛ الحرية، الدولة، العقلانية في آنٍ واحد. والدولة العربية الراهنة متأرجحة بين نمطين: السلطانية المملوكية والتنظيمية العقلية.

أما الطوبي فإنها تنزع الشرعية عن الدول الإقليمية، يوجمد ولاء، لكن غير مرتبط بها، يوجد إجماع، لكن ليس حولها.

من خلال النتائج التي يصل إليها العروي في كتابه، نفهم الكيفية التي قسم بها كتابه. فهو إذا كان ينطلق من مفهوم الدولة في الغرب، لأنه يرى في الحصيلة أن الدولة العربية الحديثة، لكي تكون حديثة ينبغي أن تكون عقلانية ومحافظة على مبدأ الحرية.

ثمة معوقات أمام ذلك ولكن ثمة آمال.. طالما أن العروي كان لا يزال عندما أعد كتابه في مطلع الشانينات مؤمناً بأنه لا بدّ للعرب من أن يسلكوا الطريق للحصول على مكتسبات الليبرالية. ولعلّ السنوات الأخيرة طرحت إشكالاتٍ أكثر تعقيداً على المستوى النظري والعملي أمام استيعاب مكتسبات الليبرالية الغربية.



# العقب السيالعزبي"

## نظيرالجاهيل

«القبيلة» «الغنيمة» «العقيدة»، ثبلاث كلمات، واسم حُوِّلَ إلى مرآة: ابن خلدون. . . قرأت كتاب الجابري «العقل السياسي العربي» ثلاث مرات باحثاً عن الآلة المنطقية المنهجية التي يستخدمها لعلني أتعلم منه فأغتني. لم أجد إلا مرآة زائفة تكسر الخطوط وتشوه الصور. . . وثلاثة طرابيش مغربية المظهر ولكنها من مطاط: «العقيدة» و «الغنيمة» و «القبيلة».

#### 1 المفاهيم «المطاطية»

يبدأ الجابري كتابه بقراءة للفكر الغربي الحديث «ليستعير» منه بعض المفاهيم (وهي أيضاً ثـلاثة!): «الـلاشعور السياسي»، «المخيال الاجتماعي»، «المجال السياسي».

- المفهوم الأول، «اللاشعور السياسي»، يستعيره الجابري من «دوبري»، وهو لا يأخذه بكل حمولته ولا بنفس مضمونه بـل (يتصرف) فيه بـالقدر الـذي

<sup>(\*)</sup> عمد عابد الجابري؛ العقل السياسي العربي - محدَّداته وتجلياته. مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ١٩٩٠.

يفرضه (موضوعه) الذي يختلف اختلافاً غير قليل عن موضوعه: ذلك لأن دوبـرى كان يكتب وهـو يفكر في المجتمـع الأوروبي المصنع الـذي أصبحت فيه العلاقات الاجتماعية التي من نوع العلاقات العشائرية والطائفية تحتل مكانـاً يقع فعلًا خلف الموقع الذي تحتله العلاقات الاقتصادية المتطورة، علاقــات الإنتاج. أما في مجتمعنا العربي، قديماً وحديثاً، فالأمر يكاد يكون بالعكس من ذلك تماماً. فالعلاقيات الاجتماعية ذات الطابع العشائيري والطائفي لا تـزال تحتل موقعاً أساسياً وصريحاً في حياتنا السياسية، بينها العلاقات الاقتصادية، عـلاقات الإنتاج، لا تؤثر على المجتمع إلا بصورة جزئية. وهكذا فإذا كانت وظيفة مفهوم «اللاشعور السياسي» عند دوبري هي إبراز ما هو عشائري وديني في السلوك السياسي في المجتمعات الأوروبية المعاصرة فإن وظيفته بالنسبة إلينا ستكون بالعكس من ذلك إبراز ما هنو سياسي في السلوك الديني والسلوك العشائري داخل المجتمع العربي القديم منه والمعاصر (. . . ) وإذن فاللاشعـور السياسي المؤسس للعقل السياسي يجب أن لا ينظر إليه فقط على أنه «الديني» و«العشائري» اللذان يرجهان من خلف التمذهب الديني والتعصب القبلي (...)، وإذن فها هو السطح هنا هو التمذهب الديني، وليس «الاختيار السياسي، وبالتالي فاللاشعور السياسي عندنا لا يتأسس دائماً على الـدين، كما في أوروبا الحاضرة على الأقل، حسب دوبري، بل إن التمذهب الديني عنـدنا هـو الذي يطفو على الـلاشعور السيـاسي ويغطيـه، وهذا مـا يظهـر جلياً من خــلال فصول هذا الكتاب(١).

وما نفهمه من هذا النص هو أنّ التمذهب الديني عندنا هو الذي يطفو على السياسي ويغطيه ولكن ماذا يعني هذا الكلام؟ إن عبارة لاشعور سياسي تشير عند دوبري إلى ترسبات سلوكية من الماضي، وهي تدل تبعاً لذلك على شيء ما وإن بصورة اعتبارية، وذلك رغم التحفيظات الشديدة التي لا بد

 <sup>(</sup>١) الدكتور محمد عابد الجابري، «نقد العقل العربي (٣)»، «العقل السياسي العربي»، مركز دراسات الوحدة العربية، (ص ص ١٣ - ١٤).

هنا من إبدائها إزاء هذه التطورية الفظة ، أما عند الجابري فهاذا «يطفو» على ماذا؟ أو لماذا يطفو أي مستوى من الواقع على المستويات الأخرى و«السياسي» و«الديني» لم يعرفا برأيه أي تبدل أو تغيير فعلي وهو الذي يردد مع ابن خلدون: «الماضي أشبه بالآتي من الماء بالماء» ("). فعجباً كيف يتصرّف الرجل بمفاهيم «يستعيرها» إذا كان «يصرفها» قبل أن يستخدمها! .

- أما الثاني «المخيال الاجتهاعي» فهو «يستعيره» هذه المرة من بيار أنصار الذي «يستعيره» بدوره من ماكس فيبر (من مالك إلى هالك!)، إلا أن الجابري يعمل على «تبيئته» عنده ليوظفه في موضوعه: كيف؟ لنستمع إليه: «إنّ مخيالنا الاجتهاعي العربي هو الصرح الخيالي المليء برأس مالنا من المآثر والبطولات وأنواع المعاناة، الصرح الذي يسكنه عدد كبير من رموز الماضي مثل الشنفرى وامرىء القيس وعمرو بن كلثوم وحاتم الطائي وآل ياسر وعمر بن الخطاب وخالد بن الوليد والحسين وعمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد وألف ليلة وليلة (...) إضافة إلى رموز الحاضر...» «كذا تتم «تبيئة» المفهوم. نستبدل بصورة القديس لويس الحسين وبلينكولن ابن عبد العزيز... أليست المفاهيم طرابيش أو صور الفانوس السحري؟... ولكن لنكمل وأمرنا لله!

الثالث «المجال السياسي» وهو أيضاً «مُزيّن» بقوسين و«يستعيره» الجابري من أحد أساتذة علم الاجتماع الفرنسيين المعاصرين: بادي. ولكنه ينتقد هنا بادي، ويجتهد ليقول لنا إنه ليس علينا أن نُنشيء كنيسة في الإسلام لنخرج عليها فيها بعد في سبيل تأمين التطور لمجتمعنا، وإنّ فيبر على خطأ: «.. وجهذا يكون الاقتصاد الرأسالي مديناً في ظهوره، إلى حد كبير، للمذهب البروتستاني. وإذا نحن اعتمدنا قياس العكس كما فعل برتراند بادي أعلاه، بناءً على نظرية فيبر، إن الرأسالية لم تظهر في العالم العربي والإسلامي لأنه لم يعرف إصلاحاً دينياً من النوع الذي عرفته أوروبا مع لوثر، والقول بهذا يتطلب يعرف إصلاحاً دينياً من النوع الذي عرفته أوروبا مع لوثر، والقول بهذا يتطلب

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه، ص ٤٦.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه، ص ١٥.

أن الرأسالية لا تقدم إلا في حالة واحدة هي الحالة التي قوامها حركة اصلاح ديني من النوع الذي قام به لوثر وكالفن. وهذا لم يقل به أحد ومثال اليابان يكذب هذه الدعوى. بل هناك من يعكس القضية ويقول إنّ الأخلاق البروتستانتية لم تكن سبباً للروح الرأسالية وإنما جاءت نتيجة تطور الاقتصاد في اتجاه رأسمالي»(1).

للاجار ومرزا طناع ومسهان

18 miles in the state of the st

إننا لا نعرف كيف يكذب مثال اليابان هذه الدعوى إذا كانت الرأسمالية في اليابان قد جاءت وليدة دمج بين معايير الرأسمالي التي نشأت في الغرب والمعايير اليابانية التقليدية وحتى ولو كانت دعوى فيبر ساقطة لا نعرف لماذا تكون الدعوى الماركسية صائبة . . . غير أننا نتساءل في هذا المقام إذا كان علينا المخوض في هذه المسألة ، إذ الجابري لا يلبث أن يُعلِمنا أنه لا يمكننا التمييز في المجتمعات ما قبل الرأسمالية بين البني الفوقية والبني التحتية وبالتالي بين الديني والاقتصادي والسياسي: «ومن خصائص النظام الرأسمالي أنه يجعل المجتمع الذي يقوم فيه ينقسم انقساماً واضحاً إلى بنيتين: بنية تحتية أو القاعدة الاقتصادية التي تشكل الصناعة عمودها الفقري، وبنية فوقية وقوامها أجهزة الدولة ومؤسساتها والايديولوجيات المرتبطة بها. أما المجتمعات التي لم تتطور فيها الأوضاع إلى «مرحلة» الرأسمالية فهي لا تعرف هذا التمايز الواضح بين البنيتين، بل الغالب فيها هو تداخل عناصرهما بصورة تجعل المجتمع برمته عبارة عن بنية كلية واحدة. إنها السمة التي تُميَّز ما يطلق عليه في الأدبيات السياسية والاجتماعية المعاصرة «المجتمعات ما قبل الرأسمالية». وهذا موضوع يستحق أن نقف معه وقفة أطول . . . »(\*).

هنا أيضاً نكتشف استحالة الحوار مع المؤلف ونكاد نحبط، إذ كيف يطفو الدين على السياسة والاقتصاد (الغنيمة) عنده في فقرة (ص ١٤)(١)، ويمتزج

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه، ص ١٩.

<sup>(</sup>د) المرجع نفسه، ص ٢٠.

 <sup>(</sup>٦) سبق أن أوردنا هذه الفقرة، أنظر إشارة رقم (١).

بالسياسة في فقرة أخرى في نفس المكان والزمان والموضوع (المجتمعات ما قبل الرأسهالية)؟ إن هذا لمن عجائب الأمور.

\* \* \*

وبعد هذه الاستعارات و«تبيئة» المفاهيم يسقط الجابري من خلال عملية هندسية «رياضية» أو بهلوانية تخطف الأضواء ما توصل إليه من نتائج على الفكر الخلدوني وذلك ربما بعد أن يحسم أمره أو يختار بالقرعة مبدأ «كلية الظاهرة الاجتهاعية في المجتمعات غير الرأسهالية ووحدة البنيتين التحتية والفوقية فيها وعلى أهمية دور كل من الدين والقرابة إلى جانب الاحتفاظ للعامل الاقتصادي بأهميته . . . » وإننا هنا نريد أن نلملم أنفسنا ونستفيق من ذهولنا من جراء ظهور الجابري وراء بطله ابن خلدون ، ابن خلدونه المسكين الذي حوله إلى «دون كيشوت» ، لماذا ابن خلدون وكيف؟ . \*

«... إلى جانب الاحتفاظ للعامل الاقتصادي بأهميته التي تختلف من حيث درجة التحديد والحسم من مجتمع لأخر ومن فترة تاريخية لأخرى، نحن عندما نفعل هذا لا نأخذ بهذه التأكيدات كها فكر فيها أصحابها، ولا نفكر فيها من خلال المعطيات التي استقوها منها. بل نحن نأخذ بها لأنها تقربنا أكثر إلى تراثنا، لأنها تعيدنا مرة ثانية إلى ابن خلدون (...).

والعودة إلى ابن خلدون، اليوم وبالذات، لا يبررها التوافق الذي يمكن أن نلاحظه بسهولة بين نظرته الشمولية إلى الظاهرة الاجتماعية ودراسته لهذه النظاهرة في إطارها الأوسع، إطار العمران البشري جملة وتأكيده على دور العصبية، أو القرابة، ودور الدعوة الدينية في تأسيس الدول والممالك من جهة، وبين ما تمدنا به اليوم الاجتهادات الغربية المعاصرة وما تعطيه من أهمية لهذه الأمور، من جهة أخرى، بل إن العودة إلى ابن خلدون يبررها، أولاً وقبل كل شيء الواقع الاجتماعي السياسي الراهن القائم في الوطن العربي وفي بلدان أخرى، والذي يجعل من الحديث اليوم عن العشائرية والطائفية والأصولية الدينية المتشددة حديثاً مباحاً بل مطلوباً، حـديثاً غـير رجعي ولا مستنكر. كـما كان قبل عقدين من السنين فقط.

وإذا كان صحيحاً أن «تحليل الحاضر يقدم لنا مفاتيح الماضي» كما يقول ماركس فإن حاضرنا العربي الذي يعرف «عودة المكبوت» من عشائرية وطائفية و«خارجية» دينية، يضع أمامنا اليوم بعض مفاتيح الماضي إن لم يكن مفاتيحه الرئيسية، مفاتيح تحيلنا مباشرة إلى ابن خلدون لأنها هي نفسها التي سبق لها أن استخلصها من حاضره، من تجربته السياسية الغنية التي اكتشف فيها هو الآخر «مفاتيح الماضي» ماضي حاضره هو مردداً «الماضي أشبه بالآتي من الماء بالماء» «مفاتيح الماضي» ماضي حاضره هو مردداً «الماضي أشبه بالآتي من الماء بالماء» «مفاتيح الماضي» ماضي حاضره هو مردداً «الماضي أشبه بالآتي من الماء بالماء» «مفاتيح الماضي» ماضي حاضره هو مردداً «الماضي أشبه بالآتي من الماء بالماء» «مفاتيح الماضي» ماضي حاضره هو مردداً «الماضي أشبه بالآتي من الماء بالماء» «مفاتيح الماضي» ماضي حاضره هو مردداً «الماضي أشبه بالآتي من الماء بالماء» «الماضي أشبه بالآتي من الماء» «الماء» «الماضي أشبه بالآتي من الماء» «الماضي» ماضي حاضره هو مردداً «الماضي أشبه بالآتي من الماء بالماء» «الماضي أشبه بالآتي من الماء» «الماضي» ماضي حاضره هو مردداً «الماضي أشبه بالآتي من الماء» «الماضي» ماضي حاضره هو مردداً «الماضي أشبه بالآتي من الماء» «الماضي أشبه بالآتي من الماء» «الماضي» ماضي حاضره ما ماضي حاضره «الماضي» ماضي حاضره «الماضي» و الماضي أسبع بالآتي من الماء بالماضي أسبع بالآتي من الماء بالماء بالماضي ماضي عاضو بالماضي الماضي الماضي الماضي الماضي الماضي الماضي الماضية بالماضي الماضي الما

هكذا... فإنّ الآلة المفهومية تبدو ظاهراً وقد انتظمت وبات الجابري قادراً بواسطتها على أن يلتقط جوهر التاريخ وينتقل من الزمان إلى «الآن» حيث تستوي الأزمان والحاضر والماضي ويتهاثلان... وينسبط جوهر التاريخ دون احداث أو متغيرات (فكل شيء ماء قبل الخليقة!) وكأنما هي بلورة الجان: الاقتصاد الربعي، السلوك العشائري، التطرف الديني. وهكذا تبدو المفاهيم الخلدونية وقد «أعطبت» من اللحظة الأولى وبدل أن تصاغ من خلال قراءة نقدية للمقدمة فتشحن فعلاً بطاقة كاشفة؛ تستنزف كل ما تحتويه من طاقة لتحريك مفاهيم هي دمى مطاطية لا رسم لها ولا حد ولا تعبر إلا عن حقد واحتقار بعض المثقفين، الذين باعوا أنفسهم، للدين والتاريخ واختزالها بما قد يكون فعلياً انحرافاً وسلوكاً سلطوياً باسم الدين أو التراث، إنهم يرمون الولد مع ماء المغطس!

نعم، يمكننا العودة إلى ابن خلدون لنفهم الحاضر والماضي ولكن المشكلة تكمن في تعامل الجابري مع المفاهيم الخلدونية أولاً، وثانياً في مدى كاشفية النظام الخلدوني نفسه للتاريخ الإسلامي، وخاصة للفترة التأسيسية التي ترد أحداثها عادة في السرة النبوية.

<sup>(</sup>٧) المرجع نفسه، ص ٤٦.

## أولاً: «القبيلة» الجابرية والعصبية الخلدونية:

ما هي الصلة التي تربط «قبيلة» الجابري بالعصبية بـوصفها قلب النظرية الخلدونية؟ لنستمع إليه:

«بالقبيلة نعني الدور الذي يجب أن يعزى لما يعبر عنه الأنثروب ولوجيون الغربيون بالقرابة (La Parenté) عند دراستهم للمجتمعات «البدائية» والمجتمعات السابقة على الرأسمالية، وهي بكيفية إجمالية ما سبق أن عبر عنه ابن خلدون «بالعصبية» عند دراسته «طبائع العمران» في التجربة العربية الإسلامية إلى عهده، ونعبر عنه نحن اليوم «بالعشائرية» حين نتحدث عن طريقة في الحكم أو سلوك سياسي أو اجتهاعي يعتمد على «ذوي القرب» الأقارب منهم والأباعد، بدل الاعتهاد على ذوي الخبرة والمقدرة عمن يتمتعون بثقة الناس واحترامهم أو يكون لهم نوع ما من التمثيل الديمقراطي الحر. ولا نقصد قرابة الدم وحدها، حقيقية كانت أو وهمية، بل نقصد كذلك كل ما في معناها من القرابات ذات الشحنة العصبية مثل الانتهاء إلى مدينة أو جهة أو طائفة أو حزب، حين يكون هذا الانتهاء هو وحده الذي يتعين به «الأنا» و«الأخر» في ميدان السياسة» «مين السياسة» السياسة» السياسة» السياسة» السياسة السياسة» السياسة المينا السياسة المينا السياسة المينا المينا المينا المينا المينا المينا السياسة المينا السياسة المينا المينا المينا المينا المينا المينا المينا المينا السياسة المينا الم

كيف يمكننا أن نصدّق أن القرابة قد لعبت في كل «المجتمعات البدائية» والمجتمعات السابقة على الرأسهالية (ولا نعلم لماذا لا يضع الجابري هذه الأخيرة بين قوسين ألأن المفهوم هو هنا أدق من المجتمعات البدائية؟!) ما لعبته العصبية في التجربة الإسلامية إلى عهده أو ما نعبّر عنه اليوم «بالعشائرية»، (وهو ما لا ندرك ما هو بالضبط) من دور...

كيف يمكننا أن نصدِّق أن باحثاً يدعي تحرير العقل السياسي العربي من «العوائق المعرفية الايديولوجية» لا يتورَّع عن أن يضع كل ما عرف التاريخ البشري من انساق اجتماعية منذ «الطوفان» أو قبله في خانة واحدة: المجتمعات

<sup>(</sup>٨) المرجع نفسه، ص ٤٨.

السابقة للرأسمالية. وعلى ماذا يدل هذا التعبير والحال هذه إلا على «الآخر» غير الأوروبي وما هي النتيجة التي يريد الجابري أن يبدفعنا إليها من كل هذا غير «تأليه» هذا الأوروبي الذي يدعونا في نهاية الكتاب إلى الانتساب إلى ديمقراطيته معلناً فشل التجربة الإسلامية وتهافت التاريخ الإسلامي وكأنما للمرء أن يُغير انتهاءه كما يُغير سياسته أو كأنما الغرب «يقبض» مثل هذا البوح بالدونية الذي يبرر به المثقفون من أمثال الجابري طلب انتسابهم إلى حضارته...

ثم كيف تكون القرابة في المجتمعات البدائية معطى أنثروبولجياً متفقاً عليه؟ متى أجمع علماء الإناسة على أن القبيلة تمثل النواة القرابية الأصيلة والغالبة في المجتمعات البدائية؟ وألا يدل الخلاف الشديد الذي ما يزال قائماً حتى الأن حول أيهما أشد أصالة القبيلة أم العائلة النواتية، ورغم محاولة ستراوس لحسمه من خلال مفهوم ذرة القربي، على التنازع القائم بين القرابة السلالية والقرابة التبادلية القائمة على التوازن؟ (أ) . . . وسنحاول العودة فيها بعد إلى هذه المسألة في سياق عرضنا للتحولات التي طرأت على نظم القرابة في ظل انتشار منطق التوحيد الإسلامي . . .

ثم هل صحيح أن هؤلاء العلماء مجمعون على كون الاعتماد على ذوي الخبرة يتنافى دوماً مع الاعتماد على ذوي القربي وأن القبائل لم تعرف أبداً التمثيل الحر؟ ألم يقرأ الجابري أدبيات كلاستر وغوشيه . . . ، وذلك بغض النظر عن مدى صحتها؟ . . . والواقع هو أن الجابري يدفعنا إلى غفلة عن أي حوار فعلي مع الفكر الغربي أو «الشرقي» يمكن أن نتعلم من خلاله ، فالمفاهيم هنا باهتة . . وكل القطط في الليل سوداء والمياه منخفضة والتقدم في الوحل عسير فهل نكمل؟!

نحن أمام مفهوم مطاطي: «القبيلة» (بين قوسين)، مفهوم قد يحمل أي دلالة، يمتطيه الجابري ليسبح عبر مراحل التاريخ العربي: فمرحلة ما قبل الإسلام تميّزت بسيادة «القبيلة» كما أن الأمة، خلال الدعوة، ورغم قوة

<sup>(</sup>٩) أنظر مقالنا: الأنتروبولوجيا والإسلام، مجلة الغدير، يونيو ١٩٩١.

«العقيدة» لم تتشكل إلا كإطار جامع للقبائل ولو كان هذا الإطار يعلو عليها (يعلو كيف ومن أية حيثية؟ لا نعلم) ناهيك عن المراحل الأخرى ثم عن العشائرية الراهنة الناتجة عن «عودة المكبوت». . . و«عودة المكبوت» هذه جميلة جداً! فكأنما المكبوت لا يشمل في النظرية الفرويدية الميول الباطنية اللاوعية الأقرب إلى الطبيعة أو، على الأقل، لا يُختزن في منطقة اللاوعي، حيث يتداخل معها وهو بهذا المعنى قريب من الغريزة، وتبعأ لذلك لا بد للإنسان من أن يبذل طاقة نفسية هائلة لكبته . . . أهذا ما يقصده الجابري : أي أنّ «العشائرية» و«التعصب الديني» لا ينفكان عن طبيعة العربي؟ المسلم؟ . . . أهذا عرض بيع للهوية أو مبايعة . . . لمن؟ ألا تُدنِّي مثل هـذه الأراء من مستوى الحـوار ألا تفقر وجود الإنسان المحاور؟ . . . هل نكمل الكلام؟ فنحن كنا نأمل أن يكون الكتـاب مناسبـة لقراءة ثـانية في مقـدمة ابن خلدون والتـاريخ الإســلامي قراءة كماشفة مضيئة وها إننيا نجد أنفسنيا تحت وطأة همذا النص البرديء نهوي إلى نقاش في الشكل وفي دلالات المفاهيم. . . ولكن لنحاول، رغم ذلك وقبل الانتقال مباشرة إلى ابن خلدون لنقد مفهوم العصبية، ولمرة أخيرة، أن نستخدم مرآة الجابري، وذلك من خلال تتبع آرائـه «الخلدونية» حيث يفــترض أن تكون متهاسكة جلية. أي أن نواجه الرجل في مواضع قوته، أي لننتقل بــــــــ الاكتفاء بالتعريفات السريعة الواردة في «العقل السياسي العربي» إلى كتابه «العصبية والدولة» الذي نجد فيه تحليلًا مسهباً لمفهوم العصبية. ماذا يقول الجابـري هنا؟ هاكم بعض ما يقوله:

«إن أساس الرابطة العصبية هو ذلك الاستعداد الطبيعي النظري الذي يدفع الفرد إلى نصرة قريبه في الدم، والدفاع عنه والنعرة عليه وتلك «النزعة طبيعية في البشر منذ كانوا»، «وما جعل الله في قلوب عباده من الشفقة والنصرة على ذوي أرحامهم وقربائهم موجودة في الطبائع البشرية وبها يكون التعاضد والتناص وتعظم رهبة العدو لهم». فالمسألة هنا إذن مسألة «طبيع» أو «طبيعة بشرية» والعصبية بهذا الاعتبار ظاهرة اجتماعية «طبيعية» بمعنى أنها تلازم الاجتماع البشري ملازمة «الطبع» للشيء فهي إذن إحدى العوارض الذاتية

للاجتماع البشري، ١٠٠٠.

واضح أن التعريفات الخلدونية للعصبية التي يكتفي بها هنا الجابري لا تعدو كونها تعريفات وصفية تمهيدية يسعى ابن خلدون من خلالها إلى إظهار العصبية كمعطى طبيعي تمهيداً لجعلها مبدأ اجتهاعياً وسياسياً، وأصلاً يعلّل به السلطة القائمة على القوة، وهي لا تسمح واقعاً اعتبار العصبية ظاهرة اجتهاعية «طبيعية» أو أن هذا الاعتبار يفقد المفهوم دلالته ويخفي ما ورد في النص الخلدوني من تعريف دقيق. ما هو هذا التعريف الخلدوني الدقيق للعصبية. لنصغ إلى عبد الرحمن ابن خلدون:

«... لأن الاجتماع والعصبية بمثابة المزاج للمتكون والمزاج في المتكون لا يصلح إذا تكافأت العناصر فلا بد من غلبة أحدها وإلا لم يتم التكوين فهذا هو سر اشتراط الغلب في العصبية ومنه تعين استمرار الرئاسة في النصاب المخصوص بها كما قررناه «١٠٠ ما هو هذا المتكون الذي يتحدث عنه ابن خلدون والذي تشكل العصبية مزاجه؟

# ثانياً: نقد مفهوم العصبية عند ابن خلدون

لقد كان هم أبن خلدون الأساسي من تعريفه هذا ترسيخ السلطة القاهرة القائمة على القوة. وذلك انطلاقاً من مبدأ يظهر طبيعياً من حيثيتين؛ الأولى: الاستناد إلى سنن البداوة، والشانية إلى مبدأ عام، وهو أنّ القوة تؤمن قاعدة أصيلة لشرعية السلطة تحل مكان الشرع، وهذا ما يجعل من الغلبة سرّ التكوين عامة. وهنا سؤالان يستدعيها هذا التعريف: هل إنّ العصبية هي فعلا المزاج الذي كان يُعيِّز شبكة العلاقات القرابية في شبه الجزيرة العربية إبان المدعوة، وإذا كان الأمر على هذا النحو: ما هو هذا التكوين الاجتماعي المخصوص الذي تشكل العصبية مزاجه؟

<sup>(</sup>١٠) محمد عابد الجابري، العصبية والدولة، دار الثقافة، ص ٢٥٨.

<sup>(</sup>۱۱) مقدمة تاريخ ابن خلدون، دار الفكر، ص ١٦٤.

إن مفهوم الغلبة عند ابن خلدون بالغ الأهمية ويسمح لنا من خلال المعلومات المتوافرة والدراسات المنجزة (١) تعيين مدى مصداقية مفهوم العصبية أو درجة «كاشفيته».

ولا بعد لإدراك هذه العلالة من تصور المتكون القرابي انطلاقاً من حقل يتألف من شبكات قرابية (علاقات نسب، مصاهرات...) معقدة متداخلة، ماذا تعني الغلبة في هذا الحقل؟ إنها تعني بروز عنصر (أو عناصر) تتحول إلى قطب جاذب يحوّل القرابة من وسيلة يعين بها الإنسان موضعه (القرب والبعد) من الآخرين ومن سجل يستخدم في إقامة الصلات الجهاعية إلى سجل / أصل تقاس الصلات والمواضع عليه فيصبح أصل الحساب البذي تُردُّ الأشياء إليه وبهذا المعنى تفتح القرابة المتأصلة متحركية تقوم على تكتيل القوة وتأصيلها بذاتها، بحيث تتبح لها أن تضرب جذورها في الطبيعة وذلك من خلال سيادة النسب السلالي البذي يدفع بالأصل القرابي إلى مرتبة الأنواع الطبيعية المتكثرة الأس غير أنَّ هذا التشكل، هذا البروز لمثل هذه المراكز الاستقطابية يتميّز عند ابن خلدون بأنه مؤقت وطارىء على حالةٍ سابقةٍ عليه؛ ما هي هذه الحالة؟ فلنتبصر جيداً بما يقول:

«وأول كل شرف خارجية كها قيل وهو الخروج عن الرئاسة والشرف إلى الصفة وعدم الحسب ومعناه، أنَّ كل شرف وحسب فعدمه سابق عليه شأن كل عدث ثم إنَّ نهايته في أربعة آباء (...) ثم إذا جاء الرابع قصر عن طريقتهم جملة وأضاع الخلال كها يرى من التجلة بين الناس ولا يعلم كيف حدوثها ولا سببها ويتوهم أنَّه النسب فقط فيربأ بنفسه عن أهل عصبيته ويرى الفضل عليهم وثوق عبا ربي فيه من استنباعهم وجهلاً بما أوجب ذلك الاستتباع ... »(١٠).

<sup>(</sup>١٢) أنظر مثلًا جواد علي: تاريخ العرب قبل الإسلام.

<sup>(</sup>١٣) أنظر: الأنتروبولوجيا والإسلام، مجلة الغدير (مرجع ورد سابقاً).

<sup>(</sup>١٤) مقدمة ص ١٣٧.

ترتبط دورة العصبية إذن بهـذه «الخارجيـة»، وهي الخروج من الشرف إلى الضعة، وهو ما يترافق مع انتقال الشرف من نصاب إلى آخر في العصائب... هذا ما يُستفاد من قراءة أولى للنص ولكن لو تبصرنا في معانيه لـوجدنــا أنَّ هذه الحالة الرجراجة المترجحة، هذه الغلبة المتنقلة التي لا تنفك عن التغالب في حقل من القوى المتنازعة التي لا تصل إلّا إلى توازن مؤقت، تفترض «أن كلّ شرف وحسب فعدمه سابق عليه». أي أنه يظهر الآن ومن خلال التشديد على كل شرف. . . وعدمه كون الأصل هو في انعدام الحسب، في انعدام تركّز القوة وأنه تبعاً لـذلك يبقى هـذا التركُّـز مؤقتاً، وهـو لا يتضمن أسباب رسـوخـه أو تشكُّله في نصاب متأصل مستقر. . . فإذا كان شرطً أول كل شرف الخروج عن الشرف؛ فهذا يعني أن الميل العام الذي يخضع إليه المتكوّن العصبي هو الفساد. ولا يبدو التفسير العام الـذي يعطيـه ابن خلدون لهذا الفسـاد، وذلك برده إلى سنن المخلوقات، مقنعاً، لا بل إنه يبدو نوعاً من الهروب والتوريـة من خلال اللجوء إلى الفلسفة الأرسطية لإخفاء نظرة ناقدة لأسس السلطة القاهرة تندس في السياق نفسه الذي يؤسس ابن خلدون من خلاله شرعيتها. إنّ الأساس أو الأصل يكمن هنا في انحلال المتكوّنات السلطوية المتأسسة على الغلبة، وتبعاً لذلك يظهر هذا الغلب كتراتب مؤقَّت داخل القبيلة، تراتب لا يؤدي إلى انقسام حاسم بين حاكم ومحكوم، غير أن هذا الأصل، هذا الأساس، لا يتحوّل إلى قاعدة، بل يظل سلبياً، إنه حدود تصطدم بها متحركية التركّز بما يقود العصبية إلى صرف طاقة هائلة واستهلاك العلاقات القرابية (كما سوف نری فیما بعد).

وتفتح هذه الصورة التي تبدو لنا قريبةً من منطق الاجتماع القبلي مسألتين:

## المسألة الأولى:

وهي تتعلق بنموذج هذا الاجتماع أي مزاجه الذي لا يـدرك إلاّ من خلال فهم كيفية تشكيله لزمانه ومكانه ولغته، ذلك أن مرتبة القـرابة وإن كـانت هنا المصـدر الأساسي للقـوة في نشاط الجـماعـة فهي لا تجعـل من المـراتب الأخـرى

ظلالاً لها. أي من الخيطاً تماماً أن نظن أنه بالإمكان اكتشاف منطق المتكون العام من خلال المباشرة ببالتقاط مبدأ العصبية في مستوى القرابة ثم فهم المستويات الأخرى مثل الدين والاقتصاد. . . بردها إلى هذا المبدأ غارقين في متاهات وموهومات من نوع امتزاج عناصر السياسي والاقتصادي. ثم انفكاكها وتغليب الاقتصادي . . . إذ المهم هنا يبقى المتكون العام وتبعاً لذلك علينا تعيين السنن التي تجعل عنصراً ما ينوجد في مستوياته المتراتبة الواقعية أو حتى الاعتبارية (في مرحلة أولى من التحليل) بوجودات مختلفة ، ولكنها تجتمع في مبدأ واحد يعطي لهذا العنصر أو فذا المعطى هويته : فعندما تكون العصبية مزاجاً للمتكون يجب أن يحضر مبدؤها (وما تخضع له من سنن) بصيغ أو موجودات مختلفة على مستوى اللغة والدين والاقتصاد. . . وفي مرتبة الصلات التي تربط بينها ، لا بل ان هذه الموجوديات أو الصيخ هي التي تمكننا من تمييز هذه المستويات وتعيينها وإن بصورة اعتبارية !

علينا إذن أن نحاول رسم هذا المتكون انطلاقاً من العصبية لا كمستوى بل كمبدأ كمزاج. من أين نبدأ سَبِيلِنَا هذا؟

يبدو تبعاً لما تقدم أنه لا بد لنا من «تفجير» حدود مفهوم العصبية بوصفه مفهوماً مخصوصاً بالقرابة، وذلك لبلوغ مفهوم المتكون القبلي «البدائي» العام، تفجير هذه الحدود أي تفسير ما يجري على مستوى القرابة باتجاه فهم المتكون ككل. ماذا يجري على مستوى القرابة؟ إن ما نشهده هنا هو بروز وحدات قرابية تركز القدرة وتستهلك في سبيل ذلك طاقة الوحدات الأخرى محوّلة القرابة من لغة إشارة تستخدم لتعيين خطوط التواصل ونقاط القرب والبعد بين البشر ومن تقنية لإحكام الزمن الطبيعي بضبط تعاقب الأجيال في سِجل ثقافي لغوي: الأنساب، إلى مصدر للطاقة وذلك بالتركيز على ارتباطها بالطبيعة عما يعطيها سمةً على تأصيل المركز السلطوي الاستقطابي. . . وهذا التحويل للقرابة إلى متحركية طبيعية أي إلى متحركية ترد الإنساني إلى تكثر الأنواع الطبيعية معاكس متحركية إشارة ترفع المعطى الطبيعي لتجعله طبيعياً - في - الوجود الاجتماعي وهي من هذه الحيثية بالذات تقود في سياق استهلاكها للطاقة القرابية

إلى استهلاك الطاقة التعبيرية أي إلى استهلاك اللغة المبينة وتحسويلها إلى لغة سحرية، لغة تنفصل دلالاتُها عن مدلولاتها(١٠٠).

وعلينا قبل تفصيل ما يجرى على هذه المستويات المختلفة القرابة واللغة ثم الثروة والقوة السياسية .. أن نعود إلى هذا «الخروج» إلى «الضعة». ما هي هذه «الضعة»، هذه الحالة التي يظل الشرف المركز للقوة مشدوداً إليها؟ إنَّ ابن خلدون الذي يريد أن يؤصل القوة لتبرير السلطة القائمة على الاستيلاء يحجبها على المستوى النظري، ولكن إذا استمعنا مرة أخرى إلى عبارة «كل شرف وحسب فعدمه سابق عليه» نجد أنها حالة أصيلة. حالمة متزنة: ما هي هذه «الضعة»؟ إنها بدأت تنكشف أمامنا الآن كحالة تقترب من النموذج القرابي الإسلامي إنها حالة موجودة في المجتمع القبلي الذي انحرف عن التوحيد ودخل في هذا الحقل القائم على تركز القوى المتخبط بين بروزها وانهيارها، وهي حالة لا تبدو مهمشة مشوهة إلا ليروز الغلبة العصبية كاختلال يجعلها «ضعة» وذلك بعد أن تتحول القرابة ـ اللغة إلى مخزونٍ فرابي تستهلكه السلطة في سبيل تأصيل ذاتها وتحولها إلى أصل أولي أي إلى ضرورة تكوينية. كيف تُطبّع هذه القوة العصبية نفسها لتجعل من ذاتها أصلاً ومن القرابة الأصيلة «ضعة»، إنها تطبع نفسها باتجاهين يظهران جلياً إذا ما رصدناهما على مستوى اللغة: الاتجاه الأول الذي يؤدي من خلال تواصل القرابة السلالية مع الأنواع الطبيعية إلى تشكل الأسماء التي تنتمي من خلالهما الجماعات إلى الحيوان والنبات، والاتجاه الشاني اللذي يعكس انشعاب الحقل القرابي على الفلك، وتتشكل في سياقه الأبراج وأسياء الآلهة بحيث ترتبط «العصبيات الرمزية» الآلهية بعصبيات البشر برابطة تماثل وتعاكس في آنٍ معاً: جاء في تفسير الميزان: «فقول ، ﴿ ويجعلون لله البنات سبحانه ﴾ هو أخذهم الآلهة دون الله أو بعض الألهة إناثاً وقولهم إنهن بنات الله وقد قيل إن خزاعة وكنانة كانوا يقولون: إن الملائكة بنات الله.

وكانت الوثنية البرهمية والبوذية والصابئة يثبتون آلهة كثيرة من الملائكة

<sup>(</sup>١٥) هنا أيضاً من المفيد العودة إلى: الأنتروبولوجيا والإسلام، مجلة الغدير، (ورد سابقاً)..

والجن إناثاً وهنّ بنات الله. وفي القرآن الكريم ﴿وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحن إناثاً ﴾ (الزخرف: ١٩) وقال تعالى: ﴿وجعلوا بينه وبين الجِنّة نسباً ﴾ (الصافات: ١٥٨) (...) وذكر بعضهم أنّ الوجه في التأنيث كونها مسترة عن العيون (...) وأنت لو راجعت آراء الوثنية على اختلافهم وقد تقدم شطر منها في الجزء العاشر من هذا الكتاب عرفت أن العرب لم تكن مبتكرة في هذه العقيدة بل لها أصل قديم في آراء قدماء الوثنية في الهند ومصر وبابل واليونان والروم والإمعان في أصول آرائهم يعطي أنهم كانوا يتخذون الملائكة الذين ينتهي إليهم وجوه الخير في العالم والجن الذين يرجع إليهم الشرور آلهة يعبدونهم رغباً ورهباً وهذه المبادىء العالية والقوى الكلية التي هم الشرور آلمة يعبدونم منها وهذه المبادىء العالية والقوى الكلية التي هم اجتماع الفاعل والمنفعل منها نكاحاً وازدواجاً والفاعل منها أباً والمنفعل منها أمناً والمتحصل من اجتماعهما ولداً وينقسم الأولاد إلى بنين وبنات فمن الألهة ما هن امهات وبنات ومنها ما هم آباء وبنون.

فلئن كان بعض وثنية العرب قالت: إن الملائكة جميعاً بنات الله فقول أرادوا أن يقلدوا فيه من قبلهم جهلًا ومن غير تثبت (١١٠).

يعطي هذا النص فرصةً فريدةً لايضاح ما نقصده «بالعصبية الرمزية» إذ يظهر مزاج الفضاء الوثني الرمزي وعلاقته بالرؤية الصابئية ذات الصلة بالبرهمية والبوذية \_ وهذا ما يقود إلى عدم الفصل بين الوثنية الجاهلية والصابئة على غرار ما يفعل الجابري.

كيف يبدو هذا المزاج الرمزي وما هي علاقته بالعصبية القرابية؟ لنشر بداية إلى أن تفسير الطباطائي لاقتصار هذه «العصبية الرمزية» على الإناث بجهل العرب، ضعيف، فالفضاء الرمزي لا يُحلل على أساس الجهل والعلم بالنظم الرمزية التي تستخدمها الجهاعة لصياغته، إذ تبقى لكيفيات هذه الصياغة دلالة

<sup>(</sup>١٦) العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، مؤسسة الأعلمي، ج١٢، ص ١٢٥.

بذاتها. لماذا تتشكل عصبية الملائكة من الإناث ولا يركز العرب على النكاح في عوالم الجن والملائكة؟ إن جواباً واحداً يلمح هنا ويبدو محتملاً لأنه يحتوي على طاقة كاشفة، وهو أن العصبية الرمزية هي قرابة سلالية أنثوية. إنها صورة العصبية القرابية في المرأة، فهي ليست قرابة تبادلية تقوم على النكاح بل قرابة نسبية تحضر فيها النساء بدل الرجال. وتبعاً لذلك فإن عالم الألهة هو مستوى لا يناعمل أبداً عن المتكون العام، وهو يتطلب للاستمرار طاقة مماثلة للطاقة القرابية:

«الطاقة اللغوية»، فكما أن العصبية القرابية تستهلك الحقل القرابي وتفككه فإن العصبية الرمزية تستهلك الحقل التعبيري وتبدد معانيه ودلالته وهي لا تنفك أصلاً عن الاختلال الإدراكي ـ اللغوي . أوليس لافتاً أو حتى مدهشا أن يعزو القرآن عبادة الأصنام إلى ظاهرة لغوية : ﴿إن هي إلاّ أسهاء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان (النجم: ٣٣) فأن لا يكون الاسم موضوعاً لتنزل السلطان يعني أنه فارغ من الوجود فهنا سميتموها قد تعني أنكم سميتم الألهة ولكن الألهة هي أسهاء نفس الأسهاء . أي المقصود أنكم سميتم الأسهاء أي جعلتم الدال مدلولاً فارغاً وبددتم الدلالة اللغوية (١٠٠٠).

وهكذا تنشأ على مستوى هذه العصبية الرمزية وحدة مركبة منشعبة تفصل الحوادث والكائنات بحسب الأبراج ولا تربطها بالله الواحد إلا من خلال نظام الشفاعة الذي يفصل بين العلة والتعلق العلي ويجعل للموجودات المتعلقة وجود بغير تعلقها وارتباطها بالنظام التعليلي العام الموحد(١٠٠٠).

فهاهنا إذن متكون عام مزاجه العصبية القرابية وسمته الأساسية تفسخ الشبكة القرابية واختلال اللغة، سمة تقود إلى ميل عام بطيء إلى الانهيار مما يفود الجماعة إلى العمل على درء أي مفاعيل لعوامل التبدل الزماني...

<sup>(</sup>١٧) سوف نعود إلى هذه المسألة في باب الحديث عن معنى إعجاز القرآن، ومن المفيد هنا لفهم علاقة نظرة سوسور إلى نشوء الآلهة بهذه المعاني القرآنية مراجعة، الأنتروبولوجيا والإسلام، مجلة الغدير (مرجع سابق) ص ١٥٧ و١٥٧.

<sup>(</sup>١٨) أنظر كتاب الأسفار الشيرازي، (ج ١، ص ٨٦، ج ٢، ص ١٠).

(ويكشف أسباب ممانعة المجتمعات البدائية للتاريخ). إن نوعاً من الوحدة المتفسخة ينشأ في هذا المتكون حاكماً كل مستوى من مستوياتها بصورة متميّزة تعطى لكل من هذه المستويات خصوصيته:

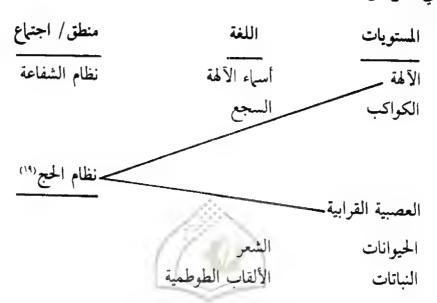

#### II صور «الفانوس السحري»

يُظهر الانتقال من إطار العصبية إلى المتكون العام مدى انحطاط هذه الرؤية الآلية التي تعتبر الدين أو الرموز السحرية بمثابة طلاء... وكأنما الإنسان حتى وإن كان يعي معتقداته من خلال حالة انفصامية تجعله يوظفها في سبيل مآرب اقتصادية أو سياسية لا يكون منفصهاً كفرد وجماعة هو نفسه أو كأنما حالة الانفصام أو «النفاق» هذه ليست حالة فعلية تخترق قيم الجماعة وتحكم حقلها الإدراكي التصوري ـ اللغوي.

ولقد حاولنا هنا وضع بعض الملاحظات التي قد تمهد لفهم نموذج الاجتماع القبلي إبان الدعوة الإسلامية وهو فهم لا بد منه لطرح نظام من

<sup>(</sup>١٩) لن نتناول هنا هذا النظام تفصيلًا كونه يقتضي بحثاً قائماً بذاته يتعدّى الغرض النقدي من هذه

<sup>(</sup>٢٠) وهي تتطلب لبلورتها مجهوداً كبيراً قد يموق قدرات أي باحث منفرد.

الفرضيات حول هذه الدعوة نفسها: هل كانت الدعوة الدينية والهجرة نتيجة عوامل في هـذا النموذج نفسـه؟ أي هل كـانت الهجرة الـدينية مـرحلة انتقاليـة لتحوّل العصبية إلى دولـة تترسخ على مبـدأ القوة؟ ذلـك هـو جـوهــر الـرؤيـة الخلدونية وهي رؤية تلتقي معها عن قصد أو غير قصد أكثر الأبحاث الاستشراقية والأنتروبولوجية، إذ يمكننا تصنيف هـذه الدراسـات انطلاقــأ من وجهتين أساسيتين: الأولى وهي ترى أنَّ الهجرة الدينية كانت ضروريــة لافتتاح التاريخ/الدولة، وتفسر ذلك إما على أساس الرؤية المجزئة للواقع إلى مستويات والتي تجعل من الدين معطى ملحقاً بالاقتصادي والسياسي، مميزةً تارةً بين هذين العاملين دامجة تارة أخرى بينها (أتباع غودوليه). والثانية التي تجعل من المجتمع البدائي أصلاً وترى بنشوء الإسلام اختلالاً وإفساداً لهذا المجتمع المقاوم لتشكل الدولة كتعبير لانشطار الجهاعة إلى حاكم ومحكوم، وهي تعتبر هذا الاختلال كنتيجة ضروريــة لا مفر منهــا، وذلك لأن الاجتــاع الغابــر هو أصــلاً مجتمع ضد الدولة أي يتعينَ بمقاومة نشوئها وهو لـذلك يحتـوي على بـذرتها. . . هذه النظرة نجدها في الأساس عند كلاستر وغوشيه، ومن خلال محاولة تطبيقية على تحليل الدعوة الإسلامية في كتاب «رودنسون ونبي الإسلام» لحسن قبيسي. وتكمن أهمية هذه الرؤية رغم محاولتها تشويه الدلالات القرآنية وفهمها الخاطىء للسيرة ومحافظتها على الموقف الاستشراقي السائد من الإسلام: الإسلام = دولة طاغية، في أنها لفتت الانتباه إلى أهمية الحقل الإدراكي المعياري في الاجتباع البدائي وإلى ما ورد في القرآن حول هذا المجتمع. . . وهي على كل حـال تبقى أفضل من هذه الرؤية الماركسية التي يعيدنا إليها الجابـري بشكل ممــل ومبسط، إلا أننا نرى بعد مقاربتنا لنموذج الاجتماع البدائي الـذي تعاملت معــه الدعــوة وإن بصورة أولية أن كلا الوجهتين تبقيان خارج النقاش الفعـلي(١٠٠)؛ وهو يــدور حول ما إذا كان هذا النموذج هو الذي أدى من خلال متحركية ذاتية إلى الهجرة وتشكل المدينة مولداً متحركيات التاريخ الإسلامي التي تبدو والحال هذه

 <sup>(</sup>٢١) لقد سبق أن انتقدنا الوجهة التي تنطلق من كالاستر وغوشيه في قراءة «السيرة»، انتظر مثلاً
 «الأنبياء والآباء الأولون»؛ بمجلة العرفان، مايو ١٩٨٢.

استكمالاً لمنطقه أو لانقلاب هذا المنطق تحت تأثير تبدلات ذاتية لا تنفك عنه أم أن النموذج الإسلامي قد نشأ تماماً خارج منطقه وتعامل من خارج منطوقه، أم أن الاجتهاع البدائي كان يعرف متحركيات مركبة واحتهالات متعددة تجاذب بعضها مع النموذج الجديد وبعضها الآخر اندفع في حركة تهدف إلى تأسيس منطق مناهض لمنطقه وهو منطق ما كان ليتطور ويتشكل لولا انخراطه في الحركة التأسيسية للإسلام (الطلقاء...).

إن حسم مثل هذه المسائل لا يخلو من صعوبة وهو يتطلب دراسة خاصة، لذلك سوف نكتفي هنا من أجل بلورة منهج للإجابة بطرح بعض الخطوط الرئيسية نستأنف على أساسها قراءتنا لنص الجابري.

#### العصبية الرمزية

لقد اتخذت الدعوة منذ البداية وقبل الهجرة شكلاً فريداً لم يعرفه خط النبوة المذي كان حاضراً على الدوام في المجتمعات البدائية، وهو شكل اللغة الإعجازية المنزّلة. لماذا ارتبطت الدعوة إلى نبذ الشرك في الجزيرة العربية بهذه اللغة المعجزة؟

يبدو لنا أن هنا مسألتين متلازمتين تتعلقان بلغة التنزيل لم يعمل الباحثون في المجال الإسلامي على الكشف عن كنهها، الأولى وهي أنّ الإعجاز بوصفه بلاغة تمتن الارتباط بين الدلالة والدال ترد مباشرة على التفكك الدلالي في لغة السحر (الرجز والسحر) التي تخلخل الحقل التصوري الإدراكي. . هل لأنه كان لا بد لآخر الرسالات من أن تعالج جذور الانحراف عن التوحيد بما هو انحراف في مجال الايصال والتواصل في وجود - الإنسان - في - الكون؟ هل لأن الشرك كها تعين في المكان والزمان إبان الدعوة كان نتيجة مثل هذا الانحراف؟ أم أن الرسالة ظهرت حيث تعين الشرك على هذا النحو ليُختتم الايصال الوجودي الإلهي باللغة ، بلغة الإنسان التي تظهر بصيغة لا يمكن للإنسان أن يتحكم بها؟ تأملات تفتح الإسلاميات على علوم الاتصال واللغة وتجعلنا نعيد النظر بمعنى الإعجاز الذي ما يزال مع الأسف باهتاً أسير إشكالية طه حسين

والرد عليها...

والواقع أن تعامل الإسلام مع المتكون الاجتماعي عبر مواجهة الأصنام بالإحجاز اللغوي كان بمثابة معالجة جوهر الاختلال انطلاقاً من نموذج موحى فريد وذلك لدفع اتجاهات التوحيد الكامنة في المراتب الأخرى من هذا المتكون البدائي القرابة، توزيع الثروة... أو لإضعاف اتجاهات تركز القوة السائدة فيها. مواجهة الأصنام بالإعجاز اللغوي: لأن الأصنام كأسماء فارغة هي التي تجعل المتكون «البدائي» العصبي ممكناً ومستمراً كونها تؤمّن له الحقل الإدراكي للغوي الكفيل بإعادة إنتاجه. فهل صحيح أن أعيان قريش لم يتنبهوا إلى خطورة هذه المواجهة «اللغوية»، هل صحيح أنهم لم يدافعوا عن أصنامهم إلا لأغراض اقتصادية (وكأنهم كانوا من أتباع المنهج الاقتصادوي الوظائفي؟)! لنستمع هنا مرة أخرى إلى الجابري وهو يقيّم علاقة قريش بلغتها وأصنامها وتعاملها مع الدعوة وطبيعة تلك الدعوة نفسها في مرحلتها الأولى:

«الواقع أنّ الأصنام لم تكن بالنسبة لقريش ذلك «المقدس» المذي يتمسك به الناس ويموتون من أجله لأنه مقدس، ولا كانت معبودات قومية يشور الناس للدفاع عنها والاستهاتة دونها عندما تواجه من ظرف «الآخر» المذي له معبوداته القومية الخاصة. كلا، إن أصنام قريش وآلهتها كانت، قبل كل شيء، مصدراً للثروة وأساساً للاقتصاد؛ كانت مكة مركزاً لألهة القبائل العربية وأصنامها، تحج إليها وتهدي لها وتقيم أسواقاً حولها. . . »("").

نعم، لسيت الأصنام بذاتها، ذلك المقدس الذي يتمسك به الناس غير أنها عنوان له، وظاهرة لا تنفك عن متكون المجتمع القرشي، وإنه لمن العجيب فعلاً أن نفصل نشوء الأسواق عن نشوء مراكز العبادة ولكنه من الأعجب أن نعتبر أن الهجوم على الأصنام لا يعني إلاّ المس بعائدات الحج (أوليس ذلك استغفالاً لحكهاء قريش!) وليس بمجمل النظام السائد الذي لا تنفك عنه هذه العائدات...

<sup>(</sup>٢٢) (العقل السياسي العربي»، ص ٩٩.

ما الذي يجعل الجابري، مرةً أخرى، يقرر أن أعيان قريش كانوا من اتباع «التريديونية» أو أنهم كانوا يستخدمون، مثله، منهجاً يدّعي الماركسية وهو فعلياً نسختها الآلية المبتذلة، ما الذي يخوله التحدث باسم هؤلاء ليقول: «هذه التحفظات لا تمنع اطلاقاً من قراءة الدعوة المحمدية قراءة سياسية من نوع ما. ذلك لأن خصوم هذه الدعوة، وهم الملأ من قريش، قد قرأوها منذ البداية قراءة سياسية فهارسوا السياسة ضدها. إنهم رأوا فيها دعوة تستهدف الإطاحة بما كان يشكل أساس كيانهم الاقتصادي وبالتالي سلطتهم السياسية بل وجودهم ذاته. إن الهجوم على الأصنام والدعوة إلى عبادة إله واحد، حتى لوكانا صادرين من موقع «العقيدة» فقط كما فعلت الدعوة المحمدية، معناهما الدعوة للإطاحة بما كان يشد القبائل العربية إلى مكة للحج، سلطتها الاقتصادية والسياسية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم يكن من الممكن أن تبقى الدعوة المحمدية «سلبية» أمام ممارسة قريش السياسة ضدها، بل لقد كان من المضروري وهذه هي سنة الحياة، أن تحاربها بنفس سلاحها، أو على الأقل كان لا بد لها من أن تجعل السلاح السياسي من جملة أسلحتها، .. "("").

إننا نعجب كيف أن باحثاً مثل الجابري يفسر الدعوة الإسلامية انطلاقاً من قراءة قريش لها ونعجب أكثر من فهمه لهذه القراءة، كيف لا يرى الجابري أن نظامين للقيم يتواجهان منذ اللحظة الأولى! ولماذا يؤكد أن الإسلام حارب قريش بنفس سلاحها وكأنما كان ردة فعل! ما الذي يبين لنا صحة هذه النظرة؟ إننا بعد أن عرضنا الأسس العامة لهذين النظامين سنكتفي هنا بعرض رأي آخر للجابري يظهر اهتهام أعيان لقريش بلغة القرآن ومحاولتهم ضبطها منذ البداية بلغة «المقدس» دفاعاً عن هذا «المقدس» الذي لا يدرك الجابري أن الأصنام لم تكن إلا تجسيداً للغته، وأن تعطيله يقود إلى انهيار قنوات الإدراك التصوري للغوي وبالتالي انهيار مزاج الجهاعة نفسه وليس فقط ما تملكه (غير أن الجابري يرى أن ما يملكه الإنسان أهم من وجوده وهذا شأنه أو أنه من حِكم ماركسيته الاقتصادوية غير المأسوف عليها!):

<sup>(</sup>٢٣) المرجع نفسه، ص ٥٩.

«وإنه لم] لا شك فيه أن أسلوب القرآن أعني نظمه وبلاغته كان مما بهر قريشاً إذ وجدوه يرقى كثيراً على سجع الكهان وقصائد الشعراء ورجزهم فاختلفوا في الوصف الذي ينطبق عليه. تحكي كتب السيرة في هذا الصدد أن كبار قريش اجتمعوا عند الوليد بن المغيرة وكان أكبر سادتهم وتناقشوا حول الوصف الذي يصدق على القرآن فآنتهى إلى أن قال لهم: «إن أقرب القول فيه أن تقولوا: ساحر، جاء بقول يسحر، يفرق به بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجته، وبين المرء وعشيرته»(الله).

لم يفهم الجابري ما قاله ابن المغيرة إلا من خارج وهو أن قريشاً انبهرت لسياعها القرآن، ولكن كيف واجه أعيانها هذ الانبهار؟ لقد حاولوا بداية «تبيئة» (بتعبير الجابري) نصه، أي إدخاله في النظام الرمزي السائد وحين فشلوا باح الوليد بن المغيرة بسر هذا الانبهار القرآن بأنه لغة تفرق بين المرء وأبيه. . أي تهدد النظام القرابي السائد أي أن كونها تنال من الأسهاء/الألهة من «العصبية الرمزية» تهز في الوقت نفسه أسس العصبية القرابية، ولكن لماذا اعتبر الوليد ذلك سحراً فرفضه ونظامه الرمزي لا يرفض السحر؟ إنه موقف مركب يتوخى ضبط الخطاب فيها هو مألوف ونبذه من حيث إنه سحر مضاد للجهاعة: ﴿إنه فكر وقدر فعلاً (فكر فعلاً الموقف) فقتل كيف قدر ﴾ . . فيها صاحبنا لا فكر ولا قدر!

أما الثانية فهي تُظهر النموذج القرآني الموحى كنموذج لا يتردد في الزمان أي كنموذج لا يمكن أن يُستوعب في التاريخ، وهذه الناحية بالغة الأهمية كونها تسمح باكتشاف المنظور التوحيدي الأصيل للسلطة والانقلاب الذي يُحْدِثُهُ هذا المنظور في الحقل القبلي باتجاه تغليب «الضعة» على القرابة العصبية. فإذا كان النموذج الذي يتضمن الشريعة يظهر كنموذج لغوي لا يطاله الزمان أو التغير ولا يتمركز في أي نصاب يتأصل خارجه؛ فإنه ينفي بدايةً أي سلطة أو غلبة على الجهاعة التي تعتبر الدعوة كوسيلة على الجهاعة التي تعتبر الدعوة كوسيلة

<sup>(</sup>٢٤) المرجع نفسه، ص ٦٤، سيرة ابن هشام، دار الجيل، ج ١، ٢٧٥.

ترسخ بواسطتها القبيلة سلطتها عبر الهجرة والغزو، أي تلك التي تفسر نشوء الدولة الإسلامية التاريخية بوصفها نتاجاً حتمياً للدعوة تبدو رؤية مصطنعة وموهومة. فلا بد إذن انطلاقاً من هذا المفهوم الجديد للسلطة (۱۰) من أن نتبصر بدقة بما أحدثته الدعوة من تبدلات في منطق دورة القرابة ودورة توزيع الثروة، فهذا النفي لأي أصل أولي ايجابي للسلطة قد فتح متحركية عالية الوتائر طالت دورات التوزيع الداخلية ضمن الجهاعة كها طالت علاقتها بخارجها أو لعلاقة الخارج/ الداخل ولأسس تشكل هذا الداخل انطلاقاً من التغيرات العميقة التي أصابت منطق القرابة العصبية.

#### العصبية القرابية

علينا بداية أن نعيد قراءة التحولات القرابية التي شهدتها المرحلة المكية من المدعوة. فهل صحيح أن هذه التحولات لم تؤدّ، كما يرى الجابري، إلا إلى استقطاب جديد للعصبيات القبلية أغرق المدعوة منذ مراحلها الأولى في حقل التنازع العصبي محولاً إياها إلى ردة فعل للسياسة العصبية فاصلاً بذلك رأسها الايديولجي (العقيدة) عن جسدها القبلي؟ لنستمع إليه:

«أصبح الرسول الآن محمياً بعشيرته كلها (بني هاشم وبني المطلب) على الرغم من أنهم لم يستجيبوا لدعوته. غير أن حادثاً من الحوادث «العادية» التي كان يتعرض لها النبي في ذلك الوقت سيكون دافعاً إلى عمه حمزة إلى الاعلان عن إسلامه في إطار من التحدي «القبلي» لخصوم الدعوة المحمدية. ذلك أن أبا جهل المخزومي: مَرَّ برسول الله (ص) عند الصفا فآذاه وشتمه (...) فغضب مزة وذهب يبحث عن أبي جهل فلما وجده جالساً في جماعة من قريش خاطبه غاضباً: «أتشتمه وأنا على دينه، أقول ما يقول، فرد ذلك عليً إن استطعت؟ فقام رجال من بني مخزوم لينصروا أب جهل». غير أنَّ هذا الأخير خاف أن

<sup>(</sup>٢٥) انتظر كتاب الشيخ محمد مهدي شمس الدين، ننظام الحكم والإدارة في الإسلام، مجمد. ومراجعتي له في مجلة الاجتهاد، عدد ١٢. صيف العام ١٩٩٠.

يتطور الأمر إلى حرب قبلية لا نهاية لها فقام وقال لهم: «دعوا أبا عهارة، فإني والله قد سببت ابن أخيه سباً قبيحاً». غدر حمزة المكان وقد أسلم على غير قصد ولا موعد فندم وبقي متردداً فترة من الزمن قرر بعدها اعتناق الإسلام، فذهب إلى الرسول يخبره (...) بذلك»(١٠). ثم إن الجابري يضيف في مقطع آخر: «دامت مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطلب نحواً من ثلاث سنين ولكنها لم تكن تامة ولا شاملة. لقد كانت هناك ثغرات «قبلية» إذ كان بعض أقاربهم يحملون إليهم الطعام كها أن الصحيفة/الميثاق كانت تلزم قريشاً وحدها، أما القبائل الأخرى فكانت تتعامل في الأسواق مع بني هاشم وبني المطلب رغم ضغوط أبي جهل... «٧٠».

إننا نكتشف من عرض الجابري لهذه الوقائع الواردة في السّيرة طريقة استخدامه لمفاهيمه، فهنا تتجاور «القبيلة» مع «العقيدة» وكأنها صورتان نظهران تعاقباً في الفانونس السحري فتحل «القبيلة» مكان «العقيدة» فلا يبقى من هذه الأخيرة إلا ظلَّ لشيء موهوم. . . أفي كان من الأفضل أن يستخدم الجابري، مثلاً، تقنيات «السينما» ليرى كيف تنتقل الصور وتتحول صورة معينة تدريجاً إلى صورة أخرى في متحركية زمانية؟!. فنحن نشهد هنا في المرحلة المكية دينامية قرابية عالية الوتيرة تسبق الهجرة أو تدفع إليها، وبتعبير آخر فإن الانقسام العشائري هنا لم يعد يتم على قاعدة المنطق العصبي بل إنه يندرج في حركة جديدة تطال مجمل المتكون القائم على هذا المنطق. إنه تنازع بين منطقين وحقلين. وهذا يعني أن اندراج عشيرة النبي في مشروعه يؤدي إلى اندفاع هذه العشيرة في حقل يبدل مزاجها وحقلها الإدراكي الرمزي. إن هذا ما يستفاد فعلاً من موقف حمزة الذي حين واجه خصمه لم يواجهه إلا بموقف متكامل نقله فعلاً من موقف حمزة الذي حين واجه خصمه لم يواجهه إلا بموقف متكامل نقله فحتى لو كانت صحيحة، واحتمال ذلك ضعيف، فإنها لا تدل على سيادة منطق فحتى لو كانت صحيحة، واحتمال ذلك ضعيف، فإنها لا تدل على سيادة منطق فحتى لو كانت صحيحة، واحتمال ذلك ضعيف، فإنها لا تدل على سيادة منطق فحتى لو كانت صحيحة، واحتمال ذلك ضعيف، فإنها لا تدل على سيادة منطق في يوري القبيل على غاض ولادة منطق جديد.

<sup>(</sup>٢٦) «العقل السياسي العربيء، ص ٨٤.

<sup>(</sup>۲۷) المرجع نفسه، ص ۸۵.

هذا المنطق نفسه سيبرز بعد الهجرة من خلال نفس هذه الحركة الانتقالية تُدرج القديم في الجديد وتُبدِّل نظمه ودلالاته في هذا السياق الزماني الانتقالي، وذلك في إطار تجربتين: عقد المؤاخاة وكتاب النبي بين المسلمين من قريش وأهل يثرب ولا بد من التوقف عند هذين الحدثين لايضاح التحولات العميفة التي طرأت على منطق القرابة بعد الهجرة. فلقد أدى عقد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ليس فقط إلى كسر سيادة العصبية بل أساسها وقاعدة منطقها: القرابة السلالية، وهذا ما فصل وإن مؤقتاً الجهاعة الدينية عن العصبية بصورة حاسمة، وإننا نريد هنا أن نستعرض نقدياً بعض الملاحظات التي أبداها الدكتور رضوان السيد في هذا المقام:

«إن الواضح في هذه المحاولة على اختلاف الأسباب التي يذكرها المفسرون أنها كانت ترمي إلى تحقيق اندماج كامل على أساس ديني بين المسلمين. فربما تصور النبي في لحظة من اللحظات مدفوعاً بالسخط على القبلية والعصبية اللتين حالتا دون تسارع الناس إلى الإسلام - إمكان تحطيم علاقات العائلة والعشيرة والقبيلة، وإنشاء بناء اجتهاعي/ ايديولوجي جديد تماماً. والمقارنة الطائرة بين الكتاب السابق الذكر وهذه المؤاخاة تثبت تناقضها مفهوماً ومضموناً. والمنطقي أن يكون العكس قد حدث بمعنى أن المؤاخاة تقدمت تاريخياً على الكتاب، وعندما ثبت فشلها ونزل القرآن ملغياً لها سارع النبي (ص) إلى استبدال الكتاب بها. وهكذا عادت القضية لتستقر في قلب النصوص القرآنية التي اعتبرت متهايزات المرحلة الاجتهاعية الثالثة سنناً خلقية والاجتهاعية لا يمكن الخوج عليها بل تطويرها في سياقها التاريخي والاجتهاعية لا يمكن الخوج عليها بل تطويرها في سياقها التاريخي

من الممكن أن تكون المؤاخاة قد تقدمت تـاريخياً عـلى الكتاب، غـير أنه لم يثبت فشلهـا ولم تكن مناقضـة «لطبيعـة المجتمع» كـما يعتبر المؤلف (إذ مـا معنى «طبيعة المجتمع» وأي مجتمع هو المقصود هنا في سياق هذه المتحركية التي تشهـد

<sup>(</sup>٢٨) رضوان السيد، الأمة والجهاعة والسلطة، دار إقرا ١٩٨٤، ص ٥٦.

حلول منطق الجهاعة مكان منطق العصبية؟) بل إنها جاءت بمثابة كسرٍ ضروريًّ وحادً لمنطق القرابي الجديد الذي يعود ليحتضن هذه القرابة السلالية ولكن معدلة مغلوبة، في إطار أحكام الإرث، بالقرابة العائلية، بحيث باتت المرأة تحضر كوارثة ليس فقط بالغير بل بالنفس أيضاً، وذلك بما هي من أصحاب الفروض "".

ولقد كان من الطبيعي أن تطال هذه التحولات في سجل القرابة وهو الأفعل والأرسخ في المجتمع البدائي مبدأ الحقل القرابي العصبي القائم على التغالب والتوازنات المؤقتة، وبهذا المعنى لا يمكن أن تولد الأمة «أمة الاجابة» كإطار يعلو على العصبيات دون أن تخرج عن مبدأ هذه العصبيات كما يحلو للجابري أن يعرفها:

«مفهوم «الأمة» يتجاوز «القبيلة» ويعلو عليها، ولكنه مع ذلك لا يلغيها، إذ ليس من شرط قيام «الأمة» انتفاء «القبيلة»: فكما تتكون «الأمة» من المسلمين بوصفهم أفراداً متضامنين، فإنه لا شيء يمنع من أن يظل هؤلاء الأفراد مرتبطين بـ «القبيلة»، كإطار اجتماعي داخلي، وهذا ما حصل فعلاً.

«فأمة» الدعوة المحمدية التي كانت «صحيفة النبي» عقد ميلادها الرسمي، وفي الوقت نفسه نظامها الداخلي، كانت تتكون منذ البداية من مجموعات قبلية: المهاجرون وهم من قريش (قبيلة) والأنصار وهم قبائل حرصت «الصحيفة» على ذكر أسائها، مثلها حرصت على ذكر قبائل اليهسود الطرف الثاني في العقد...»(٢٠٠).

جميلة هذه الإشارة الجابرية: قريش «قبيلة»! ولكنها لم تعد تحضر في المدينة كعصبية غير أن الجابري لا يرى ذلك وكيف له أن يراه بفانوسه السحري... والواقع أنّ هذا الحضور من جديد للقبيلة ليس حضوراً للعصبية بل هو حضور جديد للقرابة الإسلامية. إنه حضور لا ينفكُ عن جديد للقرابة الإسلامية. إنه حضور لا ينفكُ عن

<sup>(</sup>٢٩) أنظر الأنتروبولوجيا والإسلام، ص ١٤٠ ــ (مرجع سابق).

<sup>(</sup>٣٠) «العقل السياسي العربي»، ص ٩٦.

تعامل المنطق التوحيدي مع التركيبات البدائية بصورة ايجابية لا تقود إلى تدميرها بل إلى فرز عناصرها وتبديل بنيتها ودلالاتها ـ (وهذا ما يجعلنا نرجّع فيها يختص بمتحركيات الانتقال إبّان الدعوة التفسير الثالث الذي مضت الإشارة إليه والذي يقول بانجذاب البني البدائية ذات الصلة بما يسميه ابن خلدون «الضعة» إلى النموذج القرآني اللغوي الموحى والذي لا يمكن أن يرد إلى تحولات تاريخية مخصوصة ـ أي أنَّ ما يُدمَّر هنا ليس القرابة السلالية بل منطق العصبية الذي يستخدمها لتأصيل الجهاعة بربطها بالآباء الأولين وذلك بتغليب سُنة الأموات (الآباء الأولين) على الأحياء، وإلغاء تراكم الزمان الاجتهاعي وليس فقط التغيرات الاجتهاعية، ذلك أنَّ الزمان الاجتهاعي يمكن أن يكون مقياساً لتجوهر وتكثف ما هو ثابت من قواعد وليس فقط لتبدلها".

أما القول بأن حضور اليهود كجزء من الأمة يدل على طابعها السياسي الغالب، أي على الطابع الايديولوجي «للعقيدة» فيغفل مرة أخرى عن دينامية التوحيد الشاملة. ذلك أن جذب اليهود إلى داخل الأمة يبين ما للتوحيد بصيغته الإسلامية المكتملة من قدرة على التعامل مع «الآخر» والالتقاء معه في مراتب غتلفة شرط أن لا يؤدي ذلك إلى المس بمنطقه (الإسلام) العام، ودون المس بمنطق «الآخر» إلا بما هو اختلالي. ونحن نعلم نوعية النقد التي قد توجه إلى هذه النظرة باعتبار أنها تنطلق أصلاً من دونية الآخر، غير أن هذا الاعتبار يبقى موهوماً، إذ الاختلال هنا هو بالضبط ما يجعل الجهاعة أصلاً بذاتها ومعياراً من هذه الحيثية للآخرين، فهو اختلال قد يصيب الجهاعة المسلمة نفسها إذ المهم هنا ليس تفاضل الجهاعات بل انتهاؤها إلى أصل الايمكن لأي جماعة أن تستوعبه وتحتويه وتتهاهي معه.

ومن هنا نفهم لماذا لم تنزل «براءة» إلاّ بعد أن تحولت القبائل اليه ودية إلى عامل اختلال داخل الحقل التوحيدي الجديد. ولنشر هنا إلى أن هذا الانفتاح

<sup>(</sup>٣١) وربما يتيح ذلك فهماً نقدياً جديداً بنية المجتمع البدائي وعلاقته بالتاريخ عند ستراوس وكلاستر.

على «الآخر» قد فسر إجمالاً من قبل المستشرقين بسوء نية،. إذ بدل أن يُفهم كتبديل فعلي لمنطق الحدود العصبية الذي يفصل بين الداخل والخارج: «الأنها» و«الآخر» (حيث يصبح «الغير» آخراً) اعتبر بمثابة فعل سياسي «انتهازي» يُغيّب القيم، وكأنما مثل هذا السلوك ممكن في أي تجربة تأسيسية تقوم على المعايير الدينية!

والواقع هو أنه لا يمكننا فهم هذا التبدل الطارىء على إدراك الجهاعة لحدودها وعلى أسلوب تعاملها مع «الآخر» إلا برد إلى تبدل مفهوم الأصل الذي تتأسس هذه الجهاعة عليه. لماذا يصبح الأصل هنا جامعاً يدخل الجهاعة في إطار يعلو عليها كها سبق أن أشرنا؟ لأن تعيين الأصل في غوذج لغوي إعجازي لا يتردد في الزمان ولا تستوعبه الجهاعة أو تتهاهى به إلا إذا غامرت بتعريض نفسها لاستهلاك طاقتها الذاتية القرابية والاقتصادية [وهذا ما سيحصل فعلا بالنسبة للعصبية - في الدولة التاريخية الجائرة كها سوف نرى لاحقاً] فتصطدم مباشرة بالأصل السلالي - العصبي الكامن وراء سنة الأباء الأولين، والذي يرسم للجهاعة حدوداً نهائية في الحقل القرابي ويجذب هذا الحقل، من خلال يرسم للجهاعة حدوداً نهائية في الحقل القرابي ويجذب هذا الحقل، من خلال الطوطمي حيث تنعكس القرابة على شبكة الأنواع الطبيعية وتبتعد عن مرتبة الدلالات اللغوية المبينة) (١٠).

#### الغنيمة ودورة الثروة

تبعاً لما تقدم لا يمكننا قراءة المستوى الاقتصادي، أي ما يسميه الجابري «بالغنيمة» إلّا انطلاقاً من المنطق التوحيدي الذي يحكم نموذج المدينة. ونشير هنا إلى أن منطق الغنيمة يخضع عموماً لعاملين: تعيين الجماعة لعلاقتها بالخارج، ومدى قدرتها على ضبط حقل القوة في الداخل وكيفية إدارتها لهذا الحقل.

لقد رأينا كيف أنَّ مفهوم الأمة لا يستبعـد انتهاء غـير المسلمين ودخـولهم في

<sup>(</sup>٣٢) انظر هنا أيضاً الأنتروبولوجيا والإسلام، ص ١٤٦.

المواطنة سلماً، إذ الأصل هو التواصل مع المختلف، مع «الأخر»، وسوف نلحظ تبعاً لذلك لماذا يبقى التنازع مع هذا «الآخر» مضبوطاً بهذا الأصل الأولى. وهذا ما يتضح حتى من أحكام الفقه التي طبقت بعد عهد النبي (ص).

يقول أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال: «حدثنا عباد بن العوام عن حصين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شداد قال: كتب رسول الله (ص) إلى هرقبل صاحب الروم بأني: أدعوك إلى الإسلام فإن أسلمت فلك ما للمسلمين وعليك ما عليهم. فإن لم تدخل في الإسلام فأعط الجزية. فإن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرَّم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ﴿ وإلا فلا تحل بين الفلاحين وبين الإسلام: أن يدخلوا فيه أو يعطوا الجزية » (س) وفسر ابن سلام قوله: «وإلا فلا تحل بين الفلاحين والإسلام؛ بأنه لم يرد الفلاحين خاصة ولكنه أراد أهل مملكته جمعاً. وذلك أن العجم عند العرب كلهم فلاجون ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ويضعنا هذا التفسير أمام حركة المقولات الفقهية المتغيرة خلال توسع الأمة. فإذا كان الفلاحون عند العرب هم الأعاجم، فالإسلام ميز بعد انكسار البيزنطيين بين الأعاجم والفلاحين فحطم نفوذ دولة «الأعاجم» وضم الفلاحين إلى داخله.

فهذه العلاقة بين الداخل (المسلمون) والخارج (المشركون) هي في البداية علاقة عنف بين المسلمين وأهل الحرب. إلا أن هذا العنف يبقى محدوداً مضبوطاً ضمن مقولات شرعية تلحظه ولا تخفيه. تتكلم عن السلب والحالات التي يصح فيها، وتحدد الغنيمة وأحكامها وأصول توزيعها. فالعنف لا ينفصل عن انتظام النسق التوحيدي العام بما هو موجود أصلاً قبل حلوله. ولكن منطق التوحيد يدلنا هنا على كيفية انتهاء هذا العنف تدريجاً. أي على كيفية الانتقال

<sup>(</sup>٣٣) أبو عبيد القاسم بن سلام: كتاب الأموال، مكتبة الكليات الأزهرية، ص٣٢.

من دار الحرب إلى دار الإسلام. فهذا الانتقال يتم في زمن متواصل لا يفصل بين الماضي والحاضر، لا يقوم على مقولات ثنائية متناقضة لا تتقاطع. وينبئنا هذا التواصل عن أمة تستوعب خارجها ضمن مجال فقهي موحد. أي كونها لا تستعبده ولا تبقيه في إطار تمارس عليه عنفاً مستمراً. ان تحويل العنف تدريجياً إلى انتظام وإلغاءه بتوحيد الخارج والداخل مسألة بالغة الأهمية لفهم التعارض بين المنطق الإسلامي التوحيدي ومنطق النسق اليوناني. يظهر هذا التواصل الزمني عبر سلسلتين من الأساء الفقهية: الأولى تحدد الحالات المتدرجة التي يتحول عبرها المشركون إلى مسلمين: مشركون - أهل الحرب - أهل العهد متحول عبرها المشركون إلى مسلمين: مشركون - أهل الحرب - أهل العهد أهل الذمة - مسلمون. وبشأن تنظيم دفع الجزية يقول الماوردي: «... ولا تجب الجزية عليهم (أهل الصلح) في السنة إلا مرة واحدة. . . ومن أسلم منهم وموته . . ولأهل العهد إذا دخلوا دار الإسلام الأمان على نفوسهم وأموالهم وموته . . ولأهل العهد إذا دخلوا دار الإسلام الأمان على نفوسهم وأموالهم ولهم أن يقيموا فيها أربعة أشهر بغير جزية ولا يقيمون سنة إلا بجزية ، وفيها بين الزمنين خلاف، ويلزم الكف عنهم كأهل الذمة ولا يلزم الدفع عنهم بخلاف أمل الذمة » (ثام).

فمحرك التحول هو استبدال العنف الحربي بالتهايز القانوني، عبر توازئات معقدة: فأهل العهد لا يدفعون الجزية مشل أهل الذمة إلا أنه يتوجب الكف عنهم وليس الدفع عنهم . . . وربما فرض في عقد الصلح شروط على أهل الذمة تميزهم عن المسلمين لا تفرض على أهل انعهد، ولكن الحرب مع أهل العهد أي العنف المباشر، لا تتوقف إلا لفترة، وإن لم يبدأوا بها، وهو ما لا يحصل بالنسبة لأهل الذمة. أي أن ضبط العنف المباشر في موقع أهل الذمة، الأقرب إلى الإسلام، توازيها الحماية من جهة والضغط للدخول في الإسلام . . .

أما السلسلة الثانية فتبين تحول المسلمين من القبول بالإسلام إلى المشاركة في الدعوة الإسلامية، التي تدفع بتحولات السلسلة الأولى وتؤمن تواصلها

<sup>(</sup>٣٤) الأحكام السلطانية، أبو الحسن الماوردي، دار الكتب العلمية، بيروت، ص ١٤٥.

الزمني: أعراب المسلمين - المهاجرون - المجاهدون. ويتضح هذا التحول من الخيارات المتدرجة التي يقدمها الحديث الشريف ويحددها للعدو قبل الحرب وفي خلال الدعوة إلى الإسلام:

«اغزوا بسم الله» في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا وتمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى احدى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم. ادعهم إلى الإسلام فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. وأخبرهم أنهم إن فعلوا فإن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكون لهم من الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن أبوا فأسألهم فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم»(۳). فالواضح أن تقسيم الثروة والغنيمة والفيء يرتبط بالجهاد الذي يشكل لحمة السلسلتين، ويوصل فيها بينها. إن هذه المتواليات المتواصلة ترسم منطق تشكل النسق الاقتصادي وتظهر انتقال الثروة من خارج الأمة إلى داخلها كانتقال يتناغم مع منطق دخول الناس في الإسلام.

تلتقي هاتان السلسلتان عبر المتوالية الآتية: دار الحرب/ دار العهد/ دار الصلح/ دار الإسلام. وهذه الدور متواصلة متداخلة، مختلف فقهياً على حدودها. ولعل هذا الاختلاف يدل على أن التفسيرات الفقهية تتناسب كل منها مع لحظة من دورة التحول. والفقه بهذا المعنى لا يعني مقولات ثابتة تصنيفية تقوم على منطق ثنائي ـ تعارضي يبتر الإنسان عن ماضيه؛ عبيد/أحرار؛ . . . داخل/خارج؛ حضارة/بربرية . . . وهو المنطق الذي سيحكم الفكر الماركسي فيها بعد والذي يتبناه الجابري هنا.

<sup>(</sup>٣٥) الأموال، ص ٣٥.

وبالطبع لا ينفي هذا النموذج القائم على نشر الثروة والقوة في «الداخل» والتعامل مع «الخارج» بمنطق تحويلي استيعابي وجود «تلك (ال) مظاهر من الضعف البشري (التي) ظهرت بمناسبة غنائم حنين وهو شيء طبيعي تماماً في مجتمع لم يمر عليه من الوقت ما يكفي ليمتص سلبيات الحرب...»(١٦).

غير أنّ هذه المظاهر لا تبرر تحليل الجابري كما أنها لا تبرر رؤيته للتنازع بين نظام التوحيد المتكامل ونظام الشرك الاختلالي من خلال «العقيدة» و«القبيلة» و«العقيدة»، تلك الدمى الموهومة التي لا (يربط بينها) رابط والتي تظهر وتغيب وكأنما في مسرح العرائس!

نعم، لقد انفتح نموذج المدينة التأسيسي على التاريخ بصورة مبكرة بعد وفاة النبي (ص) وبدا أنَّ تيار العصبية عبر إلى هـذا التاريخ واندس في ايقاعه منـذ اللحظات الأولى، غير أن ذلك لا يعني أبدأ أن مرحلة الدعوة وتأسيس النموذج لم تكن سوى انتقال من العصبية إلى الدولة التاريخية أي من نفسها إلى نفسها المتطورة أو المتضخّمة، بل بروز العصبية من جديد في التاريخ الإسلامي مستفيدة من خاصة في المنطق التوحيدي نفسه، وهي كونه لا يسمح بتدمير التشكيلات القديمة نهائياً. وتبعاً لذلك فإن منطق الاجتماع الذي كان سائداً قبل الدعوة، ظل يمانع الجديد، محاولًا استعادة هيمنته؛ إلا أن ما حصل يسمح بالقول إن الإسلام قد وجه إلى المتكون العصبي ضربة قاسية كشفت اختلاله وأفقدته أي مرونة تمكنه من الاستمرار أو التكيّف ليحافظ عليجوهـ نظامه الداخلي وهو الإبقاء على التوازن في ظل الاختلال، وذلك بتخفيف حدة التوتر عبر نوع من التوازنات المؤقتة التي تدميج بين التنازع والتعايش. لقشد انفصم «المتكوّن القبلي» وبـدا دون رأس فاضـطر إلى استعـارة اللغـة الإســلاميـة وإلى تشويهها ليرسم ملامح تعطيه هوية مقبولة، ولقد حاول في سبيل ذلك تحويـل الإسلام إلى عقيدة منفصلة عن مراتب الحضور الإنساني مجزئاً الدلالات القرآنية مكسراً ايقاعات السور والموضوعات المتداخلة محاولًا تأصيل هذه اللغة وفق

<sup>(</sup>٣٦) والعقل السياسي العربي، ص ١٢١.

أسس لا تتضمنها، فهل نجح في استيعاب الإسلام؟ هل نجح في استعادة عاسكه؟

إن القراءة الثانية لابن خلدون فتحت لنا إمكانية الإجابة عن هذه الأسئلة المعقدة: فلقد بدا أن منطق العصبية قد ظل في محنة لم يتجاوزها أبداً، لماذا تنشأ العصبيات «تخرج» أي تخلخل توازن الأمة ثم تتحول إلى قوة سلبية تدميرية لتذوي فيها بعد؟ إن مخزوناً هائلاً من الطاقة القرابية (اللحمة والنعرة والعدد) قد صرف لدفع المجتمع في زمن دائري لا يقوده إلا إلى التفكك والانحطاط... فيها هو سر تغلب «فساد التكوين» على «التكوين» نفسه؟ لقد بذلت الدولة العصبية لتصبح سلطة متأصلة جهوداً مذهلة في سبيل تطويع الموحي واستيعاب الأصل القرآني مستعينة بجميع تقنيات علم الكلام وكافة تياراته، ولم تفلح . لم تفلح في تحويل الأمة إلى مصدر للطاقة تستهلكه فيغنيها عن استهلاك نفسها وصرف طاقتها القرابية، لقد ظلت مضطرة إلى استخدام طاقتها الذاتية لضبط الأمة ضبطاً تطلب جهداً دائماً و«طاقة عصبية» هائلة، وهي طاقتها الذاتية لضبط الأمة ضبطاً تطلب جهداً دائماً و«طاقة عصبية» هائلة، وهي الجيش، الانكشارية وسائر المؤسسات العسكرية إلا مقابل ثمن باهظ: تعطيل سنن تعاظم قوتها، وقتل أبناء سلاطينها! . . .

يقول الجابري في معرض حديثه عن حكمة معاوية: «كان علي بن أبي طالب في أول الأمر رمزاً لمن كانوا يطلبون «العدل» ولكن الناس لا يفهمون دائماً من «العدل» نفس الشيء. لقد كان معظم أتباعه يفهمون العدل على أنه «الزيادة في العطاء»، فأراد هو أن يبقى مخلصاً له «العدل» الحقيقي الذي ينتفي معه كل اعتبار آخر. فشل علي وكان لا بد من أن يفشل لأن «التوافق الضروري» الذي كان مطلوباً يومذاك كد «عامل محدد وحاسم» هو التوافق بين «الغنيمة» و«القبيلة» و«العقيدة». وقد نجح معاوية في هذا الأمر...»(٢٧).

هكـذا ببساطـة يتحول عـدل عليّ إلى وهم في فـانوس الجـابري السحـري

<sup>(</sup>٣٧) والعقل السياسي العربي، ص ١٩٥.

ويبدو معاوية وكأنه هذا الفانوس نفسه الذي يجمع تلك «الغرانيق» المدمى، التي يلهينا بها الجابري متلاعباً بظلالها على طول صفحات كتابه ليبوح بمبتغاه في خواتمه: علينا أن نلبس ثوب الديموقراطية الغربية: سمة العصر الحديث!

كانت هذه سطوراً في نقد أسس فهم الجابري للعصبية ودورها في التاريخ. ويبقى إكمال الأمر بفهم الاختلال الذي أصابه وهو يدرس المسألة السياسية الحديثة. إنه التغافل عن مفهوم الأمة. وهو يحتاج إلى دراسةٍ أخرى.



## الدولة التساطسيّة في المشِيرِق العربي "

## مراجعة عدنان حمود

يتناول الكتاب الظاهرة التسلطية انطلاقاً من أزمة الخليج سنة ١٩٩٠ ومن ثم حرب الخليج بأحداثها المأسوية، والتي يعتبرها المؤلف تبعة تاريخية على من يتصدًى لمحاولة فهم المجتمع العربي المعاصر وتفسيره. ثم يُقدِّم تحليلاً موضوعياً للصلة القائمة بين الأزمة والظاهرة، ودرجة تأثيرها في مخرجات الفعل السياسي العربي بمستوياته المختلفة.

وهذا الكتاب لم يكتب دفعة واحدة، بل ظهر بشكل مقالات في دوريات مختلفة، بعضها بشكل مختصر وبعضها قُدِّم كأوراق إلى مؤتمرات في فترات متباعدة.

وقبل الدخول في معالجة الموضوع ينبغي الإشارة إلى أن المؤلف قدم بالقدر الممكن من الدقة تحديداً لمعاني المصطلحات والمفاهيم المركزية المستعملة في هذا الكتاب. أبرزها: مصطلح القوة الاجتماعية وأشكالها، القهر، الأوتوراطية، الدولة وأشكالها: السلطانية والإقطاعية والبيروقراطية؛ إضافة إلى تحديده لأربع توجهات نظرية عالجت موضوع الدولة والسلوك السياسي في المجتمع منها: المدارس ذات التوجه: الميكيافيلي، الماركسي، الفيبري، والتعددي.

 <sup>(</sup>١) د. خلدون حسن النقيب، الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ١٩٩١، ٢٦١ صفحة.

وختم هذه العجالة بتحديد منطلقين لهذا الكتاب الأول: اعتبر أنّ الدولة البيروقراطية الحديثة تحمل جرثومة التسلط بحكم ممارستها وظائفها الاعتيادية، من خلال التحكم البيروقراطي في المجتمع المدني والنظام الاقتصادي. فيها اعتبر الثاني أن أساس تسلط الدولة ليس فقط انفراد نخبة قليلة بالحكم، وإنما قدرة المدولة الهائلة على التحكم البيروقراطي في الاقتصاد والمجتمع، وأن قضية الديمقراطية والدستورية لها الأسبقية على الحلول الاشتراكية.

وقبل عرض مضمون الكتاب، لا بد أن نشير إلى التقسيم الذي اعتمده المؤلف:

- القسم الأول تناول الأصول الاجتماعية للدولة التسلطية في المشرق العربي؛ (ثلاثة فصول).

- القسم الثاني تضمن التنظيمات الاجتماعية للدولة التسلطية؛ (ثـلاثـة قصول).

- القسم الثالث أخذ عنوان التسلطية والمجتمع الجماهيري ؛ (أربعة فصول).

ينطلق المؤلف في الفصل الأول بعرض موجز لفشل تجربة عرب المشرق في الاستقلال والوحدة والديمقراطية والتنمية الشاملة، بدءًا من الثورات العامة في مصر ١٩١٩ وسوريا ١٩٢٠، وانتهاءً في صيف ١٩٨٦ في لبنان. وقد استشهد بطرح الأمير شكيب أرسلان في عام ١٩٢٩، «لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم». كما اعتبر أن ما حدث للعرب من نكبات عام ١٩٤٨ ونكسة ١٩٦٧ مرده إلى ان الفئات الحزبية الحاكمة التي جاءت إلى السلطة في العشرينات قامت بتزييف مطالب السكان في الوحدة والديمقراطية والتنمية. وفي المرحلة الثانية عندما استولى العسكر على الحكم في الخمسينات ألغوا المؤسسات المديمقراطية والتجربة الليبرالية جملةً وتفصيلاً بحجة الإصلاح. ويجيء صيف ١٩٨٢ ويتعرض العرب إلى نكسة جديدة بسقوط بيروت. انطلاقاً من هذه النكبات ويتعرض العرب إلى نكسة جديدة بسقوط بيروت. انطلاقاً من هذه النكبات يبدو أن هناك أكثر من سبب رئيسي لتعثّر مسيرة العرب. فلا يمكن حصره في العجز العسكري ولا العجز الحضاري، أو التمزق السياسي أو أنظمة الحكم العجز العسكري ولا العجز الحضاري، أو التمزق السياسي أو أنظمة الحكم

التسلطية، لذا، كان لا بد من البحث عن أسباب الخلل في المجتمع العربي، فكان هذا الكتاب محاولةً من أجل ذلك. وقد حصر موضوعه في زاوية محددة هي علاقة المجتمع بالدولة.

وبعد تحديد الهدف من الكتاب، يستعرض المؤلف سبب تبعية المشرق العربي واختراقه من قبل الدول الامبريالية، مرفقاً بتحديد موجز لخصائص النظام السياسي المختزن.

بالنسبة للمشرق العربي، فإنه لم يلحق إلحاقاً كاملاً بنظام الدول التي هيمنت عليه، إلا أن اختراقه من قبلها كان أوثق وأعمق منه في أي منطقة أخرى من العالم، والسبب في ذلك يعود إلى طريقة حكمه من خلال انتدابات ومعاهدات رسمية. أما بالنسبة للخاصة الثانية؛ فهي تدور حول المجابهة المستمرة بين المشرق العربي والدول الامبريالية. فيها تناولت الخاصية الثالثة؛ اختلاط القضايا ومستوياتها المحلية بالقومية والدولية والتي تؤدي إلى انهيار الحكم المدني. إذاً، لم يكن انهيار الحكم المدني في المشرق العربي عائداً إلى ضعف البني التحتية أو غياب منظات مجتمعية كها هو الحال في أغلب دول العالم الثالث، وإنما إلى الشلل الذي أصاب العملية السياسية بسبب الاختراق الامبريالي لها. أما الخاصية الرابعة التي تناولت تعدد اللاعبين وتحالفاتهم، فترجع إلى تفتت العرب وتمزقهم إلى دول قطرية لا تشبههم في ذلك أية قومية أخرى في العالم المعاصر.

ويقدم المؤلف خاصية خامسة إضافية؛ وهي اختراق الدول الامبريالية نظام المشرق العربي وهو أمرٌ لم يحدث في العلاقات الامبريالية على نطاق العالم. وهي علاقة التنافس التاريخي بين العالمين الحضاريين الإسلامي الشرقي والأوروبي الغربي.

ثم يعتبر أن المشرق العربي يمثل نظاماً مخترقاً، الأمر الذي يولد فيه حالة من التبعية للدول الامبريالية يطلق عليها أعراض المسألة الشرقية. ولا يمكن فهم خصوصية تبعية المشرق دون دراسة للنقلات النوعية التي مرت بها. وقد

استخدم المؤلف منهج التحليل البنائي المقارن كأداة تحليلية وتصنيفية للظواهر والمتغيرات.

وخلص إلى أن مسيرة المشرق العربي المعاصر تكمن في مجموعة افتراضات هي:

ا ـ من المستحيل على أي نظام سياسي مخترق أن يُحقق الأهداف الجمعية إذا كانت تتعارض مع إدراك الدول الامبريالية (التي تخترقه لمصالحها) بسبب عدم تكافؤ علاقات القوة بينها.

٢ ـ إن التجربة الليبرالية على النمو الرأسالي الغربي لم تنجح في المشرق العربي للأسباب التالية:

أ ـ المجابهة المستمرة مع القوة الامبريالية.

ب \_ الانشعابية الشديدة للقوى الاجتماعية وميلها إلى التشرذم.

ج ـ عجز النخبة الحاكمة التقليدية عن حل الإشكال الاجتماعي.

٣ ـ إن مجيء العسكر إلى الحكم بعد فشل التجربة الليبرالية قد دعم التيار المؤدي إلى تدخل الدولة على نطاق واسع في الاقتصاد والمجتمع.

إن تعاظم تدخيل الدولية في الاقتصاد والمجتمع في غيباب البدستور والرقابة الشعبية ـ لا يؤدي إلى الاشتراكية وإنما إلى رأسهالية الدولة التابعة.

٥ - إن البيئة الملائمة لقيام الدولة البيروقراطية التسلطية هي المجتمع الجماهيري.

٦ ـ إن البديل للدولة التسلطية ورأسالية الدولة التابعة هـ واستراتيجية فك الارتباط بنظام العـالم الاقتصادي الـذي نحتل مـركزه القـوى الامبريـالية . وقـد حاول المؤلف مناقشة هذه الفرضيات الست ضمن الأقسـام الثلاثـة التي شكلت الكتاب.

وبعد تقديمه دراسة مُفصَّلة حول القوى الاجتماعية وبناء القوة، اعتبر «أن

مفهوم القوى الاجتهاعية كجهاعات سياسية مصلحية فاعلة يفترض وجود توزيع ضمني للقوة الاجتهاعية (مصادرها وأشكالها)، بحيث تمتلك هذه الجهاعات أنصبة متفاوتة من القوة بشكل مواز لإمكانية وصولها إلى مصادر القوة، ولما كان محبور علاقات القوة هو الحكم والسلطة في المجتمع، فإن الصراعات والانقسامات بين القوى الاجتهاعية تنجه نحو المحور نفسه». ثم قام بمقاربة العلاقات بين القوى الاجتهاعية بخطوات متتابعة على النحو التالي:

الخطوة الأولى: هي معرفة القوى الاجتهاعية السياسية التي تفرزها المنعطفات التاريخية ضمن مراحل التاريخ الكبرى. فكل منعطف تاريخي يفرز قوى اجتهاعية سياسية تتشابك علاقاتها ومصالحها بشكل يختلف نسبياً عن الفترة التي سبقتها.

الخطوة الثانية: هي معرفة القوى المضادة، أي المعارضة للتيار المسيطر في العملية الاقتصادية، السياسية.

الخطوة الثالثة: هي معرفة درجة اكتهال الاستيعاب والتبعية في نظام العالم الاقتصادي، باعتبارها تشكل الإطار العام الذي تتم فيه العملية الاقتصادية السياسية منذ مطلع العصر الحديث.

انطلاقاً من هذه الخطوات يستنتج حدين فاصلين لتاريخنا الحديث: الأول، حوالي عام ١٨٢٠ ويمتد عبر فترة الإصلاحات المسهاة بالتنظيهات.

والثاني، حوالي عام ١٩٢٠ وهو يمثل بداية عصر الكفاح المنظم من أجل الاستقلال كما يمثل أيضاً بداية تاريخنا المعاصر.

إذاً، يعتبر المؤلف أن عام ١٩٢٠ يمثل مدخلاً إلى حقبة تاريخية جمديدة تميزت بالتفجر الثوري على الصعيدين المحلي والعالمي، الذي تصاعدت حدته على مدى ربع قرن حتى بلغ ذروته في تسييس فئات واسعة من السكان في نهاية الحرب العالمية الثانية. وكان من جراء ذلك تدخل العسكر في السياسة بحيث وقع المشرق العربي بأكمله تحت سلطة العسكر بين عامي ١٩٤٩ و ١٩٥٨.

وهنا تبدأ مرحلة تاريخية جديدة من هذا المنعطف الذي سيعقبه منعطف تــاريخي جديد بين عام ١٩٧٥ وعام ١٩٨٥، أي عصر الانفتاح واكتبال التبعية.

تناول الفصل الثاني دراسة حول فشل التجربة الليبرالية في المشرق العربي بدءًا من المجابهة المستمرة مع القوى الامسريالية، إلى انشعابية القوى المحلية وإلى عجز النخبة الحاكمة التقليدية أو الطبقة المهيمنة عامة عن حل المشكل الاجتماعي لتعارضه مع مصالحها الآنية التي أعمتها عن المصالح القومية العليا. فكان الاستقطاب السياسي وحالة تعادل القوى المصحوبة بفورات من العنف الفردي والجماعي. ولا غرابة أن تحاول الطبقات الوسطى والعاملة كسر حالة التعادل في القوى حسب مصالحها المستجدة، وبشيء من التفصيل، يمكن القول إن تأثير الحركات التاريخية كانهيار الدولة العثمانية وترسيخ تجزئة البلاد العربية، وانهيار الامبراطورية الروسية، وتأثير مبادىء الرئيس «ولسون» وتشجيع النزعات الاستقلالية بين الشعوب المستعمرة، وهيمنة الأمن البريطاني، أدى كل ذلك إلى التمرد العربي المسمى بـ «الثورة العربية الكبرى» في مصر عام ١٩١٩ وسورية ١٩١٩ والعراق ١٩٢٠. وكان المحرك لهذه الثورات هو المدعوة إلى الاستقىلال وإلى حق تقرير المصير وحق اقامة نظم ملكية دستورية نيابية. وقد تـرتب على هذه الثورات حدث آخر بالغ الأهمية في ديناميكيـات الصراع الاجتماعي، وهــو أن الذين جاءوا إلى السلطة، أو بوزوا كفئات اجتماعية مهيمنـة هم ممثلون لملاكِ الأراضي والتجار من السكان المحليين، إلا أن هذه الفئات قد جاءت ببرنامج سياسي مبتور لأنه طرح الحلول والبدائل للمشكل السياسي، ولكنه لم يتجاوزه ويتخطاه لتقديم الحلول والبيدائل للمشكل الاقتصادي ـ الاجتماعي. وهـذا العجز السياسي تجلي في تزييف الديمقراطية وتزوير الانتخابات، وطغيان الحـزبية على المصالح العليا للبلاد، واحتكار الحكم، مما أفسح المجال لظهمور فئة «المستوزرين» أو الوزراء المزمنين وانشعابية القيادات السياسية وتمزقها .

وقد أدت التناحرات والاختلافات المصلحية في كل من العراق وسورية ومصر إلى ضعف الكفاح من أجل الاستقلال وتمكنت الدول الامبريالية من اختراق المجتمع العربي وإدامة تبعيته لها. ونتيجة هذا الواقع، كان لا بد من ظهور حركات المعارضة التي تميزت بكونها تنظيهات مفتوحة موجهة إلى قواعد شعبية واسعة، مدعومة بتنظيهات مهنية ونقابية. كها أنها ذات انتهاءات ايديولوجية عقائدية واضحة، وتتميز بالحضور القوي لأبناء الأقليهات الدينية والإثنية، ومن ثم فقد بدأت بتسييس الجيش لمصلحتها وللإخلال بالتوازنات التقليدية بين القوى الاجتهاعية.

ونتيجةً لعملية التسييس - التجذير، فقد وجدت الفئات الحاكمة في البلدان العربية الرئيسية نفسها مهددةً أكثر من أي وقت مضى. وفي محاولتها للحفاظ على الوضع القائم رأت أنها مدعوة إلى التحالف النهائي مع القوى الامبريالية، وإلى استعمال العنف والقمع بشكل متزايد وفي كل الاتجاهات.

وقد أصبح هذا العنف تياراً فكرياً بـارزاً في أحزاب الـطبقة الـوسـطى وتنظيهاتها وأسلوباً رئيسياً في ممارساتها السياسية، وسيتحـول إلى جزء أسـاسي من مؤسسات الدولة في ظل حكم العسكر في الخمسينيات.

ويعالج الفصل الثالث عصر هيمنة العسكر، بعد فشل الفئات الحاكمة في إضعاف المعارضة والقضاء عليها، وفي الحدّ من التيار الجذري (الراديكالي) الذي بدأ يطغى وينتشر بين فئات واسعة من السكان.

وقد كانت مهمة السيطرة على التيار الجذري وحل معادلة الاستقطاب السياسي والاجتماعي مهيّاةً لطرف ثالث ليست له مصالح مباشرة في العملية الاقتصادية ـ السياسية غير مصلحته الخاصة الأنانية، ولذلك فهو أكثر حساً وأشد بطشاً في الوصول إلى مآربه، وموحّداً غير مشتت يسهل التعامل معه. ولم يكن يملك هذه المؤهلات في تلك الفترة غير ضباط الجيوش العربية.

وقد حصر المؤلف اهتهامه بدراسة ظاهرة الانقلابات العسكرية وأنظمة الحكم العسكرية التي تولدت منها لاستجلاء ملامح الوضع القائم الذي فرضته هذه الإنقلابات ومصادر شرعيته (بعد الحرب العالمية الثانية).

وبرده على الكثير من المحللين الغربيين بأن العنف السياسي ظاهرة عامة ذات أبعاد تاريخية واجتماعية ـ نفسية في كل المجتمعات، يجد فروقات نوعية بين

العنف والنزاعات المسلحة التاريخية القديمة، وبين العنف والنزاعات المسلحة المتمثلة بالانقلابات العسكرية الحديثة، فهناك:

 ١ ـ التغيرات التي طرأت على الدولة ووظائفها، وخاصة التخصص في أداء وظائف الدولة.

٢ ـ إن العنف في حالات الانقلابات لا ينتهي عند تحقيق غرض معين،
 بل يتحول إلى غرض بحد ذاته.

٣ ـ إذا كان العنف السياسي المسلح في الدول القديمة يرمي إلى فرض نظام حكم معين، فإن العنف السياسي المسلح في ظل الامبريالية المعاصرة يسرمي إلى الاستعباد الماكر المبطن الكامل.

٤ - إن ظاهرة الانقلابات العسكرية في العالم، وضمنه المشرق العربي، قد نعاظمت في وقت انحسار الاستعار بعد الحرب العالمية الثانية ودخول الدول العربية في مرحلة الأمن الأميركي بعد أن مرت بمرحلة الأمن البريطاني وقبله العثماني، ويرى المؤلف أن العنف المسلح في مرحلة الأمن الأميركي أصبح قدراً مفروضاً على شعوب العالم الثالث، لا تستطيع الفكاك منه، ويؤدي إلى توسع الآلة العسكرية ويستنزف الأموال اللازمة لعملية التنمية. والعسكر الذين وصلوا إلى الحكم بالعنف لا بد أن يكافحوا في سبيل البقاء في الحكم بالعنف.

وقد كان الهدف المعلن هو تحقيق الأمن والاستقرار، لا لتبرير استيلائهم على السلطة فحسب، بل لتصفية كل المؤسسات الدستورية والديمقراطية في البلاد؛ إضافة إلى حل الأحزاب وإن كان لا بد من وجودها فبالتضييق عليها وخنقها تدريجياً لصالح الحزب الحاكم أو التنظيم الذي يدعمه العسكر. كما حاول العسكر السيطرة على مصادر القوة العددية كالنقابات العمالية والاتحادات والتنظيمات المهنية حتى لا تتحول إلى مصدر للمنافسة أو جسر لبناء قوى منظمة جديدة خارج سيطرتهم. وأخيراً، عمد العسكر إلى السيطرة على مصدر القوة الاجتماعية المستمدة من ملكية الأرض والرأسمال والثروة وذلك بوضع قوانين

الإصلاح الزراعي، إضافة إلى تأميم البنوك والشركات الصناعية وشركات الخدمات الأساسية، وتصفية الطبقة المالكة القديمة.

ولتحقيق هذه الأهداف غير المعلنة، أقيام العسكر تحالفات مع القوميين العقائديين ومع التكنوقراط اللاسياسيين الذين جاءوا كلهم من الطبقة الوسطى، والذين ينتمون إلى صغار الموظفين وصغار الملاك.

ويصل المؤلف في النهاية إلى أن الانقلابات العسكرية قد ساعدت، إن لم تكن قد تسببت بطريقة غير مباشرة، في مأساة العنف المسلح. حيث وصل عدد الانقلابات إلى ٣٠ خلال فترة ١٩٤٥ ـ ١٩٧٥، أي بمعدل انقلاب واحد في السنة. كما أن محصلة الاحتكار الفعال لمصادر القوة والثروة ستكون ميلاد طبقة جديدة، وهي الطبقة التي تملك الدولة، التي تملك كل شيء في المجتمع، ألا وهي «الدولة التسلطية المعاصرة».

ويحلل المؤلف في الفصل الرابع الأحداث التي وقعت منذ الخمسينات، والمتمثلة بصراع القوى الاجتماعية والسياسية الذي أطلق عقاله مجيىء العسكر للحكم في المشرق العربي، وصبغ به المرحلة التاريخية التي أعقبته، وأطلق عليها «العقد المضطرب» الذي امتد من عام ١٩٥٨ إلى حزيران ١٩٦٧، ويشدد على الهزيمة كنقطة تحوُّل لأنها حلت إشكالية الناصرية كظاهرة: كمحاولة بدائية لقاومة التبعية والهيمنة الامبريالية. وقد ترتب على هذه الهزيمة عدد من النتائج السلبية المدمرة التي تشكل الخلفية الأساسية لعصر الدولة التسلطية.

فبعد تعريف موجز للناصرية المهارسة والناصرية الطاهرة، عرض لأسباب الهزيمة المباشرة وغير المباشرة والتي منها: الاحتكار الفعال لمصادر القوة والسلطة في المجتمع الذي مارسه عبد الناصر وتبعه فيه عسكر بقية البلدان العربية وهو تفريغ معظم القضايا الحيوية ومعضلات التنمية وجهود التحرر العربي من عتواها السياسي كخطوة نحو استيعاب عملية التسييس ـ التجذير والسيطرة عليها. أما أكثر التفسيرات شيوعاً للأسباب المباشرة لهزيمة العرب في حزيران عليها. أما أكثر التعرب لم يكونوا مستعدين للحرب. ب ـ إن إسرائيل

استغلت عنصر المفاجأة أحسن ما يكون الاستغلال. ج ـ إن إسرائيل استفادت من كونها البادئة بالهجوم.

وبعد عرضه لتبريرات الهزيمة يجد المؤلف أن البديل من هذه التبريرات يكون من خلال: تعبئة شاملة لقوى الشعب، واستخدام كفء للتقانة والتنظيم الحديث، ومشاركة واسعة من السكان في نظام الحكم وفي تحديد السياسات المتمثلة لمصالحهم واختيارها، الأسس الثلاثة التي ما زالت أغلب الأقطار العربية تفتقر إليها.

ثم استعرض مجرى الأحداث بعد حزيران ١٩٦٧ واستنتج، أنه بعد مرور أكثر من عشرين سنة على الهزيمة، توقفت الانقلابات العسكرية الناجحة والتي يرجع سببها إلى أن الدولة التسلطية ومؤسساتها قد تبلورت إلى درجة كافية خلال هذه الفترة، إلى درجة جعلت نجاح الانقلابات العسكرية (من النوع التقليدي) أكثر صعوبة. ثم تناول حركة المقاومة الفلسطينية منذ عام ١٩٦٧ وحتى الانتفاضة ١٩٨٧ والمواقف التي اتخذتها منظمة التحرير في الدخول في عملية التصفية والتي يعتبرها دليلاً على العجز السياسي والايديولوجي للمنظمة.

وينتقل إلى هيمنة التيار اليميني المحافظ بعد القضاء على المعارضة المنظمة وتنظياتها التي حاولت الناصرية \_ المهارسة من خلالها تحقيق الانجراف نحو اليسار.

ثم تناول مرحلة الأمن العبراني منذ حرب حزيران ١٩٦٧ وحتى دخولها بيروت عام ١٩٦٧ وتوصل إلى أن إسرائيل قد أصبحت قوة إقليمية مؤثرة طالما بقي الوضع العربي الحالي مخترقاً من القوى الامبريالية، ويقبل تأثيرها أو ينزول عندما يقبل الاختراق الامبريالي أو ينزول، ثم استعرض المؤلف محاولات شق صفوف الحركة النقابية العمالية والأحزاب الاشتراكية وأشكال الحرب الباردة التي اعتمدتها الامبريالية ؛ وأهمها:

١ ـ دعم أنظمة الحكم الرجعية التي تستند إلى البطش والإرهاب ومُعاداة الثورة.

٢ \_ التدخل العسكري المباشر إذا فشلت أساليب الضغط الأخرى السياسية والاقتصادية.

٣ ـ تشجيع الانقلابات العسكرية.

٤ ـ زعزعة النظام وإرباكه سياسياً واقتصادياً تمهيداً لإزاحته عسكرياً أو إسقاطه مدنياً.

ويشدد في خاتمة الفصل على دراسة نموذج الدولة التسلطية وتقديم البدائـل لمواجهة الاختراق الامبريالي للمشرق، وافتقار الدول العربية إلى ثلاثة أمور:

١ - افتقدت حركات المعارضة العربية البدائل الصريحة المتمفصلة بشكل
 موضوعي للواقع العربي والدولي (القومي الوحدوي والاشتراكي).

٢ \_ فقدان حركات المعارضة \_ يسارية أو يمينية \_ المحتوى الديمقراطي .

٣ ـ افتقرت المعارضة إلى فهم التطورات الأخيرة التي أحدثتها الدولة
 التسلطية في مجرى حياة الناس اليومية، والتغيرات التي طرأت على الاقتصاد
 والحياة المعيشية واستيعاب ذلك.

ويستنتج المؤلف أن العسكر قد قضى على التجربة الليبرالية. وتبني نموذج الدولة التسلطية (في الستينات) كان في تقديره تعبيراً عن الفشل في تكامل فئات الطبقة الوسطى واندماجها في مجتمع التجربة الليبرالية الإصلاحية، و«أن الدولة التسلطية تطرح نفسها بديلًا عن مؤسسات المجتمع المدني وتصبح الرابطة الوحيدة بين العشائر والملل والعائلات كتنظيات للمواطنين المفتتين إلى ذرات تحكمهم المصلحة الآنية وغريزة النجاة بالذات في خضم طوفان الإرهاب المنظم للدولة».

«إن هذه الأوضاع مجتمعة تجعل من الدولة التسلطية ومؤسساتها بؤرة الصراع الاجتماعي كوسيط بين الجماعات والقوى الاجتماعية المتنافسة المتصارعة، وكأداة لجمع هذا الشتات باستقلال نسبي عنها جميعاً، وكهدف يسعى الجميع إلى الاستيلاء عليه. فمن يستولي على الدولة يستولي على

المجتمع، بغض النظر عن الشرعية وعن القانون، ومن يمتلك مفاتيح السلطة يمتلك مفاتيح الثروة والجاه».

يتناول الفصل الخامس مؤسسات الدولة التسلطية، حيث يركز المؤلف على السياسات التي أدت إلى قيام الدولة التسلطية في المشرق العربي والتي تمثل جزءًا من التيار الكوني. ويعتبر أن مركزية دور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وهي دور الإنفاق الحكومي كمحرك أساسي للاقتصاد الوطني مقاساً كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، تعكس إحدى ظاهرات التيار الكوني. ثم ينتقل ليعرض ثلاثة نماذج فرعية للدولة التسلطية بواسطة أربعة مقاييس أساسية وهي: ١ - نوع النخبة أو الفئات الحاكمة. ٢ - مستوى بقرطة الاقتصاد (أي درجة هيمنة القطاع العام على الاقتصاد). ٣ - مستوى اندماج الاقتصاد في نظام العالم الاقتصادي. ٤ - نوع التحالف الاستراتيجي بين النظام المحلي والقوى الاقليمية المتغيرة.

ولتأكيد شمولية نموذج الدولة التسلطية، في الوطن العربي، يعتبر أن جميع الأقطار العربية دخلت في ترتيبات الدولية التسلطية إما عن طريق الانقلابات العسكرية والحروب الأهلية، أو عن طريق الانفتاح الاقتصادي والسياسي على الغرب. وأن محور الترتيبات المؤسسية هو حل إشكالية الشرعية في نظام الحكم والتي من أبعادها تبرير شرعية الدولة القطرية في ظل الادعاء بالعمل نحو توحيد البلدان العربية وتبرير شرعية القبول بالنظم والقوانين الوضعية المستورية للجمواطية، وتبرير شرعية اللجوء إلى الاحتكار الفعال لمصادر القوة والثروة في المجتمع باللجوء إلى الرموز التقليدية ـ التراثية؛ بحيث بات تأكيد الشرعية التقليدية الهدف الرئيسي للنظم الحاكمة في المشرق.

وتكتسب الشرعية التقليدية في أقطار المشرق العربي أهمية استثنائية لغياب التنظيهات المجتمعية الممثلة لمصالح السكان كالأحزاب الايديولوجية والمنظهات المهنية. وبالتبالي، فهي ترتكز على «التضامنيات التي تتشكل امتداداً لأجهزة الدولة ووسيلة فعالة، أو بالغة الفاعلية، للضبط الاجتهاعي ولسيطرة الدولة على الاقتصاد والمجتمع».

ويحدد المؤلف ٧ تضامنيات (في ظل الدولة التسلطية المعاصرة) لعبت أدواراً هامة في حياة المشرق السياسية. وهي: ١) البيروقراطية المركزية العليا للدولة، ٢) إتحادات الغرف التجارية والصناعية الممثلة لكبار الملاك وكبار التجار، ٣) المؤسسة العسكرية، ٤) المؤسسة الدينية وتنظيماتها، ٥) الجمعيات المهنية لفئات الطبقة الوسطى ٦) إتحادات نقابات العمال والحرفيين، ٧) التكتلات الفلاحية، أو غير الحضرية (البدوية ـ القبلية).

ويعتبر المؤلف أن فترة الستينات والسبعينات (١٩٦٥ - ١٩٧٥) كانت المرحلة الحاسمة في تطور مؤسسات الدولة التسلطية وتبلورها في جميع البلدان العربية. وقد عرض تطور أحد أهم هذه المؤسسات وهي الإدارة المركزية أو الحكومة، في كل من مصر والسعودية. ثم تناول الإجراءات الحاسمة في تبلور مؤسسات الدولة في كل من مصر والعراق وسورية، واستنتج:

أولاً: تـوسع القـطاع الحكومي والعـام في بدايـة عهد الاستقـلال تـوسعـاً بطيئاً، وتركز النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص والمشترك.

ثانياً: تمثل الفترة بين سنتي ٩٥٤ و ١٩٦٦ المرحلة الحاسمة في تبني مشروع الدولة التسلطية. بدءًا ببقرطة القطاع الزراعي، ثم بـدء حملة التمصير بعـد حرب السويس وانتهاءً بالخطة الخمسية الأولى ١٩٥٩.

ثالثاً: إن توسعة القطاع العام والجهاز المركزي للدولة، أملته اعتبارات سياسية متصلة بالسياسة العليا للدولة والتي أدت في النهاية إلى تحقيق الاحتكار الفعال لمصادر القوة والسلطة في المجتمع.

ويعتبر المؤلف أن الهدف الرئيسي من تحويل الاقتصاد الوطني إلى ملكية الدولة كان تصفية الطبقة المالكة القديمة وضهان السيطرة الكاملة على المجتمع. وإن ما حصل هو التأميم مع بقاء العلاقات الاستغلالية الرأسهالية التابعة قائمة. وهذا ما يؤدي إلى بروز عدد من الإشكاليات أبرزها «الأزمة الفسكالية» أو «السنهالية»، والتي تنبع من التناقض الضروري بين وظيفة الدولة الجديدة في إحداث التراكم الرأسهالي وتوفير الفائض الاجتماعي.

ويختم الفصل بالقول «إن هناك نخبة حاكمة ملتفة حول شخص القائد أو الحنوب القائد، وهناك نخبة مسيطرة في مجالات الحياة السياسية والاجتهاعية والاقتصادية ملتفة حول الأولى. ولكن هناك الطبقة المستفيدة، أي الطبقة المكونة من شرائح الفئات الوسطى الواسعة التي استفادت من سياسات الدولة التسلطية، على الرغم من وقوعها في كثير من الأحيان فريسة وهدفاً لقمع النخب الحاكمة».

ويتناول الفصل السادس المسألة الزراعية وترييف المدن. ويعتبر المؤلف أن الإصلاح الزراعي هو أحد أعمدة الدولة التسلطية بسبب اعتباد الاقتصاد على الزراعة، ومن ثم فهو أول إجراء استهدف الطبقة الحاكمة القديمة ونظامها الاقتصادي.

وقد تضمن الفصل تحليلًا لعلاقات الإنتاج التقليدية في ريف المشرق، وبروز ظاهرة إفقار الريف والخلل في توزيع الدخل القومي، والتحضر دون تصنيع، المتمثل بظاهرة تربيف المدن.

ويخلص المؤلف إلى أن حكم العسكر أخفق في إخراج المشرق العربي من دوامة الاختراق الامبريالي الذي اتخذ أشكالًا مختلفة (متطورة ومتخلفة)، ودخل العسكر كمساهمين فعالين في اللعبة السياسية المخترقة. ويلخص محصلة حكمهم بين ١٩٥٠ و ١٩٧٠ بالنتائج التالية:

أولاً: أدى توسع دور الدولة في الاقتصاد والمجتمع إلى تسلطها وتسيُّدها عليه. إلا أن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية لم يصحبها تطوير صيغة الحكم السياسية، بل جاءت مصحوبة بالتطورات التالية:

- أزمة رسمالية نتيجة الزيادة المستمرة في الإنفاق الحكومي للوفاء بالتزامـات الدولة تجاه التضامنيات وقوى الضغط المتجددة.

- الخلل البنائي المتمثل بالتحيز في تبوزيع الدخيل لمصلحة الحضر على حساب الريف، والاستغلال المضاعف لنفلاحين من خلال السياسات السعرية

للدولة، وهو ما أدى إلى إفقار الريف وتهجير نسبة كبيرة من الفلاحين إلى المـدن وخلق ظاهرة ترييف المدن.

\_ الإنفاق غير المتوازن والكبير على التسليح العسكسري العبثي وعلى أجهزة الأمن ومنظوماته، الأمر الذي خلق دولاً للمخابرات داخل الدولة.

ثانياً: إن البقرطة غير مرهونة بتوسع القطاع العام إنما هي سمة عامة لتدخل الدولة الواسع في الاقتصاد والمجتمع وتتحول إلى تسلط واستبداد في غياب الضوابط الدستورية التي تضمن سيطرة مؤسسات المجتمع المدني على الدولة.

ثالثاً: إن سياسات الإصلاح الزراعي قد وسعت من سيطرة الدولة على القطاع الزراعي، كما أن برامج الإصلاح الزراعي، بالرغم من نجاحها في تقليص حجم الملكيات الكبيرة، إلا أنها فشلت في تحقيق العدالة والمساواة في الدخل. وقد أدت هذه البرامج إلى تفتت مربع في الملكيات الزراعية، وهو ما جعلها غير إنتاجية ودفع الفلاحين نحو تعريض أنفسهم إلى المزيد من الاستغلال باللجوء إلى الإيجار للحصول على دخل إضافي.

رابعاً: إن التحرك الاجتهاعي الصاعد المتولد من سياسات الدولة التسلطية البيروقراطية يخلق توترات متزايدة بين الطبقة المستفيدة والنخبتين المسيطرة والحاكمة. ومصدر هذه التوترات هو ميل سياسات الدولة التسلطية إلى خلق ركود اقتصادي، اجتهاعي وحضاري، وميل القوى الاجتهاعية المتحررة من المطبقة المستفيدة (فئات الطبقة الوسطى) إلى المطالبة بمزيد من المساهمة السياسية، وبحقها في تحويل مكاسبها المادية نتيجة التحرك الاجتهاعي الصاعد إلى مكانة اجتهاعية وارتقاء السلم الاجتهاعي.

ويعتبر المؤلف أن ديناميات العلاقة بين الطبقات الاجتماعية والنخبة الحاكمة تفرض على الأخيرة واحداً من بين ثلاثة خيارات للخروج من أزمة التسلطية البقرطة:

\_ الأول: هو لجوء الدولة إلى مزيد من الإرهاب ومزيد من القيود، الأمر

الذي يؤدي إلى تكلس الوضع الاقتصادي المتأزم، ولكنه يؤجل انفجار الوضع السياسي.

- الشاني: هو اختلاق المبررات لنزاعات إقليمية وتخويف السكان ببعبع الأمن القومي أو تأليب القوى الاجتماعية لإشعال فتنة طائفية، تعطل حل الأزمة في المدى القريب.

- والمخرج الثالث: هو معالجة الوضع المتأزم بانفراجات جزئية عن طريق اتباع سياسات مرنة وإضفاء صفة الشرعية على الوضع القائم من خلال دساتير وانتخابات مقيدة.

وتهدف الدولة التسلطية من وراء هذه الانفراجات الجزئية إلى إعطاء الانطباع بأن هناك تحولات جذرية قد حدثت في نظام الحكم والنظام الاقتصادي، وهي في الحقيقة لا تطلب إلا مجالاً أوسع للمناورة، ولكسب الوقت بتأجيل انفجار القنابل الشياسية الموقوتة التي خلفتها سياساتها الماضية.

يقدم المؤلف في الفصل السابع دراسةً للمجتمع الجاهيري في المشرق العربي، الذي يعتبره محصلة دينامية لأحداث وظواهر محددة ومتصل بعضها بالبعض الآخر. ثم يحدد مجموعة روافد للمجتمع الجاهيري في الغرب، منها: ١ ـ الثقافة الجاهيرية، ٢ ـ التحضر الواسع النطاق، ٣ ـ الفوردية من حيث هي تطوير في نمط الإنتاج الرأسهالي، ٤ ـ هيمنة قطاع الخدمات ونمو الطبقات الوسطى، ٥ ـ تعاظم دور الدولة البيروقراطية الذي أتاح المجال لظهور الدولة التسلطية، ٢ ـ الامبريالية وظهور النظام الاقتصادي العالمي الجديد.

أما بالنسبة للروافد الرئيسية في تطور المجتمع الجماهيري في المشرق العربي، فلم تكن متزامنة بالشكل الذي حدث في العالم الأول.

فقد كان الرافد السادس أسبق تاريخياً في ظهور المجتمع الجماهيري في المشرق. يليه الرافد الأول المتمثل بإدخال نظام التعليم الرسمي الحديث على نطاق واسع، المتزامن مع الاتجاه إلى النوسع في القطاع العام والخدمات الحكومية الحديثة والذي أدى إلى تعاظم دور الدولة المركزية واتجاهها نحو

التسلطية (الرافد الخامس)، ثم يأتي الرافد الثاني في المرتبة الثالثة وهو ارتفاع معدلات نمو السكان الحضر في أغلب بلدان المشرق العربي في الستيات والسبعينات والذي جاء نتيجة الطفرة النفطية في أوائل السبعينات. إلا أن هذه الطفرة لم تؤد إلى توسع كبير في التصنيع بقدر ما أدت إلى اتساع قطاع الحدمات وازدهار مِهَن الطبقات الوسطى. أي أن الذي حدث هو امتداد الفوردية إلى بعض قطاعات الاقتصاد وإلى القطاع الدينامي.

ثم يقدم المؤلف إحصاءات مفصلة حول الزيادة في نسب التعليم الثانوي والجامعي اللذين سيشكلان المصدر الرئيسي لمهن الطبقات الوسطى حيث تزايدت النسبة إلى ثلاثة أضعاف في ثلاث عشرة سنة من ١٩٧٣ إلى ١٩٨٤.

ويستنتج أن سياسات الدولة المركزية في مرحلة ما بعد الاستقلال أدت دوراً كبيراً في المتنظيم السياسي للتشكيلات الطبقية في المشرق العربي من خلال تمويل التعليم الشانوي والجامعي، ودعم فئات الطبقات الوسطى ومهنها في سياساتها التوظيفية.

أما بالنسبة لتركيبة القوى العاملة في المشرق العربي، فقد شهد قطاع الخدمات توسعاً ملحوظاً تراوح بين الثلث في البلدان الزراعية و٢٥٪ في الأقطار الحضرية أو ذات الاقتصاد النفطي.

كما أن طبيعة العمل وشكل القوى العاملة وبنيتها قد تغيرت وتحولت بشكل كبير جداً، بفعل ديناميكيات المجتمع الجماهيري، والشورة الصناعية الثالثة المتمثلة بالالكترونيات، والاتجاه إلى مأللة العمل الذي شهده المشرق في العقد الأخير فقط. ومن ثم تناول الطبقات الوسطى من حيث الحجم والنوع. فمنها ما يطلق عليها الطبقات الوسطى القديمة والتي تمثل الذين يعملون لحسابهم في قطاع الخدمات والزراعة، وهناك الطبقات الوسطى الجديدة، وتوصف بالجدة لحاجة من يريد الانخراط في مهنها إلى التأهيل العالي. وفئات أخرى تدخل إلى قطاع الخدمات مع تفاوت في مستوى التحصيل العلمي اللازم للدخول فيها.

ويرى أنه تحت تأثير سياسات الـدولة في الـزراعة وتـوسيع القـطاع العام،

ظهر تناقص في أعداد الفلاحين المتوسطين أو أغنيائهم، بينها شجعت سياسات الانفتاح الاقتصادي على توسع فئة تجار التجزئة وأصحاب الدكاكين المستقلين.

إلا أن المؤلف لا يتوقع أن تضمحل الطبقات القديمة نظراً للسياسات الزراعية المشتركة، والتسهيلات الضرائبية، ودعم التشريعات المانعة للاحتكار.

ويتناول الفصل الثامن حضارة الطبقة الوسطى التي يعتبرها المؤلف حضارة المجتمع الجماهيري، والتي ربت وترعرعت في ظل القومية الليبرالية التي حكمت المشرق ما بعد الحرب العالمية الأولى وخلال عصر الكفاح من أجل الاستقلال.

وهذه الحضارة تشمل المجتمع كله بكل فئاته الطبقية \_ في النوعين \_ من أنظمة الحكم السائد في المشرق العربي، النوع الذي قضى فيه العسكر على الطبقات المالكة القديمة، والنوع الأخر الذي ما زال يحكمه الملوك والأمراء التقليديون.

ويعتبر المؤلف أن أساس هذه الحضارة هو الثقافة الجماهيرية ـ الاستهلاك الجماهيري، التي تتميز بانتشار التعليم المجاني المنظم، والتأثير البالغ لوسائل الإعلام وانتشار الكتاب وتحسن مستوى المعيشة، إلا أن ذلك أدى إلى طغيان الاستهلاك المتعي (Pecuniary Consumption) على القيم الاجتماعية الأصيلة التي كانت سائدة في السابق. وخلق نوعاً غريباً من الثقافة هي الثقافة الاستهلاكية. ثم اتسمت بالنزعة السوقية أي أن الثقافة ومنتوجاتها تحولت إلى سلع معروضة للبيع والشراء بقصد الحصول على أكبر قدر من الربح في المقام الأول. أي بمعنى آخر أصبحت النزعة السوقية امتداداً للإنتاج السلعي الرأسهالي إلى ميدان الثقافة على نطاق امتداد واسع ومركز سلعي.

ثم يتناول عناصر الثقافة التي يلخصها حسب عرض «مايك فـذرستون» لثلاثة:

الأول: الجانب المادي، الذي يبحث باستمرار عن أسواق جـديدة واسعـة للسلع الاستهلاكية، وهذه السلع تملك قيمة استعمالية إضافية متصورة ورمزية.

الثناني: هو أن السلع تصبح قابلة للبيع والشراء والتبادل، بتحويلها إلى صور ذهنية أخرى: القائد السياسي يتحول إلى بطل قومي، ورجل المجتمع يتحول إلى قائد سياسي.

الثالث: الاستعمال اليومي للسلع مع التأكيد على أن يتطلب إعادة تصميم أو إعادة تصور للفرد المستهلك.

ويسرى المؤلف أن الهدف من تشجيع الدولة التسلطية في المشرق العسربي للثقافة الاستهلاكية، هـو منع الأفراد والجهاعات المحلية من تكوين الحركات الاجتهاعية والسياسية، وتكوين الأحزاب المهنية النقابية المستقلة عن سلطة الدولة.

وبالنسبة لمستقبل التنمية في المنطقة في ظل حضارة الطبقات الوسطى، فيعتبره المؤلف مستقبلًا كئيباً، لأن بلدان المشرق العربي قد دخلت المجتمع الجهاهيري عن طريق التعرض للتجربة الاستعارية، كامتداد امبريالي للفوردية التايلورية، وتبعها الاستهلاك الجهاهيري ليس لما تنتجه هي محلياً من السلع الاستهلاكية، وإنما لما ينتجه الآخرون وخاصة دول المركز الامبريالي.

ونتيجةً لاتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي، أي إزالة قيود الاستيراد والتقليل من التسهيلات الضريبية للصناعة المحلية، الأمر الذي أدى إلى ازدهار السوق السوداء بمعنى الاقتصاد المتوازي الذي يقع خارج سلطة الاقتصاد الرسمي وبمعرفة الدولة ورضاها. والذي عزته الدولة إلى الخروج بالمجتمع من الركود السياسي الاقتصادي والاجتماعي.

ومن ناحية ثانية، يخلص المؤلف إلى أن مخرج التنمية المستقلة لدول المشرق العربي يكمن بفك الارتباط بالنظام الاقتصادي العالمي، أي إقامة تبادل متكافىء مع العالم الخارجي والاقتصادي الكوني، ووضع إطار استراتيجي لهذه التنمية يتجاوز حدود البلدان القطرية وإمكاناتها.

ويتضمن الفصل التاسع دراسة حول التسلطية والحداثة انطلاقاً من التعريف بالحداثة، مروراً بالتيارين الماركسي والمثالي المناهضين للحضارة

البورجوازية. ومن ثم دراسة تيارات الحداثة التي سادت مدن المشرق العربي ومراكزه الحضرية وانتهافء باقتراح نموذج لاستراتيجية التحرير الثقافي.

ينطلق المؤلف من نتائج الفصول السابقة بأن المجتمع الجماهيري والدولة التسلطية ليسا سوى نتاج لعملية بنائية مرَّت في اختمار تاريخي طويل، حيث تظهر الدولة التسلطية وعملياتها الضرورية للوعي الاجتماعي من خلال أطر فكرية وثقافية يطلق عليها لفظ الحداثة. من هذا المنطلق، تكتسب الحداثة مشروعيتها من حيث هي موضوع للبحث في التسلطية ومن حيث كونها أداة عتملة للتحرير الثقافي والتحرر الإنساني.

ثم يتناول التيارين: الاشتراكي الذي مثله ماركس وانغلز خير تمثيل، والمثالي الذي انطلقت منه المذاهب الرومانسية والذي يعتبر نيتشه أحد أهم ممثليه. ويستنتج أن مناهضة هذين التيارين من الحداثة المعاصرة لثقافة الطبقات الوسطى لم تقتصر على الفكر والصراع السياسي فقط، بل امتدت لتشمل البناء الفوقي للمجتمع. فالتيار الماركسي انتهى بإشكالية المطابقة بين البناء التحتي (المادي ـ الاقتصادي) والبناء الفوقي (الابديولوجيا والسياسة والقانون والفكر والعلوم وأدوات الإنتاج الثقافي) التي ينطوي عليها مفهوم نمط الإنتاج. فيسا التيار المثالي المتمثل بنيتشه، والذي تساهم كتابات مؤيديه بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تآكل روح مناهضة البرجوازية وحضارة الطبقات الوسطى بثقافتها الاستهلاكية، وتوفر تالياً الأدوات الفكرية للاندماج في المجتمع الرأسالي في المرحلة الفوردية الكونية.

ثم قدم دراسة لتيارات الحداثة في المشرق العربي (العلمانية، القومية، الاشتراكية). وكان أبرزها التيار التوفيقي بقيادة جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وشكيب أرسلان وعبد الرحمن الكواكبي. وتمثلت توفيقية هذا التيار في الدعوة إلى الجمع بين الأحسنين: أحسن ما في التراث وأحسن ما في الحضارة الغربية. وإلى تجديد الفكر الديني ليتناسب مع هذه الفكرة.

ويختصر عبد الله العروي التيارات الثلاثة بثلاث شخصيات (الشيخ) محمد

عبده و(السياسي الليبرالي) أحمد لطفي السيد و(داعية التقنية) سلامة موسى.

ومن خــلال سعيهم لفهم الـوعي العــربي وفهم الغـرب معــا، تتــولــد الايـديولـوجيات المهيمنة في الإنتاج الثقـافي في المشرق العـربي. ومن ثم يخلص المؤلف إلى أن الإنتاج الثقافي في المشرق العـربي، منذ الستينـات، أصبح إنتـاجاً ثقافياً تابعاً يجسد بشكل محزن حالة الاختراق الامبريالي التي ما زال يعيشها.

ويعرض ثلاث مقولات تقوم لتبرير هذا الضعف: ١ ـ مقولة غربة الحداثة عن الـتراث. ٢ ـ مقولـة إسلاميـة الجهاهـير وعلمانية النخبـة. ٣ ـ مقولـة انتشار التعصب والزهد في فترات الأزمات الخانقة التي تمر بها الأمم.

وفي استراتيجية التحرير الثقافي يرى المؤلف «أن الخيطوة الأولى في التحريس الثقافي هي التخلي عن فكرة الجاهير - الثقافة الجماهيرية (الآخر الرهيب، المخيف، غير المعلوم المجهول)، عندما نبدأ بالاهتمام بالبشر في علاقاتهم الواقعية فإننا، ناخذ المعنى من التجربة ونحوله إلى فعل، فهو إذن خطوة أخرى في نمو الوعي ونمو الثقافة».

ومن ثم، فإن «الثقافة الداعية إلى التحرير لا بد أن تأتي من العودة إلى الجهاعة وأساليب التعبير الجمعية المشتركة على حساب تدخل الدولة المركزية وتقنينها الهائل لوسائل التعبير الثقافي، وهذا يعني أن دمقرطة النظام السياسي والنظام الاقتصادي لا بد أن تكون مصحوبة بدمقرطة الثقافة؛ أي أن انعتاق البشر من الحاجة المادية لا بد أن يكون مصحوباً بانعتاقهم من عبودية الآلة وعبودية المال».

وأخيراً، يعتبر المؤلف أن الظرف التاريخي الملائم للإنتاج الثقافي الداعي إلى التحرير، هو ظهور أمميّة جديدة بعيدة عن التعصب القومي والعرقي والاثني الديني.

أما الفصل العاشر، فهو عبارة عن خلاصة واستنتاجات للكتاب، ذيَّله المؤلف بوجهة نظر حول مستقبل التسلطية في المشرق العربي.

فبعد تعريفه بمضمون التسلطية وتلخيصه لأسباب فشل التجربة الليبرالية، ودراسة علاقة الدولة التسلطية بالتضامنيات، يجيب المؤلف على تساؤل حول مستقبل التسلطية في المشرق العربي وإمكانية الانتقال إلى الديمقراطية.

فبالنسبة لمستقبل التسلطية، يعتبر المؤلف أن التسلطية ليست مرحلة انتقالية بل هي عنصر أصيل في المجتمع، من حيث هي أسلوب في الحكم ومنهاج في الحياة وطريقة سيطرة في التفكير، إذ إنها مرتبطة بالعوامل البنائية المتأصلة في الاقتصاد والمجتمع.

«إن التغييرات التي حصلت في الأقطار العربية نحو الديمقراطية الانفتاحية ما هي إلا تغيير في نموذج فرعي للتسلطية إلى نموذج فرعي آخر». وإن التأرجح بين النهاذج هدفه ترضية السكان المطالبين بمزيد من الديمقراطية البرلمانية ذات الضهانات الدستورية.

إلا أن الانتقال إلى الديمقراطية الحقيقية يجب أن لا يُفهم بعدم قدرة النخبة الحاكمة على اتخاذ مثل هذا القرار، «فهي قادرة بالفعل، ولكنها تخضع في قرارها إلى منطق العلاقات الاقتصادية والاجتماعية داخلياً، وإلى منطق استخراج المعنى للأشياء وتوزيعه في المجتمع».

ويخلص المؤلف إلى «أن التحول إلى الديمقراطية يجب أن يكون مصحوباً بتكوين أممية جديدة حول ميثاق حقوق الإنسان والحاجات والمقاصد الإنسانية التي تحددها القوى السياسية والاجتماعية الديمقراطية في كل بلد. هذه الأممية هي البديل الحقيقي لنظام العالم الجديد الذي يقوم على تسلط قوة امبريالية عظمى واحدة، وعلى العنف المسلح ودورات الكساد ودورات الازدهار ودورات الانحسار».

ويضيف: «إن استراتيجية التحرير الثقافي يمكن تصورها على أنها إنتاج المعنى للأشياء وللأوضاع وللعلاقات ببن البشر وتوزيعه بدون قيود الدولة والإنتاج الرأسيالي الذي يهدف إلى الربح المادي وتعظيمه. وبالرغم من أن انتشار الإنتاج الثقافي على مستوى كوني، بفضل التقانة العليا، قد استعمل وما

زال، كأداة لتسويق قيم واتجاهات الغرب الرأسيالي، إلا أنه يمكن أن تستثمر التقانة العليا بالكفاءة نفسها لتحرير الشعوب، وتأصيل ثقافاتها في تراثها الجمعي، وإشاعة روح التآخي الأنمي الجديد بينها».

ويختم المؤلف كتابه بملحق تاريخي تناول فيه التسلسل النزمني للأحداث التاريخية الكبرى بين عامي ١٩١٩ و ١٩٨٩.





## البت تدالبط كريت "

## قراءة أحمد موصللي

تتصدر الكتباب مقدمتهان، واحدة بالعسربية للنص المسترجم وأخسرى بالانكليزية للنص الأصلي، ويتألف الكتاب من عشرة فصول.

يعزو المؤلف في المقدمة انتكاسات المجتمع العربي إلى فرض أشكال السلطنة الحديثة واستمرار التركيب البطري وتوكيد الشخصية البطركية. في البدء يفترض الكاتب أن السلطة، سواء كانت مادية أو روحية أو نفسية، تستمد شرعيتها من قدرتها على تأمين واستمرار القيم والعلاقات البطركية. أما النظام البطركي فيرتكز على المرأة التي تمثل في الوقت نفسه نقطة ضعفه ووسيلة استمراره. وعندما تصبح المرأة قادرة على الرفض والمقاومة تتزعزع أسس ذلك النظام وتتخلخل شرعيته. فشرط تحرير المجتمع، إذن، تحرير المرأة الذي له أولوية على غيره لأن هذا يقلب تكوين الرجل البطركي. وبما أن العلاقة بين الرجل والمرأة تتمحور حول الجنس فيجب تحويلها إلى علاقة جديدة قائمة على العقلانية والمصلحة الاجتماعية. فلا تحرير حقيقياً إلا بتحريرها أثناء الصراع المحتمع ضارباً عرض الحائط بالظروف الموضوعية ونافياً حقائق تاريخية ونظرية.

<sup>(\*)</sup> قواءة نقدية لكتاب الدكتور هشام شرابي: البنية البطركية: بحث في المجتمع العربي المعاصر (بيروت: دار الطليعة، ١٩٨٧).

فالغرب، مثلاً، نظر لتحرير المرأة لعدة قرون قبل تحريرها الفعلي من السلطة البطركية وبعد تحريره من فلسفات وفكر العصر الوسيط ومؤسساته الدينية والسياسية والتقليدية. وما تزال المرأة إلى اليوم غير محررة بصورة كاملة لكنها تقدمت شوطاً كبيراً، فدخلت ميدان العمل ونافست الرجل وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية حيث أدى النقص في القوى العاملة، بسبب الحروب، إلى دخولها سوق العمل وبالتالي صحولها على قدرة شرائية وبالتالي شخصية معنوية وحقوق متساوية قانونياً. وتعاطت السلطة الرأسهائية في الغرب مع المرأة من حيث هي منتجة ومستهلكة عما أدى إلى تغيرات في الاقتصاد وبالتالي في المجتمع.

ويحدد المؤلف غاية الكتاب في نقد النظام البطركي الذي أضاع ثملاثة أهداف تاريخية (الوحدة، والتنمية الاقتصادية القومية، وبناء مجتمع ديمقراطي حر وعادل) من أجل مجابهته وكشف حقيقته وتجاوزه بالفكر والمهارسة.

في مقدمة النص الانكليزي المترجم يضيف إلى هذا هدفاً آخر هو إيجاد إطار تحليلي وفهم نظري ونهج يتيح تحليل مختلف الوقائع والظواهر والمعطيات من منطق اجتهاعي شامل. وتستند قراءة هشام شرابي إلى مفهومات ونماذج غير معنية مباشرة أو بصورة غير مباشرة بالفكر العربي أو الإسلامي بل مشتقة من نظريات وتجارب تاريخية لا تمت إلى واقع أمتنا بصلة. ويفترض المؤلف ضرورة تجاوز النظام البطركي المهيمن وتقديم أسس مستقلة (؟) لنقده لأن الخطاب البطركي الحديث، سواءاً كان علمانياً أو دينياً مرتبط بالضرورة بالنمط البطركي المهيمن.

إلا أن المؤلف يتبع منهجية انتقائية وغير علمية ويحاول توظيف المفاهيم الشائعة مثل مفهومي المجتمع والتاريخ (كها عبر عنهها ماركس وهيغل وغيرهما)، محاولاً إبراز عامل الثقافة والبنى الفوقية بالرغم من أن العالم الإسلامي (ومعه العالم الثالث) يعاني أساساً من المشاكل الاقتصادية عينها: سوء الإنتاج والتوزيع والبطالة وبؤس نقل التكنولوجيا.

يركّب المؤلف في الفصل الأول مفهوم المجتمع البطركي الحديث عملى

الحداثة والنظام البطركي. وهذه المقولة هي مقولة تحليلية ونموذج مجرد ومبدأ تفسيري ونظرية مكتملة، وتشير إلى البني الاجتماعية الكلية كالدولة، والجزئية كالعائلة.

فالنظام البطركي يشير إلى المجتمع التقليدي، بينها تشير الحداثة إلى التطور في أوروبا الغربية. وعليه، فالمجتمع البطركي الحديث هو ونتاج هيمنة أوروبا الحديثة. ولأن البني البطركية للمجتمع العربي لم يتم تجاوزها، فقد اكتسبت أشكالاً مشوهة ملقحة بالحداثة، لأن النهضة العربية فشلت في تحطيم أشكال النظام البطركي وعلاقاته الضمنية. ولهذا، فالمجتمع البطركي الحديث ليس علياً ولا حديثاً ولا تقليدياً. فهذا المجتمع يقوم على نظام بطركي تقليدي وعلى تبعية: فهو مجتمع كلي وكيان تاريخي تبلور بتأثير قوى داخلية وخارجية وبسبب تعذر نشوء طبقة بورجوازية تامة النمو وطبقة عاملة حقيقية، كل هذا أدى إلى نشوء طبقة هجينة في أواسط القرن العشرين مهيمنة على المجتمع البطركي الحديث. وتتطابق فترة نشوء هذا المجتمع مع تأثير الغرب في حياة العرب. لكن، في الواقع، الذي يغفل عنه المؤلف، أن العلاقة بين الاثنين ليست مجرد لكن، في الواقع، الذي يغفل عنه المؤلف، أن العلاقة بين الاثنين ليست مجرد تطابق بل إن أحدهما، الاستعار والامبريالية، أدى إلى ولادة المجتمع البطركي إما بسبب الحكم المباشر أو إنشاء نخب منقطعة عن ماضيها وغير قادرة على التحكم بحاضرها ومستقبلها.

ويعترف الكاتب بأن المرحلة العثمانية منذ أواسط القرن التاسع عشر تشكل خطأ فاصلاً بين تماريخين، عصر الانحطاط وعصر النهضة، إلا أنه يفترض أن النهضة لم تشكل انقطاعاً ثقافياً عاماً عن الماضي والبنى الموروثة في ميدان الفكر والتنظيم الاجتهاعي. ولهذا افتقر المجتمع البطركي الحديث إلى القوة الداخلية والوعي الذاتي وهبو ما تتسم به البنى الاجتهاعية الحديثة. ومن سهات هذا المجتمع الذي تركبت علاقاته على أساس هرمي في أدواته - الطاعة والقمع. وللدلالة على هذا تستخدم الدولة البطركية جهازها الأمني لإخضاع شعبها. لكن المؤلف لا يعطي هذه الملاحظة أهمية، رغم أنها تشير إلى أن المجتمع العربي حاول مقاومة السلطة البطركية الهرمية، فهذا النبوع من السلطوية وأنها طها

السياسية هي المشكلة الحقيقية وليس ثقافة الأمة أو ماضيها بالضرورة، فكلها حاول المواطن الابتعاد عن السلطة تقرب إلى العائلة والعشيرة والسطائفة، باعتراف الكاتب. لكن العودة إلى العائلة أو العشيرة أو الفئة الدينية أو الاثنية كانت نتيجة طبيعية لسوء استعهال السلطة البطركية، سواء كانت تقليدية أم حديثة.

إن وصف الكاتب لازدواجية المجتمع البطركي وانفصامه والتي ظهرت في السبرجوازية الصغيرة تؤدي إلى تناقض القيم والنزعات، وإلى تعايش تراكيب متناقضة ووعي غامض ومتقارب ينقص من المشاعر العارمة لدى الشعوب العربية التي كانت تواقة للاتحاد والوحدة وتحاور المراجع الصغيرة.

ويشير الكاتب إلى أن زعاء وضباطاً من هذه الطبقة البورجوازية الصغيرة قاموا بالاستيلاء على الحكم في عدة بلدان رئيسية لكن هذه السطبقة، البورجوازية الصغيرة، «لم تشكل طبقة اجتماعية بالمعنى الدقيق»؛ فكانت عاجزة عن التنمية الاقتصادية الرأسمالية وهي مهمة البورجوازية الكلاسيكية، والتحول الثوري وهي مهمة البروليتاريا الكلاسيكية. فالتبعية والامبريالية منعتا تبلور هاتين الطبقتين، مما أدى إلى هيمنة البورجوازية الصغيرة وتوقف الثورة وتفكك العالم العربي إلى أنظمة متصارعة. هذا الفشل أوجد اتجاهاً ايديولوجياً لجماهير البورجوازية الصغيرة وهو الاتجاه الأصولي الإسلامي.

لم يعان العرب فقط من النخب الحاكمة بل أدخلوا أيضاً في أزمات عديدة تتعلق بالهوية والتاريخ والغرب. فاليقظة العربية في فكر المؤلف هي أساساً صراع ثقافي واجتهاعي بين العلمانية والإسلام. فالعلمانية اتخذت الغرب غوذجاً والحركة الإسلامية ارتكزت إلى عناصر الإسلام الإصلاحية وقدم الاثنان «نظامي الحقيقة الأساسيين» غير أنها فشلا في تقديم مقال نقدي أو تحليلي لأن التيار الإسلامي رأى الغرب من زاوية ايديولوجية، ولأن التيار العلماني بني أيضاً على موقف ايديولوجي وشكل بديلاً رمزياً عن الغرب، مما أدى إلى دخولهما في صراع داخلي مرير. وعلى الرغم من أن الأصولية الإسلامية أصبحت حركة جماهيرية فهي عاجزة، برأي الكاتب، عن تقديم أي علاج دائم للاختلالات

البنيوية ولا تستطيع إلا معالجة الظواهر. كما أن الحركة النقدية العلمانية بقيت مقطوعة الصلة بالجماهير وغير قادرة على التأثير بالأنظمة السياسية إلا بشكل محدود جداً. إلا أن الأنظمة السياسية، والتي تمثل نفياً للتراث الصحيح والحداثة الصحيحة، معرضة للسقوط تحت تأثير الأصولية والحركة النقدية.

في الفصل الثاني، يحدد المؤلف النظام البطركي على أنه مفهوم يستخدم لتعريف نوع معين من التفكير ونمط متمينز في التنظيم الاقتصادي والاجتماعي وبنية اجتماعية سابقة على الـرأسماليـة وُجدت تــاريخياً بــأشكال مختلفـة في أوروبا وآسيا. أما العناصر التي تصبغه بصبغة عربية فهي «الصحراء» وسيطرة سكان المدن والبدو على التجارة والسلطة السياسية وخضوع الفلاحين لهما. فالمجتمع البطركي العربي حسب تعريف الكاتب هـو كيان سيكـولوجي ونفسي قـائم على منظومة من القيم وأنماط من السلوك تترابط بنظام اقتصادي معين وثقافة معينة. ويتوصل المؤلف إلى هذا التعريف لأنه يجعل تعريفه للحداثة على أنها نظام معرفي قائم على الفكر والعقل يتوصل إلى الحقائق بطرق علمية نقدية، لغتها تجليلية ونظامها السياسي ديمقراطي أو اشتراكي وتركيبتها الاجتهاعية طبقية. وهذا معاكس لتعريفه للنظام البطركي (نظام معرفي قائم على الدين أو الأسطورة ويتوصل إلى الحقيقة بطرق دينية وتعليمية ولغته بيانية ونظامه قائم على السلطنة أو البيروقراطية وتركيبته الاجتهاعية عائلية وقبلية وطائفية). ولا يطلعنــا المؤلف على كيفية تطور المجتمعات الاسلامية الأولى، تحت الحكم الـراشدي أو العباسي أو غيرهما، وكيفية تـوصلها إلى تحقيق إنجـازات متقدمـة على مستـوى الفكر والعلم والتطور الاقتصادي والمادي وكيفية تقديـر هذه الأمـور من منظار الحداثة الغربية التي يقدمها الكاتب كمعيار عالمي لقياس الحداثة. فالفكر الأسطوري أو الايماني والحقيقة الدينية واللغة البيانية لم تمنع المسلمين والعرب من التقدم بل، إنها في بعض جوانبها، كانت الدافع للتقدم العام. لكن المؤلف نفي كل هذا بجعله الحداثة جدلية على مستوى الفكر وثورية على مستوى المهارسة حسب إطار التجربــة الأوروبية منــذ القرن الخــامس العشر وحتى الأن، والتي تمثلت في كيان متكامل ذي بنية كلية حديثة وسياقاً شاملًا للتحديث

الاقتصادي والتكنولوجي ووعياً نوعياً بالتايز عاهو غير أوروبي. وبهذا، تصبح كلمة أوروبا أو الغرب مرادفة لكل ما حديث وما هو غير ذلك فهو غير حديث، وتصبح عملية التحديث جدلية التغير والتحول على النمط الغربي. وبهذا تصبح أوروبا في فكر المؤلف ليس مركز الهيمنة السياسية فحسب، بل وأيضاً مركز الهيمنة الفكرية. ولا شيء من هذا في فكر المؤلف نفسه حيث إنه يستخدم النهاذج والتاريخ العربي والإسلامي. وفي الخقيقة لا يمكن فهم النهاذج القائمة في العالم العربي اليوم إلا من خلال الهيمنة الغربية والحداثة. والدليل على هذا أن شرابي في معرض عرضه لكلمة (محدث: العربيالي محك معيار التحديث. فكون المجتمع حديثاً يعني أن هناك عاملاً خارجياً يفعل في سياق التطور الداخلي فيحدث فيه نوع من التحول وتتطور أنواع من التحديث المشوه والناقص.

مع كل هذا يرى المؤلف أن المجتمعات البطركية تتصف ببنى داخلية متماثلة (انعدام الأصالة بنزعاته التقليدية ونزعاته الحداثية على السواء). فليس هناك إنسان أصولي بالمعنى الحقيقي بل يتواجد نموذج الفرد «المحدّث» مما يؤدي إلى إيجاد فئة المثقفين المحدثين المتخالفة مع النظام البطركي الحديث. ويصف المؤلف وعي هذه الفئة بالمحاكاة والامتثال اعتماداً على نموذج خارجي، فالقومية العربية إذن لا يمكن فهمها إلا بربطها بالمفهوم والتجربة الأوروبية. فالحداثة البطركية هي «وعي منمذج منعكس عن الخارج تعوزه الاستقلالية وروح النقد».

أما النظام البطركي الحديث فقد مرّ بمراحل تاريخية يحددها المؤلف فيها يلي:

1) النظام البطركي القديم المتمثل بالعهد الجاهلي وعهد الرسول والخلفاء الراشدين، ٢) النظام البطركي التقليدي المتمثل بالخلافة الأموية والعباسية والسلطنات الصغيرة والسلطنة العثمانية، ٣) النظام البطركي المعاصر المتمثل بالدول العربية المعاصرة.

أما خصائص النظام البطركي فهي مقاومة المجتمع القبلي العشائري لتغير

بنيته منذ العصر الجاهلي حتى نهاية القرن التاسع عشر وظهور نظام ايـديولـوجي تشريعي في القرن السابع استخدم القرابة لتدعيم العلاقات البطركية الاجتماعية والاقتصادية. ولكن هل يعقل أن يكون تركيب المجتمع والدولة والاقتصاد في عصر الرسول والخلفاء الراشدين مماثلًا لتركيبات المجتمعات الجاهلية؟ فالإسلام لم يلغ العلائق بين الأفراد وعائلتهم وقبائلهم، لكنه وضع الأولويـات لفكر أو ايديولوجيا عالمية تتخطى هذا المجتمع البطركي بل تركّبت الأمة، لا من قبائـل وحَضَرَ فحسب، بل من عناصر وأجناس وشعوب مختلفة. وهذا بالطبع منافٍ لتركيبة العصر الجاهلي. لكن الدكتور شرابي يسرى أن هذا الكيان البطركي القديم (الجاهلي والاسلامي) يقسم العالم إلى «العشيرة والعشيرة المعادية» وإلى «الاسلام والكفر» أي أن «روابط الدم تسيطر على أي نوع آخـر من العلاقـات الاجتهاعية». لكنّ المؤلف لا يخبرنا عن كيفية انشقاق الخوارج أو المعتزلة أو حتى الشيعة؟ هل كان سبب ذلك روابط الدم فقط؟ ألم يؤاخ الرسول بين المهاجرين والأنصار ويرفعهم إلى درجة أعلى من الوعي الذاتي. وإذا كـان من الصحيح أن الواجبات والالتزامات محددة بدقمة وبوضوح داخل التنظيم القبلي وغمير محددة وغير واضحة في خارجه، فإن هذا لا ينطبق على الأمة الإسلامية الذي حدد فقهها الحقوق والواجبات في الـداخل والخـارج. إن اختزال الإســلام إلى صورة مطابقة للجاهلية ووصف الأمة بقبيلة كبرى هو إخضاع الرؤية العالمية لـلإسلام عن نفسه وعن الكون إلى رؤية قبلية غير صحيحة. فقد حاول الإسلام قطع دابر الألهة القبلية ولم يجعل التوحيد حكراً على العرب. ولا يمكن للدكتور شرابي أن يرى «الظاهرة المحمديـة دون أن تأخـذ في الحسبان الأشكـال العليا للتنـظيم القبلي التي كانت غمثل». الرسول، برأي المؤلف استطاع الاستجابة إلى ضرورة اقتصادية نتيجة لتطور تجارة المسافات البعيدة. وبهـذا حول المؤلف النبي محمـداً إلى مجرد منسق اقتصادي لتداعيات النظام الاقتصادي الجاهلي. أما رؤية البني الكونية فقد تولدت بهذا المعنى، من إرادة الهيمنة الاقتصادية القبلية.

وبالانتقال إلى موضوع العائلة يرى شرابي أن المجتمع البطركي يشجع هيمنة العائلة الكبيرة على العائلة الصغيرة، أي هيمنة البطركية على الديمقراطية

ويتناسى أن العائلة الكبرى، أو القبيلة، في السياق العربي قامت على نظام الشورى في أعالها بينها قامت العائلة الصغرى على استبداد الرجل بالمرأة. والصحيح أن المساواة تشكل العلاقة الأساسية في القبيلة لا في الأسرة الصغيرة كها يعتبرها الدكتور شرابي. أما الاستقلال الاقتصادي، فهو عنوان حرية المرأة لا (البورجوازية) ويأتي قبل الإطاحة بسيطرة الأب على أفراد العائلة وعلى المرأة لا العكس. وهذا ما عرفناه من التجربة الأوروبية لأن الرجل كمسؤول مادي ومعنوي عن الأسرة يقوم بالإنفاق ودفع الأموال للمحافظة على الأسرة. ومن الصحيح أن نظرة المجتمع البطركي منحازة إلى الرجل ولكن سبب هذا هو الوضع المادي للمرأة. ففي المجتمعات الغربية غير البطركية بقيت المرأة حتى وقت قريب لا تتمتع بحقوق مدنية كالرجل. لكن مع تغير نمط الإنتاج والاستهلاك تغير نمط السيطرة وبالتالي وضع المرأة الاجتماعي.

ومن الصحيح أيضاً أن الفرد في المجتمع البطركي الحديث لا يمكنه الانفلات عن العائلة أو العشيرة، لأن الدولة هي قوة غير منبثقة عنه وتضطهده ويتحول سلوك الفرد إلى أن يكون أخلاقياً مع العائلة، وغير أخلاقي مع المجتمع. ويرى شرابي أن هذه الثنائية تنعكس فيها وراء المجتمع، في الايديولوجيا إلى دار حرب ودار إسلام، لكن اللوم هنا يقع على الدولة لا على العائلة، لأن فشل الدولة يؤدي بالفرد إلى العودة إلى البنى الأساسية. أما تقسيم العائلة، لأن فشل الدول يؤدي بالفرد إلى العودة إلى البنى الأساسية أما تقسيم من المنظور نفسه. فالدول التقدمية الغيربية أو الرأسمالية أعلنت الحرب على الأخرين وطوعتهم وجعلتهم مستعمرات وأدوات استغلال للموارد الخام وأسواق الاستهلاك. لكن السبب هنا ليس «النظام البطركي» بل النظام الرأسمالي وفلسفاته. لذلك، فإن قول شرابي أن هذه النظرية (الثنائية) تعجز عن إدراك أن ميدان النزاع والكفاح «ليس موجوداً خارج المجتمع بل في صميمه» يقلل من تأثير الآخر وهذا بالتحديد ما يعود إليه الكاتب لاحقاً.

ومن العوامل التي تحبط الوعي القومي التناقض بين الافتراض الأساسي للقومية العربية (أي أمة عربية واحدة) وواقع المجتمع البطركي الحديث (أي تعدد الكيانات العربية). كل هذا أدى إلى تقلب القيم البطركية وانتشار الحركة الإسلامية التي أدت إلى «بروز حركة جماهيرية حقيقية في العالم العربي». إن المجتمع البطركي الذي تهيمن عليه الطبقة البورجوازية والبورجوازية الصغيرة منحته فرصة الاستمرار لكن يؤكد شرابي في الوقت نفسه أن وعي الأمة غير طبقي وغير أيمي، لكنه مستمد من التراث الديني والقيم التقليدية. ولكن أليس في القيم الدينية والتقليدية مفهوم للأمة الواحدة؟ ثم إن الحركة الأصولية التي قد تتمكن في رأي المؤلف من طبع الجاهير بـوعي طبقي هدفها وعي الأمة بنفسها كأمة لا كطبقة. والواضح أن مرجعية النظام البطركي القائم لا ترتكز على قوى خارجة عن الأمة (كالولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي سابقاً) والذي يستمد منها مسوعاتها الايديولوجية ووسائل القمع والهيمنة.

ويحاول المؤلف في الفصل الرابع أن يفهم النظام البطركي من خلال تحليله للعائلة البطركية التي تقوم على علاقات السلطة والهيمنة والتبعية. وتقوم العائلة البطركية بتلبية حاجة أساسية من حاجات المجتمع البطركي، فهي تعزز نظام الرعاية والولاء الشخصي مما يضمن استمرار السلطة ذات الطابع البطركي. وهنا يلغي شرابي الولاء للقبيلة ويعتبر أن ولاء الفرد هو أساساً للعائلة والجماعة الاثنية أو الدينية. ويدعم نظام الرعاية المبني على توزيع المنافع ويولد نظام الواسطة. من هذا المنطلق، فإن مفهوم العقد الاجتماعي غير ممكن لأن المجتمع يخضع لإرادة فردية وتصبح المعارضة القانونية متعذرة ويصبح التآمر والتمرد الشكلين الوحيدين للعمل السياسي. ويصف شرابي لاعقلانية النظام البطركي المعاصر بخصائص النظام البطركي ويصف شرابي لاعقلانية النظام البطركي التقليدي المعاصر بخصائص النظام البطركي والمحدث»، لأن النظام البطركي التقليدي

يعالج الفصل الخامس الأصول الاجتماعية والتاريخية للنظام البطركي الحديث، ويرى المؤلف أن شكل السلطة القبلية في عصر الجاهلية كان نقطة ارتكاز جميع الأنواع الأخرى. فالنظام البطركي (الاسلامي كالخلافة ومن ثم السلطنة) ارتكز على أسس غير واضحة من الحدود الجغرافية والانتهاء إلى

الأرض، بل على أساس الدين والعرق وظلت بنية العائلة والعشيرة هي التي تشكل التركيب الأساسي للعلاقات الاجتماعية. فإرادة الحاكم في النظام البطركي العربي الاسلامي لا تنبع من موافقة الرعية بل من حق إلهي. ويضيف المؤلف «إن المبـدأ القانــوني، القائــل بإطــاعة الحــاكم حتى لو كــان ظالمــأ، مبدأ إلزامي، ولا يمكن، في أي حال من الأحوال، تسويغ التمرد عليه. ولكنه عملياً خرق باستمرار واستمرت العقيدة في عدم اكتراثها بما يحصل في الواقع. في الواقع هذا القانون الإلزامي لم يكن بقـانون ولم يكن بـإلزامى بــل كان تســويغاً لواقع معاش حاول من خلاله الفقهاء المسلمون، كالماوردي والغزالي وابن جماعة وابن تيمية وغيرهم التركيز على وحدة الأمة في مواجهة الفتن الداخلية والخارجية. فقد حاول هؤلاء العلماء وغيرهم، ممن سبقهم وجاء بعـدهم، وضع هذا المبدأ في إطار نظري رفضته الأصولية الإسلامية وتقبلته الإصلاحية الإسلامية ودارت بينهما مناقشات حول هذا الموضوع. ونضيف أنَّ مفهوم التعاقد بين الحاكم والمحكوم موجود في الناريخ الاسلامي عند الأغلبية الساحقة من المسلمين من خلال اشتراط البيعة والعهد وما إلى ذلك، كما أن إرادة الحاكم، على الأقل نظرياً، لا تنبع من أي حق إلهي بل باختيار المسلمين. ولهذا لا يمكن إرجاع أشكال الحكم الحديثة إنى أسس عربية اسلامية، بل يجب إرجاع هذا إلى أطر مرجعية أخرى تلاقت مصالحها مع إيجاد نخب حاكمة مستبدة استمدت نماذجها في الحكم من الفلسفات الغربية، ولا مناص من اعترافه بأن تاريخ العالم العربي منذ غزو نابليون هو تـاريخ الصراع بشكـل أو بآخر ضد أوروبا وهيمنتها السياسية والثقافية والاقتصادية، فصورية مغلوطة وتتمثل في إصراره على جعل البنية الايبديولوجية الإسلامية المسوغ للهيمنة والاضطهاد. لكنه يخبرنا من جهةٍ ثانيةٍ أن موجة الغرب كانت عارمةً إلى درجة أنها اخترقت الثقافة التقليدية وأدت إلى نشوء نخبة جديدة.

ثم يحاول شرح العلاقة بين النخب المتغربة والغرب عن طريق تحديد ظروف الانهيار الاقتصادي الذي شهده العالم العربي الذي أصبح منطقة هامشية تابعة للنظام الاقتصادي العالمي الأوروبي، أي الرأسمالية، مما رسخ عملاقة

التبعية على الصعيدين الاقتصادي والحضاري. وعند نشوء الاستقلال وضحت التبعية الاقتصادية والسياسية في العالم العربي، فكانت البنية الداخلية لكل دولـة «سداً منيعاً إلى حد كبير». كما دار الحوار الفكري والسياسي منـذ عصر النهضة بين حركة ليبرالية علمانية وحركة اصلاحية اسلامية. عبرت الأولى عن مصالح الطبقة الوسطى في المدن وفي طليعتها المثقفون وأصحاب المهن الحرة وشملت الحركة القومية العربية. وعبرت الاصلاحية عن عدم تعارض بين القيم الليبرالية أو القومية والاسلام وركزت عـلى إحياء الـتراث الاسلامي بحيث يكـون الدين أساس الوحدة. وفي فترة ما بعد الحرب الثانية عبرت حركة القوميين العـرب وحزب البعث الاشتراكي والحركة الناصرية عن التطلعات القومية وسعت إلى إزالة تصارع الأحزاب وإلى شكل من أشكال الاشتراكية. ويسرى المؤلف أن الحركة الاسلامية الأصولية المثلة في ذلك الوقت بالاخوان المسلمين كانت راكدة. إن ظهور الحركة الأصولية، برأي المؤلف، كانت بسبب فشل الحركات القومية ونشوء أنظمة تشبه السلطنات القديمة \_ مع أنها تشبه أكثر الأنظمة الاشتراكية في الحقيقة. وأدت مركزية السلطة السياسية إلى تزايد الاستبداد. إلَّا أن المؤلف يصر دون تمحيص أو دليل على أن الحركة الاسلامية، بوصفها نتيجمة للقوى العميقة الجذور كنتيجة للثقافة القبلية ـ البطركيـة وعلاقـة التبعية التي أنتجها الاستعمار الغربي والامبريالية، أي أنه يريد معاملة النظام على قدم وساق مع الحركة الاسلامية.

يرى المؤلف في الفصل السادس أن جميع أشكال التحديث تمت ضمن علاقات الخضوع والتبعية في إطار السيطرة الأوروبية المباشرة. ويميز ما بين البلدان المستعمرة (ليبيا والجزائر وفلسطين) والبلدان «التابعة»، أي باقي الدول العربية (باستثناء نجد والحجاز واليمن الشهالي). ففي البلدان الخاضعة للحكم الاستعماري المباشر تم تحطيم البنية الاجتماعية واقتلاعها جذرياً. فأنتج الاستعمار زعهاء محليين وطنيين مناهضين له وزعهاء محافظين على استعداد للتعامل مع السلطات الاستعمارية، أما نمط السيطرة على البلدان التابعة فقد اختلف قليلاً إلا أن الاقتصاد أخضع تماماً لمصالح الدول المستعمرة. ومما سهل هذه -

وهنا أيضاً لوم البنى التقليدية ـ الزعاء القبليين والدينيين متناسياً دور السنوسية والمهدية وغيرهما من الحركات «الدينية». ويشدد شرابي على أهمية الدور الذي لعبه الاستعار والامبريالية في الميدانين الاجتماعي والثقافي وإدخاله أنظمة غربية بواسطة النخبة المحلية التي انطبعت بطابع الحداثة. فهذا الجيل العلماني المثقف في الخارج أنتج في الحقيقة نمطاً بطركياً ذا شكل حديث. وهكذا يبدو أن النظام البطركي الحديث لا يمت بصلة، بعكس محاولة المؤلف، إلى النظام البطركي التقليدي. وبالرغم من اعترافه أن الحركة الاسلامية هي محاولة «الإعطاء محتوى اسلامي صحيح لمعنى الانسان والمجتمع»، إلا أنه ما زال يرى أنها «شكل المحذري وأصولي من رد الفعل في المجتمع البطركي» ونتاج الهيمنة الأوروبية وعملية التحديث.

ويتكون المجتمع البطركي من ثلاثة طبقات متميزة: الجهاهير الفقيرة والبورجوازية الحاكمة التي أنشأت النظام البطركي الحديث كنتاج لعصر الامبريالية. لكنه يصر على مناقضة هذا بقوله أن المجتمع البطركي الجديد هو مجرد شكل حديث للسلطنة، كها كانت في العصر الوسيط. وهكذا، فبالرغم من أن الفاعل الأساسي هو الغرب، يبقى مرجع التناقض والقمع والإكراه عنده دائها التراث الاسلامي.

ويقوم النظام البطركي عند دخوله إلى المجتمع البطركي بتقويض القيم الايجابية للمجتمع التقليدي وإلى تجريد العلاقات الاجتماعية من أصالتها. لكن نظام السلطنة الحديث، حسب المؤلف، استمر في البقاء بالسرغم من كل شيء، وحتى مع هزائمه العسكرية.

ويوافق الدكتور شرابي د. باسم مسلم أنه قبل سنة ١٨٠٠ لم يكن هناك عربي وأن الشعب العربي هو حصيلة النهضة التي تمت في القرن التاسع عشر نتيجة نفوذ أوروبا. ويرى شرابي أن النهضة هي نوع من التطور الناجم عن التفاعل وعليه، فالعالم الحديث من هذه الزاوية صنيعة أوروبا ويشكل مجتمعاً مشوهاً ومبتوراً. هذا برأينا صحيح فيها يتعلق بالمؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتهاعية التي أنشئت، أما الأمة العربية من حيث الشعور

بالانتهاء وارتباطها بالتاريخ وحمل راية الإسلام وإنشاء الخلافة الراشدة والأموية والعباسية، فكانت دائماً تفاخر بعروبتها وبمسؤوليتها تجاه الشعوب الاسلامية. أما معنى القومية المنعزل عن الدين فهو لم ينشأ إلاّ كها ذكر المؤلف.

أما الإرهاب فهـ و اختراع أوروبي في أسـاسه طبق عـلى الشعوب المستعمـرة بسبب عقيدة تفوق أوروبا الثقافي والعبرقي. ووجدت الـرأسهاليـة والاستعماريـة تسويغات في بعض النظريات العلمية والفلسفية الأوروبية. ويرى المؤلف أن من نتائج هذا الإرهاب شعوراً بالنقص والعجز تجاه الأوروبيين. وعلى الـرغم من محاولة مقاومة الاستعمار، إلا أن المجتمع البطركي لم يتمكن من تجاوز مستوى العقيدة الروحية، ونموذجاً للتنظيم الاجتباعي تمثُّلا في حركات مثل ثورة عبدالقادر والمهدي وعمر المختار مما عنزز، في رأي الكاتب، النظام البطركي. كل هذا يؤدي بالدكتور شرابي إلى فرض علاقة جدلية بين الحركة الإسلامية الأصولية والاستعمار مما يجعل من الأصولية الإسلامية ظاهرة تنتهي عندما تنتهي الأزمات ويعود التوازن الاجتماعي. فالحركة الإسلامية خضعت لتجربة التحمديث لا على المستوى التقني فحسب، بـل وأيضاً عـلى مستـوى التنظيم والعمل السياسيين، أما الفرق بينها وبين المصلحين القوميين واليساريين فمحوره القضية السياسية لا العقيدة. أما الحركة الإصلاحية الإسلامية، فوضعت نفسها بين الإسلام الأصولي والحركة القومية لكنها فشلت لأنها حاولت التسوية في القضايًا الرئيسية. ويخلص الكاتب من كل هذا إلى أن الإمبريالية أسهمت في تكوين الوعي والمهارسة وتنظيم الحياة السياسية وتجزئة العالم العربي وتمدعيم السلطة البطركية وتحديثها وأخرت التطور الرأسهالي بمنعها نشوء طبقة عمالية.

ويبدو أن المؤلف لا يرى في الإسلام من قوة إلا موقفه في عدم المساومة: فالأصولية قطعت مراحل من النجاح لهذا السبب، بينها فشلت الإصلاحية الإسلامية لأنها ساومت فكرياً وسلوكياً. ومن غير الصحيح القول أن لا خلاف بين اليسار والحركة الإسلامية في العقيدة واختزال الخلاف إلى القضية السياسية. فالحلاف بينها يدور حول العقيدة وحول السياسة، على الأقل من منظور الإسلاميين والماركسيين، مثلًا. بالإضافة إلى هذا لا يخبرنا المؤلف كيف يمكن

لحركة الموحدين (أو الوهابيين) أن تنشأ لا كرد فعل على الاستعمار الغربي، بل لأسباب محض داخلية وإسلامية. وبالرغم من تأثير الاستعمار والامبريالية في تكوين الوهي والمهارسة والتنظيم، كيف نفسر اختلاف مبادىء اليسار والحركة الإسلامية مع انهما نشآ في بيئة واحدة وتاريخ واحد. لا شك ان نجاح الحركة الإسلامية لا يمكن إرجاعه فقط إلى كونه ردة فعل لوضع معين، بل ان عقيدتها أو ايديولوجيتها تخاطب مشاعر عميقةً ودفينةً عند الشعوب الإسلامية.

ينتقل الكاتب في الفصل السابع إلى المقال البطركي الحديث. يتم التعبير عن المعرفة في شكل مقال باللغة العربية التي من أبرز خصائصها ازدواجيتها المتمثلة في مستوى الكتابة والخطابة ومستوى الحياة اليومية. تمثل اللغة الفصحي دوراً اجتماعياً في تحديدها للاتجاهات والمواقف الذهنيـة وطرق التعليم والـتربية، فهي ذات طابع ايديولوجي بما فيه من إطار ديني متصلب ونزوع الفصحى عن التفكير بذاتها. وبالرغم من قدرة العربية على إعطاء مصطلحات الحداثة، فإن دلالاتها لا تشير بالضرورة إلى حيوية الحداثة. فالثقافة التقليدية لم تشجع قط قراءة القرآن والقراءة بوجه عام. لهذا، يبدو ان نمط الخطاب غير حواري ومسوجود في صلب المقال نفسه لأنه يقوم على الحقيقة المطلقة المرتكزة على الوحى. فللنصوص وظيفة ايديولوجية سلطوية بما يجعل الفكر في المقال البطركي الحديث بعيداً جداً عن المستوى النقدي. ويستدل المؤلف على هذا بفشل النفاذ إلى صلب النص الثقافي الغربي بالرغم من الاحتكاك بالعلوم الغربية وإرسال البعثات. فاللغة أصبحت، عند الدكتور شرابي، دليلًا على اختلال بنيوي في صلب الوعى النهضوي، مما أدى إلى قراءة مغلقة للتاريخ والمجتمع. ولكن الدكتور شرابي يغفل عن ذكر العلوم والفلسفات التي أنتجت باللغة العربية الفصحي، حتى أن الأعاجم استعملوا اللغة الغربية كلغة للفلسفة والعلوم وحتى الأداب. كما وظفت اللغة في الصراعات الفكرية في الفلسفة وعلم التوحيد والتصوف. وفي الواقع ارتبط قصور اللغة العربية بقصور المجتمع وليس العكس، فعندما كانت الأمة الإسلامية تهيمن على العالم كانت لغتها لغة العلم والجديد. لهذا، فإن الأصولية تعتبر عودتها إلى اللغة المؤسسة

على القرآن الكريم ودعوتها لقراءة النص وفهمه من منطلق لغوي تحريـراً للأمـة من تخلفها واستبداد النخب. وليس من الصحيح القول ان اللغة الفصحي في صميمها «تنشيء أو تعيد إلى الوجود العقبات الذهنية ذاتها التي تحاول مكافحة الأمية» لأن قوة اللغة تعيق اكتساب أي نوع من أنواع النهاذج البديلة. إذا كانت اللغة العربية موازية للأمية، فكيف قدم الإسلام حضارة متقدمة في وقت من الأوقىات. وهل لا يكون محو الأمية إلا بالاستعمارة من النهاذج الغربية. أليست استعارة لغة أخرى (أو نموذج أو حضارة) يخالف التطور التاريخي والثقافي للأمم؛ ثم أليس تطور المجتمع هو الذي يعني اللغة والحضارة وليس العكس؟ وإذا ما كانت اللغة الفصحى تنقسم في مدن المجتمع البطركي الحديث إلى لغتين أو إلى مقالين: اللغة الأصولية ولغة التقدميين العلمانيين فهذا لا يعني انهما «غير متنافرين»، كما يريد المؤلف اعلامنا. ذلك ان المقال التقليدي الإسلامي والذي يرى فيه المؤلف توكيداً لسيطرة النص واستبعاداً لمجالاتٍ معينة (كالنهاذج الفكرية الحديثة) ونهج التفكير ليس جزءاً من النص بـل تأويـل للنص ولا يجوز التعامل مع النص وتأويله من المنطلق عينه. ويتساءل المؤلف، ما تراه يحصل لو ترجم القرآن إلى اللغة العامية ومقولاتها في المعرفة، بحيث يمكن فهمه فهماً مباشراً، كما حصل في ما يتعلق بالكتاب المقدس في بدء العصر الأوروبي الحديث؟ ونقول للمؤلف إن هناك محاولات عديدة لقراءة النص بمعزل عن تطوره وسياقه التاريخي ومحتواه الذهني التاريخي (الأصولية الإسلامية)، لكن المشكلة الحقيقية في رأينا ان فهم النص وتطوره كانا لأسباب خارج النص، أي الأطر الاجتهاعية والسياسية التي جمدت النص لصالح الـواقع القـائم. وكدليــل على احتمال النص للتطور اللغوي والبنيوي هو المقال العلماني الذي رأى فيمه الكاتب لغة البورجوازية وفضائل البورجوازية الصغيرة. وليس صحيحاً أن هذا المقال لا يشكل تغييراً هاماً أو بنيويّاً ولا يجتمل في طياته معاني وتطورات تخطت المجتمع التقليدي وأحدثت ثغرة في إمكانية القطيعة المعرفية. وبالرغم من ان الفئة المثقفة في عصر الإسلام الكلاسيكي اعتمدت على كرم السلطة، وبالـرغم من أن الفئة المثقفة اليوم تعمل على خدمة الدولة، إلا ان الأسس الايديولوجية والسياسية والاجتماعية تختلف في أغلبهما ولا يجوز السربط بينهما عملي المستنوى

الفكري لمجرد تشابه الارتباط بين الفئتين. ففي الولايات المتحدة، تقوم الدولة على تمويل أهم مراكز الأبحاث والعلوم وهذا لا يجعل من الفئة المثقفة شبيهة مثلاً بالغثة المثقفة في العصر الوسيط. فالاستعار الغربي أحدث قطيعة لغوية وبنيوية وايديولوجية.

يعالج الكاتب في الفصل الشامن «الحركة النقدية الجديدة» التي شملت ثلاثة تيارات: الجانب النقدي من العلوم الاجتماعية الانكلو أمريكية، والماركسية الغربية، والنظريات البنيوية وما بعد البنيوية في فرنسا. ونشأت هذه الحركة بعد عجز التيارات الإصلاحية والعلمانية والقومية واليسارية. ومن خصائص هذه الحركة قراءتها المناهضة للنص البطركي الحديث وتأويل مقىولاته التقليدية وتطويعها للغة الفصحي وطرحها تساؤلات منهجية بشأن الفكر الأيديولوجي والديني والأصولي. فلم تعد العادات والتقاليد والشعائـر حقائق أو قيهاً نهائية بل تحولت «إلى مفاتيح ورمـوز تكشف عن معان وغــايات كـــان المقال البطركي الحديث يسعى إلى طمسها أو تبديل معناها. . ». ومن أهم ممثلي هذا التيار في المغرب الغربي عبد الله العروي، ومحمد أركون ومحمد عابد الجابري، ومن المشرق العربي صادق العظم والياس مرقص وحليم بركات وكمال أبـو ديب وعبد الكبير الخطيبي. ويصف المؤلف جميع هؤلاء بأنهم غرباء بسبب تعلمهم وثقافتهم وطريقتهم المختلفة في التفكير والكلام والكتابة. كما ان كتاباتهم غريبة بالمعنى الحرفي والمجازي، وصعبة الفهم بسبب البني المنطقية والشكلية المستخدمة في التعبير. وهؤلاء الكتاب في أكثريتهم مغتربون. وهناك مجموعة أخرى من النقاد الجدد الذين يعيشون في العالم العربي والذين تخرجوا من معاهد غربية، إلا أنهم محدودون بالظروف والأوضاع التي يعيشون فيها.

ولكن النقاد الجدد يواجهون، حتى على مستوى نقد الذات والأخرين، صعوبات، عاجزون عن حلها حيث ان تفكيرهم وتعبيرهم يقدم لهم الغرب كنموذج نهائي للتقدم الذاتي وحقاً كونياً. ويتساءل المؤلف بحق عن نجاح عاولاتهم في نقل نظريات مستقلة عن المجتمع والتاريخ والتطور الموضوعي بواسطة مقولات منقولة، مما يؤدي إلى اغتراب ذاتي من حيث اللغة والفكر.

في الفصل التاسع «المرحلة الأخيرة» يعالج الكاتب إمكانية تحول المجتمع البطركي الحديث إلى مجتمع جماهيري. فيرى انه بعد مرحلة الاستقلال نضج سياق اجتماعي حبول المجتمع البطركي الحديث إلى مجتمع جماهبري كنتيجة لسيطرة البورجوازية الصغيرة. أما الطبقتان الأخريان، أي البورجوازية والطبقة العاملة، فلم تتحولا إلى طبقات كاملة التكوين. فالطبقة البورجوازية الصغيرة هجينة ومرتبطة بأصولها المدينية والريفية وغير منتجة اقتصادياً، لكنها تمكنت في الخمسينات من التوصيل إلى الحكم (الضباط الأحرار في مصر، مثلًا) وأدرجت البروليتاريا في النظام الاجتماعي الجديد واعتمدت أنماطاً لارأسمالية للتنمية وبذلك رفضت فكرة التحديث الرأسهالي. ويسرى المؤلف ان فشل التيار الثوري يعود للجوثه إلى سياسة شعارها «لنصحح أولًا البنية الاجتماعية». ولأن هذه الطبقة لم تكن لها مصالح تجارية أو صناعات تحتاج إلى الحماية وتحولت الأنظمة بيروقراطية مستهلكة محتمية بالمعسكر الاشتراكي ولكنه منجذب إلى الرأسمالية الغربية. ومن أسباب الفشل أيضاً: ١) تخوف هذه الدول (وخاصة الثورية) من التدخل العسكري المباشر للغرب ولإسرائيل مما أدى إلى نشوء جيموش أصبحت عبئاً على الاقتصاد، ٢) وابتعاد الشعب عن المشاركة السياسية، ٣) وتخلف الماركسية، ٤) وسوء استخدام النفط وتشويهه لاقتصاديات الوطن العربي.

وفي مثل هذه البيروقراطية أصبحت للمصالح الشخصية أفضلية على المصالح العامة، وأصبح نظام الرعاية والولاء الشخصي يولد أنانية وتعزيزاً لفهومي الطاعة والخضوع لأن الولاء الشخصي لا الكفاءة كانا يلقيان اعترافاً أو مكافأة. فالثوريون والمحافظون والقبليون عززوا مفهوم الأمة بوصفها قبيلة وأنشأوا سلطات هرمية منعت التكامل الاجتاعي الحقيقي ولم تمنح أغلبية السكان فرصة حقيقية للمشاركة. وفي المرحلة الأخيرة للنهج الاشتراكي شهدت بلاد العرب انحلالاً اقتصادياً بسبب الاتجاه نحو الخارج واعتاد العالم العربي على استيراد الأغذية وضعف الصناعة وانخفاض مستوى الاستهلاك لدى النصف الفقير من السكان وفائض ضخم لدى الطبقات الموسرة وسيطرة الشركات المتعددة الجنسية بما أدى إلى شلل اقتصاد الوطن العربي. وأدت الثروة

النفطية إلى تشويه عملية التنمية وتقوية السلطات القبلية والاعتهاد على الغرب علمياً واقتصادياً.

واعتمدت الفئة الحاكمة على البورجوازية الصغيرة (صغار الموظفين والتجار ومعلمي المدارس والحرفيين والبروليتاريا الحضرية) إلى أن وصلت الأمور في الستينات إلى حدوث فجوة كبيرة بين الحكم والشعب وفقدان شرعية السلطة وتفكيك العلاقات الاجتهاعية. كل هذا، برأي المؤلف، أدى إلى بروز الحركة الأصولية الإسلامية وارتباط البورجوازية الصغيرة بجذورها الدينية. ويرجع الكاتب أصول الحركة الأصولية إلى بدء عصر النهضة، إلا أن حركة الإخوان المسلمين قدمت أول برنامج سياسي شامل خارج التيار السائد خلال فترة السيطرة الأوروبية وأوائل الاستقلال. لكن الحركة الأصولية في السبعينات والشهانينات عبرت في ايديولوجيتها عن تغييرات في الأوضاع الاجتهاعية. والخركة الأصولية ليست حركةً دينيةً بالمعنى الصحيح، بل هي ظاهرة بورجوازية فالحركة الأصولية ليست حركةً دينيةً بالمعنى الصحيح، بل هي ظاهرة بورجوازية صغيرة تمثل ايديولوجية راديكالية. ويرى المؤلف ان انتصار الحركة كفيل بتدمير المجتمع البطركي الحديث سياسياً واجتهاعياً وثقافياً. إلا أن الحركة لا تنكر كل المجتمع البطركي الحديث سياسياً واجتهاعياً وتقافياً. إلا أن الحركة لا تنكر كل ما هو حديث بل رفعت شعار العلم والإيمان وتسعى إلى التوفيق بينها.

وتتيح الأصولية في آن الطاعة والثورة فهي قادرة على تعبئة الجهاهير وستلعب دوراً مهماً في تحديد بجرى الأحداث. وبالرغم من رفض د. شرابي لرؤية الصراع كصراع طبقي، إلا أنه لا يبرر وجود هذه الحركة إلا من منظور الصراع الطبقي، فالحركة هي كحركة «اجتماعية ليست إلا تعبيراً موضوعياً عن الصراع الطبقي». وهذه الحركة تلقت دفعاً ايديولوجياً بتحول عدد من المفكرين القوميين والماركسيين إليها مما جذّر هذه الحركة. أما بالنسبة للجهاهير، فأصبحت القوميين والماركسين إليها مما جذّر هذه الحركة. أما بالنسبة للجهاهير، فأصبحت هذه الحركة المصدر الوحيد اللذي يغذيهم بشعور الهوية والقوة؛ فهي تقلص مفهوم الطبقة أو الأمة وتعيدهم إلى مفهوم الجهاعة الدينية، المبنية على أخوة الإيمان وتقدم نظرة شاملة منسجمة بشكل لا يُبقي مجالًا للتساؤل أو الشك ويعد بحلًا لجميع المشكلات.

وتهدف الأصولية إلى مجابهة العالم ومشكلاته وتغير النظرة إلى العالم (أي

قطيعة معرفية!). فالمجتمعان اللذان يحددهما سيد قطب، مجتمع الإسلام المتبع لإرادة الله ومجتمع الجاهلية المتبع لأهداف وأحلام البشر، يرتبطان بالإرادة. ويرى المؤلف ان سيد قطب وسائر المنظّرين الأصوليين لا يقدمون لمشكلة التفسير حلاً. فالأصوليون لا يعانون من مشكلة المعرفة لأنها فرغت من معناها وأصبح السؤال «أأنتم أعلم أم الله؟» جواباً مريحاً ونافياً لإمكانية التحليل النقدي. كها ان الشعور بالتبعية يعالج أيضاً من «الزاوية الغيبية المتعالية نفسها». وبهذا تصبح خسارة الأرض والهزائم العسكرية انتكاسات هامشية وبهذا تقوم بإعادة كتابة التاريخ ورسم الماضي والمستقبل. ولا يعود النعوذج الغربي مصدر إرشاد للمسلمين. ويخلص الكاتب إلى رؤية الأصولية في كونها أكبر قوة «ثورية (وثورية معاكسة)» لأنها قادرة على إحداث تحولات في الوعي. أما انتصار الحركة، فيرى المؤلف انه انتصار للقديم (أي النظام البطركي).

«ما العمل» هو عنوان الفصل العاشر الذي يحدد نمطين للثورة، الأصولية والشيوعية؛ لكن الأخيرة أصبحت مستحيلة لأن الطبقة العاملة تعسوزها الايديولوجية والتنظيم.

ويسرى الكاتب أنه من الضروري إعادة النظر في الديمقراطية السياسية والوحدة والعدالة الاجتهاعية من أجل إعادة صياغتها من حيث الواقع. ولا يكن حماية المجتمع العربي إلا بفعل قوة من داخله. ويجب أن يتم هذا بالطرق القانونية وبوسائل يدعمها الشعب لأن الواقع أصبح وقلاعاً محصنة يستحيل الاطاحة بها». فيجب اللجوء إلى وسائل غير عنيفة كالعصيان المدني والمجابهة المباشرة مع السلطة. فالفلسفة التي يسطلب المؤلف اتباعها هي النموذج الديمقراطي الراديكالي عن طريق النقد والنضال: نقد الأشكال والمواقف ونضالية على نمط حواري لا عنفي. أما الأهداف العامة فتشمل حقوق الانسان والحقوق السياسية المتضمنة في إعملان الأمم المتحدة لحقوق الانسان. أما الأهداف الخاصة فتتمحور حول إنشاء مؤسسات وطنية وعربية مشتركة للعمل السياسي والاجتماعي. والحركة النسائية هي طليعة الحركات، إن لم تكن الوحيدة، القادرة على اطلاق الشرارة التي تتيح نسف المجتمع البطركي.

إن الأهداف التي يسعى إليها هذا الكتاب، الحداثة والديمقراطية العلمانية والاشتراكية الإنسانية العادلة هي أهداف بحد ذاتها لها مشروعية ايديولوجية وتاريخية لكنها لا تنبع من تراث هذه الأمة. ربحا تكون هناك مفاهيم أصيلة، العلم والشورى وتقبل الآخرين والعدل الاجتهاعي، يمكن تبريرها من داخل التراث ومقبولة من قبل الأمة (لا الجهاهير). إن النقد الذي وجهه الكاتب إلى النقاد الجذريين (أو، برأيي، المستغربين والمغربين) ينطبق على الكاتب نفسه. فهو لا يكتب فقط من خارج التراث وتطور الأمة التاريخي بل هو يكتب لتراث غير تراث الأمة العربية ويحاول تطبيق نظريات ومقولات لا تمت إلى سياق التطور التاريخي للأمة. لماذا علينا، مشلاً، فرض وعي طبقي بورجوازي من أجل تبرير قيام الأصولية الإسلامية فيما نعزو إخفاق اليسار إلى عدم وجود وعي طبقي؟ وبالتالي لماذا علينا فرض مجتمع بطركي ونلومه لتأخر الأمة، فيها نفترض أيضاً أن السبب الأساسي لتبعية الأمة الاستعمار السياسي والثقافي والاقتصادي ونشوء نخب حاكمة انقطعت عن تراثها وتطور الأمة وفرضت مفاهيم وأنظمة فير مقبولة من الأمة ومنعت التطور الاقتصادي الرأسالي الطبيعي؟!

إننا نشعر مع الكاتب أن في المجتمع مؤسسات (العائلة، المدرسة، الدولة...) تبرر السيطرة والاستغلال، لكن التحرر له شروطه الموضوعية التي يجب أن تتحقق. فبلا يمكن مثلاً تحرير المرأة في الشرق على غط تحريرها في الغرب لأن السياق يختلف كلياً. أما رفض الإسلام لأنه يقطع إمكانية المعرفة فغير مبرر. فمنذ فجر الإسلام، حاولت شعوب الأمة تجاوز خصائصها الذاتية وتركيباتها القبلية والعشائرية. إلا أن السلطات الحاكمة (الكثير من الخلفاء والسلاطين) استغلوا دائماً نزعات انفصالية وشعوبية من أجل إحكام السيطرة وتبرير الاستبداد والتخلف (كما يحدث اليوم)، لكن مرجع هذا ليس الإسلام بالوجوه الثقافية والايديولوجية والفلسفية والسياسية، فمن حيث المبدأ لم يفرض بالوجوه الثقافية والأيديولوجية والفلسفية والسياسية، فمن حيث المبدأ لم يفرض رفعت وإلى الأرض كيف سطحت . إن الانقطاع المعرفي سببه سياسي وهو ضعف وخوف السلطة من المعرفة . كما ان عدم تطبيق مفاهيم معينة لا ينفي

صلاحية هذه المفاهيم (كالشورى، مثلاً). الديمقراطية في الغرب لم تبدأ كما نعرفها اليوم، فهي في البدء كانت محصورة بأناس معينين ولم تشمل الشعب كله، كما ان جون لوك، عندما يتحدث عن الحرية والتصويت فهو لم يعن المرأة أو من لا يملك عقاراً. كل هذا لم يؤدِّ إلى رفض مفهوم الديمقراطية والليبرالية، بل ان التطور الاجتماعي أدى إلى تغير كنه تلك المفاهيم. أما تحليل المدكتور شرابي للأمة، فهو هامشي لمسار الأمة ولا يتجذر في أسس الحضارة العربية الإسلامية. وعلى الرغم من ان كتابه هدف إلى إيجاد نمط للتحليل والنقد، إلا أنه أخفق عندما حاول فرض مفاهيم لها دلالات خارج وعي الأمة. فالمشكلة الحقيقية في الكتاب تكمن في ربط المفاهيم الانتقائية الموظفة في التحليل والنقد من حضارة يعيش فيها مع الحضارة التي لم يعد المؤلف يؤمن بمستقبلها. فاستخدم فرضيات ومواقف نظر إليها على أنها مسلمات معتقداً بأن المقال النقدي يستطيع أن يكون أداة تغيير.



# المعرفة والسلطة في المجتمع العزبي "

## ملجعة رجساء مَكِي

هذه الدراسة جزء من مشروع أوسع يشمل دراسة الانتلجنسيا والتنمية في البلدان العربية. وغاية الجزء الراهن، تحليل مكانة الانتلجنسيا ووجاهتها ووظيفتها في صيرورة التطور الاجتهاعي لهذه البلدان. بمعنى آخر، هي تحليل موقع الأكاديميين العرب ومكانتهم وسلطتهم تحليلاً ثقافياً واجتهاعياً.

إن الموقع الاجتماعي للمثقفين، في أي زمان ومكان، يتحدد أصلاً ونوعاً بما يتمتع به المثقفون من نفوذ وسلطة. ويتجسد هذان النفوذ والسلطة في المعرفة التي تتمثل في المهارات والخبرات العلمية والفكرية وغيرها من الملكات والقدرات التي يمتلكها المثقف أو جماعة المثقفين في مجتمع ما...

وبما أن المعرفة تشكل صنفاً من أصناف رأس المال، فإنها تخضع بالضرورة للقوانين التي يخضع لها رأس المال، فكلما كان المنتوج قليلاً، زادت قيمته وكثر الإقبال عليه وعظم احترام الناس له. ومنه أيضاً، أن سلوك المثقفين لا يختلف عن سلوك مالكي رأس المال الآخرين، فهم يسعون إلى استثار أرصدتهم في سوق المعرفة ويخضعون لتقلبات العرض والطلب في السوق الذي يعرضون ويستثمرون فيه. ذلك أن المعرفة تتأثر قيمتها بمدى حاجات المجتمع لها من

 <sup>(\*)</sup> امحمد صبور: المعرفة والسلطة في المجتمع العربي: الأكاديميون العرب والسلطة. مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت ١٩٩٢.

جهة، وتتأثر بمتطلبات النموذج المؤسساتي والرمزي، من جهة ثانية. وهكذا، كلما كان النموذج الايديولوجي يقدّر الرأسال المعرفي وكان هذا الأخير يعزّز النموذج ويقوّيه، حصل أصحاب المعرفة على شكل مميز من السلطة ووُضعوا في موقع يمكنهم من التعامل مع المجموعات الأخرى ومساومتها من موقع قوة.

هناك علاقة وطيدة بين القيمة المعطاة للرأسيال المعرفي ودرجات رقي المجتمع وتقدمه، إذ إن حدود رأس مال المعرفة تُرسم وفقاً لما بلغه المجتمع من تقدم وتبعاً للأهداف المرسومة والوسائل المتبعة لبلوغها. وحسب الأولويات بخول النفوذ والسلطة لمجموعة أو مجموعات من الانتلجنسيا دون أخرى. وفي مجتمعنا العربي ـ الذي لا يزال في طور النمو ـ تحصل مجموعات التقنوقراطيين ورجال القانون والسياسة على موقع متميز في هرمية السلطة والنفوذ.

ومما لا شك فيه، أن واقع المجتمعات العربية هذا يتسبب في خلق تـوترات ونزاعات بين فئات المثقفين (بين مثقفي الأمـراء ومثقفي الجماهـير، بين المثقفين الموجهين اجتماعياً وإنسانياً، بين المحافظين ومن يتحداهم من أنصار التغيير، الخ).

لقد اعتمدت الدراسة ـ وجزئياً ـ في هيكلها العام على بورديو Bourdieu الذي يربط بين المكانة الوجيهة لـ «الانتلجنسيا العليا»، وبين خصوصيات رأسهالها الثقافي والفكري وطبيعته. إذ بإمكان رأس المال هذا أن يصبح مصدراً للسلطة والنفوذ والتمييز. ومن ثم، يسعى الأكاديمي إلى مراكمة مصادر السلطة الأكاديمية وتنويعها، فهو يسعى إلى اكتساب كل صنوف رأس المال، من رؤوس أموال ثقافية واجتهاعية وتعليمية ورمزية. وهو يرمي من وراء عمله ذاك إلى المحافظة على موقعه المهيمن وعلى حمايته من المنافسين والقادمين الجدد إلى المجال الأكاديمي . . كها يرى «بورديو» في شأن سلطة الأكاديمي أن هذه السلطة تتشكل من جهة أولى، من القدرة على التأثير في التوقعات، ومن جهة ثانية، من التأثير من حجهة أولى، من القدرة على التأثير في التوقعات، ومن جهة ثانية، من التأثير

P. Bourdieu, Homo Académicus. London. Polity Press, 1988.

في الاحتمالات الموضوعية (خاصة فيها يتعلق بالحد من عدد المنافسين المحتملين).

من ناحية أخرى، يربط اندرسكي Anderski في تحليله لوقع المثقفين بخصوصيات الخدمات التي يقدمونها والمهارات التي يمتلكونها ومدى حاجة المجتمع إليها، ومدى توافرها أو قلتها فيه. ويسرى أن سلطة المثقفين تتحدد بعاملين: الوجاهة (وجاهة المثقف والمعرفة في المجتمع)، وطبيعة النموذج الايديولوجي المهيمن في المجتمع.

وميّز غولدنر Gouldener في الانتلجنسيا بين فئتين: المختصين في العلوم الإنسانية وفئة التقنيين. تسعى الفئة الأولى إلى تحدي الواقع الراهن، وتعمل الثانية على بناء النموذج المهيمن وتدعيمه، وبما أن الايديولوجيا التقنوقراطية والعلمية هي السائدة في مجتمعات اليوم، فإن انتلجنسيا التقنوقراطية تملك رأس مال معرفي تفوق قيمته قيمة الرساميل التي تملكها الفئات الأخرى ".

هذا، ويرى الكاتب أنه على الرغم من أن «غولدنر» يتخذ مرجعيته الأساس من المجتمعات الصناعية، فإن أفكاره ملائمة لتحليل التوجه التقنوقراطي في عدد من الأقطار العربية.

تَـُالفَت دراسة الأكـاديميين العـرب والسلطة من أحد عشر فصـلاً نقـدمهم سريعاً على الشكل التالي:

١ ـ الفصل الأول: غايات الدراسة وأهدافها ومنهجها.

٢ ـ الفصل الثاني: وصف موقع الأكاديميين العرب وتمثلاتهم لمجالهم الجامعي.

S. Andreski, The Uses of Comparative Sociology. Los Angelos; Berkely, (1) Calif. University of California Press. 1965.

A.W. Gouldner. The Future of Intellectuals and the Rise of the New Class:

A Frame of Reference, Theses, Conjectures, Arguments, and a Historical Perspective of the Role of Intellectuals and Intellegentsia in the International Class Contest of the Modern Era (New York, Macmllan Un. Press. 1979).

- ٣ ـ الفصل الثالث: موقع الأكاديميين في البنية الاجتماعية.
- ٤ ـ الفصل الرابع: دراسة التكوين الثقافي والتاريخي للمثقف الأكاديمي
   العربي.
  - ٥ ـ الفصل الخامس: فصل مخصص للمرأة الأكاديمية العربية.
- ٦ ـ الفصل السادس: تحليل نظري لاستعال النفوذ والسلطة واستغلالها
   في المجال الأكاديمي.
  - ٧ ـ الفصل السابع: العلاقة بين السلطة والنفوذ واكتساب المحترمية.
- ٨ ـ الفصل الثامن: مظاهر الصراعات بين الأكاديميين العسرب وخصوصياتها.
  - ٩ ـ الفصل التاسع: مكانة الأكاديميين ووظيفتهم.
    - ١٠ ـ الفصل العاشر: خلاصة نتائج الدراسة.
- ١١ ـ الفصل الحادي عشر وهــو فصل الختــام، إذ تحـدث الأســاتــذة
   المستجوبون.

#### من هم المشاركون ـ المستجوبون في الدراسة

هم ـ وبشكـل نهاثي بعد فحص الإجـابات غـير اللاغيـة ـ ٦٤٠ شخصـاً موزعون وبالتدرج على: مصر ـ سوريا ـ المغرب والإمارات العربية المتحدة.

إذاً، لقد تجمع في الدراسة ٦٤٠ استهارة اختير من أصحابها ١٣٠ شخصاً لإجراء المقابلات معهم (قام بها الباحث نفسه)، اعتباداً على اللغة العربية في معظم الحالات واللغة الفرنسية في حالات قليلة، وتركت حرية اختيار المكان للشخص نفسه. وهم يمثلون جميعاً مجالات ثقافية وأكاديمية وسياسية ومهنية واقتصادية وتقنية، وبديمقراطية مختلفة.

تــوزعت الحقول المعــرفية لهؤلاء المستجــؤبين عــلى العلوم التقنية والهنــدسية المعــهاريــة ــ العلوم الـطبيعيــة والـطب ــ الحقــوق والاقتصــاد ــ العلوم الإنســانيــة

والاجتهاعية والثقافية والفنون. أما وظائفهم في الجامعة، فتراوحت بـين الأستاذ والأستاذ المساعد والمحاضر المساعد.

أما لماذا تم اختيار هذه البلدان الأربعة بالذات دون غيرها، فلأنها تمثل إلى حد بعيد - في نظر الكاتب - الاتجاهات الايديولوجية والاجتماعية والجيو - سياسية في الوطن العربي(١)، وهذا ما جعل الكاتب يسمح لنفسه بالاستعمال النسبي لمفهوم المثقف الأكاديمي العربي بمعناه الواسع والبعيد، مع لفت النظر إلى أن حصيلة المعلومات تحمل طابع مؤشر دلالي، أكثر مما تحمل مؤشر طابع نهائي.

من الصعوبات التي واجهت الدراسة صعوبة القيام بدراسة مقارنة موسعة بين البلدان الأربعة لعدم تناسب الأعداد المثلة لكل بلد مع حجم البلد والبلدان الأخرى.

الفرضية الأساسية التي انطلقت منها الدراسة، هي أن الرجل الأكاديمي مرتبط بسياقه عبر علاقات متعددة ومتنوعة. فهو يدرك نشاطه، مشلاً وفق متطلبات المظروف المهيمنة في وجوده، ووفق الإدراك الذي اكتسبه واستوعبه تاريخياً من الواقع الجدلي الذي ينتجه سياقه. وهو في تمثّله نشاطه في هذا السياق ومن خلاله، يحاول تعديله وتنظيمه حتى يستجيب لتطلعاته ويرضي رغباته في الوصول إلى المكانة الاجتماعية المتميزة، وإلى اكتساب أهلية الاحترام (٢).

لهذا، فقد اعتمد الباحث في دراسته ستة مستويات:

١ ــ دراسة الأكاديمي بصفته فرداً يركز على الذات وتحركه المصلحة الذاتية .

٢ \_ اعتباره حاملًا للمعرفة .

٣ ـ الأكاديمي في إطار الوظيفة التي يقوم بها.

٤ \_ الأكاديمي في تحديده الثقافي (نتاج لثقافة).

<sup>(</sup>١) ص ٢٤ من الكتاب.

<sup>(</sup>٢) ص ٢٦ من الكتاب.

٥ ـ الأكاديمي في تحديده السوسيوتاريخي وانتهائه.

٦ ـ الأكاديمي في اهتهامه العالمي (دراسته في إطار السطرق التي تصله بخطاب الثقافة العالمية).

ولا ننسى أن الأكاديمي ـ وفي إطار هـذه المستويـات ـ خاضـع إما لتـأثيرات الثقافة الغربية، أو الثقافة العربية الإسلامية، أو لتأثيرات الاثنين معاً.

إن هذه العوامل المختلفة بإمكانها أن تؤثر في الصورة التي يكونها الأكاديمي عن نفسه وعلى تمثّله ذاته ومكانه. لهذا، فهي تمثل نشاطه المهني والثقافي والسوسيوثقافي، كما لو كان ذلك النشاط انعكاساً لها وتحت تأثيرها، أنها عوامل متداخلة.

يعتبر د. صبور أن مسألة «الهابتوس» Habitus يمثل دوراً أساسياً في نحليل الأكاديميين العرب، لأن بناهم النذهنية ووضعهم الثقافي والاجتهاعي والتاريخي يشكل فيها الهابتوس تقاليد ثقافية مزدوجة المصدر: التقاليد العربية والتقاليد الغربية - تلك ازدواجية تخص المجتمعات النامية وليس فقط البلدان العربية. والهابتوس هنا يعني تصور الشخص لذاته ولدوره في محيطه. إن تمثلات الأكاديمي عن نفسه تشكل صيغة من صيغ التهاهي المعرفي والثقافي والاجتهاعي للفرد مع المثل والقمع والمصالح ونمط العيش التي يشاركه فيها أفراد تجمعهم الخصائص المشتركة، إنها عمل توليفي تطبعه العفوية والرمزية، وهو عمل واع يتم فيه الاندماج والتهاهي، وفيه تقوم الذات العقلانية للمثقف موقعه ضمن الجهاعة أو المجموعة التي ينتمي إليها وترسم حدودها.

هذه الجماعة هي مجال (الجامعة) له رموزه وقيمه ومكانته التي لا يتمكن من الاندماج فيها والتهاهي معها إلا صنف خاص من الأفراد توافرت فيه قدرات معينة واستعدادات خاصة. وتطبع المواقع فيها بعلاقات تبادل وتمايز.. إن كل العاملين في هذا المجال يرتبطون بعلاقات تراتبية تسير في البعدين الأفقي والعمودي، وتشمل علاقات الهيمنة والتبعية والشعور بالدونية أو بالفوقية، وتتميز المواقع بطابع الازدواجية.. وتنبني الاختلافات داخل المواقع على الفروق

في السلطة . . . لكن ما يحرك دوافع عمل الأكاديمي ونشاطه ، تطلعاته إلى الامتياز بكل ما يحمل من مظاهر (امتياز في الوظيفة ـ امتياز ناتج عن الصيت المعرفي والامتياز الوجودي).

إن الأكاديمي يسعى أن تكون له هويته الاجتماعية والأكاديمية الخاصة به التي تمكّنه من الانضام إلى عضوية جماعة معينة، لأنه يبود أن يكون معترفاً به ومعترفاً له من قبل الآخرين (كعضو بحمل سلطة ما ويمارسها داخل المجال الأكاديمي وخارجه، حيث تتداخل العلاقات). ولا بد لفهم أستاذ مادة ما وتقويمه التقويم المناسب، من أن نموضعه في حقله الخاص به، هذا الحقل الذي يتموضع بدوره في المحال الأكاديمي العام. ولا، بد خلال التقويم الأكاديمي، من الاستناد إلى رساميل ثقافية وتعليمية ورمزية وثقافية (تلائم موضوعياً وإجرائياً هدف الدراسة) تتحدد بكل ما يخص المجتمع العربي من صراعات واستراتيجيات وثوابت وخصرصية سياق وثقافة. . من هنا أدخل الباحث مفهوم والمجتماعية وبكيفية خاصة الطبقات الاجتماعية وبكيفية خاصة الطبقات الاجتماعية في العالم العربي قبل أن يشرع في أعليل الأكاديميين وسيامتهم.

وعندما تثار مسألة الطبقات وكيفية التعامل معها، «كان الفكر الماركسي حاضراً ولم يكن هناك مفر من أخذه في الاعتبار»(١)، خاصة من جهة تفسيره لعلاقات تناقض مواقع الطبقات مع قوى الطبقات، خاصة فيها خص نمط الإنتاج الرأسهالي.

وقد أعطى الباحث أهمية لـ «رايت» وتحليله للطبقات اعتهاداً ليس فقط على العامل الاقتصادي، بل أيضاً على العاملين السياسي والايديولوجي.

كما عرض لما قدّمه «فيبر» في هذه المسألة، والذي حدد التراتب الاجتماعي بطريقة قريبة بشكل أو بآخر من ماركس، وإن الميزة الخاصة به، تكمن في تبنيه

<sup>(</sup>۱) ص ۵۱.

تعريفاً للطبقات مبنيًا على أساس السوق وعلاقات التبادل، في حين تبنى ماركس تعريفاً مبنيًا على الإنتاج(١).

وكخلاصة، فإن نظريتي ماركس وقيبر تأخذان أصولها من الحتمية الاقتصادية. ومن هنا، يرى «بورديو» أن بناء الطبقات الاجتهاعية يتطلب إحداث قطيعة جزئية مع النظرية الماركسية، خاصة إحداث قطيعة مع النزعات التي لا تدرك الفئات الاجتهاعية إلا من خلال إعدادها أو مواقعها الاقتصادية، الأمر الذي ربحا يضر أكثر مما يفيد في إدراك واقع العلاقات داخل الفئة وبين الفئات. ذلك أن «بورديو» يعتبر هذه العلاقات عنصراً مهماً في التحليل الطبقى.

إن الباحث ركز مراراً وبهذا الصدد على أن ما يتعرض له يتعلق بشكل أساسي بالمجتمعات الرأسهالية الصناعية أو «ما بعد الصناعية» الغربية. إلا أن الدافع من تقديمها في كتابه، هو أن معظم هذه المفاهيم استعملت وأخذت في تحليل الطبقات الاجتماعية في الوطن العربي.

هذا، وإن البنية الطبقية المجتمعية في الوطن العربي عرفت تغييرات مستمرة في الأونة الأخيرة. والتغيرات التي حصلت في الوظائف الاجتهاعية، والأنشطة الاقتصادية وتداخل العلاقات بين مختلف الطبقات الاجتهاعية تجعل من الصعب دراسة هذه البنية باستعهال مقاربة واحدة، لهذا أعطى الباحث وضعاً عاماً للطبقات التي عنته في الدراسة.

يمكن تقسم الوطن العربي إلى أربع مجموعات اقتصادية (٠٠):

١ \_ مجموعة الأقطار المنتجة للنفط.

٢ ـ مجموعة البلدان نصف المنتجة للنفط.

٣ \_ مجموعة البلدان غير المنتجة للنفط ونصف المصنعة.

<sup>(</sup>١) ص ٥٥.

<sup>(</sup>۲) ص ۵۸.

٤ \_ مجموعة البلدان الأقل تنمية وتصنيعاً.

يصنف «محمود عبدالفضيل» في مقالته «تضاريس الخريطة الطبقية في الوطن العربي: في نظرة إجمالية ـ نقدية (١٠ مختلف الفئات والطبقات في الوطن العربي في ثلاث طبقات:

١ ـ البورجوازية الكبيرة التي تطورت خلال فترة الاستقلال.

٢ ـ الطبقة المتوسطة أو الطبقة الفقيرة التي تدين في وجودها لثقافة الغرب
 وتأثيره ولنظامه التعليمي .

٣ ـ الطبقة العاملة والفلاحون.

إن دراسة الطبقات الاجتماعية يرغم الباحث على أخذ تملّك السلطة في الاعتبار. . ومن الملاحظ أن مواقع السلطة في المجتمع العربي ارتبطت دائماً بالوظيفة أو المهنة ، أو الموقع في الهرمية التراتبية .

هذا ما كان محور الفصول الثلاثة الأولى، أما الفصل الرابع «حول الأكاديميين وتحولاتهم»، فقد بدأ بتعريف الأكاديمي تعريفاً بنيوياً وتحديده في إطار عدة عوامل: رأس مال الأكاديمي المعرفي؛ السياق الأكاديمي المذي يمارسه ويمارس فيه نشاطه ووظائفه المنوطة به؛ نوعية المؤسسات التي تحدد موقعه والتزاماته وحقوقه؛ علاقة رأسالية المعرفي بنقل المعرفة إلى الآخرين ومسؤولياته في تلقين تلك المعرفة كمّاً وكيفاً للمستهلك، وأخيراً يمكن تحديده في قابليته للتهاهي مع نشاطه الفكري في إطار إنتاجه العلمي والفكري وعلاقة ذلك الإنتاج بمصالح مجتمعه.

ومنذ القديم كان الأكاديمي يعرَّف من خلال أصله الطبقي ونمط حياته ونشاطه خارج المجال الأكاديمي، ففي الحضارة الاسلامية أصبح النشاط الأكاديمي مؤسساتياً، وأطلق على رجال الفكر والعارفين بالعلوم الدينية (المعيَّنون من قِبَل الخلفاء) مصطلح العلماء. . هؤلاء لم يكونوا مهيأين فكرياً أو علمياً

<sup>(</sup>١) المستقبل العربي ـ السنة ٩ ـ العدد ٩٥ ك ١٩٨٧ .

لتجاوز العقلية الدينية التي طبعتهم... وعملوا في التدريس وتوزيع المعرفة بشكل أساسي، إضافة إلى الافتاء والقضاء والعدالة والادارة والإمامة الخ... وشكلوا الشريحة الوحيدة المتعلمة تعليهاً عالياً في المجتمع.

لكن دخول الثقافة الغربية وما تبعها من علمانية، أثر سلباً على موقع العلماء بحيث أضعفت مكانتهم ومواقعهم وألحقت تغييرات في بنية المجتمع العربي وفي غطه الإنتاجي (توغل الرأسهالية الغربية وما أحدثته من توغّل وتحوّل في وظائف الطبقة المتعلمة تعلماً تقليدياً وفي أدوارها)، وبدأ يحل مكانهم تدريجيا المثقفون ذوو الثقافة الغربية، عما اضطرهم إلى التنازل عن كثير من امتيازاتهم السابقة لصالح المثقفين الجدد (لكن هذا لم يحدث موحداً في جميع البلدان العربية، كالسعودية مثلاً حيث ما زال العلماء يحتلون مواقع مهمة). . ولم تعد المعرفة الدينية وحدها القادرة على تأويل الحقيقة وتأسيسها . وكنتيجة ، انهارت هيمنة الفكر الديني ونظرته إلى الكون.

لقد دخلت العلوم الحديثة وظهر معها الأكاديميون والعلماء الجدد الذين يقاسون بكفاءاتهم وقدرتهم على استيعاب المعرفة ووضعها في مجال التطبيق (كأساس للرجل المثقف)، وظهرت العلوم الإنسانية والاقتصادية والقانونية والتقنية، التي ما لبثت أن بدأت بالتنافس فيها بينها.

إن الانخراط في الجامعات الموجهة توجهاً غربياً ازداد بشكل كبير خلال العقود القليلة الأخيرة، وأساسه تحول النمط المركنتيلي الزراعي (الذي كان سائداً) إلى نمط صناعي صاحبه في هذا النوع من المعرفة. لكن علاقة المثقف، الأكاديمي بالسلطة هي نفسها التي كانت سائدة في فترة ما قبل الاستعمار.

شهدت الجامعات العربية في السنوات الأخيرة نموذج أكاديمي. وبفضل الانتشار الواسع للتعليم وتغير موقف الآباء من تعليم البنات ولجت المرأة العربية الحلبة الأكاديمية وظهرت «المرأة العربية الأكاديمية» موضوع الفصل الخامس، المذي ركز على أن المرأة التي دخلت عالم الجامعة إلى جانب الرجل، حُسم

تعرجها في الاندماج الأكاديمي حتى الخمسينيات والستينيات من هذا القرن الوبدت الأسر المدينية من الطبقتين المتوسطة والعليا على استعداد قبل غيرها للساح لبناتها بدخول المدارس ومتابعة دراستهن في الخارج. لقد أثبتت المدراسة أن النساء الأكاديميات عمن ورثن الثقافة من أسرهن، لهن مكانة أرقى من تلك الأكاديميات اللواتي أتين من طبقات دنيا أو من أسر متردية فقيرة، وأوضح استجواب النساء الأكاديميات أنهن يجدن هويتهن تقريباً في الثقافة الغربية، لكنهن لم يفلحن بعد في تغيير مفاهيم الرجال الأكاديميين لوضعيتهن في هرمية المؤسسات العلمية، خاصة وأن الرجال ما يزالون متأثرين «بالهابتوس» المرتبط بثقافتهم، في وقت تصارع فيه النساء الأكاديميات بكل قواهن لإحداث قطيعة مع الأحكام المسبقة لهذا الهابتوس، ومن أجل تغيير مفهوم الرجل للمرأة ودورها النسب الأولى أقل من النسب المنظورة للرجال. ومع هذا، فإن النساء يعتقدون أن ظروف عملهن قد تحسن عها كانت عليه قبلاً أو أنها في النساء يعتقدون أن ظروف عملهن قد تحسن عها كانت عليه قبلاً أو أنها في وما يتطلبه المجتمع من المرأة عموماً.

أخيراً، يرى الباحث في هذا المجال المتعلق بالمرأة الأكاديمية، إن النساء اضطلعت بمسؤوليات ضخمة ووظائف مهمة في المجتمع كانت من اختصاص الرجال تقريباً، لكن ومع ذلك، في تنزال النساء وبسبب مواقف الرجال والمؤسسات والمجتمع، في وضعية أقلية تعاني الحرمان من عدد من الامتيازات وعلى هذا الوضع أن يتغير.

عالج الفصل السادس «اكتساب النفوذ واستغلاله في المجال الأكاديمي» معتمداً \_ ولتجنب اللبس \_ على ترجمة Power للنفوذ، وعلى Authority للسلطة. وبدأ الفصل بتحديد ودراسة الرساميل التي يمتلكها الأكاديمي أوالتي

<sup>(</sup>١) يعزى هذا التحول الذي حدث في نوعية مكانة المرأة إلى تأثير الثقافة الغربية.

<sup>(</sup>۲) ص ۱۰۱،

<sup>(</sup>٣) يرى «بورديو» أن ميزة هذه الرساميل هي قابليتها للتحول بحيث يمكن تغييرها واستبدالها عبر عملية التعويض.

تسمح له عبر عملية تعويض (لما لهذه الرساميل من قابلية للتحول) من اكتساب تفوذ (١)، فالوجود العلمي لصاحب النفوذ الأكاديمي يرتبط ارتباطاً متيناً بنفوذه، بحيث ان اي ضعف أو تنقيض يـطرأ على ذلـك النفوذ، يمكن أن يحـدث آثـاراً بليغة في صاحب أو على الأقبل يؤثر في مكانته ومحترميه. ولهذا، فإن صاحب النفوذ يعمل للحفاظ الدائم على نفوذه وعلى إعادة تأكيده والتشدد به على مصداقيته. إلا أن النفوذ - مهما بلغت قوته وأبعاده - فإنه لا يصل إلى مستوى فعال نشيط إلّا عبر اكتسابه شكلًا من أشكال السلطة التي تحتاج بدورها إلى الشرعية كي يعترف بها. ويمكن اكتساب السلطة بدرجات متفاوتة، وهي تتسم بصفات لاعقلانية وسماتها تبدو في الاحترام الذي تحظى به ١٠٠٠، وأشكال السلطة في المجتمع العربي تنعدم فيها الأسس العقلانية لذا، فإن سلطة سلطة المعرفة به توجد ويستمر بقاؤها في وضع متقلب وغير أكيد، ذلك لأن من الصعب التنبؤ بما سيحدث في السياق الاجتماعي العربي. المشروعية فيه غير واضحة، والواقع مرتبط بخاصيات هرم النفوذ وتوزيعه ". لذا، يرى الباحث هنا أنه يتطلب القيام بتحليل أغاط المحترمية التي يتطلع الأكاديمي العربي إلى اكتسابها، والوسائل والاستراتيجيات التي يستخدمها للوصول إليها، تم هذا التحليل في إطار الفصل السابع تحت عنوان «المحترمية والسلطة»، قُسم هذا الفصل إلى قسمين:

أولًا: اكتساب المحترمية.

ثانياً: الوسائل والاستراتيجيات.

مشروعية ↓

أنماط المحترمية

<sup>(</sup>١) دخل في دراسة النفوذ وتحليله وفاعليته وبمارسته في المجتمعات.

<sup>(</sup>٢) يقول دوركهايم، إن «احترام السلطة ليس بأي حال، غير مطابق للعقلانية، ما دامت السلطة مبنية على أسس عقلانية».

مبية على اسس عمارية. (٣) رساميل ← تعويض ← نفوذ ل سلطة

إن الباحث يعني بالمحترمية تلك الخاصيات التي تُكوِّن للأكاديمي وتظهر في ما ينعم به من سلطة ونفوذ وتشريف في وسط معين أو فئة معينة، أو في المجتمع ككل. إن الأكاديمي كصاحب سلطة، يستثمر كل رساميله في السوق الأكاديمي والاجتماعي ليحصل على أقصى ما يمكن اكتسابه من احترام ومراعاة وتقدير، وهذا ما يُطلق عليه مصطلح «المحترمية» وما نقيسه بمقياس ندعوه «سلم المحترمية في أربعة المحترمية في أربعة مستويات:

١ ـ العمل في الوظيفة (أو الاندماج في سوق الدولة)

٢ ـ السلطة/ النفوذ

٣ ـ امتلاك قوة الدفاع والردع

٤ \_ الحصانة

للمحترمية علاقة بالوسائل المستعملة لبلوغ مستوياتها، وقد حاول الباحث توضيحه عبر جدول، نختصر له كالتالي؟

إن سلم المحترمية واستراتيجيات الوصول إلى السلطة يرتبط بـ:

٢ ـ الانتهاء السياسي والتحالفات
 ٤ ـ العلاقات الاجتماعية أو الرأسهال

١ ـ الإنجاز العلمي والفكري

٣ ـ الوظيفة الإدارية والتقنوقراطية

الاجتماعي

ولقد فصل النقطة الرابعة بمجموعات ثلاثة أرفقها بحالات توضيحية (۱) ومن ثم قوم الإجابات (مجموعة أ: ذوو الرأسهال الاجتهاعي الكبير → من أسر معروفة وذات نفوذ. مجموعة ب: ذوو الرأسهال الاجتهاعي المتوسط → من الطبقة المتوسطة الصاعدة ولهم معارف أو وجاهة علمية. مجموعة ج: ذوو الرأسهال الاجتهاعي الضعيف أو المنعدم → من أوساط محرومة ثقافياً أو قروية الخ...).

<sup>(</sup>۱) ص ۱۳۸ - ۱۳۹ - ۱۶۰ - ۱۶۱.

#### كها أظهر تقويم الإجابات بوضوح:

أ ـ إن الرساميل المكتسبة تحدد نسبياً أبعاد السلطة والنفوذ اللذين يمتلكها الأكاديمي في وظيفته الراهنة (كما هو في تقديره الشخصي). وكلما كان الرأسمال الاجتماعي كبيراً ومعززاً برساميل أخرى، كان مستوى المحترمية عالمياً. بينها أولئك الذين يكون رأسمالهم الاجتماعي والثقافي ضعيفاً وتعتمد سلطتهم على رأسمالهم العلمي، تبدو سلطتهم أقل من سلطة الآخرين.

ب\_ إنّ الأكاديميين العرب، ذوي السمعة الأكاديمية متوافقون على أن دوافع «العمل ذاته» و«الوجاهة والتشريف» و«المسؤولية» و«الدافع الإنساني» تشكل حوافز في عمل المثقف العربي. وفي الوقت نفسه، لا يوافقون على «التقدير والاحترام» والسلطة والنفوذ والأجر كعوامل تحرك نشاط المثقف. أما الأكاديميون ذوو الرأسال الاجتاعي المتوسط فيثبتون هذه العوامل، نفسها كحوافز في عمل المثقف ما عدا دافع «العمل ذاته» ويترددون حول عامل المسؤولية. أما الأكاديميون المحرومون من الرأسال الاجتاعي فلا تشكل المسؤولية لديهم والدافع الإنساني دوافع نحو العمل وترددوا بشأن العمل ذاته واتفقوا مع الغير على الباقية.

إن هذه المعطيات تؤكد أن الأكاديميين المتمتعين بالسلطة والنفوذ يميلون إلى التخفيف من قيمة عوامل السلطة والوجاهة والاحترام في عملهم، ويحاولون عن وعي أن يجدوا هويتهم في نشاطهم وعملهم لذاته.

ج \_ إن الأكاديميين الذي تعوزهم الرساميل ينحون باللائمة على الأنظمة السياسية السائدة في الوطن العربي بالنسبة لهجرة الأدمغة.

د ـ أولئك الذين يمارسون وظائف ادارية يعتقدون أن مكانتهم عـالية ضمن الانتلجنسيا التي تشاركهم العمل الأكاديمي .

هـ تؤثر صرامة السلطة والنفوذ الأكاديمي وصلابتهما. والهيمنة في السلطة تتحدد في كمية الرساميل التي يراكمها الأفراد والفئات ويوظفونها وفي مدى الحاجة إليها أكاديمياً.

إن العنصر الأساسي ليس المفاضلة البنيوية الوظيفية ولكنه التعارض الجدلي والتناقض في نشاط الأشخاص العاملين وفي وجودهم، ومن هذا المنظور، فإن عـ لاقة السلطة بـين الأكاديميـين العرب تشـير ظاهـراتياً إلى وجـود خاصيـات لها سهات علاقات السلطة نفسها بين الأكاديميين الغربيين. إن علاقات السلطة أو علاقات القوى تكون منظمة ومتشابكة وتتبع أهمية مستويات المحترمية، لذا فإن التمثل الذي يقيمه الأكاديمي لنفسه في سلم المحترمية والتمثل الذي يقيمه الاخرون له يشكلان معماً واحداً من أسباب التنافس والصراع بسين الأكاديميين(١٠. إن التعايش في المجال الأكـاديمي لا بد من أن يخلق صراعــأ واعبأ ونشيطاً من أجل النفوذ والسلطة وحيث توظف كل الرساميل لتحقيق الغايات القصوى من النفع وتدعيم المواقع. وهذا الصراع السائد شبيه بالصراع الذي وصفه بلو Blau «سلاسل من الألعاب المختلطة والمتشابكة، تكون لكل مجموعة أعضاء نصيب فيها ولهم فيها مصالح متضاربة، (٧٠).

من هذا المنظور، فإن الصراعات السائدة في المجال الأكاديمي تتعلق على الأقل بأربعة عناصر ": الامتياز العلمي ـ التهاهي الثقافي ـ الضرورة الاجتهاعية والموقع الأكاديمي أو الوظيفي. وقد رأى الباحث أنه من الضروري التمييز (في مرحلة ثانية من الدراسة) بين المجموعات العاملة في المجال الأكاديمي على أساس اختصاصاتها العلمية والمعرفية. ذلك أن موقع الأكاديمي، وفي المجتمع ككل، يتأثر كثيراً بالاختصاص الذي يمارسه، وكذلك تتأثر نظرة السلطات

موضوع الفصل الثامن. ص ١٥٣. يقول وبورديو، وإن المجال الأكاديمي، شأنه في ذلك شأن أي مجال آخر، هو مكان للصراع من أجل تحديد الشروط والمعايير التي تضفي المشروعية عـلى العضوية وعملي الهرميــة التراتبيــة، وهذه الأخـيرة هي التي تحدد الخــاصيات المـــلائمة والفعــالة والمسؤولة عن جعلها تعمل كرأسمال يحقق الأرباح الخاصة بالمجال والمضمونة فيه:

P. Bourdieu, Homo académicas (London: Polity Press 1988), p. 11.

P.M. Blau. Exchange and Power in Social Life (New Brunswick U.S.A. (Y) Transaction Books 1986).

صراعات تّحمل بمصالح ودوافع خاصة وقواعد لعب معينة، هي مرتبطة ومتراكبة وتعطي ثلاثة أشكال متوازية (صراع بين المهيمُن عليهم وصراعات بين المهيمنين وصراعات بين المهيمِنين والمهيمن عليهم). إنه صراع علني لكنه لا يتخذ طابع المواجهة المفتوحة.

السياسية والمؤسسات الادارية في تقويمها لمكانته. إن لهذا تأثيراً واضحاً على وجاهتهم وتمثلاتهم وعلى الصورة المكونة لهم (في أعينهم أو في أعين الإدارة والمجتمع..).

ونورد أهم ما ورد في نقاط الصراع تبعاً للمسائل التالية:

١ - يتسبب قياس درجة العلموية (سمة التميز في معرفة الأكاديمي) بحسب المعايير الموضوعية ووفق القواعد العلمية والادارية والقانونية في خلق «صراع الأقدمية» أو «صراع الأسبقية». هذا، ويعتبر المحافظون على الأقدمية العلمية أنفسهم «حراس العلموية». ويتخذ طابع العنف الرمزي تعارض وتنافس الأكاديمي القديم والجديد من أجل اكتساب الامتيازات والوصول إلى المواقع ذات النفوذ (وهذا ما يمكن أن يتواجد بين كليات مختلفة).

Y - يتوازى مع الصراع من أجل «العلموية» Scientificity، صراع آخر سببه الاختلاف في الثقافة والتهاهي. ولهذا الصراع طابع خاص في البلدان العربية (كبلدان نامية): أصحاب الثقافة الإسلامية وأصحاب الثقافة الغربية. وهذا ما يتعلق أحياناً بالإبداع والأصالة العلمية، فمنهم من يغترب عبر انتهائه إلى حقل يمنحه هوية ثقافية ورمزية (كوسيلة للاستعلاء) ويتهاهى مع ثقافية أخرى، ومنهم من يجعل من ثقافته الأساسية رمزاً من رموز الأصالة أو شكلاً من أشكالها. وجد هذا الصراع في البلدان العربية منذ مطلع القرن، إلا أنه أخذ بعداً جديداً في العقود الأخيرة. ولا يزال الأكاديميون في خضم نقاش هذا البعد حتى الآن.

٣ ـ هناك صراع آخر أساسه التخصصات المعرفية لا سيما بين أصحاب التخصصات الإنسانية من جهة، وأصحاب التخصصات العلمية والتقنية من جهة أخرى. وهو صراع مواقف وتصورات.

٤ - صراع ينشأ عن محاولة أصحاب السلطة المؤسسية مراقبة نشاطات الأكاديميين، وعن ادعائهم لأنفسهم سلطة حفظ النظام والقانون داخل الحرم الجامعي. إن السلطة المؤسسية وسلطة الدولة والبيروقراطية تنعكس في المجال

الأكاديمي، بحيث يكون على الأكاديميين أن يقتنعوا بضرورة السطاعة والامتثال للنمط السائد في الدولة وبضرورة تعزيزه بإنتاجهم العلمي ونقلهم للمعرفة، أما الذين لا يمتثلون له، فإن الأمر ينتهي بهم إما إلى الفصل عن العمل، وإما إلى النفي السياسي.

خُصص بعد ذلك «الفصل التاسع» لدراسة مكانة الأكاديميين العرب ووظيفتهم:

إن الأكاديمين العرب يتطلعون إلى اكتساب قدر من الاحترام والاعتبار بحيث يرغبون في مكانة أكاديمية معززة ومكرمة ومعترف بها. ولربما كان اكتساب المكانة وضيان بقائها من بين الأهداف الأساسية التي يسعى الأكاديميون العرب إلى بلوغها. وقد اتضح في هذه الدراسة، ومن خلال أجوبة الأكاديميين العرب الذين استُطلعت آراؤهم، أن المكانة التي يسعى إليها هؤلاء خالية من التطلع إلى اكتساب المزيد، ذلك أن تطلعهم إلى المكانة ليس من أجل الرقي ولكن لأن المكانة تشكل في حد ذاتها ضرورة حيوية بالنسبة إليهم. كها أظهرت الدراسة أن دوافع السلطة والوجاهة والتشريف تشكل حوافز للعمل عند المشاركين المنتمين الم الانتلجنسيا العربية، بينها تشكل دوافع الاعتبار والمسؤولية والدوافع الإنسانية حوافز للعمل عند الأكاديميين التقنين.

من جهة أخرى، إن نقصان الحرية والاحترام والاعتبار وعدم توافر العمل المناسب تشكل أسباباً رئيسية في هجرة الأدمغة العربية نحو الغرب.

وغالباً ما تشكل الوجاهة والمكانة والمصلحة مصادر للتنافس بين الأكاديميين، وكل عملهم يتجه نحو تعزيز المكانة وضان بقائها (مع تعزيز اكتساب قدر من المحترمية والسلطة والوجاهة).

وإذا كان الأكاديمي يعين في المؤسسة ويندمج فيها بكيفية قانونية ومشروعة، فإن ما يجدد موقعه ويميزه يسرتبط برأسساله الثقافي والتعليمي وبعامل آخر وهـو المكان الذي أخذ منه معرفته والمصدر المعتمد فيها ومؤهلاته الجامعية. أما نموذج العلماء الذي سبق تقديمه فهم في وضع يأسفون فيه على ما فقدوه ويشعرون أن أصحاب المعرفة الجديدة تجاوزوهم وتخطّوهم.

يسرى اخيراً د. صبور في هذا الفصل أن السلوك «الغيري»؛ أي على المثقف أن يكون غيريًا (نسبة إلى الغير/ ضد الأنانية) وينفي عنه المصلحة الشخصية ـ؛ ولا يمكن أن يصدق على جميع المثقفين. كما يسرى أن الحكم على المثقف العربي يتطلب الأخذ بعين الاعتبار أنه (أي المثقف) ينتمي ـ في أغلب الأحيان ـ إلى الطبقة الدنيا أو المتوسطة، وان النظام التعليمي الذي أنتجه هو نظام نخبوي وأن أسرهم تنتظر النفع والفائدة من وراء وصولهم إلى المجال الأكاديمي.

إن الأكاديمي العربي يتطلع إلى اعتبار خارج موقعه الثقافي (اعتبـار عالمي)، لأن اعتبار وسطه له يتأثـر بالاعتبـار الذي يلقـاه في الخارج. وهــذا الاعتراف لا يتوافر إلاّ عبر الإنتاج العلمي والفكري وبالمؤهلات العلمية العالية.

إن المجتمع العربي بمر اليوم بأزمة عميقة تمس الهوية الثقافية تنعكس على وجود الأكاديمي ونشاطه (۱)، وكنتيجة، فإن العربي الأكاديمي بحر دائماً بنوع من الأزمة التي أشار إليها العروي «أزمة المثقف تعكس أزمة مجتمعه»، وأن ما خبره المجتمع العربي من تغيرات في البني والمؤسسات وتقسيم العمل لم تؤثر في توزيع السلطة وعلاقات السلطة بين عالم الفكر وعالم السياسة، إذ من المعلوم أن هذا الأخير هيمن باستمرار في تاريخ العالم الإسلامي على عالم الفكر. وإلى اليوم، ما يزال أرباب الفكر يعيشون تحت رحمة عالم السياسة وسلطته. إن هذه الأزمة المنعكسة في المجال الأكاديمي قد خلقت تنافساً حاداً بين العاملين في هذا المجال، وبين أرباب السلطة والمتطلعين إليها.

لقد خلصت الدراسة التي بين أبدينا إلى الأمور التالية:

١ ـ لفهم موقع الأكاديمي ومكانته يجب الأخذ بعين الاعتبار كـل العوامـل

<sup>(</sup>١) موضوع الفصل العاشر ١٩٧.

المرتبطة بوجوده في مجاله وبتعايشه فيه وعلاقاته الخاصة ومع المجموعة ومع المحيط.

٢ \_ يحتل الأكاديمي الذي يمتلك معرفة الغرب وخبرته مكاناً وموقعاً بارزاً.

٣ ـ إن ما يحصل عليه الأكاديمي من جزاء مادي مقابل بيع معرفته في
 السوق الرسمي للدولة لا يمكنه من العيش عيشة كريمة.

٤ ــ رغم تطلعاته، فإن العلاقات الاجتباعية والعائلية مــا زالت تمثل دوراً
 أساسياً وحيوياً بالنسبة للأكاديمي.

٥ - يمر الأكاديمي العربي بتجربة صعبة في حياته الراهنة، فهو من جهة يدرك ذاته وتصوراته، ومن جهة ثانية هو غير راض عن وضعه الاقتصادي والمادي ووضعه السياسي والمؤسساتي.

٦ ـ الامتـ لاك والإرث لرؤوس الأمـوال المتنوعـة يخلق نـوعـأ من الامتـ لاك
 للسلطة وللنفوذ وللرضى وللحصانة وللموقع.

٧- يصارع الأكاديمي - من أجل فك عزلته في المجال الأكاديمي والثقافي - ضد الإقليمية في مواجهة السياق العالمي (المتروبول العلمي الغربي). وبالتالي، فإن الأغلبية تشعر - نتيجة محدودية رأسهالها - بالإحباط والخيبة والألم، ويظهر هذا في نبرتها الاحتجاجية خاصة لدى من يملك رأسهال المعرفة في العلوم الإنسانية والاجتهاعية (الذين يعانون النقص أكثر من غيرهم).

٨ ـ يؤدي الأكاديمي مهامه العلمية بقليل من الحماس، عما يبعدنا عن الحديث عن إبداع فكري أو تقدم علمي، لأن الأكاديمي مغترب عن عمله تنقصه حرية العمل وما يصاحبه من شعور بالإنجاز وإشباع لرغبات الذات. وهذا ما يطبع نشاط الأكاديمي بعدم الاستقرار وانعدام الهدف.

٩ ـ إن اغتراب المثقف العربي ليس اغتراباً ثقافياً فحسب، بـل هو اغـتراب
 متعدد الأوجه (نتيجة معاناته القمع ومعاش حالة الحار الوجـودي في عدم اتخـاذ
 قرار أو تعبير الخ. . ) . إنه ـ كما شبّهه الباحث ـ يشبه وضع مصارع ثيران دون

موليتا (أي دون قطعة القماش الأحمر التي يستعملها مصارعو الثيران لإرهاق الثور).

1 - إن الانتلجنسيا العربية ربحا كانت أصعب فئة يمكن دراستها أن في السوطن العربي، وهذا يعود إلى أن تقاليد البحث الاسبريقي والشك في مصداقيتها ما تزال في بداياتها، وإلى حساسية طرح قضايا ايديولوجية وسوسيولوجية، أو حتى التعبير عما يبدو من «الأسرار الشخصية» مما يثير الشك وعدم الاستعداد للمشاركة واعتبار المشاركة في الدراسة مخاطرة.

إن الجامعة والعالم الأكاديمي بصفة عامة يعتبران من الأماكن الحساسة سياسياً في المجتمع العربي؛ والوصول إليها دون مساعدة رسمية يُعد أمراً شائكاً وصعباً.

وبانتقادات الأكاديميين تنتهي دراسة المعرفة والسلطة في المجتمع العربي، ويضيف إليها الباحث ملاحق حوت مقابلة مسع أحد الأكاديميين كحالة توضيحية، ونص الاستهارة التي وزعت على الأساتذة المشاركين في الدراسة، إضافة إلى ملحق يضم أهم الأسئلة والقضايا المطروحة في المقابلات التي أجريت مع الأكاديميين.

<sup>(</sup>١) موضوع الفصل الحادي عشر ٢٠٧.

## نعت دالسياسة: الدين والدولة لبرهان عنايون

## عَض عبدالاله بلقزيز

وإن ارتباط الدين بالسياسة لا يمثل . . خطراً على الدين أو السياسة . ولكن الخطر يكون في تحويل السياسة إلى ممارسة مقدسة دينية . . . ، ولكن الخطر يكون في تحويل السياسة إلى ممارسة مقدسة دينية . . . ، ولكن الخطر والدين . ص ٣٨٥

كتاب: نقد السياسة - الدولة والدين الأستاذ برهان غليون سيصبح - منذ الآن - من أمهات الكتب في الفكر العربي المعاصر التي تَـوَّجت قـرنـاً من التأليف واختتمته كها فعلت نظائر في نهاية القـرن الماضي مستأنفة مشروع بناء نهضة العقل التي نـذر لها رواد القـرن الماضي الجهـد والحياة كي تنطلق ويشتد عودها...

يقع الكتاب منهجياً في موقع تقاطع عدة مقاربات: التأريخ السياسي، اجتهاعيات الثقافة، الاجتهاع السياسي. الخ، وهذا أسبغ عليه خصوبة معرفية ومنهجية كبيرة تكاملت في امتدادها الصور المختلفة والممكنة للعلاقة بين السياسة والدين. وحيث يتذكر قارىء الكتاب أن موضوع الكتاب سبق وطرق من طرف المؤلف في كتب ومناسبات سابقة، وأن شكل المقاربة النظرية والمنهجية

<sup>(\*)</sup> برهان غليون: نقد السياسة، الدولة والدين، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت

للاشكالية جرى - سلفاً - اختباره بنجاح في نصوص سالفة، سيكون - دون شك - أمام رصيد هائل من التراكم المعرفي يبني عليه الكتاب ويطوره. وقارىء الكتاب، الذي يجهل أعهال برهان غليون السابقة، لن يجد كبير صعوبة في قراءة الكتاب وتمثّل قضاياه وأطروحاته، وإن كان سيحرم نفسه من متعة اكتشاف نمو النصّ في الكتابة عند غليون وتراكب الاشكاليات فيه وصولاً إلى الصورة التي استقرت عليها في هذا الكتاب.

\* \* \*

الكتاب محاولة للتفكير ـ بجرأة ـ في علاقة غمرت حقل الفكر والاجتماع في تاريخ العرب الحاضر والماضي، وحددت .. إلى حــد كبير ــ مــلامح التــطور فيه، هي علاقة السياسة بالدين. على أن زاوية الرؤية إلى هذه العلاقة لم يجر تفكيكها معرفياً بغية إنتاج تصورات تجريدية عن طرفيها، كل على حدة، وبناء أحكام قيمة حول هذه العلاقة، أي لم تكن فعلاً معرفياً من باب التأمل الفلسفي أو التحليل المنطقى، بل أرادها صاحبها رؤية مشدودة الانتباه إلى هدف رئيس: تحليل أسباب التنازع بين السياسة والدين وفهم العوامل التي تدفع نحو توظيف الدين من قبل السياسة. وغنى عن البيان أن هذا النوع من التمثل للموضوع ينتمي ـ منهجياً ـ إلى الاجتماع السياسي والأنثروپـولوجيـا الثقافيـة. ضمن هذه الطريقة من الاختيار المنهجي في بناء الاشكالية وتناول الموضوع، ينصرف المؤلف إلى محاولة فهم التناقض بين الدين والدولة باعتباره «.. كأي نـزاع آخر في دائرة الواقع الاجتماعي، لا ينبع من حتمية بنيوية، بقدر ما يعكس فهمنا ورؤيتنا لهذا الواقع»٣، هنا تتحدد المسألة الـدينية، ومـا يرتبط بهـا من نزاعـات بصفتها «جزءًا لا يتجنزأ من المسألة السياسية»(")، وهنا يستعصي فهم الوعي السياسي والديني بالعودة إلى النصوص لتصبح التجربة التاريخية والواقع الاجتماعي «مستودع مفاتيح هذا الوعي»(٤). والأمر نفسه ينطبق على الحركات

<sup>(</sup>٢) نقد السياسة - الدولة والدين. ص ١٣

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق. ص ١٤

<sup>(</sup>٤) م س. ص ١٥

الاجتهاعية الدينية والمدنية التي لا يمكن فهم نشوتها وتطورها وصراعاتها انسطلاقاً من النص، الذي يؤسس لوجودها نظرياً، ولكن من التاريخ (6). وعلى ذلك، لا يمكن تحليل النزاعات الراهنة التي مدارها الإسلام بصفتها «تعبيراً عن الاستمرار في نقاشات وجدالات كلامية بدأت منذ العهد الأول»، بل «إن موضوع الخلاف الحقيقي ليس قائماً في الإسلام، ولا يتعلق رغم المظهر، بمضمون الإسلام الفكري أو الديني، الإيماني أو السياسي. . . إنه قائم في واقع المجتمع وما يعيشه من تناقضات في نظمه السياسية والاجتماعية والفكرية (1).

الذين انشغلوا بمشكلة العلاقة بين السياسة والدين، في إطار الفكر العربي المعاصر، إما كانوا منشغلين بالتأمل الفلسفي المعياري، أو منغمسين في مشروع تطويع الدين لخدمة أهدافه السياسية من باب ما يضعه الدين في حوزة السياسة من أسباب القوة والفعالية باعتباره مصدراً هاماً ورئيساً من مصادر شرعيتها. وفي الحالين، لم يجر النظر إلى الدين نظرة موضوعية. لقد «منعت حاجات السجال السياسي من تطوير أي موقف علمي أو نظرة موضوعية في هذا الميدان. وبقيت الظاهرة الدينية من اختصاص الخطاب السياسي والعقائدي السياسي» أن ولم تكن من نتيجة لغياب علم اجتماع سياسي للدين سوى تضخم ثقافة دعوية جندت الموضوع، والانشغال بالموضوع، في مشروع بناء حركة سياسية. ان هذا الغياب (لعلم اجتماع الدين) هو شهادة ميلاده كتاب الدولة والدين. الكتاب الذي يضع على نفسه - بطموح بحترفي الاجتهاد - مسؤولية معرفية كبيرة: ملء فراغ فكري في حقل إشكالي بكر، وتأسيس مقاربة اجتماعية معرفية كبيرة: ملء فراغ فكري في حقل إشكالي بكر، وتأسيس مقاربة اجتماعية - سياسية للظاهرة الدينية.

### في العلاقة بين الدين والسياسة: الأصول والتطور

قامت بين الدين والسياسة، على مرّ العصور، علاقة تراوحت بين التوافق

<sup>(</sup>٥) مس. ص ١٦.

<sup>(</sup>٦) م س، ص ص ١٦ - ١٧.

<sup>(</sup>V) م س. ص ۲۰.

والتنازع تبعاً للشروط التاريخية والاجتهاعية التي انتظمت فيها (نعني العبلاقة). وفي كل مرحلة من هذه المراحل، كان من الممكن وعي أسباب ذلك التوافق أو التنازع بتحليل شروطه، ومنها وظيفة كل طرف من طرفي العبلاقة في بناء قوة الطرف الثاني أو إضفاء الشرعية عليه.

I

قبل نشوء الأديان التوحيدية، لم تكن العلاقة بين السياسة والدين قد شهدت أزمة، إذ «لم تعرف المجتمعات الإنسانية أي تناقض أو تنازع بين السلطة الدينية والسلطة الزمنية»("): كان الكهنة في بلاد الرافدين ومصر الفرعونية وآسيا القديمة «جزءًا لا يتجزأ من جهاز الدولة»، و«كان تقديس الملوك. . . عنصراً جوهرياً من عناصر تكوين السلطة وإقامة الدولة»("). أما مهمة رجل الدين فكانت \_ حصراً \_ خدمة الملك «وإضفاء القداسة على سلطته». وبسبب هذا الارتباط، فقد كان الملوك هم «الذين يغيرون الطقوس العبادية التي يشكلون مركزها، بل الآلمة المعبودة التي يمثلونها، ويقترحون آلمة جديدة»("). . .

لم تنشأ هذه العلاقة اتفاقاً أو عبشاً، بل كانت جزءًا من وظيفة عامة من وظائف الدولة والمجتمع باعتبارها «شرطاً لا غنى عنه لتأسيس الاجتماع المدني» ((۱). ولم يكن للتناقض أن ينشأ بينها إلا في حالات محدودة: «إذا كان المدين مفروضاً بالغزو، أو إذا كان المجتمع قد تجاوز الفكرة الدينية القديمة وطور نظاماً دينياً جديداً ((۱)، وذلك عما لم يكن لينطبق على البوذية والكونفوشيوسية في آسيا القديمة، أو على ديانات بلاد الرافدين ومصر القديمة.

<sup>(</sup>٨) م س. ص ٣٢.

<sup>(</sup>٩) م س، ص ٣٢.

<sup>(</sup>۱۱) م س، ص ۲۳.

<sup>(</sup>۱۱) م س، ص ۳۲.

<sup>(</sup>۱۲) م س، ص ۲۸۵.

#### II

نشوء الأديان الساوية سيؤرخ ـ في رأي بسرهان غليـون ـ لبدايـة انقطاع في مسار العلاقة بين الدين والسياسة (أو الدولة) بما هي علاقة سيطرة للسياسة على الدين وإدارتها إياه. فعلى العكس مما قامت عليه تلك العلاقة ـ سابقاً ـ من منطق، نجم عن ظهور المدين التوحيدي «تحرير فكرة الألوهة عن الملك والسلطة الملكية أو سلطة الدولة» وذلك من خلال «إرجاع الملك إلى حجمه الطبيعي كإنسان، والارتفاع بفكرة القداسة والألوهة نحو مرتبة عليا، ١٠٠٠. وتمثل النبوّة \_ في نظر المؤلف \_ التجسيد الفعلي لهذا التغيير الـذي طرأ عـلى مضمون العلاقة وحرّر الدين من السلطة المتشخصة للسياسة، فالنبوة لم تكن سوى «نفي الامبراطورية العبودية. . . بما هي تعبير عن القوة والسلطان المادي، واستبدالهــا بملك أو بسلطان قائم على فكرة القرابة الروحية «١٠٠). وهكذا، وكما جاءت المسيحية ردّاً على إخفاق اليهودية في تحرير الروح من الثقافة الجسـدية وفي نفي على مصادرة المسيحية وانقسامها. . . وتجاوزاً للصدمة التي أصابتها بسبب انتشار مناخ اليأس والتشاؤم الذي ارتبط بصلب المسيح الفادي، بعد صدمة تشتيت اليهودية، وما كان يعنيه ذلك من انتصار ساحق ونهائي للنموذج الامبراطوري . . . ، أي للسلطان القاهر ، الفرعوني والقيصري والكسروي ، على الدعوة التوحيدية»(١٠٠). لقد نجحت الأديان التوحيدية في تحجيم السلطة الزمنية القهرية من خلال تجريدها من القداسة وتجريد القداسة عن أي قاعدة دنيوية في تعال ً يرمز إلى تحرّر الروح والمقدس من التوظيف الامبراطوري، ولعل الإسلام \_ في ما يسجل برهان غليون \_ نجح أكثر في «إنقاذ الرهان على النبوّة» وبذلك قدم للإنسانية «قاعدة لتجديد حياتها الروحية والمادية»(١١). ولم تكن ثورة

<sup>(</sup>١٣) م س. ص ٣٥.

<sup>(</sup>١٤) م س. ص ٤٣.

<sup>(</sup>۱۵) م س. ص ۵۱.

<sup>(</sup>١٦) م س. ص ٥١.

الديانات التوحيدية مجرد ثورة على الامبراطورية، بل إنها بنت على تفسخ وانحلال الامبراطورية \_ أو الملك القهري \_ فكرة الجماعة. ولكن «لا بما هي حشد واسع من الأفراد والقبائل والأسر»، أي جملة التكوينات المدنية التي ينتظم فيها الناس وتؤسس اجتماعهم المادي، وإنما «باعتبارها تأسيساً لمبدأ تضامن روحي» (١٧).

#### Ш

كيف انبنت هذه العلاقة في التجربة الإسلامية؟

لم تتجه التعاليم الدينية الإسلامية إلى الحض على تكوين دولة دينية (أو الإسلامية). كانت الرسالة الدينية رسالة للتحرر من السلطة لا لإعادة إنتاج رابطتها القهرية على الرغم من أن سياق التاريخ دفع الأمور لصالح تأليف هذه السلطة. فقد كان النبي «يدعو المسلمين... إلى الاستعداد لليوم الآخر. وكان يطلب منهم تجنيد أنفسهم في سبيل الله لنشر دعوته والموت من أجلها، وليس لبناء سلطة لهم باسمه»(١٠). وحين توقفت النبوة، لم تنشأ سلطة كهنوتية وسيط بين جماعة المؤمنين وبين الله بحيث تجسد إدارة الحكم والقرار. كما لم تعد الحاجة موجودة إلى شكل جديد من النبوة بعد أن «ورث العقل النبوة». هذا ما يدفع المؤلف إلى الاستنتاج أن «.. ليس لاختتام النبوة من معنى آخر إلا تسليم القيادة الروحية بعد النبي للعقال...، وهذا هو معنى استنكار السلطة الكهنوتية أيضاً في القرآن»(١٠).

ما الذي يدفع النبوّة إلى التفرغ للفعل الدعوي الديني والضرب صفحاً عن فكرة التنظيم السياسي للجهاعة، أي عن الملك؟ إن ذلك يسرجع بالأساس إلى استغراق النبوّة للسياسة بمقدار ما تعني النبوّة \_ أيضاً \_ التنظيم والتدبير المدني للجهاعة. هذا يعني \_ في نظر المؤلف «أن دولة المسلمين، بما تشمل الدولة من

<sup>(</sup>١٧) م س، ص ٥٢.

<sup>(</sup>١٨) م س. ص ٥٤.

<sup>(</sup>١٩) م س، ص ٥٥.

مبادىء التنظيم المدني وطرائقه . . . ، لم تكن شيئاً آخر في الإسلام إذن سوى الدين نفسه (۱۰) ، ولكن لا بالمعنى الذي تفهمه الآن حركات «الإسلام السياسي» كما سنرى مع الكاتب في مكان آخر من هذا العرض، وذلك باعتبار ان النبوة التي جمعت بين الدين والسياسة لحظةً لا تتكرر في تاريخ المسلمين. ولكن، هل توقفت عملية التنظيم الروحي للجماعة بتوقف الوحي ووفاة النبي؟ وهل استقرت في الأذهان فكرة الفصل بين السلطة الروحية والسلطة الزمنية؟

\* \* \*

لم تتوقف عملية التنظيم الروحي هذه، بل استمرت من خلال وظيفة الخلافة (= الراشدة)، التي مثلت - بمعنى من المعاني - استثنافاً لها. ذلك أنه «لم تكن الخلافة سلطة العقيدة والجهاعة» (۱۱). ولذلك، حين كان الخلفاء يطلقون على أنفسهم هذا الاسم بدل الملوك أو السلاطين، فها ذلك إلاّ لأنه يعين - على وجه الدقة - الوظيفة التي آلت إليهم بعد النبوّة. ولا يمثل التمييز المعاصر بين الخلافة الراشدة والملك إلاّ الوعي بالتحول الذي نجم عن زوال تلك الوظيفة الروحية ونشوء الملك العضوض (۱۲).

ماذا يعني أن تستمر الوظيفة الروحية في الإسلام من خلال تجربة الخلافة الراشدة. وماذا يعني أن تقوم الدولة \_ كملك قهري \_ بعد انصرام حقبة هذه الخلافة بالعنف؟

إنه يعني - في المقام الأول - أن الإسلام ولم يفكر... بالدولة، ولا كانت قضية إقامة الدولة من مشاغله...، ولم يتحدث... عن السياسة أو يقدم رأيه فيها التغييب تقصيراً من الإسلام في حق المسلمين وفي حق شأن من أوّكد شؤونهم. إنه يعكس جوهر رسالة الإسلام، حيث ولم يَعِدِ القرآنُ

<sup>(</sup>۲۰) م س. ص ٥٩.

<sup>(</sup>۲۱) م س. ص ۲۳.

<sup>(</sup>٢٢) م س. ص ٦٣.

<sup>(</sup>٢٣) م س. ص ٥٨.

العربَ أو المسلمين بدولة، ولا أثار حماسهم بالحديث عن منافعها وخيراتها، ولكنه وعدهم بالجنة (٢٠٠٠). وعليه، فبها أن الإسلام لم يبلور نظرية في الدولة، وبما أن الدولة \_ كاداة للتنظير \_ نجمت عن حاجة إلى تأمين «الوازع السلطاني» \_ كها قال عثمان بن عفان \_ فقد «بقي موضوع السلطة من الموضوعات غير المفكر فيها إطلاقاً في الفكر الإسلامي (٢٠٠٠). وهو حين كان يجنح إلى تناولها، كان يدرجها في باب الأخلاق، باعتبار نظرته إليها كأداة في يبد الدين، وباعتبار فقدان هذه الأداة لأية قيمة في ذاتها بمعزل عمن يستخدمها (أي المؤمن). وبعبارة المؤلف، فإن الفكر الإسلامي «حرم. . . نفسه من التفكير في واقع السلطة منذ اللحظة التي اعتبر فيها أن الدولة لا ماهية مستقلة ومتميزة لها، وهي مجرد آلة ماهيتها موجودة في من يستخدمها (أن ستخدمها) ومن يستخدمها (أن ستخدمها).

\* \* \*

كيف أمكن للدولة، إذن، أن تنشأ والحال أنها لا تجد لنفسها سنداً نصّياً يُشَرْعِنُها؟

لم تضع الدولة نفسها خارج إطار الدعوة الإسلامية حين خرجت إلى الوجود، بل هي تشكلت من صميم هذه الدعوة بحيث أتت «كنتاج فرعي للجهاد، أو بالأحرى كرد على حاجة تحقيق الدين الجديد الله على أن ذلك لا يعني \_ في ما يرى برهان غليون \_ أن نظام الدولة اندمج في نظام الدين كلية، بل إن العلاقة بين النظامين سرعان ما ساءت في المرحلة المتأخرة من الخلافة الراشدة. ولم يكن ذلك إلا تعبيراً عن تفاقم التناقض \_ الطبيعي \_ بين منطق الدولة ومنطق الثورة (= الجهاد) الذي كان فصلاً طبيعياً من فصول تطور التجربة الإسلامية. وتكفي تجربة الحرب الأهلية المريرة التي شقت المسلمين \_

<sup>(</sup>٢٤) م س. ص ص ٥٨ ـ ٥٩.

<sup>(</sup>٢٥) م س. ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٢٦) م س. ص ١٢٧.

<sup>(</sup>۲۷) م س، ص ۲۷.

الذي حصل، إذن، ليس فصلاً بين الدين والدولة، أو ليس تجريداً للسياسة من وازعها الديني، بل على العكس من ذلك جرى «اخضاع الدين... لمنطق السياسة والدولة وتوظيفه فيها» (٣٠٠). وقد طبع هذا الانقلاب في العلاقة بين السياسة والدين تاريخ الإسلام الوسيط كله، وكان عاملاً وراء إعادة تجديد التساؤل، في العصر الراهن، حول صلة الإسلام بنظام الدولة، وهو التساؤل الذي يكاد يلخص المساهمة الفكرية للتيار الإسلامي المعاصر...

حين يجري الحديث عن توظيف الدين في السياسة، هل يعني ذلك أنه نشأت في التاريخ الإسلامي دولة دينية؟ يعتبر غليون أن دولة مجردة من «العصمة أو المعرفة النابعة من الوحي» لا تتمتع بأي وجود. وما دام الأسر كذلك، فإن أي قرار سياسي هو «قرار بشري... نابع من الاجتهاد العقلي، حتى لو قام به رجل دين». وهذا يعني شيئاً واحداً هو غياب دولة دينية في الإسلام حتى ولو كانت مصرة على تقديم نفسها بهذه الصفة، إذ هي - في

<sup>(</sup>۲۸) م س. ص ۲۷.

<sup>(</sup>٢٩) م س. ص ٧٩.

<sup>(</sup>۳۰) م س. ص ۸۰.

النهاية ـ (. . ليست في واقع الأمر إلّا دولة مدنية، (١٠٠٠).

#### \* \* \*

هل تجوز قراءة الانتقال المدوّي للنظام الإسلامي من نظام الخلافة إلى نظام «الملك العضوض» بصفته تعبيراً عن انحطاط في مسار العلاقة بين الديني والمدني في الاجتماع الإسلامي؟

يميل برهان غليون إلى نفي ذلك، وإلى التأكيد على الطبيعة الموضوعية - والحتمية \_ لهذا الانتقال، من باب أن الدولة كانت شأنا تلقائياً في مسار تطور الاجتماع الإسلامي، ومن باب وعي الوظيفة المحدودة للنبوة (٣٠٠). معنى ذلك، أن نهاية النبوة \_ كرسالة روحية \_ هي فاتحة الاجتهاد لتدبير أمور الجماعة. وعلى ذلك، لا يستطيع أي اجتهاد أن يرفع من سقف رتبته المعيارية إلى الدرجة التي تضفي القداسة عليه، أو تجعله صنو الوحي (٣٠٠). فهو \_ في مطلق الأحوال \_ يظل اجتهاداً. وفي هذا السياق يؤاخذ برهان غليون دعاة بعض الأفكار \_ من الإسلاميين المعاصرين \_ مثل فكرة الحاكمية ومثل شعار ولا حكم إلا لله ، معتبراً موقفهم هذا موقفاً ولا يعبر عن رفض التفكير في السلطة من منظور واقعي موقفهم هذا الرفض لا يتعلق \_ في نظر الكاتب \_ بالقيم الدينية أو بالإيمان ، على أن هذا الرفض لا يتعلق \_ في نظر الكاتب \_ بالقيم الدينية أو بالإيمان ، بقدر ما يشكل واحد بقايا التراث القبلي العربي الفوضوي الذي يربأ بالخضوع بقدر ما يسكل واحد بقايا التراث القبلي العربي الفوضوي الذي يربأ بالخضوع بقدر ما يسكل واحد بقايا التراث القبلي العربي الفوضوي الذي يربأ بالخضوع الذي سلطة و ١٠٠٠).

<sup>(</sup>٣١) م س. ص ٨٩.

<sup>(</sup>٣٣) يُصول برهمان غليون في همذا المضهار: «لقد ولدت الدولة لأن النبوّة ليست حالمة دائمة ولا عادية، ولا يمكن أن تكون إلا لحظة استثنائية في التاريخ، لحفظة أنتجت أمة، ورمتها في لجة الصراع المصيري لتمتحن إرادتها وقدرتها على الاستمرارة. م س. ص ٧٩.

<sup>(</sup>٣٣) في هذا المعنى يحيل بسرهان غليون إلى واقعة ذات دلالة، إلى مُوقف مالك ابن أنس والـذي رفض دعوة الخليفة العباسي المنصور... أن يكون الموطأ قانون قضاء الدولة قائلًا: إن الموطأ هو اجتهاد مالك، م س. ص ١١٢ - ١١٣

<sup>(</sup>٣٤) م س. ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٣٥) م س. ص ١٢٩.

وكما يمثل الانتقال من النبوة والخلافة إلى الملك حاجة طبيعية في تطور الاجتماع الإسلامي بعد توقف الوحي ونشوء ضرورة التنظيم العقلي للمجتمع، فهو يمثل شكلاً محدداً من الانتقال بالمسلمين من الجماعة الدينية إلى الجماعة السياسية (٣٠٠). إن في ذلك ما يكفي للتدليل على أن الجماعة، وليست الدولة، هي الحقيقة العليا في تاريخ العرب والمسلمين، إذ إن «وجود الدولة الواحدة لم يكن شرطاً لتأكيد وحدة الجماعة، وكأن الشعور بوحدة الجماعة قائم بالرغم من وجود الدول والحدود والسلطان المتميزة» (٣٠٠). وما ينطبق على الماضي ينطبق بالدرجة نفسها من الوضوح في الدلالة على الحاضر (٣٠٠).

\* \* \*

هذه كانت صورة العلاقة بين الدين والسياسة في التجربة التاريخية للإسلام. وهي - كما يعرضها الكتاب بتفصيل حاذق - صورة «لعلاقة متوترة» قلقة ، غير متوازنة عاشت عليها تلك التجربة التاريخية». على أن عرض هذه الصورة أغرى البحث بصوغ سؤال جديد ويتعلق بمدى إمكانية تأسيس فكرة سياسية تتصل بالدين وتنفصل عنه. وبين أنه سؤال ينتقل بنا إلى حقبة زمنية غتلفة: الحقبة الحديثة.

## قاعدة النظام الحديث

كان نظام العصر الموسيط نظام العلاقة بين الدولة والدين، لكن الأمر اختلف بنشوء النظام الحديث، فد «جموهر القاعدة التي قام عليها النظام الحديث، ونشأت بقوتها الأمم التي تملك مصير العالم اليوم وتمسك بزمام

<sup>(</sup>٣٦) وإذا كان الرسول قد أسس الأمة الإسلامية جماعة دينية، فقد دفعت الفتوح إلى تأسيسها كجهاعة سياسية أيضاً، م س. ص ٦٩.

<sup>(</sup>٣٧) م س. ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٣٨) وواليوم، لا يمنع وجود أكثر من عشرين دولة العرب من الحديث عن أمة عربية واحدة، أو عن جماعة عربية تؤكد وجودها، كجهاعة واحدة، من وراء الحدود السياسية القائمة. وهذا ما يعجز عن فهمه السياسيون والمستشرقون الذين لا يفهمون الأمة حسب تقاليدهم السياسية التاريخية إلا كانتهاء لدولة واحدة، م س. ص ١٢٠.

الحضارة، هو إبداع مبدأ المواطنية، (٣٠٠). إن هذه المواطنية، في النظام الحديث، تعادل الإيمان في النيظام القديم، حيث يتقابل المواطن في السياسة المدنية مع المؤمن في السياسة المدينية (١٠٠٠). لقد كان من نتائج هذا الانتقال من السياسة المدينية إلى السياسة المدنية، من الإيمان إلى المواطنة، تحرير السياسة من مبحث الأخلاق وتبلور النظرية السياسية كحقل بحث مستقل يتخطى النظر إلى الظاهرة السياسية في علاقتها بأهواء الأفراد ونواياهم، إلى النظر إليها بوصفها المظاهرة السياسية في علاقتها بأهواء الإفراد ونواياهم، إلى النظر إليها بوصفها جملة قوانين وآليات موضوعية يجتاج إدراكها إلى مجهود تحليلي جدي.

أأناني أبدورز طلاع بسيداني

JH 39 10 5 - 20 4

## إخفاق السياسة

لكن مشروع هذه الحداثة السياسية أخفق في التجربة التاريخية للعالم العربي المعاصر. وكان من نتيجة ذلك أن تزايد توظيف الدين سياسياً، وتنامت قوة الحركات السياسية التي تتخذ من الدين إيديولوجيا دعوية. ولم يكن ذلك أمراً متوقعاً وهذا سبب العجز عن بناء معرفة علمية بظاهرة التداخل بين الديني والسياسي - إذ إن «... تقاليد العلم الاجتماعي الحديث تقضي بأن المجتمعات كافة تسير في اتجاه التحديث واستيعاب القيم العقلية والمدنية العصرية، وأن من نتائج هذا الاستيعاب تراجع الدين والمهارسة الدينية»(١٠). فكيف أمكن للدين، إذاً، أن يعود فيغمر ساحة السياسة، تاركاً لتياره أن يجتاح سواه. وكيف أمكن للحركة الإسلامية أن تستحيل، في غضون عقد، القوة الأرجح في التوازن الداخلي؟

في محاولة للإجابة، يستعرض الأستاذ برهان غليون جملة من الفرضيات التفسيرية التي حاولت أن تقرأ أسباب ميلاد تيار الحركة الإسلامية وقوة نفوذ هذا التيار، ومنها ثلاث فرضيات: فرضية سياسية ترد قوة التيار الإسلامي إلى هزيمة 67 وإخفاق الحركة القومية العربية، ولا تُحجم عن الاعتقاد في أنه تيار

<sup>(</sup>٣٩) م س. ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٤٠) م س. ص ١٥٢.

<sup>(</sup>٤١) م س. ص ١٩٢.

تغذى من الدعم الخارجي للأنظمة المحافظة، ومن هنا الطابع التآمـري لهذه الفرضية (١١٠). وفرضية اجتماعية تقيم ربطاً بين الظاهرة الإسلامية وتفاقم الأزمة الاقتصادية والتفاوت الطبقي وإنعكاسات ذلك على الصعيـد الاجتهاعي(٢٠). ثم فرضية ثقافية قوامها أن الطاهرة تعبير عن ركود في «البنية العقلية العربية» أو الإسلامية(١٤٠). وقد انتقد هذه الفرضيات بتفصيل ملاحظاً أن القاسم المشترك بينها هو «ربطها بين تناهي الحركة الإسلامية في المجتمعات العربية، وبين مجموعة من القيم والمواقف والأوضاع السلبية»، ورفض النظر إليها في سياق الحاجات التي تعبّر عنها(\*\*). ولمّا كان الاعتقاد أن الحركات الإسلامية تتغذى في تطرفها من العقائد الدينية، فقد أثمر ذلك موقف عداء من الإسلام من لدن النخبة «العلمانية» والقوى السياسية التي إليها تنتسب. كما نتج عن هذا التقدير، لتعصب وتبطرف الحركات الإسلامية، وهم - من قبل السلطة - بأن البردّ الطبيعي عليها «هو الرد الأمني، أي القمع الفكري والسياسي والعسكري»(١١). والمفارقة الصارخة التي يسجل غليون ـ في معـرض هذا الانتقـاد ـ تكمن في أنه «يلتقي هذا المطلب الأمني عنـد الدولـة والأجهزة مـع خوف النخبـة العلمانية أو رغبتها في إضعاف الإسلام السياسي عموماً، للتخلص من منافس عقدي وسياسي قوي لها. لا بـل إن الـدعـوة إلى منع الـترخيص للعمـل السياسي الإسمالامي يكماد يكون أحد مطالب النخبة العلمانية في بعض الأقطأر العربية»! (٤٧).

\* \* \*

كيف، إذن، يتحول الدين إلى إيديولوجيا للتعبشة وما أسباب ذلك بعيـداً عن التأويلات الإيديولوجية سجالية المحتوى؟

<sup>(</sup>٤٢) م س. ص ص ١٩٥ ـ ١٩٧.

<sup>(</sup>٤٣) م س. ص ص ١٩٧ ـ ١٩٨.

<sup>(</sup>٤٤) م س. ص ص ۱۹۸ - ۲۰۰،

<sup>(</sup>٤٥) م س. ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٤٦) م س. ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤٧) م س. ص ٢٠٤.

يقارب برهان غليون هذا السؤال من مدخل التفكير في العبلاقة المتوازنة للناس بالدين والعلاقة المضطربة به. فـ «الأغلبية الساحقة من الجمهور الإسلامي تعيش في صلح كبير مع الإسلام والمعاصرة معاً. إنها تتنافس على شراء الأجهزة الإلكترونية وتتحسر على افتقارها للإمكانيات التي تتيح لها الاندماج المتزايد في نمط الاستهلاك الغربي بالمعنى الحرفي للكلمة، وتتأثر في الـوقت نفسه لكـل ما يمكن أن يمس الهـوية المحليـة ويسيء إلى القيم والشعائـر الدينية »(١٠٠). وهي في هذا التعايش بين «متناقضات» مفترضة «تبرهن بالتجربة العملية أن التعامل بمنظومات قيم مختلفة لا يثير مشكلة تذكر، وأن الحياة قائمة أساساً على هذا التوفيق الفطري والتركيبة العادية لقيم وعناصر من أجيال ومنظومات مختلفة»(١٠٠). كما تبرهن على أن الدين «ليس موضوع هياج شعبي ولا تعبشة نفسية خـاصـة. . . ، ولكنـه عنصر رئيسي من عنـاصر التـهاهي والانتـهاء الجماعي والثقافي والقيمي ١٠٠٠). لكن هذه العلاقة غير المضطربة بالإسلام تصبح معرضة للمشاكل أكثر كلما دخل الإسلام ساحة التوظيف السياسي، كرأسمال تداولي يبني كل فريق شرعيته به. ويحلل غليون ثــلاث خطابــات لتوظيف هــذا الرأسمال هي: خطاب (أو خطابات) الحركات الإسلامية ـ بتنوع مواقفها ـ وخطاب الدولة، وخطاب والتكتل العلماني (١٠٠٠).

على أن السؤال الأساس الذي ما برح يستوطن الحديث عن المدّ الإسلامي في الكتاب ليس هو السؤال عن مقدار ما استطاعته الإيديولوجيا \_ أو بلغة غليون العقائدية \_ الإسلامية الراهنة من بناء إجابات عن حاجات الواقع والتحدي الحضاري، وإنما هو السؤال عن الأسباب التي هي في أساس دفع الحركة الإسلامية \_ وسواها من الحركات \_ نحو «استلهام المرجعية الدينية»، و«تحويل العقيدة الدينية إلى خطاب للسلطة، يميز بين معسكرات متباينة، بدل

<sup>(</sup>٤٨) م س، ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>٩٤) م س. ص ص ٢٣٢ - ٢٣٣.

<sup>(</sup>۵۰) م س. ص ۲۳۲.

<sup>(</sup>٥١) م س. ص ص ۲۳۸ ـ ۲٤٢.

أن تكون الجذع العقدي المشترك للأمة بكاملها» (٥٠) هنا يستبعد أن يكون مفيداً تفسير ذلك بجنوح الجمهور الشعبي إلى القيم الدينية باعتبارها وإرثاً جاهزاً وقائماً» لا يتطلب الأمر معها كبير مجهود كالذي يتطلبه استيعاب عقائديات (= ايديولوجيات) أعقد! (٥٠) داعياً إلى قراءة أخرى تتقصى أسباب ذلك في فقدان عقيدة اجتماعية (جمعية) - خارج ثقافة المجتمع - تشكل تلك المرجعية المشتركة التي تسمح بمثل ذلك الاستلهام، وفي فشل الإيديولوجيات الحديثة في بناء مرجع بديل عن هذا المرجع.

\* \* \*

في معرض تحليله عملية التوظيف الناجحة للدين التي تقوم بها الحركات الإسلامية، يقدم تفسيراً غتلفاً لأسباب وعوامل ذلك المدّ السياسي الذي تبديه في السنوات الأخيرة. ويلخصها في عوامل ثلاثة تشكل الحركية الإسلامية المعاصرة حصيلتها: العامل الأول، هو حركة الاحياء الإسلامي بما هو «استعادة للوعي وإعادة فهم وتقويم وتجديد للتراث والقيم والأفكار... بعد حقبة الانحطاط والموت الطويلة للقلب والعقل الإسلاميين (أن). وهو إحياء تَستثيرُه في الإسلاميين حركة تحديث العالم العربي التي ينسبون إليها تقهقر الدين. ويتعلق الإسلاميين حركة تحديث العالم العربي التي ينسبون إليها تقهقر الدين. ويتعلق العامل الثاني بأزمة الشرعية التي تتعرض لها الدولة العربية بسبب تفاقم الاستبداد وتراجع قدرات وإمكانيات الدولة في المحيط القطري، وهما معاً من النتائج الطبيعية للمأزق التاريخي لهذه الدولة("). أما العامل الثالث، فيتعلق من النتائج الطبيعية للمأزق التاريخي من جراء الأزمة الاقتصادية التي تطحن المجتمع «وتفاقم التفاوت بين النخبة والشعب» (").

إذا كانت الحركة الإسلامية المعاصرة نقطة التقاء العوامل الشلاثة السابقة،

<sup>(</sup>٥٢) م س. ص ٢٤٣.

<sup>(</sup>٥٣) . م س، ص ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٥٤) م س. ص ٢٦٤.

<sup>(</sup>٥٥) م س. ص ٢٦٥.

<sup>(</sup>٥٦) م س. ص ٢٦٦.

فهل تقدم نفسها بصفتها النقض الديني للتحديث والعلمانية والرأسمالية، وهي -جميعاً - في أساس استنهاضها كحركة سياسية منظمة؟ بمعنى، هل نقرأ في صعود هذه الحركة تجسيداً للردة الدينية؟

يميل برهان غليون إلى نفي هذه المواصفات عن الحركة الإسلامية معرِّفاً إياها بأنها حركة سياسية تنزع إلى الاندماج في النظام المعاصر والقبول بقواعد الدولة الحديثة وبالتحول إلى حزب سياسي، مع ما في ذلك من استعداد لد «تحويل الإيمان... إلى منبع لتضامن جزئي، وحزبي، بعد أن كان مركز تألف وتلاحم جماعي شامل، يتجاوز السياسة ويهمشها». بل إن هذا القبول بالتحول إلى حزب سياسي هو في نظره «تعبير عن الرغبة في المشاركة من داخل بالتحول إلى حزب سياسي هو في نظره «تعبير عن الرغبة في المشاركة من داخل إطار الدولة الوطنية، وليس دليلاً على العودة إلى السياسة السلطانية التقليدية أو على رفض الدولة الحديثة» (٥٠٠).

## العلمانية . . . والحاكمية

حين يتزايد توظيف الدين في السياسة، يتزايد ـ تبعاً لذلك ـ استعمال الفكرة العلمانية من قبل الفريق السياسي والفكري الذي يشعر بتضرره من الاستعمال السياسي للدين. واشكالية العلمانية ليست قديمة في الفكر العربي (٥٠٠) وانما هي حديثة حداثة هذا الفكر السياسي الذي يدافع عنها. غير ان المؤلف يعتبرها إشكالية مغلوطة لا تقبل الانطباق على حالة العلاقة بين الدين والدولة في العالم العربي المعاصر. في هذا المعنى يقول: «... إن أصل المشكلة عندنا. . ، لا يكمن في سيطرة الدين أو السلطة الكهنوتية على الدولة واعتدائها عليها وعلى اختصاصاتها، وإنما ينبع ، على العكس تماماً، من مصادرة الدولة عليها وعلى اختصاصاتها، وإنما ينبع ، على العكس تماماً، من مصادرة الدولة عليها وعلى اختصاصاتها، وإنما ينبع ، على العكس تماماً، من مصادرة الدولة للدين وسيطرتها عليه واحتوائه وتوظيفه في استراتيجيتها الخاصة ، ورفضها

<sup>(</sup>۵۷) م س. ص ۲۷۰.

<sup>(</sup>٥٨) وإذا كانت إشكالية العلمانية لم تطرح من قبل في الفكر العربي والإسلامي، فذلك لأنّ الإسلام الديني كان هو الذي أسس بنفسه للحيز المدني وأكد عليه وشرع له، منذ أن جعل الرسالة المحمدية خاتمة النبوّة وكل وحي في العالم، وأعطى للعقل. . . الدور الوحيد في تسيير المجتمع والتاريخ، ص ٢٨٨.

السهاح لغيرها بمثل هذه المهارسة. فالدولة العربية الحديثة أصبحت تسرى في احتكار التفسير الديني جزءاً أساسياً من شرعيتها، كما هو الحال بالنسبة لاحتكار ما يسميه الاجتماعيون السياسيون العنف الشرعي»(٥١).

وكما أن إشكالية العلمانية مغلوطة لا يمكن من خلالها قراءة واقعة التحكم المفترض للدين في السياسة على شاكلة ما حصل في تموذج الدولة المسيحية للعصور الوسطى، فهي غير قابلة للإدراك بفرضية دينية معرفية، بل ان ظاهرة الاستخدام السياسي للدين، سواء من قبل السلطة أو المعارضة، «.. ليست جزءًا من النظرية الدينية، ولا يمكن فهمها في إطار هذه النظرية، ولكنها جزء من النظرية السياسية»، وبالذات من تلك التي تعبر عن طبيعة الفعل السياسي الخاص بالدولة العربية الحديثة، الأمر الذي يستدعي لفهمه «تحليل قواعد عمل الدولة وآلياتها»(١٠). إن الخلط الذي وقع فيه تحديد العلمانية، في الفكر العربي، كعلاقة بين الدين والدولة هو خلط «ناجم عن عدم فهم مسألة العلاقة هذه كتوزيع للسلطات، والنظر إليها من منظور التناقض بين قيم متنافية، قيم الدين (القديمة) وقيم الدولة (الحديثة)»(١٠٠).

\* \* \*

حين كان دعاة العلمنة يدافعون عن فكرة الفصل بين الدولة والدين، كان تيار في المجتمع العقيدي والسياسي يذهب بفكرة التهاهي بينهما إلى الحدّ الأبعد. كانت موضوعة «الحاكمية»، وما تناسل منها من أفكار، تنمو على هامش هذا المبدأ وضده لتؤسس ثقافة نكوصية معادية للمصالحة بين العقيدة والتاريخ، بين المقدس والنسبي، ولتعيد إلى الذاكرة صورة الدولة الدينية على النمط المسيحي الدي ساد في الحقبة الوسيطة الذي وضع الدين في موقع الجوهر للتكوين المدني. أتت «نظرية» الحاكمية الإلهية مع سيد قطب (المنقولة عن المودودي)

<sup>(</sup>٥٩) م س. ص٣٢٢.

<sup>(</sup>٦٠) م س. ص ص ٢٢٢ ـ ٢٢٢

<sup>(</sup>٦١) م س. ص ٣٣١.

لتمثل «البعث الحقيقي والبسيط أي الدقيق لمفهوم السلطان الكنسي المسيحي الماضي، بما هو تعبير عن جعل مستوى العلاقة الدينية هو المستوى الأول أو الوحيد في الجهاعة لاستشفاف وتنظيم المهارسة الاجتهاعية والحضارية» (١٠٠٠). وكانت ترجمة ذلك الدفاع عن موضوعة تطبيق الشريعة الإسلامية، والتبشير بمشروع بناء «الدولة الإسلامية». ولم يفت الكاتب أن يسجل ـ هنا ـ أن شعار الدولة الإسلامية، من حيث هو تطبيق للشريعة، ينطوي على الاعتقاد بأن «أحكام الشريعة واضحة وصريحة»! كما لم يفته تسجيل النزعة الإرادوية التي تَتَملَّك المدافعين عن هذه الموضوعة حين ينصرفون إلى الاعتقاد أن تحقيق هذه الدولة ـ المدافعين عن هذه الموضوعة حين ينصرفون إلى الاعتقاد أن تحقيق هذه الدولة ـ وتطبيق تلك الشريعة ـ مسألة «لا تحتاج . . . إلَّا للإرادة السياسية التي يفتقر إليها الحكام . . »(١٠).

وفي وقفات عديدة، يحاول الكتاب أن يساجل ضد المفهوم الراثج للشريعة كتعاليم إلهية، معيداً معناها النسبي كفعالية عقلية، أي بما هي «ما استخرجه فقهاء المسلمين ومجتهدوهم من دين الله لصوغ قانون لمجتمعهم السياسي»(١٠٠). على أن المؤلف لا يعدم إمكانية رفع هذا التناقض الحاد بين دعاة العلمانية وبين دعاة تطبيق الشريعة الإسلامية، وذلك بإعادة الاحتكام إلى قاعدة الديمقراطية التي تزيل ذلك التناقض وتنزع عنه الشرعية. وفي هذا يقول برهان غليون: «يعتقد الإسلاميون أن قضية الشرعية مرتبطة بتطبيق القيم المدينية، باعتبار أن الحكم في النهاية لله وحمده. ويعتقد العلمانيون أن الشرعية مستمدة من القيم الوطنية الحديثة. وفي الحالتين ترتبط الشرعية بالعقيدة، باعتبارها التعبير عن الأهداف والقيم الاجتماعية السائدة. لكن ما يجمع النظرتين ويوجهها الواحد الأهداف والقيم الاجتماعية السائدة. لكن ما يجمع النظرتين ويوجهها الواحد معاً ضد الأخرى هو كونها تنطلقان في الواقع من فرضية الدولة الاستبدادية. فلو انطلقنا من فرضية الدولة الديمقراطية، لأدركنا أن مبدأ السيادة الشعبية قادر بنفسه على حل هذا التناقض الحقيقي في القيم، ذلك لأنه لا يهتم مسبقاً بالقيم والمعايير والأفكار التي ينبغي على هذه السيادة أن تلتزم بها، وإنما يحدد فقط والمعايير والأفكار التي ينبغي على هذه السيادة أن تلتزم بها، وإنما يحدد فقط والمعايير والأفكار التي ينبغي على هذه السيادة أن تلتزم بها، وإنما يحدد فقط

<sup>(</sup>٦٢) م س. ص ٢٩٢.

<sup>(</sup>٦٣) م س. ص ٣٥٨.

البطريقة الإجراثية التي يمكنها أن تساعد الجهاعة على الموصول إلى إجماع في موضوع هذه القيم والأفكار»(١٠٠).

ومع أن برهان غليون يدافع عن إمكانية تجاوز موضوع شرعية السياسة، عا يعنيه من تجاوز التناقض بين الشرعية المدينية والشرعية الوطنية، من خلال إرساء السياسة والدولة على قاعدة الديمقراطية، إلا أنه يقيم مسافة واضحة مع التوظيف السياسي للدين معترفاً أن «استخدام الدين في السياسة لا ينشىء، بالضرورة، . . . إجماعاً سياسياً، ولكنه يمكن أن يهدد بتمزيق الإجماع الديني، نفسه . ويستدل على ذلك بواقعة تشرذم وتشتت الحركة الإسلامية على صعيد العالم الإسلامي، ملاحظاً أن « . . . ليس من المقنع للجمهور القول أن الإسلام عامل توحيد للشعوب . . . ، في حين أن الذين يجعلون منه عقيدتهم السياسية يختلفون في ما بينهم إلى حد القتال»! مستنتجاً من ذلك أن «تسييس الدين لا ينبع من حاجات النمو الديني نفسه . . . ، ولكنه يرد على حاجات الصراع الاجتماعي». ولما كان الأمر كذلك، فإن من المطبيعي أن «تختلف تقديرات وتفسيرات الإسلاميين تجاه الواقع باختلاف القوى الاجتماعية المكونة في حقبة ما للحركة السياسية ، ومصالحها والظروف المحيطة بها وموازين القوى والتحالفات والغايات التي تسعى من أجلها» (١٠).

ولا تفعل هذه الخلاصة أكثر من أنها تفرض إقامة بعض التمييزات المنهجية والمعرفية عندما تكون مناسبة الحديث هي العلاقة بين الدين والسياسة، أول وأهم هذه التمييزات «التمييز بين الإسلام جماعة ودين من جهة، والحركة الإسلامية كفريق إسلامي أو كاجتهاد من بين اجتهادات إسلامية ممكنة»(۱۰۰). إن هذا التمييز بين «الإسلام كواقع ديني يمارسه المسلمون... وبين الإسلام كواقع سياسي، أي كتنظيمات سياسية»(۱۰۰)، شرط ضروري لنتجنب الوقوع في أخطاء

<sup>(</sup>١٤) م س. ص ٣٦٩.

<sup>(</sup>٦٥) م س. ص ٣٨٣.

<sup>(</sup>٦٦) م س. ص ٣٨٧.

<sup>(</sup>٦٧) م س. ص ٣٩٥.

<sup>(</sup>٦٨) م س. ص ١٧.

فادحة كالتي وقعت فيها تنظيات إسلامية عديدة اعتقدت وأشاعت أن «الانتهاء إلى الإسلام لم يعد ممكناً إلاّ بالانتهاء إلى الرؤية السياسية التي يمثلها التيار الإسلامي المعاصر»(١٠) فأحدث تماهياً بين العقيدة - كملكية روحية جماعية - وبين مواقفها السياسية الخاصة بها. أمّا التمييز الثاني الذي يفرض نفسه، في العلاقة بالأول، فهو التمييز بين الهداية الدينية والعمل السياسي من باب أن «هدف السياسة الرئيسي بالمقارنة مع الدين ليس تغيير أفكار الناس واعتقاداتهم، ولكن رعاية مصالحهم»(١٠).

\* \* \*

لعل الخلاصة المركزية التي يخرج بها قارىء الكتاب منه هي أن بناء السياسة المدنية على قاعدة العلاقة الديمقراطية بين مكونات الاجتهاع المدني هو الكفيل بتأمين التضامن الجمعي وتطوير السياسة كفاعلية مشتركة، وذلك بعد أن صار في حكم المستحيل اشتقاق ذلك من الدين أو من الدولة القهرية. فإذا كانت التحولات الحضارية والمدنية الكبرى قد جعلت «من غير المحتمل أن يصبح الدين من جديد مركزاً للسياسة المدنية، أي أن تصبح الأخوة في العقيدة . . . منبعاً لقيم تضامن وطنية عامة وشاملة وفاعلة . . . ، فإن المراهنة على «تنمية عبادة الدولة والولاء لها كمصدر لتوليد قيم التضامن الضرورية لتأسيس الإرادة الواحدة وبناء الاجتهاع المدني، وهو أصل القومية الحديثة، لم تعد مضمونة أيضاً «"ك. على أن ذلك لم يمنع برهان غليون من الدفاع عن فكرة إعادة بناء الدولة على أخلاقية عامة تعيد استلهام فكرة الجهاعة، وتعيد تشغيل الطاقة الروحية للمجتمع في تنمية مجال سياسي متوازن، لأن ذلك وحده يسمح بتجاوز القطيعة الرهيبة بين الدولة والمجتمع المدني "".

(٦٩) م س. ص ٣٩٥.

<sup>(</sup>۷۱) م س. ص ۲۹۷.

<sup>(</sup>۷۱) م س. ص ۷۱).

<sup>(</sup>٧٢) م س. ص ص ٤٧٤ ـ ٤٧٥.

هذا العرض الوجيز لا يغني القارىء عن نص يَعُدُّه كاتب هذه السطور من أشمل وأعمق النصوص التي خرجت إلى الوجود - في إطار الفكر العربي - خلال العقدين الأخيرين. إنه - بكل نزاهة - هدية علمية، في الوقت المناسب، إلى الوعي الجهاعي العربي الممزق من كاتب عاش الإشكالية بمعاناة أدبية وبطموح علمي وبالتزام نضائي، وتحمّل لوم اللائمين، واستفهام المتسائلين بجرأة من يقود معركة كبرى فلا يلتفت إلى التفاصيل. وربحا كانت فضيلة غليون أنه نجح، إلى جانب تعميم وتجريب قراءة اجتهاعية - سياسية للظاهرة الدينية هي الأولى من نوعها حتى الآن، في أن يكتب نصًا لن يقال عنه بسهولة أنه ملاحظات وهوامش على متن يكتبه آخرون. وتلك كانت التهمة التي تلتهم رصيد كل مجتهد.



# الروافي العسري والسلطة"

## عض جهتاد الترك

قد يشكل هذا الكتاب لصاحبه ولقراء كثيرين، متنفساً موضوعياً لاستجلاء طبيعة العلاقة بين المثقفين ـ على اختلاف أصنافهم ـ والتجربة الناصرية، في فترة هي الأكثر تشبّعاً «بالمآدب» السياسية والاجتماعية والثقافية. وبما أن الأمر كذلك، فقد لجأ كاتب هذه الدراسة، د. ساح ادريس، إلى ما إعتبره تقنيناً مقبولاً لهذه العلاقة كما توحي به الروايات التي كتبت إبّان المرحلة الناصرية. وقد أفصح المؤلف عن منهجه بالقول: «لا غرو أن النص الأدبي ذو هوية خاصة به، غير أنه \_ علاوة على ذلك \_ جزء من بنية مجتمع محدد ومن حياة كاتب محدد وحياة مؤلفاته. ولما كان موضوع الدراسة التي بين أيدينا يتركز حول كيفية تمثيل الرواية لتشابك الاجتماعي \_ السياسي بالبيوغرافي، فإن التركيز لا بد وأن ينصب على وجود «الحارج» في «الداخل»، وما يعنيه هذا الأخير في سياق ذلك «الخارج»، بدل أن ينصب على دراسة «الداخل» في حد ذاته (وإن المرء ليتساءل \_ بالمناسبة \_ إذا كان المنهج الأخير ممكناً أصلاً)» (ص: ١١) . على هذا الأساس، نلتقط، منذ البداية، أننا أمام جدل حام، من شأنه أن يتوغل عميقاً في تضاريس ما يمكن أن نسميه جيولوجيا الراوية العربية على امتداد الرقعة

 <sup>(\*)</sup> د. سياح إدريس: المثقف العربي والسلطة ـ بحث في روايسات التجربة الناصرية. دار
 الأداب ـ بيروت. ط٢٠١١.

الناصرية. يقول المؤلف معمقاً منهجه: «ينبغي أن أؤكد أنني لست معنياً أساساً بالعلاقة الفعلية بين المؤسسة الناصرية ومجموع المثقفين الناصرين... بل إن المقصود هو النظر إلى تلكم العلاقة ممثلة في الرواية المصرية». (ص١٢). ولكن هل يمكن للرواية، وحدها، أن تدعي الاستحواذ على هذا المكسب «التاريخي»، وإن بدت ـ حسب تعريف جورج لوكاتش ـ أنها ملحمة البورجوازية التي يحلو لها أن تتمثل نفسها بأنانية، وهي في طريقها لأن تتخلّى عن هذه الذات لمصلحة أشكال اجتهاعية وسياسية أخرى.

ويقفز الكاتب خطوة ثانية إلى الأمام ليقبض على منهجه كاملاً، يقول: «انه ليس بمقدور «التخييل» أن يقترب من خطاب «الواقع» فحسب، بىل قد يكبون الأول أكثر حقيقية وواقعية من الثاني. وليس معنى ذلك أن نغالي فنحصر الحقيقة في التخييل، فالحال أنّ الوهم والكذب والأسطورة تخترق الاثنين معاً. حسبنا أن نؤكد أن «الحقيقة»، إن كان ثمة من حقيقة في هذا الوجود، تقع في منزلة غير محددة، ولكنها تستقي عناصرها ـ على كل حال ـ من خطابي «التخييل» و«الواقع» كليها. إن من يبحث عن «الحياة الخفية في منبعها الأول» ـ كما يقول اي. ام. فورستر ـ لا بد أن يقر بوجود «الحقيقة» في «التخييل» (ص١٣٠).

على هذا الأساس، وبدافع من منهجه الصارم، يحاول الكاتب أن يتلمس مصدراً أو أكثر لما يمكن أن نطلق عليه «مصطلح»: الحقيقة، في عالم قلما يتبرع لنا بشيء من هذا القبيل. ولكن يخيل إلينا أن استخدام هذه التقنية ذات الدوائر المحكمة الإغلاق، قد تكون أكثر جدوى في تبيان مشاهد الغرب على اختلاف إيقاعاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما هو الحال في ساحات الوطن العربي قاطبة. ففي الغرب، تبدو هذه التقنية ملائمة تماماً للكشف عما يدور فوق مسرحه التاريخي من تراكبات في شتى تفاصيل الحياة، ولعل خير دليل على ذلك، أن كل مرحلة حضارية تكاد تفسح الطريق كاملاً أمام مرحلة مستجدة تليها. وهذا ما لا نقع عليه في تاريخنا: قديماً وحديثاً. فإذا كانت الرواية ملحمة البورجوازية فعلاً، في الغرب، ووجهاً من وجوه تجليات العلاقة بين الإنسان والسلطة والكون والحياة؛ فإنها بالنسبة إلينا لا تعدو كونها شكلاً حائراً أو مشوهاً

من أشكال العلاقة نفسها. هناك النص يحاكي بنى اجتهاعية تتخذ شكل مؤسسات راسخة في جبروتها؛ هنا، النص يحاكي طفرات سياسية واجتهاعية واقتصادية، هي أقرب إلى الانتهازية الحضارية، منها إلى الثبات والاستقرار.

ومهما يكن من أمر، فقد عالج الكاتب في دراسته أكثر من عشرين رواية تتوزع على كل من نجيب محفوظ ويوسف إدريس وعبد البرحمن الشرقاوي وفتحي غانم ويجي حقي ويوسف السباعي وغالب هلسا وصنع الله ابراهيم وجمال الغيطاني. في هذا الأمر، يقول الكاتب: «إن اختيار عدد كبير من الروايات شأن؛ وأمّا «الانتقاء التمثيلي» أي انتقاء رواية أو روايتين لتمثيل كل التيارات الفكرية والثقافية مجتمعة، فشأن آخر. فالمنهج الأول أكثر شمولاً من الشاني، وهو بالتالي أكثر قدرة على التوصل إلى التعميات بشأن علاقات الشخصيات الروائية بالسلطة السياسية. بل إن المنهج الأول أكثر قدرة على تلمس الفويرقات داخل كل مجموعة من المثقفين (كالفويرقات التي نجدها بين تلمس الفويرقات داخل كل مجموعة من المثقفين (كالفويرقات التي نجدها بين شامكال «الاليغوريا» نفسها). أما آلية اختياري للروايات العشرين فتستند، إلى قيمة تلك الروايات الأدبية، أو أهميتها السياسية الاجتهاعية، أو الأمرين معاً. وباعتهادي على الآلية المذكورة، آمل ان أقلص ما أمكن من عيوب النتائج التي وباعتهادي على الأليها المنهج الثاني» (ص: ١٤).

وقد أفرد الكاتب لبحثه فصولاً خمسة ، مسبوقة بكلمة شكر ومقدمة أودعها منهجه الأكاديمي في تناوله أقسام الدراسة . وتجيء الفصول متعاقبة على الشكل التالي : الأول ، عبد الناصر والمثقفون ؛ الثاني : المثقفون السياسيون : خصائصهم وعلاقتهم بالنظام ؛ الثالث : الشكل واللغة مضموناً ؛ الرابع : محاور الرواية السياسية ؛ الحامس : ملاحظات استنتاجية - آفاق الرواية السياسية في مصر والوطن العربي . يلي هذه الفصول ، ثبت بالمراجع وملاحق أربعة هي : مسرد باهم الأحداث (١٩٥٧ - ١٩٧٠) ؛ ملخص الروايات ؛ مقتطفات من مؤتمر ؛ براجم الكتاب . ويُذكر أن الكاتب قدم هذا البحث إلى مركز الدراسات تراجم الكتاب . ويُذكر أن الكاتب قدم هذا البحث إلى مركز الدراسات الشرق أوسطية ، في جامعة كولومبيا - نيويورك ، ونال بموجبه شهادة الدكتوراه .

## عبد الناصر والمثقفون

يُصدّر الكاتب هذا الفصل بالقول: «إني لا أزمع ههنا ان أكبون طرفاً في ذلك النقاش، فحسبي أن أعرض طائفة من وجهات النظر قدمها بعض مثقفي مصر في علاقتهم وعلاقة زملائهم بالمؤسسة الناصرية، فأسلّط الضوء على أزمة مارس ١٩٥٤، وأعدّد بعض العوامل التي عمقت تلك الأزمة بين عبد الناصر والمثقفين، ثم أركز على سياسة التعليم العالي وإنجازات وزارة الثقافة، وأبحث في القسم الرابع والأخير في العلاقة المميزة بين عبد الناصر والشريحة الماركسية اليسارية من الانتلجنسيا المصرية . . . إلخ» (ص: ٣١).

يُراد من هذا الفصل ـ كها يوحي الكاتب بذلك ـ أن يكون مظلة حيادية حدودها لا تتخطّى أبداً إطاراً من الآراء أو النقد أو التوصيات التي أبداها عدد من المثقفين حول المؤسسة السياسية الناصرية. ويستخدم الكاتب المناقشات الدائرة، وقتئذ، استخداماً شبيهاً ـ إلى حد كبير ـ بالبيانات الإحصائية التي غالباً ما يكون لأرقامها وقع السحر أو الصدمة على الناس. وهو إذ يفعل ذلك، فإنه ينسج حول الفصول التالية درعاً يقيها ما يكن أن يوجه إليها من ضربات نقدية قد تصيب من المنهج مقتلاً. ولعل الكاتب قد تعمّد إن يكون انتقائياً في اختياره لحظات من الجدل الصاخب بين المثقفين من جهة. والمؤسسة الناصرية من جهة أخرى. أو لعله قد استسلم لرغبات إيديولوجية دفينة في نفسه وهو يجمع بين فئات المحطات التي شيّد بها فصله هذا. ولسنا نعيب عليه نبضاته الإيديولوجية فئات المحطات التي شيّد بها فصله هذا. ولسنا نعيب عليه نبضاته الإيديولوجية هذه، وليس في هذا ما يقلّل من شأن منهجه الذي توخّى فيه أقصى درجات الحيطة والحذر.

وفي كل الأحوال، لم «يقصر» الكماتب في استدعاء عدد من المحطات المكتظة ذات الدلالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وهكذا كان الازدحام شديداً، بل خانقاً في أحيان كثيرة. يبدأ بأصوات عالية نادت، وقتئذ، بعودة الجيش إلى ثكناته في أعقاب نجاح ثورة يوليو، منعاً لاختراق العسكر المجتمع المدني؛ وإلحاح عدد من المثقفين على عودة الحياة النيابية والتعددية الحزبية التي سادت سنوات ما قبل الثورة؛ وإقدام الثورة على تفضيل «أهل الثقة» على «أهل

الخبرة» (ص: ٣١- ٣٣). وتكر الوقائع التي يستدرجها الكاتب إلى ساحة هذا الفصل: فهاهو د. عبد الملك عودة يتهم المثقفين عشية الثورة بالانعزالية والتقوقع على الذات وتشتيت الجمهور (ص٣٥)؛ وينتقد عادل حمودة السرية التي مارسها الضباط الأحرار في إدارة شؤون الحكم، معتقداً أن شبه القطيعة التي تجذّرت بين الضباط الاحرار وكثير من المثقفين، إنما تكمن في افتقار مجلس التي تجذّرت بين الضباط الاحرار وكثير من المثقفين، إنما تكمن في افتقار مجلس قيادة الثورة إلى نظرية شاملة وواضحة المعالم تتخطى الأنيات والمستجدات (ص٣٦).

ثم يدفع الكاتب إلينا، ما يعتقده حقائق قاسية عمقت في الشرخ بين عبد الناصر والمثقفين هي: فشل الدولة في إنشاء منظمة أو مؤسسة ذات مصداقية تعوض عن الأحزاب التي حلتها؛ محاولة الدولة احتواء النقابات والاتحادات المهنية أو قهرها؛ سوء معاملة هذه الدولة لكثير من المثقفين، وهزيمتها عام ١٩٦٧ (ص٣٧ - ٣٨). ويورد الكاتب تعميقاً لدلالات هذه الحقائق الأربع - استشهادات أو اقتباسات أدلى بها عدد من مشاهير المثقفين والكتاب والسياسيين الذين عاصروا تلك المرحلة. نذكر منهم على سبيل المثال: فؤاد مرسي، توفيق الحكيم، نجيب محفوظ، جمال الغيطاني، إلهام سيف النصر، رجاء النقاش، مصطفى أمين، محمد حسنين هيكل، محمد جلال كشك، على الراعي، محمود أمين العالم، محمد أحمد، وغيرهم.

ولا يفوت الكاتب وهو يتجوّل في منعرجات المساحة الناصرية، أن يشيد على ألسنة كثيرين بسياسة عبد الناصر الثقافية من حيث استراتيجيتها التربوية وإنجازات وزارة الثقافة والإرشاد. ولكن، في الوقت عينه، لا يفوته، أيضاً، ان يلتقط في تجواله الصعب آراء تشكك في جدوى هذه السياسة. وفي هذا السياق يقع على أصوات مستنكرة؛ فعلى الراعي يتحدث عن انتهازيين لبسوا ملابس الثورة وتسللوا إلى صفوفها الأولى لمحاولة ضربها من الداخل (ص٥٠). بينها يلاحظ جمال الغيطاني ان «الكتب اليسارية واليساريين كانوا مطاردين. فالنظام الناصري، على إنجازاته الثقافية التي لا تُنكر قد سعى (حتى بعد عام فالنظام الناصري، على التيارات اليسارية) إلى تدجين المثقفين بغية تحويلهم

إلى تابعين» (ص٥١). ثم يستدرك الكاتب على لسان د. إسماعيل صبري عبدالله، وهو الماركسي العريق: «ان الذين يحاولون تشويه وجه الثورة عن طريق التركيز على الجانب القمعي مخطئون. صحيح أن القمع كان موجوداً، لكن تصوير الثورة على أنها مجرد قمع، تشويه للتاريخ...» (ص ٦٢).

ولعـل الكاتب في ذهـابه وإيـابه السريعـين بين أصـوات مستنكـرة كثـرة، وأخرى أقلُّ استنكاراً، يريد أن يقبض على الحقيقة كاملة. وهـو محق في ذلك، في إطار ما يعتقده منهجاً ملائماً لطرح أفكاره على بساط البحث. ولكن الحقيقة في عالم متغير، حمَّالة أوجمه أيضاً، كل منها يمارس إغراءً أيبديولوجياً يصعب الفكاك منه بسهولة. فالأسلوب الانتقائى الذي توخاه الكاتب لم يصب الحقيقة إلا بمقدار. وتبقى، على الأغلب، جوانب أخرى من الصورة الكلية معتمة، أو أنها قد أصيبت بتعتيم. إن الوقوع على هذه الأصوات المنبعثة من هنا وهناك، على اهميتها، قد تغدو نشازاً أو عزفاً منفرداً خارج إيقاع الأوركسترا الجماعيـة. ولست أعني بذلك سـوى فقدان هـذه الأصوات لبنيتهـا التحتية، أو بمعني أكــثر إيضاحاً الأرضية التي كان يتحرك فوقها المشروع الناصري بـرمته. إن إطـلاق العنان لهذه الأصوات على صفحات الفصل الأول، كان يفترض بالضرورة مناقشتها في ضوء التحديات التي استدعاها المشروع الناصري إلى مملكته الأرضيـة. إذ كيف يمكن لنا أن نـأخذهـا على إطـلاقها، ونحن نستبعـد مطلقـاً آخر: التجربة الناصرية بأبعادها الثقافية والسياسية والاجتماعية في مصر والوطن العربي وخارجهها. وقد يميل البعض إلى الاستغراب من معادلة تقوم على طرف واحد، أو قد يظن البعض الآخر أن معادلة من هـذا النوع قـد تصب في خانـة تصور إيديولوجي لا يخلو من الإقحام. وفي كل الأحوال، فإن المتغيرات الدولية، سريعة الوتيرة، قد قلبت المفاهيم رأساً على عقب، بحيث يخا المرء أنه أصبح يعيش خارج التاريخ فعلا.

## المثقفون السياسيون

تتوزع خريطة هذا الفصل على مواقع الشخصيات التالية: الموالي ولاءً

مطلقاً؛ الاعتذاري؛ الموالي بتحفظ ـ الموالي ولاءً نقدياً: الرافض؛ الانتهازي؛ الهروبي ـ المتراجع؛ المستعدي.

عن الشخصية الموالية بتحفظ، يشير الكاتب إلى أن مواقفها غالباً ما تُتخذ كرد فعل على «أعداء الناصرية» أو «منافسيها» ولهذا، فإن تعريف «المثقفين الناصريين» يغدو أمراً بالغ الصعوبة إذ لم يحاول الباحث تعريف أعدائهم الإيديولوجيين أولاً (ص٦٨). وغالباً ما تتميز شخصيات هذه الفئة بالسيات التالية:

من النادر (أو المستحيل) أن نجد شخصية روائية «إخوانية» موالية لعبد الناصر ولاء مطلقاً. فالحال ان الموالين لعبد الناصر ذلك النوع من الولاء هم في الغالب مؤيدين سابقين لحزب الوفد، أو شيوعيين متجددين (ص٧٠).

- صحيح أن المثقف المطلق الولاء يحجم في أغلب الأحيان عن الإقرار بسلبيات الثورة إقراراً لا لبس فيه، غير أنه في بعض الاحيان يتبنى مواقف محاذية لتلك التي يتخذها المثقف «الاعتذاري» أو المثقف الموالي للنظام ولاءً نقدياً (ص٧٠).

- كثيراً ما يجد المثقف المطلق الولاء في التهديـدات الخارجيـة، مبرراً لـولائه غير المحدود لعبد الناصر، (ص٧١).

- بالرغم من الإطراء الذي يسبغه المثقف الموالي على الجماهير الشعبية، فإنه يؤمن بالقائد إيماناً فاثقاً (ص٧١).

أما المثقفون الاعتذاريون، فإن الكاتب يعرِّفهم على الشكل التالي: غالباً ما يلجأ «الاعتذاريون» إلى تبرير أخطاء النظام الناصري أو تفسيرها أو تلطيفها، مستندين في ذلك إلى حجج «تاريخية» و«منطقية»، منصبين أنفسهم في أحايين كثيرة في موقع «محامي الشيطان»، هادفين بذلك إلى إنجاح دعواهم في أعين قرائهم الفعليين والمحتملين (ص٧٤).

وتلخص النقاط التالية حركية الموالين ولاءً نقدياً على الشكل التالي:

- يميل هؤلاء إلى التركيز على كبت النظام لحرية التعبير وعدم اكتراثه بالتعددية الحزبية.
- \_ يجمعون على الأمور الإيجابية التالية: إلغاء الناصرية للاحتلال الأجنبي والملكية، وإعلان القوانين الاشتراكية، وإعلان القوانين الاشتراكية، والموقف المعادي للصهيونية.
- \_ كثير من الموالين المتحفظين كانوا في فترة من حياتهم رافضين للمؤسسة الناصرية رفضاً مطلقاً؛ غير أن الروايات المعالجة في هذا الفصل لا تنظهر موالياً متحفظاً واحداً انتقل إلى موقع المعارضة المطلقة.
  - ـ يعترف الموالون النقديون بأخطاء النظام.
- ـ تُجنّب التهديدات التي توجهها إسرائيل والدول الغربية للنظام الناصري، الموالين المتحفظين مغبة الانزلاق إلى رفض ذلك النظام رفضاً مطلقاً.
- \_ يقدم الموالون النقديون مبررات أخرى لتأييـدهم عبد النـاصر رغم هزيمـة ١٩٦٧.
- \_قد يبدي بعض الموالين النقديين، ثقةً مفرطةً في قدرة عبد الناصر وفي مبادىء أعوانه الأخلاقية.
- يحمل منطق الموالين المتخفظين، أسوة بمنطق الاعتذاريين تناقضاته الداخلية.
- \_ يشكل المثقفون الماركسيون غالبية الشخصيات الروائية التي تؤيد عبد الناصر تأييداً متحفظاً (ص٩٣ ـ ٩٥).
- يقف الكاتب عند النقاط التالية التي تشكل قواسم مشتركة بين المثقفين الرافضين:
- \_ إن المثقف الرافض سواء أكان إخوانياً أم شيوعياً، غالباً ما يهاجم أسس النظام الأخلاقية وجهاز دعايته واستراتيجياته العسكرية.

ـ على الرغم من انتهاء أكثر المثقفين إلى منظهات معارضته، فـ إنَّ نشاطهم لا يتعدى إلقاء المحاضرات على الأنصار أو توزيع المناشير.

ـ يزداد رفض المثقفين الرافضين مع ازدياد قمع السلطة لهم.

\_قد يقرب انعدام الموضوعية عند المثقف الرافض من حافة العبث أو التعصّب.

- إن هذه الشخصيات على «تعصبها» الـذي قد يستنكـره الراوي أو المؤلف الضمني المجاهران بليبراليتهما، لتوفر أحياناً نقداً له حظه الذي لا يستهان به من المعقولية والصواب (ص١٠٩ - ١١٠).

وفي صدر انتشار ظاهرة الانتهازية في روايات الحقبة الناصرية، يورد الكاتب الأمور الثلاثة التالية:

منو «طبقة جديدة» هي «خليط غريب من البشر الذين لا ينتجون شيئًا، اجتمعوا حول الدولة المصرية وفي أجهزتها «وتعاونوا على امتصاص مواردها».

\_ اعتماد أكثر المثقفين والمصريين والعرب عامةً على حكوماتهم التي تسيطر على القسم الأعظم من سوق الثقافة.

\_حاجة الدولة للمثقفين الانتهازيين ولو لأجل قصير. فالدولة تريـد مثقفين يخدمون مصالحها وينشرون سياساتها ويبررون تحالفاتها المتقلبة والمتنقلة.

وفي حال الشخصيات الهروبية التي يستقصيها الكاتب في رواياته العشرين المنتقاة، فهي غالباً ما تخضع لمزاج متقلب سوداوي، يدفع بها إلى الانفىلات في انتهاء سياسي أو اجتهاعي محدد. فأحياناً ترفض تقبل الوضع السياسي الجديد وتغرق في التصوف، وأحياناً تتلكاً في مواصلة الكفاح حين يكون النظام الناصري - حسب زعمها - قد حقق كل الأهداف المنشودة، أو اعترافها بصعوبة معارضته النظام الناصري القوي أو عقم هذه المعارضة (ص١٣٠). ومن ناحية أخرى، قد ينطوي الهروبيون على هروبيتهم عندما يشعرون بخطر ومن ناحية أخرى، قد ينطوي الهروبيون على هروبيتهم عندما يشعرون بخطر استئناف أي نشاط سياسي بعد أن سمعوا حكايات مرعبة عن مصير غيرهم من

المناضلين السياسيين (ص١٣٢). وفي كل الأحوال، المثقف الهروبي رجل حزين، يصم أذنيه عن المظالم لإيمانه «بأن العين لا تقاوم المخرز»، وبأن الأنظمة جميعها لا تستحق إلا الكره أو الرثاء بهرب من الوجع الجسدي، لكنه يعاني من أوجاع أشد فتكا (ص: ١٣٨).

ولعل شخصية «المستعدين» ليلاً ما تبرز في الروايات العشرين التي جعلها الكاتب محوراً لدراسته. وهو يتوقف عند ملاحظتين: «أولاهما تتعلق بالعلاقة الخاصة التي تربط أولئك المثقفين بالنظام. إن هذه العلاقة \_ في مراحلها الأولى على الأقل \_ ذات اتجاه واحد؛ أي أن العبداء في هذه العلاقة يأتي من طرف النظام. أما الملاحظة الثانية فتتعلق بقلة أولئك المثقفين «المستعدين»؛ بل إن عددهم لا يكاد يتجاوز عشرة وفديين موزعين على روايات نجيب محفوظ في الأغلب الأعم» (ص١٤٣).

## الشكل واللغة مضموناً

لطالما لجأ الاعتذاريون والموالون المتحفظون والرافضون في رواياتهم إلى اكتشاف خطورة التعبير الرمزي عها لا يمكن البوح به صراحة، أو أنه يتعذر عليهم فعل ذلك بسبب الضغط السياسي الذي ما فتىء يترصد نتاجاتهم الأدبية. وتعويضاً عن ذلك، فقد استخدموا حسبها ذكر الكاتب، أساليب تنطوي على استبطان ما يودون أن يلقوا به في مساحات الرواية، كالاليغوريا، والإحالات ذات الطبيعة الاليغورية، والنص ذي المستويات المختلفة، وتقنيات وجهات النظر المتعددة، والسخرية والأسطورة والتناص بشكل عام، وغيرها (ص ١٤٩).

ويؤكد الكاتب أن «السبب الأبرز والأكثر وضوحاً لاستخدام التقنيات المذكورة يتجلّى في حاجة الروائي للتعبير عن أفكاره السياسية والاجتهاعية من غير ان يعرّض حياته أو حياة أقربائه أو عمله للخطر» (١٤٩ - ١٥٠). ولكنه يستطرد قائلاً: أن حرص مؤلف الستينات على سلامته ومهنته لا يمكن ان يكون السبب لاستخدامه التقنيات الفنية في روايته. «فنجمة أغسطس» - وهي رواية

من تأليف صنع الله ابراهيم، مثلاً، نشرت بعد أربع سنوات على رحيل عبد الناصر، لكنها تتضمن رغم ذلك، إشارات رمزية اليغورية إلى قمع الفراعنة وستالين والماليك» (ص: ١٥١)، أسوة بما فعل جمال الغيطاني عندما استدعى إلى الذاكرة في روايته «الزيني بركات» التاريخ المملوكي ليبني عليه رواية اليغورية كاملة.

## محاور الرواية الرئيسية

يتبين الكاتب محاور رئيسية سبعة في الروايات التي كُتبت أثناء الحقبة الناصرية: التوقيف، السجن والتعذب؛ الوظيفة؛ الجاهير؛ الدين؛ المرأة؛ الحزب المعارض؛ والمثقف الأخر.

في رواية «العسكري الأسود» ليموسف إدريس، يفقد شوقي - نتيجة التعذيب - بريق عينيه، ويستحيل صوته إلى «همس مؤدب خافت» وتتحول «روحه الباحثة المنقبة في أمــور الدنيــا والناس إلى روح لا تــرى إلّا أمامهــا، وما أمامها فقط» (ص١٨٥). وتشير «السكرية» كما «القاهرة الجديدة» إلى أن الحصول على وظيفة «محترمة» قد يدفع بطالبها المثقف إلى فقدان «احترامه» لنفسه فمحجوب عبد الدائم خريج كلية الحقوق في «القاهرة الجديدة» يلجأ إلى تغطية دناءة قاسم فهمي لقاء شقة وخمسة جنيهات شهرياً (ص٢٠٥). ويشير الكاتب إلى أن الجماهير في نظر المثقف تؤدي الأدوار التالية: تحميه من الاضطهاد الـذي تمارسه السلطة ضده؛ تعزّز من قناعاته السياسية الماضية أو الحالية؛ إنها وسيلة من الوسائل التي يستخدمها للوصول إلى النفوذ والشهرة؛ إنها عائق أمام تحقيق برنامجه السياسي بغض النظر عن ولاء هذا البرنامج للنظام القائم أو معاداته له (ص: ٢٠٧ ـ ٢٠٨). وتتراوح مواقف الشخصيات من الدين، بحسب مواقعها في الرواية. فهي تارة تعتقد بأن الإسلام مكون حضاري وأصيل من مكونات الشخصية العربية (ص٢٢٠)، وتارة أخرى تتلاقى حوله الجماهير في تصديها للاستعمار والصهيونية. بينها تعتبره شخصيات أخرى نصيراً للأمر الواقع الراكد (ص: ٢٢٠). ويتأرجح دور المرأة بين ابتعادها عن العمـل السياسي وارتضـائها بدور هامشي مفروض عليها بحكم الأمر الواقع. إلَّا ان الكاتب يتبين عدداً من

الروايات تصور المرأة وهي تتجاوز وظائفها التقليدية إلى ما هو أرقى. وعلى الرغم من أن الحزب المعارض يوفر للمثقف هامشاً متسعاً من الطمأنينة وحرية الحركة، إلا أن تضارباً في الآراء قد ينشأ، أحياناً كثيرة بين المثقف وحزبه، فيصبح الأول عنصراً «عصياً على الهضم والاستيعاب» (ص٢٥٠). أما ابالنسبة إلى «المثقف الآخر»، فإن ليس ثمة ما يشير حسبها ينزعم الباحث، إلى أن المثقفين قد تحرروا من عقدة «البداوة الفكرية» وضعف أواصر الحوار بينهم؛ لذلك فإن سلطة الدولة تنتعش بخلافات المثقفين من أجل ديمومتها وتكريس هيمنتها (ص٢٧٤).

## آفاق الرواية المصرية والعربية

لعل الفصل الأخير الذي لا يزيد عدد صفحاته عن عشر، يتوصل إلى قناعات مفيدة بشأن علاقة المثقف بالسلطة. ويخيّل إلينا، أن هذا الفصل على وجه التحديد - قد انفلت من هواجس كثيرة كانت تشوب علاقة المثقف بالسلطة في الفصول الأربعة التي سبقت. وقد يعود السبب في ذلك إلى أن الكاتب يبتعد عن التخصيص، ويفترب - قليلًا أو كثيراً - من التعميم الذي لا تغيب عنه سمة الموضوعية.

ويستخلص الكاتب عدداً من المواقف السيكولوجية والأخلاقية والسلوكية التي تسم روايات التجربة الناصرية، قد يكون أهمها: خطأ الصورة التي يجهد الكثير من المثقفين في إعطائها؛ فالمثقف الاعتذاري ومثيله المؤيد للسلطة لا يمارسان، بالضرورة، فعلاً ثقافياً يتلاءم مع قناعاتها، أو قناعات الآخرين، فهما يعملان كذلك على «ترسيخ أقدام القمع أو الفساد حين يتجنبان فضح ما يؤمنان بأنه عيب أو خطأ يرتكبه النظام» (ص ٢٨٠). أما المثقفون المنخرطون في مجموعات بديلة، حسبها تشير الروايات المعالجة في هذا الكتاب، فهم غالباً ما يقوضون المفهوم الذي دأب المثقف المعارض على تقديمه لدوره ـ دور الإنسان يقوضون المفهوم الذي دأب المثقف المعارض على تقديمه لدوره ـ دور الإنسان المضطهدين بغيمة انتشالهم من الدي يمارس الوعي النقدي لحساب المضطهدين بغيمة انتشالهم من الاضطهاد ـ . (٢٨١). ويجد الكاتب في ممارسة المثقفين نقداً ذاتياً محاولة فاشلة

لإخفاء شعورهم بالتفوق وتـواضعهم الكاذب وإيمـانهم العميق بأنهم مقبلون في نهاية المطاف على تمثّل المثل الأعلى للعدالة في المجتمع (ص٢٨١).

ويـورد الكاتب أسبـاباً ثـلاثة تؤدي \_ في أغلب الأحيـان \_ إلى هيمنة فكـرة سلطة الدولة على تفكير المثقف ومشاعره، أو أنها قد تجعله أسيراً لانبهار تمارسـه عليه:

\_ اعتباد المثقف على السلطة اعتباداً مادياً.

\_ اعتقاد المثقف بأن تبنيه رموز السلطة \_ على اختلافها \_ تدفع به إلى تسلق سلم النفوذ درجة درجة .

\_ يقين المثقف بأن يظل عاجزاً عن ممارسة حضور قوي وجاذبية ثقافية ملفتة، ما لم ينبر إلى الوقوف في وجه السلطة موقف الند للند.

ويظلّ الكتاب بمجمله، وخصوصاً منه الفصلان الثاني والرابع، مدعاة لجدل عريض لا تغيب عنه المناقشة الايديولوجية. صحيح ان الكاتب أثبت التزاماً مدهشاً بمنهجه الذي اختطه لنفسه في مقدمة الكتاب، لكنه سرعان ما راح ينساق وراء إسقاطات قد لا تتحملها نصوص الروايات المستخدمة. فقد لجا إلى تأويل الإشارات والرموز الاليغورية، كها في رواية «الزيني بركات» على سبيل المثال، تأويلًا لا يخلو من الاختزال الميكانيكي أو الرياضي، حسب مقتضيات المرحلة السياسية التي كتبت فيها الرواية. ففي الرواية المذكورة، لا يتورع الكاتب عن إلباس عدد من الشخصيات الكامنة فيها، لبوساً تلقائياً يتناسب مع شخصيات فاعلة - إيجاب أو سلباً في المرحلة الناصرية. ولا يدعي يتناسب مع شخصيات فاعلة - إيجاب أو سلباً في المرحلة الناصرية. ولا يدعي أحد ان جمال الغيطاني وصنع الله ابراهيم وغيرهما ممن سلكوا مسلك الإيجاء الرمزي في أسلوبهم الروائي لا ينكرون انهم ضمنوا الإشارات الرمزية إيجاءات أو مدن في الساحتين الثقافية والسياسية إبان الفترة الناصرية. ولكن قوية إلى ما يحدث في الساحتين الثقافية والسياسية إبان الفترة الناصرية. ولكن بالضرورة إلى ايجاد وظيفة معاصرة لكل أو لعدد من شخصياتهم الرمزية.

فالنص الروائي، كما يذكر الكاتب نفسه، فضاء مفتوح على «الداخل» و«الخارج»، وبما ان الأمر كذلك، فليترك هامش كبير لهذه الشخصيات الرمزية، تتنفس فيه الصعداء، من دون ان نقدم إليها وجبة ثريبة من الاوكسجين المعلب. وبما ان هذين «الداخل» والخارج» هما طرف المعادلة في النص الروائي الذي ينحو في طبيعته، منحى كونياً قريباً من أدوات المثقف المعرفية ودخائله، فإن قياساً دقيقاً بالمسطرة، أو رسم دوائر ببيكار محكم، يحد من كونية النص الروائي، ويجعله مفصلاً على مقاسات جاهزة موجودة أمامه ووراءه، ومن حواليه، حتى لو ادعى الكاتب أنه يفعل ذلك متعمداً، لوجب عندئذ أن تناقشه في إسلوبه الروائي قبل ان نسقط على شخصياته الرمزية أدواراً أو وظائف ليست دائماً من نسيج هذه الشخصية الرمزية أو تلك.

وقد يدّعي البعض أن مناقشة طبائع القهر والقمع أو الاستحواذ التي تمارسها السلطة على المثقف، قد لا تفهم فهماً شاملًا، إذا ما صورت أنها دائماً أحادية الاتجاه؛ أي أنها تنطلق من السلطة لتصيب المثقف في عقله أو وجدانه أو جسده. وقد ينبري البعض البعض الآخر إلى القول أن هذا ليس إقراراً لأمر واقع، هو ديمومة القهر أو كبت الحريات، فهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلًا. وقد يكون أصحاب هذا الاتجاه محقين \_ بعض الشيء \_ في بحثهم عن «الحقيقة» أو عن الحلقة الضائعة بين المثقف والسلطة. فالأول في نظر السلطة لا يمتلك مشروعاً ثقافياً أو سياسياً، فحسب، بل يربض فوق مشروع قد يتحول إلى سلطة مطلقة، أو أنه فعلًا كذلك، (وهذا لا ينطوي على إنقاص من حقه في أن سلطة مطلقة، أو أنه فعلًا كذلك، (وهذا لا ينطوي على إنقاص من حقه في أن يفعل ذلك. وربما سارع البعض الأخر إلى القول، أن الكاتب أغفل في بحث يفعل ذلك. وربما سارع البعض التجربة الناصرية، عاملاً قد يكون الأهم، وهو إغفال ما كان دائهاً حاضراً في الثقافة العربية \_ الإسلامية، وخصوصاً بعد أن توزع مشروع الإسلام السياسي إلى مشاريع بفعل تشرذم الدولة إلى مقاطعات، توزع مشروع الإسلام السياسي إلى مشاريع بفعل تشرذم الدولة إلى مقاطعات، توزع مشروع الإسلام السياسي إلى مشاريع بفعل تشرذم الدولة إلى مقاطعات، يحكم كلاً منها اجتهاد ما في مقاربة الحكم والانقياد إلى السلطة.

ولذلك، فإن ثمة إجماعاً بين المثقفين العرب المعاصرين، على أن المثقف في غياب المشروع السياسي الكبير، يحمل في دفائنه مشروعاً سلطوياً، يقترب قليلا

أو كثيراً من الايديولوجيا المتسللة إلى جهاز مفاهيمه. ولهذا، قد يفسر البعض ان الصراع بين المثقف والسلطة الناصرية، أو بين المثقف وأي سلطة أخرى، لا يعدو كونه صراعاً بين أفكار لم تأخذ حقها بعد في التجلي الحقيقي، وإن طاول هذا الصراع، أحياناً كثيرة، بدرجات متفاوتة، حرية المثقفين، أو أكثر من ذلك بكثير.

إن هذه الأراء - على تعددها - لا تنقص من قيمة المنهج الذي اعتمده الكاتب في بحثه القيم عن علاقة المثقف بالسلطة الناصرية. ولعل اقتباساً عن ناقد فرنسي، أورده الكاتب على الصفحة (٢٨٢)، يتلمس الطريق جيداً نحو لب المشكلة: «لا نختبر القوة في مجالاتها المتنوعة والمتعددة على المستويات المصغرة إلاّ حين نجد أنفسنا عرضة لمهارسات معينة لتلك القوة أو... حين غارسها نحن بذاتنا ضد الأخرين».



.

## الميهموُن في هذاالعت دد

## منح الصلح

مثقف لبناني وعربي بارز، وأحد وجوه الحياة الفكرية والسياسية في لبنان والوطن العربي. له دراساتِ ومقالاتِ في القضايا والشؤون القرومية. والوطنية.

#### إيليا حزيق

أستاذً في العلوم السياسية في جامعة لويزيانا الأميركية، من أصل لبناني. لم دراسات ومقالات في القضايا السياسية والاجتماعية العربية؛ مع اهتمام خاص بلبنان. آخر كتبه: من يجلم لبنان.

### محمد جافظ يعقوب

كاتب عربي مقيم بباريس، وغنص في العلوم الاجتهاعية. من دراساته: نظرة جديدة إلى تاريخ القضية الفاسطينية ١٩٤٧ - ١٩٤٧، والتخلف العربي والتحرر العربي.

#### الفضل شلق

رئيس مجلس الإغاء والإعار في لبنان. ورئيس التحرير المشارك لمجلة الاجتهاد. مؤلفاته: الطائفية والحرب الأهليثة في لبنان (١٩٧٧)، وإشكاليات التوحد والانقسام: دراسات في الوعي التاريخي العربي (١٩٨٥)، والأمة والجهاعة والدولة (١٩٩٣). وله دراسات في قضايا الثقافة القومية، والسلطة والتحديث في الوطن العربي.

## فريدمان بيتنر Friedmann Büttner

أستاذ الدراسات السياسية بمعهد الشرق الأوسط بجامعة برلين الحيرة بألمانيا الاتحادية. له دراسات ومقالات في الإصلاحية الإسلامية، وبرامج المتنمية في العالم الإسلامي، ومشكلات الثقافة الاجتاعية والسياسية في الوطن العربي.

#### ألان رُيان Alan Ryan

صحفيًّ، وكساتبُ أمسيركمي مختصً بالقضايا الفكرية، ومسائل الثقافة السياسية في الغرب الأوروبي.

#### عمد السياك:

صحفي وكاتب، خبير في مسائل السياسة الإعلامية. أهم مؤلفاته: القرار العربي في الأزمسة اللبنانية (١٩٨٤)، الإرهاب والعنف السياسي (١٩٦٨)، تأملات في الديسن والإنسان والسياسة (١٩٩٠). الأقليات بين العروبة والإسلام (١٩٩٠)، ترجم عن الانكليزية: النبوءة والسياسة (١٩٩٠).

#### خالد زيادة:

أستاذ الفكر العربي في الجامعة اللبنانية/ فرع طرابلس. من مؤلفاته: اكتشاف التقدم الأورون: دراسةً في المؤتسرات الأوروبية على العشمانيين في القرن الشامن عشر (١٩٨١)، والصورة التقليدية للمجتمع المديني: قراءةً منهجيةً في سجلات محكمة طرابلس الشرعية في القرن السابع عشر (١٩٨٣)، وتطور الرؤية الإسلامية الى أوروب (١٩٨٤). ونشر لسليمان البستاني: عبرة وذكرى: الدولة العثمانية قبل الـدستور وبعـده (۱۹۷۸)، ولمحمود رئيف افندي: التنظيمات الجديدة في الدولة العشمانية (١٩٨٥)، وللشيخ حسين المرصفى: رسالة الكلم الشيان (١٩٨٢)، وللشيخ حسين الجسر: الرسالة الحميدية (١٩٨٦)،

والحصون الحميدية (١٩٨٧). وصدر له عام ١٩٩١ دراسةً بعنوان: كماتب السلطان.

#### عبد الإله بلقزيز:

كاتب مغربي ذو اهتهامات بالشأن القومي والفكري والسياسي في الوطن العربي، العربي، والقومي العربي، والقومية والعلمانية، والمسألة الوطنية الفلسطينية، وإشكالية المرجع في الفكر العربي المعاصر.

### سامي زبيدة:

أستاذ للدراسات الشرق أوسطية في مدرسة الاقتصاد بجامعة لندن. له مقالات وبحوث في الشؤون السياسية والاقتصادية العربية.

#### افولکر پرتس Volker Perthes

باحثُ ألماني في مسائل السياسة والاقتصاد بالمشرق العربي والقضايا الاستراتيجية بالمنطقة، والعلاقة بأوروبا. كانت أطروحته للدكتوراه عام ١٩٨٨ عن المجتمع والدولة بسورية في العقدين الأخيرين من السنين.

## أحمد موصللي:

أستاذ مساعد في الجامعة الاميركية في بيروت. تتمحور دراساته حول الفكو الاسلامي الحديث. صدر له حديثا كتاب: «الفكر الاسلامي المعاصر، دراسات وشخصيات: سيد قبطب» والأصولية الإسلامية والنظام الدولي، The Political and Ideological Discourse of Islamic Fundamentalism.

#### نظير الجاهل:

أستاذ الأنثروبولوجيا بمعهد العلوم الاجتهاعية بالجامعة اللبنانية. له دراسات في أنثروبولوجيا السياسية والاجتهاع. وترجم عدة دراسات عن الفرنسية أهمها: «الفكر البري» لكلود ليفي شتراوس.

#### صالح زهر الدين:

كاتبُ لبناني يحمل دكتوراه في التاريخ الحديث. له كتبُ ودراسات كثيرةً في تاريخ لبنان، ومسائل التحدي الغربي للوطن العربي. من دراساته أعمال عن جبل لبنان، والقضية الفلسطينية. وآخِر كتبه عن الاستشراق السياسي.

#### تركى الربيعو:

كاتب من سورية. تتركز اهتهاماته على التطورات الفكرية والاقتصادية في المشرق العربي.

#### مصطفى النيفر:

كاتب من تونس. ك دراساتُ في

مسائل الفلسفة والفكر العربيين، وقضايا المدولة والمجتمع في الموطن العربي.

## جورج المصري:

كاتبٌ من مصر. له اهتهاماتُ متنوعة في المسائل السياسية والاستراتيجية العربية.

## رجاء مكي:

مدرِّسة بمعهد العلوم الاجتماعية بالجامعة اللبنانية. لها اهتماماتُ بأنثروبولوجيا السياسينة، وقضايا التنمية.

#### جهاد الترك:

كاتب وصحفيً من لبنان. لـ اهتمامٌ بالدراسات الأدبية والنقدية في الثقافة العربية المعاصرة.

## عدنان حمود:

دارسٌ من لبنان، يحمل دكتوراه في العلوم الاجتاعية. له مقالات ومتابعات ودراسات ميدانية في عالات الرأي العام، وسُوق العمل.



# مجلة الاجتهاد ملفات الأعداد المقبلة

الأمة والجهاعة والدولة الأمقاب والانقسام إشكاليات التوحد والاستيعاب والانقسام في المجال السياسي العربي الإسلامي

البداوة والحضارة في التاريخ العربي \*\*\*

التجارة والزراعة والنقد والسلطة إشكاليات الاقتصاد السياسي للدولة العربية الإسلامية

\*\*\*

التعرُّب والتمدُّينُ والتوحُّد قضايا اللغة والسياسة والهوية في المجال الحضاري العربي الإسلامي قضايا العمل والكسّب والتراكُم في المجال العربي الإسلامي \*\*\*

الأمة العربية صراعات الثقافة والسياسة في المنطقة العربية \*\*\*

الوعي التاريخي والكتابة التاريخية العربية



# صدر هتى الآن بن مجلة الاجتهاد

الخراج والإقطاع والدولة مرزم\*\*\*

الشريعة والفقه والدولة (١) \*\*\*

الشريعة والفقه والدولة (٢) \*\*\*

المثقف والسلطان في المجال الحضاري العربي الإسلامي (١) \*\*\*

الثقافة والسلطة في المجال العربي الحديث (٢) \*\*\* المدينة والدولة في الإسلام (١) \*\*\*

المدينة والدولة في الإسلام (٢) \*\*\*

الاجتهاد والتجديد في المجال الحضاري العربي الإسلامي (١) \*\*\*\*\*\*

الاجتهاد والتجديد في المجال الحضاري العربي الإسلامي (٢)

الاجتهاد والتجديد في المجال الحضاري العربي الإسلامي (٣ ـ ٤) هموم الحاضر والمستقبل

السلطة الفكرة والبنية في المجال الحضاري العربي الإسلامي (١)

杂卷米

فكرة الدولة وبنية الدولة في المجال الحضاري العربي الإسلامي (٢) \*\*\*\*\*

## فكرة الدولة وبنية الدولة في المجال السياسي العربي الحديث والمعاصر (٣) \*\*\*

فكرة الدولة وبنية الدولة في المجال السياسي العربي الحديث والمعاصر (٤ - ٥) \*\*\*





,

.